

OF J



#### سُورَةُ (البَّهَ َيِّنَةِ فَا

اوُلِيْكَ عَلَىٰهُدَّى مِنْ رَبِّهِمْ وَالْوَلَيْكَ هُـمُ الْفُسْلِيُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَكَ فَهُوالسَّوَّاءُ عَلَيْهِمْءَ ٱنْذَرْتَهُمْ الْمُلْنُذِرْهُمُ لَانُونُمِنُونَ ۞ خَتَلَاللهُ عَلِيَهُلُوبِهِمْ وَعَلِيهَمْعِهِمِّوَعَلَى اَيْصَارِهِمْ غِسَاوَةٌ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيهُ ﴿ ۞ وَمِزَالْنَاسِ مَنْ يَقُولُ امَنَا بِاللَّهِ وَمِالْيَوْمِ الْاخِرُومَاهُمْ بُمُؤْمِنِينُ 🐿 يُخَادِعُونَا لَلَّهُ وَالَّذَيْزَا مَنْواْ وَمَا يَحْتَ عُونَ الْكُآ أَنْفُسُهُمْ وَمَأَ يَشْعُرُونَ ۞ فِقُلُوبِهِ مِمْضَ فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَكَ عَذَاتُ السِينِّهُ بِمَاكَا نُوَاكِلُذُ بُوَنَ ۞ وَاذَا فَ الْمُهُمُّ ا لَا تَفُسِّدُوا فِي الْأَرْضِ فَا لَوْ النِّمَا أَخْنُ مُصْلِحُونَ ۞ اَلْآ اَنْهُمُ هُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِنُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَإِذَا مِيلَاكُمْ إَمِنُواكَمْ أَ اْمَزَالْتَ اسُوَّا لُوَّا نُوْمِنَ كَااْمَزَ السِّفَ لَهَاءُ ٱلْأَانِّهُ مُصُ السُّفَهَاءُ وَلَكِ زُلَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلِذَا لَقُوا الَّذَيْنِ الْمَوْا قَالُواْ امَنَّا وَاذِا خَلُوا إِلَىٰ مَنَا طِينِهِ فِي قَالُوا آنَا مَعَكُمُ أَيَّا كُنْ

# 058167

مُسْتَهْرُونَ اللهُ اللهُ يَسْتَهْرَئُهُمْ وَكَيْدُهُمْ فَكُعَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُولَئِكَ الَّذَيْنَ إِشْتَرَوُا الْضَلَالَةَ بِالْمُدْكَ فَارَعَتْ يَجَارَتُهُمْ وَمَاكَانُوامُهُنَّدِينَ 📦 مَثُلُهُمُ كَمَثُلُ الَّذَى آبِيبَ وْقَدُ نَارًا فَكَا آصَآءَتْ مَاحُولَهُ دَهَكَ لَهُ بُورُهُمْ وَرَّكُهُ وْفُلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ 🕲 صُنَّهُ بَكُمْ عُسْمُ فَهُمْ لَارَجْعُوزٌ إِنَّ أَوْكُصَيْبِ مِنَ ٱلسَّمَاءَ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدُ وَبُرْقَيْكُوكُ كُوزًا صَابِعَهُ مُ فَإِذَا نِهِمْ مِنَ الْصَوَاعِوَ جَذَرُالُونِيُّ وَاللَّهُ مُجِيْطُ بِالْكَا فِرَنَ 🕲 يَكَادُالْبَرْقُ يَخْطُفُكُ بِصُاكِمُ كُلِّمَا آضَآ عَكُمُ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظُلَّمَ عَلَيْهِيْهِ قَامُواْ وَلَوْشَآءَاللَّهُ لَذَهَبَ بِهِمْعِهِمْ وَاَبْصَا رِهْمِ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّهُمْ عَلَيْ كُلِّ شَيْعٌ يَدَّثُرُ ك يَاءَ ثُمَّا ٱلنَّاسُ إَعْتُدُ وَارَّكُمُ ٱلذَّى خَلَقَكُمْ وَالْذَيْنَ مِنْ فَيْلِكُمْ لَقَلَكُمْ مُتَنَّقُونٌ ﴿ أَلَذَى جَعَلَ إِلَكُمُ الأَرْضَ فِرَاسًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءٌ وَانْزَلَ مِزَالْسَكَاءِ مَاءٌ فَأَخْرَجَ بِهُ مِنَالْتُمْرَاتِ

# المراقع المرا

رِنْقًا كُثُمُّ فَلا جَعْتُ لُوَايِنْهِ ٱنْدَادًا وَأَنْتُمْ مَتَنَا لَمُونَ ۞ وَانْكُنْتُمُ فِيَبِهِمِّا نَزَلْنَا عَلَيْعَبُدِنَا فَأَيْوُ البِيُورَةِ مِنْمِثِ إِنَّهِ وَادْعُوا أُشْهَلَآءَ كُوْمِنْهُ وُلِٱللَّهِ إِنْ كُنْتُهُ صَادِةٍ مِيزَڰَ فَإِنْ لَهُ مَّعْلُوا وَكَنْ هَنْ عَلُوا فَا نَقَوُا الْتَ ارْأَلَةَ وَقُودُهَا الْنَاسُ وَإِلْحَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَ افِرِينَ ﴿ وَبِيتِرِ أَلَذَ يَنَأْمَنُوا وَعَلُوا الْصَّالِحَاتَ ؙٲنَّكَمُ مُنَادِيَةِ يُعِنْ عَيْهَا الْأَنْهَا ذُكُلُمَا اُدِيْوَا مِنْهَا مِنْهُمَ رُزُقًا قَالُواهٰذَا الَّذَي رُرَفْكَ مِنْ فَبْلُ وَأُنُوا بِهِ مُنَشَا بِهُ أَوَلَهُمْ فِيهَا ٱڒ۫ۅٵڿٛ مُطَهَّرَةُ وَهُرْفِيهَا خَالِدُونَ ﴿ إِنَّا لَلْهَ لَا يَسْتَحْ أَنْصَٰ مَثَلًامَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْفَقُ أَفَا مَا الذِّينَ امَنُوا فَعَثَ لَمُونَا نَمُ الْكُوَّ مِنْ رَبِّمْ وَامَّا ٱلْذِينَكَ عَرُوا فِيقُولُونَ مَا ذَّا أَرَادَ ٱللهُ بِهِذَا مَثَلًا يُضِلُ به كَتَبِرًا وَيَهُ ذِي بُهِ كَيْرًا وَمَا يُضِلُ بِرَآلِا الْفَاسَةِ الْمَ 🚳 ٱلَّذَ مَنَ يَنْقُصُونَ عَهْدَا لَلهِ مِزْ بَصَرْدِ مِبِثَا قِهْ وَيَقْطَعُونَ مَآاَمَرَاللهُ بِهِ ٱذْ يُوصَلَ وَيَضِيدُ وَنَكِيهُ الْأَرْضِ أُوۡلَئِكَ هُمُ

'كَاسِرُونَ ۞ كَنْ تَكْفُرُونَ بِأَيلَهُ وَكُنْتُمْ أَمُواتًا فَأَحْيَاكُمُّ نْرَيْبُ تَكُوْنُمْ يُحِيْكُ مُ تُقَالِيْهِ تُرْجَعُونَ 🎱 هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُوْمًا فِي الأَرْضِ جَمِيًّا ثُمَّا سُتَوْيَ آلِيَ لَسَكُمَآءِ فَسَوّْمُ لَ سَبْعَ سَمُوَاتِّ وَهُوَبِكُلْشَيْءَ عَلِيمٌ ﴿ وَاذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَائِكَةِ إِنْ جَاعِلْنِهِ أَلْأَرْضِ خَلِفَةً فَالْوَلَّ أَغِعًا فِعَا مَزْ هُيْسِدُ **ڣِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ ۚ وَخُرُ سُيِّةٍ كُجَيْكَ وَنُفَّدُ سُلَكً ۗ وَالْكَ** إِنَّاعَكُمُ مَا لَا مَصْلُمُونَ ﴿ وَعَكُمْ أَدَمَ الْأَسْلَاءَ كُلَّهَا تُمْ عَضَهُمْ عَلَىٰلَلَيْكَةِ فَقَالَ اَنْبُوْنِي إِسْمَاءِ هَوُٰلَاءِ اِنْكُنْتُهُ صَادِ قِينَ @ فَالْوَاسُبِهَانَكَ لَاعِلْمَ لَنَآ الْأَمَا عَلَمُنَنَّأُ إِنَّكَ أَنْكَ الْعَلَمُ الْحَكِيْمِ ﴿ قَالَ مَا أَدَهُ أَيْنَهُمْ مِا سُمَا يَهُمْ فَلَمَا أَنْبَاكُمْ مَا سِنَمَا يَهُمْ فَالَ اَلْهَا قَالِكُمْ إِنَّا عَلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضُ فَاعُكُمُ مَا نَيْدُ وَنَ وَمَا كُنْتُهُ مَّكُمُهُ وَ ﴿ وَإِذْ فُلْنَا لِلْمَائِكَ كَهَ ٱسْجِدُوا لِادَمَ فَسَعَتُ دُوَّالِكَا ٱبْلِيشُ إِنِي وَاسْتُكْثَرُوْكَانَ مِنَالُكَا وَرَ ﴿

وَقُلْنَا يَا الدَمُ اللَّهِ كُنَّا مَتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلامِنْ عَارَغَكُ حَيْتُ شِئْمُا وَلَا نَفْرَ إِهٰذِهُ النَّبَيْرَةَ فَكُوْمَا مِزَالْظَالِمِزَ ۗ فَأَنَكُ مَا الْسَيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا يَمَاكَا فَا هِ وَقُلْتَ الْهُبطُوابَعْضُكُمْ لِبَعْضِءُ دُنَّوَّلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَفَرَّرُ وَمَنَاءُ إِلَىٰ عِينِ فَا لَكُوا لَهُمُ مِنْ رَبِّهِ كِلِمَا يَ فَنَا يَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَالْنَوَّابُ الرَّحِيمُ ۞ قُلْنَا اهْبِطُوامِنْهَا جَبِيعًا فَإِمَّا يَأْبَيَّنَكُمُ ۗ مِغَهُدًى فَنُ بَبَعَهُ لَاكَ فَلاخَوْفُ عَلَيْهِ مِوْلاَهُمْ يَحْزَوُنَ ۗ وَٱلَّذِينَ حَسَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِايَاتِنَا ٱوْلَيْكَ ٱصْحَابُ ٱلْنَازِهُ وْفَهَا خَالِدُونَ ۗ ۞ يَا بَنَيَ اَسِرَا بُلَا ذَكُرُوا نِعْمَةً الْقَيَّا نَعْمَتُ عَلَيْكُمْ وَاوْفُواْبِكَ هُدَى اوُفِ بِعَهْ لِهُ كُوْوَايًا يَفَازْهَبُورَ ۗ وَالْمِنُوا بَيَآانْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِلَامَعَكُمْ وَلاَ تَكُو نُوَاۤ أَوۡلَكَا فِيهُ وَلاَنۡشَرُوٰ بِايَا بِي ثَنَاً مَلِيلًا ُوَايَا كَ فَا تَقُوٰزِ ﴿ وَلَا نَكِيْسُوا الْحَقَّ بِالْلِيَاطِلِ وَتَكْتُمُواْلِلَوَ وَانْتُمْ مَعْلَمُونَ ۞ وَاَقِمُوااَلِصَالُوهَ وَاتُواْلَزَكُوهَ

وَازَكُوْ امَعَ ٱلزَّاكِعِيزَ ﴿ كَانَا مُرُوزَ لَكَ اسَ الْبِيرَ وَتَنْسَوْنَ اَنْهُ اللَّهُ وَانْتُمْ تَنْلُوزَ الكِمَّالِّيَ أَلَا مَتْ قَلُونَ ﴿ وَأَبِيْلَعَمْنُوا بأَلِضَبْرُوَالْصَلُوةُ وَإِنَّهَا لَكَبَيْرَةُ إِلَّا عَلَىٰ لِخَاشِعِينٌ ۞ ٱلَّذِ بَاَيُلُونُونَا نَهُمْ مُلا قُوارِبَهِمْ وَانَّهُمْ لِلَيْهِ رَاجِعُونَ 🐿 يَا بَخَ اسْرَأَبِّلَاذَكُوُ الْفِّيَّةِ أَنِّكَا لَهُمَّ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْكُمُ عَلَالُعَالَمِينَ ﴿ وَاَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسُ عَنْ نَفْسُ اللَّهِ عَلَا يُفْتَ لَمِنْهَا شَفَاعَةُ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدْ لُ وَلاَهُمْ يُنْضَرُونَ ۞ وَاذِ نَجَّنَاكُمْ مِنْ الِوْعُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِحُونَ اَيْحَانَا عَكُمْ وَسِنَعَيْوَنَ نِسَاءً كُمُ وَفِي ذَلِكُمْ مَلآءٌ مِنْ يَكُمُ عَظِيْمُ ۞ وَاذْ فَرَهْنَا كِكُو ٱلْحَرَهَا كَغِينَاكُو وَاعَهُنَا الْكَوْعُونَ وَانْتُمْ نَنْظُرُوكَ ﴿ وَاذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ دُبِكِ يَنَ لَئِكَا ۖ ثَمَّ ٱلْجِئَكَ أَمُوا لِغِهَا مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُهْ ظَالِمُونَ ۞ نُمْ عَـفَوْنَاعَنْكُمْ مِنْبَعْدِ ذَٰ لِكَ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ﴿ وَإِذْ الْمَنْنَامُوسَىٰ الْكِكَابَ وَالْفُرْةَ الْاَعْكَلُكُمْ

#### ٩

تَهْنَدُونَ 🥨 وَاذِهَا لَهُوسِي لِقَوْمِهِ يَا فَوْمِ أَيْكُوطَكُنُتُ لَاهُسُكُمْ بانِّحَا ذِكُواْلُعْيَا فَهُولُوا إِلَى مَا رَبُكُوْ فَاقْتُلُواْ اَنْفُسُكُمْ ذَلِكُو خَثْرَلَكُمْ عِنْدَبَارِيئِكُمْ فَنَابَعَكِيْكُمْ أَنِّهُ هُوَالْنَوَّا بِٱلْآحِيمُ ﴿ وَاذْ فَلْمُ يَامُوسٰى لَنْ نُؤْمِرَ لَكَ حَيًّا مَرَكًا لِلَّهُ جَهْرًا ۖ فَأَخَذَ كُمُ ٱلْصَّاعِقَةُ وَأَنْتُهُ نَنْظُرُونَ ﴿ ثُمَّ نَعَيْثُ كُوْمَ نِعَدْ مَوْتُكُولَكُمُ نَتُكُرُونَا 💜 وَظَلَنَاعَلَيْكُ الْغَامَ وَانْزَلْنَا عَلَيْكُواْلَنَ وَالْسَالُوى كُوُا مِ ْطَيَّاتِ مَا رَزْفَنَاكُمْ وَمَاظَكُونَا وَلِكُو ۚ كَانُوۤا انْفُسُهُ يَظُلُونَ 🧶 وَاذِ فُلْنَا ا دْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْبَةِ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْمُ رَغَكَّا وَادْخُلُوا الْيَارِسُجَكَّا وَقُولُوا حِظَّةُ نَغْفِرْ الْكُمْ خَطَا يَأْكُمْ وَسَنَرَىٰدُالْمُسْنِينَ ۞ مَذَلَالَّذَ رَظَكُمُوا وَلَّاغَرُالَّذَى عَالِمُمُ فَأَنْزَلْنَا عَلَىٰ لَذَٰ يَنْظَلُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بَيَاكَا فُوا يَفْسُفُونَ \* ﴿ وَاذِ أَيْبِ نَسْةٍ مُوسَىٰ لِقِوْمِهِ فَقَدُلْنَا ٱخْبِرِبْ بِعِصَاكَ الْحِيرُ فَانْفِيرَ بَصْنِهُ الْنَتَاعَتْ رَهَ عَيْناً لَمَدْعِلِم كُلِّ أَنَا بِيهِ شَرَيَهُ مُكُلُوا

وَاشْرَوُامِنْ رَزْقِ أُللِّهِ وَلَا نَعْتُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِلَةً يَنَ وَاذْ قُلْتُهُ مَا مُوسَى لَنْ نَصْبِهُمَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدِ فَا دُعُ لَنَا رَبُّكَ يُخِيجُ لَنَا مِمَّا مُنْبُتُ الْأَرْضُ مِزِ كَنِيلِهَا وَقِئَ آَيُّهَا وَفُومِيهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلَهُا قَالَ اَشَتْ بَيْدِلُونَ الْذَى هُوَا دُنْهَا لَذَى هُوَ خَيْرًا هِيْ طُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَالْلُتُهُ وَضُرِيَتْ عَلَيْهُمُ الَّذِلَّةُ وَٱلْمَسَكَنَةُ وَمَا فَيُعَضَبِ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ مِا نَهُمُ كَا فُوايَكُ فُرُولَ بْامَاتِ اللهِ وَمَقْتُ لُونَ النِّتَ مَنْ مَعْدِ الْحَقِّ ذَلِكَ بَمَا عَصُوا وَكَا نُوا يَعْتَدُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِيزَامَنُوا وَٱلذَّنَهَادُوا وَٱلنَّصَارَكَ ﴾ الُصّابِينَ مَنْ أَمَرَ بِاللَّهِ وَأَلِيَوْمِ الْآخِرُوعَكِ مَا لِمُأَفَّلُهُ لَأَجُرُهُمْ عِنْدَرَبِهِيْهِ وَلاَخَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَجْزَوُرَ ﴿ وَالْمِلْمُ الْمُحْدَالُا مِينًا فَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُ الطُورُ خُذُوا مَاۤ اللَّهُ الدُّوكُ لِمُقَوِّرَ وَاذْكُرُ وُامَا فِيهِ لَعَلَكُمْ نَتَ قُونَ ۞ ثُمَّ نَوَلَتَتُمْ مِنْهَدِ ذِلِكَ فَالْأَلَا صَّلْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْتُهُ كَكُنْتُهُ مِنَ الْحَاسِرَ ﴿ وَلَحَكُمْ

### ٩

عِلْتُهُ ٱلذِّيَ نَاعْتَ دُوامِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَكُمْ كُونُوا قِرَدَةً أَخَاسِتُ مَنْ ﴿ فَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَنْ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْنُقَينَ ﴿ وَاذْ قَالَمُوسِي لِقَوْمَهِ آنَّ ٱللَّهَ يَامُرُكُمُ أَنْ نَذْ بَحُوا بَقَرَةً ۚ فَا لَوْ ٱ اَنْ خَنَا هُذَا هُذُواً قَالَ آعُودُ ما لله ٱنْ ٱكُونَ مِنَا بُجَاهِلِهَ ﴿ فَا لُوااً دُءُ لَنَا رَبُّكَ يُكَنُّ لَنَا مَا هِي عَالَ إِنَّهُ اً يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ لَا فَا رِضُ وَلَا بِكُنِّرُ عَوَانُ بَنْ ذَلَكُ فَا فَعَالُوا مَا تُؤْمِرُ وَزَ ﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا لَوْنُمَّا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَاءٌ فَاقِعُ لَوْنَهَا لَسُرَّالْتَ إِظْرِبَ 🌑 عَالُواادُوُ لَنَا رَبِّكَ يُكِيِّنْ لَنَا مَا هِيِّ إِنَّا لِمِكَ رَسَّنَا بَهَ عَلَيْنًا وَانَّا آذْ سَكَاءَ ٱللهُ لَهُ تَدُورَ ﴿ فَي قَالَ انَّهُ لَعَوْلُ انَّهَا لَعَتَهُ أَهُ لَاذَلُولْ مُنْ مُوالأَرْضَ وَلَا مَّسْوَالْحُرْثُ مُسْلَمَةٌ لَا مِنْكَةَ فِيهِمَّا قَالُواْلُكَ رَجْتَ مَا كُوَّ فَذَبِحُوْهَا وَمَا كَا دُوا يَفْعَلُورَ ۚ ﴿ وَاذِ فَلَتُهُ مَنْسًا فَاذَارَ ۚ ثَرْفِيهًا وَٱللّٰهُ نُخِيجٌ مَاكُنْتُمَ كُنُمُ إِنَّ ۖ WAS THE STREET

فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِيَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيَالِلَّهُ ٱلْمُوتَىٰ وَرُكِمُ أَيَانِهِ لَعَلَكُمْ بَعَثْقِلُونَ ۞ تُمَّ قَسَتْ قُلُونَكُمْ مِزْبِعَثْ ذِلِكَ فَهِي كَالِجَارَةِ اَوْاَشَدُ مَّنُوَّةٌ وَإِذَ مِرَ الْجَحَاتَ لَمَا يَغَيَّمُنُهُ الْأَنْهَاكُ وَانَ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّنُ فَعَنْ مُ مِنْهُ الْمَاءُ وَانَ مِنْهَا لَمَا يَهُبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهِ بِعَافِلِعَمَا لَعْ مَلُونَ ۞ ٱفَطَمَعُو ٱنْ يُوْمِنُوالَكُمْ وَقَدَكَا لَ فَهِ يَقِيمُهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَ مَا لَهُ تُمَ يُحَةِ فُونَهُ مِنْ بَعُدِ مَاعَـقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِيزَ اَمَنُواْ فَالْوَاْامَتُ ۚ وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمُ الْيَعْضِ قَالُوَااْتُحَدِّنُونَهُمْ بِيَا فَخَالَهُ عَلَيْكُمْ لِيُعَآجُوكُمْ بِهِ عِنْدَدَيْكُمُّ اَفَلَا تَعَنْقِلُونَ ۖ أَوَلَا يَصُالُمُونَ أَنَّ اللَّهُ يَصُلُّهُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُصُلِّنُونَ 🐿 وَمِنْهُمُ أُمِّيُّورَ لَا يَعْلَمُورَالْكِ تَابَ الْآاَمَانِيَ وَازْهُمْ الْأ يَظْنُوزَ ﴿ فَوَنَّلُ لِلَّهِ مَنْ كَلْمُتُولَ الْكِتَّابَ بَأَيْدِ مِهُمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰذَا مِنْعِنْدِٱللّٰهِ لِيَكْ تَرُوا بِهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا فَوَنْلُكُمْ مِمَّا كَنَبَتُ

ٱيذيهيهُ وَوَيْلُهُمْ مِمَا يَكْسُونَ ۞ وَقَالُوا لَنْ مَسَنَا الْنَارُ ﴿ إِلَّا آَمَا مَا مَعَنْدُودَةً قُلْ يَتَخَنَّذُ تُدْعِنْدَا لَلْهِ عَهْدًا فَلَنْ غَلِفَ لَلْهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى لَٰهِ مَا لَا يَعَالَمُونَ ۞ بَلِ مَنْ كَسَبَ سَسَنَةً وَاحَاطَتْ بِهِ خَطَئَتُهُ فَاوْلَنْكَ أَصْحَالُ لَنَا رَهُوهُ فَكُ خَالِدُونَ 😻 وَالْذَيْزَامِنُوا وَعَهَمُوا الْصَالِحَاتِ الْوَلَئُكَ ٱصْحَالِـاْكِمَنَّةَ هُمْ مِنْهَا خَالِدُونَ ۞ وَاذِا خَذْنَا مِينَاقَ يَخَآسِرَا بَا لَا تَعْبُ دُونَ إِلَا ٱللهُ وَبِالْوَالِدَ نُراجِساً نَا وَذِي الْقُرْفِ وَالْيَتَا مِي وَالْسَاكِينِ وَقُولُوالِلْنَاسِ حُسْنًا وَالْمِيمُوا الصَّلْويَ وَأَوْالَزَّكُونُّ ثُوَّ نَوَلَيْتُهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَاَنْتُهُ مُعْصُونَ 🎱 وَاذْاَخَذْ نَا مِنْكَا فَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دَمَّاءَ كُمْ وَلاَ تَحْرُجُونَ اَفْسَكُمْ مِزْدِيَاكِكُوْنُهُ ٓ اَفَرُرُتُمْ وَانْتُهُ تَسْفَهَدُوزَ ۗ ثُمَّ اَنْتُهُ هَوْلَاءَ تَقْتُلُونَا نَفْشُكُمْ وَتُخْرُونَ فَرَهِكًا مِنْكُمْ مِنْ دَيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلِيْهِمْ مِالْلانْمِ وَالْعُنْدُ وَانْ وَازْمَا تُؤْكُمُ الْسَارِي

نَفَا دُوهُمْ وَهُومُحُمَّ مُ عَلَىكُمُ الْحَرَاجُهُمْ أَفَوْمُمُونَ سَعْضِ ٱلِكَابِ وَتَكْفُنُرُونَ سِيعْضَ فَمَاجَزَاءُ مَنْ هَنْ عَلُذِ لِكَ مِنْكُمْ لِلَّا خِزْيْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَّا وَيَوْمَ الْقِلْحَةِ بُرَدُّ وُنَا إِلْمَا شَدِّالْعَذَابُ وَمَا ٱللهُ بِعِيافِاعَ الصَّمَالُونَ ۞ الْوَلِيْكَ ٱلْذَيْنَ الْشَكَرُوا الْحَيْوةَ الدُّنْيَا بِالْاحِرَةُ فَلا يُحَقَّفُ عَنْهُ مُالْعَ لَأَبُ وَلَاهُمُ مُنْصَرُونَ ۗ ۞ وَلَقَدْ الَّيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفْيْنَا مِنْ يَعْلِرْ مِالِرْسُلِ وَاللَّهِ مَنْ الْمِيسَى إِنْ مَرْهِ كَالْمِينَاتِ وَاللَّهُ مَا مُرُوحِ الْفُدُيْرِ اَفَكُلَّمَاجًاءَ كُوْرَسُولِ بَمَا لاَنَهُوكَا فَشُكُمُ السَّنْكَرَجُ فَفَرَهِيّاً كَذَّ بْنُهُ وَفَرَهِيّا نَفْتُكُونَ ۞ وَقَالُواْ فَالُولُنَا غُلْفَتُ بَلْكَغَهُمُ اللهُ كُفْرَهُمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلِمَا حَآءَهُمُ كَيَّابٌ مِزْعِنْ لِلَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُ مُوكَا نُوامِزُ فَمَا أُسِّنْ فَعِيْدُ عَلَىٰ لَذَ يَرْكَ فَرُواْ فَلَمَا جَآءَ هُمْ مَاعَرَ فِوَاكَفَرُواْ بِهِ فَلَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَىٰ لَكَا وِينَ ۞ بِنُسَمَا اللَّهِ عَرَوْابِهِ ٱنْفَسُهُ مُانَ يَكُفُ رُوا

#### ؙڛؙٛۏڒۊؙ(ڶڣڮ<u>ؙڕ۬ۼ</u>

مَنَا أَنْزَلَ ٱللهُ بَغْكَ ٱلْهُ يَزَلَ ٱللهُ مِنْ فَضَيلِهِ عَلَى مَنْ مَنْكَأَءُ مِنْ عِبَادُهِ ُ فَيَآ وُبِغَضَبِ عَلِيْغَضَتْ وَلِلْكَا فِينَ عَذَا ثُمُ مِيْزَ **۞** وَإِذَا قِيا لَهُمْ الْمِنُوا يَمَا اَنْزَلَ ٱللهُ قَالُوانُوْمِ كَمَا اَنْزَلَ عَلَنْنَا وَكَفْرُونَ يَاوَزَاءَهُ وَهُواْ لِحَ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلَمَ تَفْتُلُوزَ اَسْكَةَ اللَّهِ مِنْ مَنْ أَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِ مَنْ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى الْبَيْنَاتِ ثُمَّا تَخَتُذ ثُمُوا لِعُهَا مِنْ بَعْدِهِ وَٱنْتُمْ ظَالِمُوزَ 🎱 وَاذِ ٱحَـٰذُنَا مِثَا قَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْفَكُ الْطُورُخُدُ وُامَّا النَّاكُمْ بُقُوَّةٍ وَاشِهَعُواْ فَا لَوْا سِمَعْنَا وَعَصَّنْنَا وَأَيْشُر بُوا فِي هُوْبِهُ وَالْغِلَ كَفُيْرِهُمْ قُلْ بِنْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِمَا نَكُمُ انْكُنْتُمْ مُوْمِنِينَ ﴿ قُلْ انْكَانَتُكُمْ ۗ ٱلدَّارُالانِحَةُ عِنْدَاللهِ حَالِصَةً مِنْدُ ونِالنَّاسِ فَكَمَنَّوُااللَّوْتَ إِنْكُنْتُمْ صَادِهِ مِنَ ۞ وَكُنْ يَمَّنَّوْهُ ٱبَدَّا كَمَا فَدَّمَتْ ٱبْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيْمُ مِالْظَالِمِينَ ۞ وَلَيْجَدَنَّهُ ۗ وَالْحَرَضَ النَّاسِ عَلِهُ وَفَيَّ وَمِنَّالَٰذَيْنَ ٱشْرَكُوْ ٱبَوَدُّاكَدُهُمْ لَوْيُعَكُمُ ٱلْفَكِسَنَةِ ۚ وَمَا هُوَيُكِزُ حِرْجِهُ

(F. 18.57)

مِزَالْعَذَابِ أَنْ يُعِتَّمُ وَٱللَّهُ بَصَيْرِكِمَا يَعْمَلُونَ ۖ ﴿ فُلْمَنْكَانَ عَدُوٓٳٛڮؚڹ۫ڔؠڶؘ؋ٳٚنَّهُ مَنَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِاذْنِأَ للهِ مُصَدِّقًا كِلَا بَثْنَ يَدَيْدِ وَهُدَّى وَبُشْرِي لِلْؤُمِنِينَ 🎯 مَزْكَانَعَدُوَّالِيَّهِ وَمَّلَئِكَذِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلِ وَمِيكَالَ فَإِنَّالَٰلَهُ عَدُّوْلِكِكَا فِرِيَت 🐠 وَلَقَدُ اَنْزُلُنَا ٓ الَّذِكَ الَّاتِ بَيْنَاتِ وَمَا يَكُفُرُهُ ۖ الْإِلَّا الْفَاسِفُونَ ﴿ اَوَّكُلَّمَا عَا هَدُواعَهٰ لَا نَبَذَهُ فَرَ بَقُ مِنْهُمْ بِلَّاكُ مُرْهُ لَا يُؤْمُنُونَ ۞ وَلَمَا حَآءَ هُوْ رَسُولُ مِزْعِنْدِاللَّهِ مُصَدِّقًا إِمَعُهُ نَبَذَفَرُ بْقِ مَنَ ٱلدَّ رَا وُتُواالْكَ تَاكُما كَأَكَ اللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهُمْ كَأَنَّهُ وَلَا يَصْلُمُونَ ۞ وَأَنَّبَعُوا مَا يَشْلُوا السَّسَاطِينُ عَلِي مُلْكِ سُكِيْمٌ: وَمَا كَفَرَسُكِيْمُ وَلِكُنَّ الْسَكَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ الَتَ اسَ السِّحْنُ وَمَا الْنُزِلَ عَلَىٰ لَلْكَكِيْنِ سِبَا بِلَهَا رُوْتَ وَمَا رُوتَ وَمَا يُعَـَلِمَا إِن مِزْ اَحَدِجَنَىٰ يَقُولًا إِنَّمَا نَفُ فِينَٰهُ فَلاَ نُكُفُّ مَيْعَكُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ لَمُنَّ وَزُوْجِتُهِ وَمَاهُمْ بِضِاً ثِينَ لِـهُ

## ٩

مِنْ أَحَدِ الْآبِاذِ نِأَ لَلَّهِ وَيَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا نَفْعُهُمْ وَلَقَا عَلِمُوالْمَنَاسُ مِنْهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاتِيَّ وَكَبِيْسُ مَا شَرَوْا بَي اَنْفُسُهُمْ لَوْكَا نُوايِكُمُونَ ۞ وَلَوْاَنَّهُمْ الْمَنُواوَاتَّقُوالْمُوْمَةُ مِزْعِٺُ إِلَّهِ خُيْرُلُوكَا نُوايَعْلَمُوزُ ۞ يَاءَ ثُهَا ٱلذَّيْرَامَنُوالَانَفُولُوا دَاعِنَا وَقُولُوا انْفِطُمْ اللَّهِ مَعُواْ وَلِلْكَا فِرَىٰ عَذَابُ الَّهِ ﴿ مَا يَوَذُ ٱلذَّيْنَ كَفَرُوا مِنْ الْهَالْكِ تَابِ وَلَا الْشَيْرِ كِيَنَ أَنْ يُنَزِّكُ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيْرِ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَعْتَصُّ بَرْهَيِّهِ مَنْ سَيَّاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْ الْعَظِيمِ ﴿ هَا مَانَشَخْ مِنْ اَيَةٍ اَوْنَشِيهَا نَاْتِ بَخِيْرٍ مِنْهَا اَوْمِنْلِهَا ٱلْوَتَعَنْ لَهَا أَنَالُهُ عَلَيْكِلِ سَيَّ قِدِيْرِ ۞ اَلَمْ تَعَلَّمُ اَنَّالَٰتُهَ لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَمَالَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيَ وَلَا نَصِيرِ ۞ أَمْ تُمِيدُ وَنَا أَنْ مَسْنَا لُوَا رَسُوكُمُ كَمَا كُسُولًا مُوسَى مِنْ فَكُلُّ وَمَزْيَنَكَ لِأَلْكُفْرَ مَا لِا يَمَا نِ فَعَدْ صَلَّ سَوَاءً ٱلسَّبَيلِ ۞ وَذَكَبْرُمْنَ هَلْ لَكِتَابِ لَوَرُدُ وَكُمْ مِنْهَا يَائِمُ

كُفَّا رَأْخَسَدًا مِنْعِنْدِ ٱنفُسُهِ مِهِ مِنْ بَعَٰدِ مَا سَبَّ يَنَ كُمُواْ لَكُنَّ فَأَعْفِ فَا وَاصْفَهُواحَيْ مَا نَيْ لَلْهُ مَا مَرْهُ إِنَّا لَلَّهُ عَلِكَ أَسَىٰ قِلْهُ رَكِ وَاقِيمُواالْصَلُوهَ وَاتُواالْرَكُوةُ وَمَا تُتَذِمُوالِانْفُسِكُمْ مِنْخَارِجُكُوهُ عِنْدَا لِلهُ إِنَّالِلَّهُ مَا تَصْمَلُونَ صَبَّرٌ ۞ وَقَالُوالُوْ بَلْخُ الْلِيْكَ اِلْاَمَنَكَانَهُومَآ اَوْنَصَارَىۚ يَلْكَ آمَانِيُّهُمْ قُلْهَا تُوابُرْهَا نَكُمْ إِنْكُنْتُهُ صَادِهِ بِنَ ۞ بَلِامَزْ أَسْلَمُ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَمُحُسِنٌ فَكُهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفَ عَلَيْهِم وَلا هُمْ يَحْرَبُونَ ۗ وَقَالَتِ الْبِهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارٰيَ عَلِي شَيٌّ وَقَالَتِ النَّصَارِي لَيْسَتِ الْبَهُودُ عَلَيْنَىٰ وَهَمْ مَنْلُوزَالِكِ مَا أَبُكَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَنَّ كُمُونَ مِنْ لَ قُولِهِمْ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بُنْهُ مُ وَوَالْقِلِيمَةِ فِيمَاكَا نُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 📦 وَمَنْ أَظْلَمُ مِينَ مُنَعَ مَسَاجِدًا لَلْهِ ٱنْ يُذْكَرَفِهَا أَسْمُهُ وَسَعَى فِخَرَاجُ ٱلْآلِئِكَ مَا كَانَكُمْ ٱنْ يَذْخُلُوهَاۤ اِلْآحَآ يْفِينِ لَكُمْ فِٱلدُّنْيَاخِرْيُوهَا لِلْأَمْقَ

عَذَاثِ عَظِيْمُ ۞ وَلِلهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلِّوا فَتُمْ وَجْهُ ٱللَّهُ إِنَّاللَّهَ وَاسِتُعَ عَلِيهُ ﴿ وَمَا لُوا الِّيِّخَادَ ٱللَّهُ وَلَدًّا سُبْحَانَهُ بَلْلَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ كُلِّلَهُ قَانِنُونَ 💓 بَدِيعُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضُ وَإِذَا فَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُهُ 🐠 وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعِنَّ كُمُونَ لُولًا يُكَلِّمُنَا اللهُ أَوْنَا بَيِّنَا أَيَّةً كَذَٰلِكَ وَلَا لَذِّينَ مِزْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهُمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْبَيْنَا الْايَاتِ لِفَوْم يُوفِيُونَ ﴿ إِنَّا ٱرْسَالْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلاَ شُكَ كُونَ أَضَابِ الْجَهِيهِ ﴿ وَلَنْ رَضَى عَنْكَ الْبِهَوْدُ وَلَا النَّصَادَى حَنْ تَتَبِعَ مِلْنَهُمُّ قُلْ زَهْكِ كَو اللَّهِ هُوَالْمُدْتُ وَلَئِنِ أَبَيُّعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ ٱلذِّي جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيَ وَلَا نَهَيْرٌ ۞ ٱلذِّينَ أَمَّيْنَا أَمْرُ الْكِيَّابَ بَيْنَا لُونَهُ حَقَّ يْلاَ وَيَرِا وُلَيْكَ يُوْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ كِفُرْ بِهِ وَالْكَ هُمُ لِكَا سِرُونَـُ ٠ يَابَغَآ سُرَآبُلَاذْكُرُوانِغُمَّةُ أَلَوَّ ٱنْكُثُتُ عَلَيْكُمُواَذِ

U. R. W

فَضَلْتُكُوْعَا لِلْعَالَمِينَ ۞ وَأَنَّقُوا لَوْمَّا لَاتَّحْزَىٰفُسْءَۥ بَفَسْ سَنِيًّا وَلا يُفْتُ أَمِنْهَا عَدْ لْ وَلاَ نَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَهْ مِنْصُرُونَ ﴿ وَاذِانِنَآ الْمِرْهِبَ رَثُهُ بِكِلَمَاتِ فَا مَّهُنَّ فَا لَا إِنَّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ لِمَا مَّأَ قَالَ وَمِنْ ذُرْتَى قَالَ لَا يَسَالُ عَهْدِى اَلظَالِمِيزَ ﴿ وَاذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاَمْتُ وَأَنْجُ دُوا مِزْمَكَم الْبُرْهِيمَ مُصَلِّي وَعِهَدْ فَآ الْأَبْرِهِيمَ وَاسْمِهِي لَا نَطِهَ رَابَنْتِي لِلطَّآفِينِ وَالْعَاكِفِينَ وَأَلَزُكُمُ السُّجُودِ وَاذِهَا لَا إِنْرَهِمُ رَبِ أَجْعَلْهِ لَمَا بَلَدًا امِنًا وَارْزُقَاهَ لَهُ مِزَالَثُمَّ إِن مَنْ الْمَنَ مِنْهُمْ مَا يَلْهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرَقَالَ وَمَنْكَفَرَ فَامَتْعُهُ قَلِيلًا ثَمَ إَيْضِطُرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارُونِبُسُ الْصَهُر الصَّرُ وَاذِيزَفَعُ إِبْرُهِبِ مُ الْقَوَاعِدَمِنَ الْبَيْتِ وَاشِمْعِيلُ رَبِّنَا تَعَبَّلُ مِيِّثًا اِنَّكَ أَنْتَ الْسَكِيمُ الْعَلِيمُ ۞ رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَةِ إِلَّا وَمْ ذُرَيِّينَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَارْنَا مَنَاسِكَنَا وَتُعْلَيْنًا

## ۻۅٚڒٷٳڸڣڮ<u>ؙڕۼ</u>

إِنَّكَ أَنْتَ النَّوَابُ الرَّحْيُمُ ﴿ رَبِّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَكَيْهِمْ الْمَا لُكُّ وَيُعِلِّمُهُ الْكِتَّابَ وَالْكِنْمَةَ وَتُركِيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزَيْرُ لِلْكُنَّةُ ﴿ وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَهِكَ الْأَ مَنْ سَفِهَ نَفْسُهُ وَلَقَدَا صُطَفَيْنَاهُ فِي لَدُنْيَأُ وَإِنَّهُ فِي الْاَخْتَ لَمَوْالصَّالِكِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُ رَبِّيْ أَسَلْمٌ قَالَ اَسْلَتُ لِرَيْلِعَالَمِهُ 💓 وَوَضَى بَهَا إِبْرُهِبُ بَنِيهِ وَبَعْقُوبُ بَابِنَيَ أَنَالُهُ اصْطَفِكُمُ ٱلْدِينَ فَلا مَّوْتُنَّ إِيٰ وَآنَتُ مُسْلِمُونً ۞ ٱمْكُنْتُ مِسْكَمَآةً اذْحَضَرَهَ عُوْرِيَالْوَتُ الْإِنْهَالَ لِبَيْبِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعَدْمُ عَالُواْ أَنَعَبُ لُوالْهُ كَا وَاللَّهُ أَبَا يَكَ إِبْرُهِي وَاسْتُمْعِكُ وَاسْحَ الْهَا وَاحِداً وَخَوْنُهُ مُسْلِمُ وَنَ 🐠 بَلْكَ أَمَّةٌ قَدْخَلَتْ كَمَا مَا كَسَبَتْ وَكُثُمُ مَاكَسَبْتُرْوَّلَا تُشْكُلُونَ غُلَكَا نُوَايِسْمَلُونَ ۞ وَقَالُواكُونُواهُورًا اَوْنَصَادٰى مَهْنَدُواْ قُلْ بَلْمِلَةَ الْبِرْهِيمَ جَنِيفًا ُّوْمَا كَانَ مِنَ لَلْشُرِكِيَ**نِ** أُقُولُواْ امِّنَا مِاللَّهِ وَمَا أَمْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَيْزِلَ إِلَىٰ مُرْهِ بِمُرَوا شِمْعِيلَ المُنْ الْتُنْ إِنْ الْتُنْ إِنْ

وَاسِيحَ وَيَعَـٰفَهُ مَهُ وَالْإِسْسَاطِ وَمَآاوُتَهُ مُوسِي وَعِيسَے وَمَآاوُتَيَ النِيَتُونَ مِنْ رَبِّمْ لاَ نُفَرِّقُ مِنْ أَكَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِونَ ﴿ فَإِنْ أَمَنُوا بِمِثْلِمَا أَمَنْتُمْ بِعِرْفَقَدِا هُنَدُوْاً وَإِنْ تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا هُمْ فَيْنِقَاقَ فَسَيَحُفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّبَيْعُ الْعَلِيمُ صِيغَةَ ٱللَّهُ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِيغَةٌ وَيَخْنُ لَهُ عَابِدُونَ 🕲 فَلَا تَحَابَحُونَنَا فِي اللهِ وَهُوَرَنُنَا وَرَيْكُ وَلَيْكَا أَعْالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمُ وَنَعْ زُلَهُ مُخْلِصُونٌ ﴿ اَمْ يَقُولُونَ إِنَّا يُرْهِمُ وَاسْمُعِمَا وَاشِيْحٍ وَبَعَثْقُوكَ وَالْإَسْكَاطَ كَانُواهُودًا أَوْنِصَا رَيْ قُلْوَ ٱنْتُهُ اَعْلُمُ اَ مِرْ اللَّهُ ۚ وَمَنْ اَظْلُمُ مِينَ ﴿ حَسَّمَ شَهَا دَهٌ عِنْدَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللهُ بَغَافِاعَـمَا نَعْمَلُونَ ﴿ يُلْكَ أَمَٰهُ مَدْخَلَتْ لَمَا مَاكَسَتَ وَكُمُمْ مَاكَسَتُهُ ۚ وَلاَ تُسْتَلُونَ عَلَى الْوَاتِعَلْ رَا ﴿ مِنْ اللَّهِ مَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهِ الْمُعَالَ الْمُ مِزَالْنَاسِهَا وَلْيَهُمْ عَنْ فِبْلِيَهُمُ الْبَيْكَ انْوَاعَلَيْهَا ْفُلْهِ لِلشَّرْفُ وَلْلَغَرْبُ مِهَدِي مَنْ يَكَاءُ الْمِيرَاطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَكَذَلِكَ

ِ جَعَلْنَاكُمْ الْمَةَ وَسَطَّالِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى الْنَاسِ وَيَكُونَا لَرَسُولُ عَلَّكُمْ شَهِيداً وَمَاجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ ٱلْيَحَكُنْتَ عَلِيْهَۤ [لَالِنَعْلَمَ مَنْ يَبَعُ الْرَسُولَ مَِنْ يَنْفِلُ عَلِيَهِ عَلَيْهِ مَا يُنكَانَتُ لَكَبِيرَةً لِلاَ عَلَىٰ لَذَىٰ مَهَدَىٰ لَلْهُ وَمَاكَا زَاللّٰهُ لِيُضِيعَ إِمَا كُثُمُ إِنَّا لَلْهَ بَالِنَاسِ لَرَوْفُ رَجَتُ مِ ﴿ فَدْ مَرَى مَفَلَتُ وَجْهِكَ فِالسَّمَاءَ فَلَوْلَيْنَكَ قِبْلَةً تَرْضِيهُ أَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَالْسَجِدِ الْحَرَامُ وَحَيْثُ مَا كُنْهُ وَلُوْا وَحُوهِكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ الْوَتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَا نَدُا لَحَقُّ مِنْ رَبِّهِ ثُمُّومَا ٱللهُ بِعَافِلِكَمَّا يَعْمَلُونَ 🐿 وَلَيْزَا بَيَتَ الَّذِيزَا وُتُوا الْكِتَابَ بِكُلْ يَهِ مِمَا تَبِعُوا فِلْلَكَ وَمَا آنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُ ﴿ وَمَا بَعْضُهُ هُ بِبَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضُ وَلَيْنِ أَبَّعَتَ ٱهْوَآءَ هُمْ مِزْبِعِيْدِ مَاجَآءَكَ مِزَاٰبِعِلْمُ إِنَّكَ إِذَّا لِمَزَانَظَالِمَيُّ ٱلَّذِيۡنَاٰمَیۡنَاٰهُمُاٰلےٓتَابَیۡمِٰوُونَهُ کَا یَعْرَفُونَا بِنَآءَهُمُواٰذَ فَهِهَا مِنْهُ مُلَكُكُمُ وَالْكَيَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ الْكَقُّ مُنْ رَبِّكَ

فَلاَتَكُونَنَّ مِزَالْمُنْرَّيَنَّ 🐠 وَلِكِلِّ وِجْهَةٌ هُوَمُولِيِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَرَاتِيَ إِنْهَا تَكُونُوا مَا تِبَكُرُ اللهُ جَمِيعاً إِنَّا لَلهُ عَلَيْكُمْ شَيْءً فَدِيْر ، وَمِنْ حَنْ خَرَجْتَ فَوَلَ وَجَهَكَ سَطَرَ الْسَعَالْ كَرَامُ وَانَّهُ لَلْمَةٌ مُزْ زَبِّكِ فَمَا ٱللهُ بِفَ إِفْلَعَا لَعُلُونَ 🕲 وَمِنْحَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَفْرَ الْلَيْعِدِالْكِرَ الْمِوْحَيْثُ مَاكُنْمُ فَوْلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَا يَكُوْنَ لِلسَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ لِآلَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوامِنْهُمْ فَلاَ تَحْشَوْهُمْ وَأَحْشُونِي وَلاُنِهَمَ نِعْسَمَةِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُهُ مَرْمُنَادُونٌ ﴿ كَا آرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ مِيلُولًا عَلَكُمْ إِنَا تِنَا وَزُكَتِكُ وَيُعِلِّكُمُ الكَّأَبَ وَالْحِكُمَةَ وَيُعَلِّكُمُ مَالَوْتَكُونُواْ هَالَمُونَّ ۞ فَاذْكُرُونَهَا دَٰكُرُكُوْ وَاشْكُرُوال وَلاَ تَكُفُرُونَ ﴿ مَا أَءَهُا ٱلذَّيْنَ الْمَنُوا أَيْفَ تَعَيِنُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّاوَةُ إِنَّ ٱللهُ مَعَ الصَّا بِرِنَ ۞ وَلَا تَعَوُلُوا لِلَنْ يُفْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ٱمْوَاثُتُ بَلْ اَحْيَا أَهُ وَلَكُنْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ وَلَنَبُّ لُوَنَّكُمْ

بشَيْء مِنَا لْحَوْفِ وَالْجُوء وَنَقْصِ مِنَا لاَمُوالِ وَالاَنْفُيرِ وَالْمُرَاتِ وَبَشِرِ ٱلصَّابِرِينُ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا آصًا بَنَهُ مُصِيدَةٌ فَالْوَاإِنَّا لِلَّهِ وَانَّا آلِنَهِ رَاجِعُونُ ۞ أُولَيْكَ عَلَيْهِ مِمَالُوَاتُهِ زُرِيَّهِ إِ وَرَخُهُ وَالْكِنْكَ هُـُ الْمُهُنَدُونَ ﴿ إِزَ الْصَفَا وَالْمَرْوَعَ مِنْ سَعَائِرُ اللَّهِ فَهُنْ حَمَّ الْبَيْتَ اَوَاعْتُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْوَفَ بِهِمَّا وَمَنْ طَوَّعَ خَيْراً ۚ فِإِنَّا لَلٰهَ شَاكِرُعَلِيهُ ﴿ إِنَّ الَّذَيْنَ كَنْمُونَ مَآ أَنْزِلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْمُدْى مِزْيِعَـٰدِ مِابَيِّنَا ۗ وُلِلْنَاسِ فِأَلِكُمَّا لِمَا وَلَنْكَ يَلْعَنْهُمُ أَللَّهُ وَمَلْعَنْهُمُ ٱللَّاعِنُورُ ﴿ لِلْأَلَّذَ يَنَ كَابُوا وَإِي كُوا وَمَيْنُواْ فَالْإِلْكَ اَ قُونُ عَلَيْهِ \* وَإِنَا لِلْغَانِ النَجِيْهُ ﴿ إِنَّا لَذَ مَنْ كَفَرُوا وَمَا تُوا وَهُو كُفًّا أُوا وُلَنْكَ عَلَيْهِ مِلَغَنَهُ ٱللَّهِ وَالْمَلَزِّكَةِ وَالْنَاسِ أَجْعَيْزُ ﴿ خَالِدِينَ فِيمًا لَا يُحْفَقُ عَنْهُ مُ الْعَذَاكِ وَلاَهُمْ يُنْظُرُونَ ﴿ وَالْمُكُمْ اِلْهُ وَاحِٰذَ لَآ اِلٰهَ اِلَّاهُوَ الرِّمُٰنُ الرَّحِيمُ ۞ اِنَّ فِخَلْقِ السَّمْوَاتِ

لَلِيْ النَّهُ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَالْاَرْضِ وَاخْيِالْافِ ٱلْيَنَا وَالْنَهَارِ وَالْفُلْكِ ٱلِنَّحَةُ مِي فِيالْحَرْ عِمَا يَنْفَعُ الْنَاسَ وَمَا أَخْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْهَاءٍ فَاحْبًا بِهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتِّي فِيهَا مِنْكُلَّهَ ابَدٌّ وَتَصَرِّيفِ أَلْرِّهَاجِ وَالْسَيَا الْمُنْسَخَّ بَبْرَ الْسَكَمَآءِ وَالْاَرْضِ لَا يَاتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ 🎱 وَمِنَالْتَاسِ مَنْ يَعَيُّـذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ كِلْمَادًا يُحِبُّونَهُ مُ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذَيْنَ إِمَنُوٓااَ شَدُّحُتِكَا يِلْهُ وَلَوْ بَرَى ٱلذِّينَ ظَلَمُوۤاۤ إِذْ بَرُوْنَا لَعَذَابَ اَنَّالْفُوَّةَ يَلْهُ جَمِعًا ۚ وَإَنَّا لِلْهُ سَلْهِ مِدُالْعَذَابِ ﴿ إِذَ نَبَرَأَ اللَّهِ مَا ٱتَّبَعُوا مِنَ ٱلذَّنَ آتَ بَعُوا وَرَا وَالْعَذَابَ وَيَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۞ وَفَا لَأَلَذِينَا تَبَعُوا لَوْا زَلَكَ كُرَّهُ فَنَكَبِّرَةَ مِنْهُمَ كَا مَرَوْاُ مِثَّا كَذَٰ لِكَ يُرِيهِ مُواْ لِلهُ أَعَا لَهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيْهُمْ وَمَاهُمْ بِخَارِجِ إِنَّ مِزَاكَتَارِ ﴿ ﴿ يَآءَتُهَا النَّاسُكُلُوا بِمَا فِياْلاَرْضِ كَالْأَلْطِيَبُ وَلاَ نَتَبِعُواخُطُوا بِالنِّسُطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْمُ بِينَ ﴿ إِنَّا يَأْمُرُكُمْ بِالْسَنُوءَ وَالْفَيْسَاءَ وَإِنْ نَقُولُوا عَلَىٰ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 🎱

وَاذَا مِيَالَهُ مُوا تَبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَالوَابَلْ نَتَبِعُ مَا الْفِيسَاعَلَيْهِ الْبَاءَ مَا اَوَلَوْكَا زَالِمَا وَمُصْمِلًا يَعْفِلُونَ شَيْئًا وَلِا يَهْ نَدُونَ ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَكَ فَرُوا كَمَثَلَ الَّذِينَيْعِقُ كِمَا لِالسَّمُعُ الْإِدْعَاءُ وَيَلَاهُ صُنَّهُ بَكُوْعُتُ هُمُ فَهُ هُ لَا يَضْقِلُونَ ۞ يَاءَيُّهَا ٱلَّذِينَ امْنُواكُلُوا مِنْطَيّبَاتِ مَارَزْفَنَاكُمْ وَاسْكُرُوالِلَّهِ الْكُنْتُمْ إِنَّا 6 تَعْبُدُونَ 📦 إِنَّمَا حَرَمَ عَكَنَكُمُ الْلَيْنَةَ وَالْدَّمَ وَكَخَ الْحِذِرِ وَمَآاهُكِ لِهِ لِغَيْرِاللَّهِ فَهَزَاضُطُرَغَيْرَهَاءِ وَلَاعَادِ فَلْآ الْمِعَلَيْةِ إِنَّاللَّهُ غَفُورٌ تَجِيْمُ ۞ إِنَّ الْلِأَينَ مِكَتُمُونَ مَّا ٱنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ الْكِمَّابِ ۚ وَيَشْتَرُونَ بِهِ غَنَا عَلِيلًا الْوَلَيْكَ مَا يَاكُلُونَ فِيهُونِهِمْ إِلَاالْنَارَ وَلَا يُكَ لِمُهُمُ اللهُ يَوْمَا لَقِبَ مَ وَلاَ يُزَكِّيهِ فِي وَكُمُ مَذَالِيَّ لِيمُ 📦 اوْلَيْكَ الْذِينَ اشْتَرُوا الضَّلالَةَ بِالْمُدَى وَالْعَذَاكِ الْمَغْفِرْةِ فَمَآ اَصْبَرُهُ مِعَالَاتَ ارْ ۞ ذٰلِكَ بَانَ اللَّهَ مَنْ لَ الْكِمَابَ بِالْحَقِّ وَانَالَّذَ بَرَاحْتَ لَفُوا فِي الْكِتَابِ لَوْسِقَا فِي بَعِيدٍ ﴿

### الأثالثان

لَهُ الْدَانُ تُولُواُ وُجُوهُكُمْ قِياً الْلَهُ مِنْ وَالْكَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَ مَنْ الْمَرَ مَا لله وَالْيَوْمِ الْإِخْرَوَالْلَيْكَةَ وَالْكِتَابِ وَالْنَيِينُ وَالْمَاكَ عَلْحُبِهِ ذَوِي لَقُرُ فِي وَالْيَسَامِي وَالْمَسَاكِينَ وَاٰزَالْسَبَيْ ۚ وَالْسَآ لَلْاَ وَفِي لَرُهَا بِ وَاقَامَ الصَّلُوةَ وَانَّى لَزَكُوةً ۖ وَالْمُ وَوْنَ بَعَيْدِهِمْ إِنَاعَاهَدُوا وَٱلصَّابِرِينَ فِي لَبَا سَآءِ وَٱلفَرَّاءِ وَجِينَ لْبُ شِلْ وُلَيْكَ ٱلَّذِّينَ صَدَقُواُ وَاوْلِيَاكَ هُو الْمُتَّقُونَ ۞ يَآءَ يُهَا الَّذِينَ الْمَوْكَيْبَ عَلَيْكُ مُالْقِصَاصُ فِي الْقَتْ لِمُ الْحُرُّ الْحُرُوالْعَبْدُ بِالْعِبْدِ وَ الْاُنْتَى بِالْاَنْتِي فَمَنْ عُوَلَهُ مِزاجِيهِ بَشْئَ فَاتِبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَاَّهُ النَّهِ باخِسَانُ ذِيكَ تَحْفِيفُ مِنْ رَبُّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَرَاعَتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ إليم الله وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حِيوةٌ كَالْوَلْ الْأَلْبَاتِ لَعَلَكُمْ نَتَّقُونَ ﴿ كُبِتَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَاكَدَكُمُ ٱلْوَثُ إِنْ رَكَ خَيْرًا أَلْوَصِيَةُ لِلْوَالِدِينَ وَالْاَقْرِينَ بِالْمُعَرُوثِ حَقًّا عَلَى الْمُتَعَيِّنَ ﴿ فَهُزَبُدَ لَهُ يَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنْمَا أَنْمُهُ عَلَى لَلْأَيْنَ

يُبَدِّلُونَهُ أِنَّالُهُ سَمِيْعَ عَلِيْهُ ۞ فَمَنْخَافَ مِنْمُوصِ جَنَفًا اَوْانِمُا فَايَصِيكَ بَنِينَهُ مُ فَلَا إِنْهِ عَلَيْهِ إِنَّاللَّهُ عَنْ فُورُ رَحْمُمْ 📦 يَآءَ ثُهَا الَّذِينَ الْمَوُاكُتِ عَلَيْكُ وَالْقِسَامُ كَاكُتِ عَلَى الَّذِيزَ مِنْ فَلِكُمْ لَعَلَكُمْ نَتَ فُونٌ ﴿ أَيَا مَا مَعْدُ وَدَايُّ فَنَكَانَ مِنْكُمْ مَرْبِضًا اوْعَلْيَسَفَرِفَعِيدُهُ مِنْ آيَامُ أَخْرُوعَكَىٰ ٱلذِّينَ يُطِيفُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينُ فَنَ نَطَوَعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرَاهُ وَانْ نَصُومُوا خَيْرُكُوْ إِنْ كُنْتُوْ تَعْلَمُوزَ ﴿ شَهْرُ مَصَازَالَةِ كَانْزِلَ فِيهُ الْقُرْ إِنْ هُدَّى لِلْتَ اسِ وَبَيْنَاتِ مِزَ الْهُذِي وَالْفُرُوٓ إِنْ فَنَ أَهَدَ مِنْكُوْ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصَمَّهُ وَمَنْكَ انْمَرَ بِضَا اوْعَلْيَسَفَرِ فَكَ أَنْهُ مْزَايَام أَخَرُّ بُرِيدُا لَلْهُ بِكُمْ ٱلْيُسْتَرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ ٱلْعُسْرِّ وَلَيُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِيْكَ بِبِرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَذَيكُمْ وَلِعَلَكُمْ مَسْكُرُونَكِ وَاذِاكَ اللَّهُ عِبَادِي عَنِي وَإِنِّي قَرِيتُ اجْبِبُ دَعُوهُ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْ جَيْبُوالِي وَلْيُؤْمِنُوا فِي لَعَلَهُ مُرْشُدُ وَزَكِ الْحِلَاكُمُ لَيْكَةً

## لِلْ النَّاكِينَ \_

البقِيبَامِ الزَفَّ إلىٰ نِيَسَانِكُوْ أُهُنَّ لِهَا سُّ كُمُّ وَأَنْهُ لِبَا سُ كُنُّ عَلِمَ اللهُ ٱنَّكُو كُذُنُهُ مَحْنَا نُونَا نَفْسُكُمْ فَكَابَعَكُمُ وَعَفَاعَنُكُمْ فَأَلْنَ مَاشِرُ وُهُ: وَإِسْغُوا مَا كَنْ اللَّهُ لَكُمْ كُلُوا وَاشْرُوا حَيْبَ مَنْ لَكُمْ ٱلْحَيْطُ ٱلْاَبْيَضُ مِنَ ٱلْحَيْطِ الْاَسُودِ مِنَ الْفِحْرُ ثِمَا يَوُاالْصِيامَ إِلَى ٱلْبَلْأَ وَلَا تُبَا سِرُوهُنَ وَانْنُمْ عَاكِمُونَ فِالْمَسَاجِدُ نِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَفْرُ بُوهُمّا كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ أَيا يَهِ لِلنَّا سِلَعَلَهُ ۗ مَتَ عَوْدَ وَلاَنَاكُوْاا مُوالكُمْ نِنْتُكُوْ بالْبَاطِل وَنْد لُوْا بِهَا إِلَىٰ كُنكا مِ لِنَاكُلُوا وَرِيقًا مِنْ المُوالِ النّاسِ الإِنْدِ وَانْتُ مُعَاكُونًا 🕽 يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْاَهِلَةِ قُلْهِ مَوَاقِيتُ لِلسَّاسِ وَالْحَجُّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بَانْ مَا قُوا الْبِيُوتَ مِنْ طُهُورِهَا وَلْكِنَّ إِلْهِ مَنَّا تَقَوَّا لَالْبِيُوتَ مِزَابُواجَاً وَٱنَّفَوُاٱلَّهُ لَعَلَّكُمْ تَفَنْ لِمُونَ۞ وَقَائِلُوا فِيسَبَيلَالُلُهِ الَّذَينَ مُتَا مَلُونَكُمُ وَلَا مَعْتَدُواْ إِنَّالَهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِّينَ 🕲 وَاقْتُ لُوهُ مِرْحَيْثُ نَقِيفُهُمُ هُرُواَخْرِجُوهُمْ مِنْحَيْثُ أَجْرَجُوكُمْ

وَالْفِنْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْفَتْ لَ وَلَا نَفْتَ إِلْوُهُمْ عِنْ كَالْسَيْمِ وَالْحَرَام حَيْ يُقِدَا لِلْوَكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَا لَلُوكُمْ فَا فُتُكُوهُ كَذَ لِكَ جَزَاءُ الكَافِرِينَ ﴿ فَإِنا نَهُوْا فَإِنَّا لَيْهَ عَنْ فُورُ رَحْمُ ﴿ وَمَا يِلُوهُمْ حَيْلًا مَكُونَ فِنْنَةٌ وَكُونَالَدِّ نُرِيلُهُ فَإِن الْسَهَوْ اللهُ عُدُواك اِلْأَعَلَىٰ الْفَالِلِرَ ﴿ السَّهُمُ إِلْحَكُمُ مِالِسَّهُ لِلْرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصُّ فَهَزَاعْتَدْىعَلَيْكُمْ فَاعْنَدُواعَلَيْهِ بِمِثْلِهَااعْ ِتَذْى عَلَيْكُمْ وَأَنْفَوُ اللَّهَ وَاعْلَوْااَنَ اللَّهَ مَعَ الْمُثَبِّينَ 🕲 وَايْفِي فَوْا فِهِ ﴿ يَاللَّهُ وَلَا نُلُفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ لَنَهُ لَكُ أَيْ وَاحْسِنُواْ إِنَّا ٱلله يُحِبُ الْحَيْدِ بِينَ ۞ وَاعَوُا الْحَرِ وَالْعُمْ مَالِيهُ فَإِذَا حَضِرَتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِزَاٰلِهَدْ يَى وَلِا تَحَلِقُوا رُؤْسَكُمْ حَتَىٰ بَهِ لَعَ الْهَدْ يُ عَجِلَهُ فَنَكَأَ نَمِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْبِهِ أَذَكَى مِزْ رَاسِهِ فَفِذْ مَرْ مِنْ صِيَامِ أَوْصَدَ قَيْرَ أَوْنُسُانَ ۚ فَإِذَا آمِنْتُهُ ۚ فَيَنَكُمُ بَكَتَكُمُ الْحُصْمَ إِلَىٰ كُح فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدَيْ فَنَ لَكَ يَجِدْ فَصِيبًا مُ تَلْتَ هِ آيَا مِرِيةِ الْجَرَ

### النَّالتَّانِي ﴿ اللَّهِ النَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُ مُبْلِكَ عَسَرُهُ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَنْ أَكِيْلُ أَهُلُهُ حَاضِرِيالْسَيْدِالْكَرَامُ وَآتَفُواْ آللَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّا للَّهُ شَكِيلًا لَعِقَابٌ 🐿 أَلْحُوُّا أَشْهُرْمِ عَنْ لُومَا نَنْ فَمَنْ فَرَضَ فِي هِنَا أَلْحُوَّ فَلا رَفَتَ وَلاَ فُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي أَنْجَةٌ وَمَا تَقْتُ عَلُوا مِنْ خَيْرِيقَكُمُهُ ٱللَّهُ وَنُرُوَّدُوا وَإِنَّ خِيْرَالْزَادِ النَّتْ قُوٰيُ وَأَنَّقُونَ إِيَّا وُلِمَا لَا لَبَابِ ۞ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ بُنْ تَعُواْ فَضَالًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضَتُمْ مِنْ عَرَاكِ فَاذْكُرُواْ لِللَّهُ عِنْدَالْمُشْعَرِاْ كُوَّامٌ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَذَيْكُمْ وَّالْكُنْتُمُ مِزْ قَبُ لِهِ لَمَزَ لَصَّآلَ لَمَرَ ﴿ أَنْهَا مُنْهَا مُؤْمِنُهُ الْمُرْدَثُ أَفَاضَ أَلْنَاسُ وَٱسْتَغْفِهُواٱللَّهُ إِنَّاللَّهُ عَنُوْرُرَجِيْهِ 🕲 فَإِذَا قَصَـُنَّمُ مَنَاسِكَكُمُ وَالْفَدِي كَلِي كُواْ أَلْلَهُ كَذِكُمُ اللَّهِ كُوْلُوْ اللَّهُ وَكُولًا أَلَا كُولُواْ اللَّهُ وَكُرًّا فَرَأُلنَاسِ مَنْ مَقُولُ رَبَّكَ أَلِينَا فِأَلَدُ نُيَا وَمَالَهُ فِي الْاخِيرَةِ مِنْ خَلاوِّ وَمِنْهُمْ مَنْ عَوْلُ رَبِّنَا النِمَا فِالدُّنْ كَاحْسَنَهُ وَفِي الْاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِيَا عَذَا بَ الْنَادِ ۞ اُولَيْكَ أَفُرْضَيْتِ

يَّاكْسَبُوْ اوَاللَّهُ سَرَعُ الْجِسَابِ ﴿ وَاذْكُرُ وُااللَّهَ وَإِنَّا مَعْدُودَاتُ فَنَ فَعِيَّ فَي فِوْمَيْنَ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ وَمُنَ أَخَرُ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنَا تَقِيُّ وَا تَقَوُا اللهَ وَاعْلَمُوا اَنْكُوْ النَّهُ تُحْشُرُونَ 🕲 وَمِنَ أَنْتَاسِ مَنْ يُعِمُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْتِ اوَيُسِّهِدُ اللَّهُ عَلْيَمَا فِي فَلَنْهُ وَهُوَالَدُّ الْخِصَامِ ۞ وَلَذَا تَوَلَّى سَغِي فِمَا لاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَمُ ْ لِكَ الْحَرْثَ وَٱلْنَسْلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ 🕲 وَايْنَا قِبَ إِلَهُ أَتَّفَأَ لِلْهُ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ مَا لَا ثُمْ فَعَيْثُ مُهُ جَهَنَّمُ وَلَبْشُر الْيهَادُ ۞ وَمِزَالْنَكَاسِ مَنْ يَشْرَى نَفْسَهُ ابْيَغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَأَلَّهُ رَوُّنْ بِالْعِيادِ ﴿ مَا ءَيُّهَا ٱلَّذِيزَامِنُواا يِخُلُوا فِالْسِلْمِ كَمَا فَهُ وَلا سَتَبعُواخُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُوْعَدُ وُمُبُيْنَ 💜 فَإِذْزَلَلْتُمْ مِزْبِكَ بِمَاجَآءً تْكُمُ الْبَيْنَاتُ فَاعْلَمُوٓا اَنَالُهُ عَزِيْرَ كُهُ ﴿ هَلَ مُنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَانِيَهُ مُأَلَّهُ مِنْ ظُلَامِزَالْغَمَامِ وَالْكَيْكِ لَيْ وَقِضِيَالْاَمْرُ وَإِلَىٰ اللَّهِ مُسْرَجَعُ

الْأُمُورُ وَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمَنْ يُبَدِّ لِ نِعْدَهُ ٱللَّهِ مِنْ هَدْ مَاجَآءً نَهُ فَاكَ لَلَّهُ سَدِيدُ الْعِقَابِ نَهِ زُبَّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَكُوهُ أَلَّدُ نُبَّا وَلَيْخَرُونَ مِزَالَةً بَنَا مَنُواُ وَٱلدِّيزَا تَفَوَّا فَوْقَهُ مُ يُومَا لَقِكِمَةً وَٱللَّهُ بَرَدُفّ مَنْ يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ اللهِ كَانَالْتَ اسُأَمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللهُ النِّيكِينَ مُلَيشِرِينَ وَمُنْذِرِينٌ وَانْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ الْحِقّ لِيَكُ مَ يَنِزَأَلْنَا سِفِيمَا الْحِسَكَفُوا فِيذٍ وَمَا الْحِسَكَ فِيدُّ إِلَّا الَّذِينَ الْوَقُوهُ مِنْ مِكْ مَا جَاءً تَهُمُ الْبَيْنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ ٱلذِّيزَ مَنُوالِمَا احْتَكَافُوا فِيهُ مِنَا كُوِّ مِاذٍ يُووَاللَّهُ يَهْدِي مَزْيَكَ أُو الْمِيرَاطِ مُسْتَهِيدٍ ۞ أَمْ حَسِبْتُهُ ٱنْ نَدْخُلُوا الْبِكَّةَ وَلَمَا يَا يَكُمْ مَثُلُ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ فَالِكُمُّ مُسَّنَّهُمُ البيَّا سَيَّاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِ لُوَاحَتَىٰ يَعُولَ الرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ اَمَنُوا مَعُهُ مَا يَصُورًا لِلهِ أَلا إِنْ نَصْرًا للهِ قَرَيْتِ اللهِ سَنَّ لُونَكَ

مَاذَا يُنْفِ قُونُ قُلْمًا ٱنْفَقْتُ مُونِ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَوْبِيَ وَالْيَتَامِي وَالْمُسَاكِينِ وَابْنِ الْسَبِيلُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَانَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُيْبَ عَلَيْكُ وَالْقِنَالُ وَهُوَكُمْ فَاكُمْ وَتَعْسَى إِنْ يَكُمُ هُواسَّنَا وَهُوَ خِيْرِلُكُمْ وَعَسَى إِنْ يَجِوا شَيًّا وَهُو سَنْرِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَٱنْمُ لَاتَعْلَمُونَ ﴾ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ الْحَرَامِ فِسَالِ فِيهُ ۗ قُلْقِيَالْ فِيهِ كَبِيْرُ وَصَدّْعَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْ ثُرِيهِ وَالْسَهْ لِالْحَامِ وَاخِرَاجُ اهْلِهِ مِنْهُ اَكْبُرَعِنْدَا لَهُ وَالْفِنْنَةُ ٱكْبُرُمِنَ لْقَنْلُ وَلاَ يَزَا لُونَ يُقَا لِلْوَ كُلُوخَتِي بَرُدُ وَكُوْعَنْ دِينِكُمْ إِنا يُسِتَطَاعُواْ وَمَنْ يَرْتُ إِذْ مِنْ كُمْ عَنْ دِينُهِ فِيَمَنْ وَهُوكَا فِرْ فَا وُلِيَكَ جَبَطَتْ أغَالْمُهُمْ فِالَّذُ نَيَا وَالْإِخِرَةِ وَأُولَيْكَ أَضَابُ أَنْسَازُهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 💓 اِزَّالَدِّينَ الْمَوُا وَالَّذِّينَ هَاجَرُوْا وَعَاهَدُوا فِي سَيلَالَيْدِ اُوْلَيْكَ يَرْجُونَ دَحْمَا لَهُ وَاللهُ عَفُوزُ دَجَيْد الله يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْحَرُوالْلِيسْرِ قَلْفِيهِ عَمَا أَثْرُكَ بَيْرُ وَمَنَافِعُ لِلسَّاسُ وَاثْفِهُ مُمَّا

كُرُونْ نَفَعُهُمَّا وَيَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنْفِفُونَ \* قُولاً فَوَالْعَفُو كَذْلِكَ يُبَيِّنُ أَمَّهُ لَكُوالْإِيتِ لَعَلَّكُمْ نَنْفَكَ رُونُ ﴿ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَيَا وَالْإِخْرَةِ وَسَيْتَ لُونَكَ عَنِ الْيَنَا مَيْ قُلْ إِصْلاحْ لَمُهُ خَيْرُوا نُخَالِطُومُ فَإِخْوَانَكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحُ وَلَوْسَاءَ اللَّهُ لَاعْنَكُمْ إِنَّا لِلَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمُ ﴿ وَلَا تَنْكِئُوا ٱلْمُشْرِكَا يَحْنَى فُومْ أَوَلَامَّةُ مُؤْمِنَةُ خَيْرُ مِنْ مُشْرِكَةِ وَلَوْاَعْجِنَكُ مُؤَلِّ نَنْكُو الْكُشْرِكَانَ حَيِّ بُوْمِنُواْ وَلَعَبُ ذُمُوهُ مِنْ حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ وَلَوْاَعْتِكُمْ الْوَلَيْكَ يَدْعُوزَا لِيَالُنَا أَرِوَا لَلهُ يَدْعُواۤ إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمُغْيِضَ الْذِيْوَوُسِكِّرُ أَيَّ يِهِ لِلنِتَاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَدَكَّرُونَ ۞ وَيَسْئُلُونَكَ عَنِ الْحَيَضُ قُلْهُوَاذَكُى فَاعْبَرْلُوا الِّنِسَاءَ فِيالْمِحِيضٌ وَلَا تَفْرَبُوهُنَحْتَى ظُهُرْ فَإِذَا تَطَهِّنُ وَأَنَّا لُوهُ مَنْ مَنْ عَنْ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّا لَلَّهَ يَجُبُّ ٱلنَّوَّا بِيَنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّى يَ ۞ نِسَّا أَوْكُوْحَرْثُ ٱلْكُوْمَ أَا تُوَا حَرْبُكُوْ اَنْ اللَّهُ وَالَّهِ مُوالِا نَفْسِكُمْ وَا تَقَوَّا اللَّهَ وَأَعَلُواا تَكُمُ

مُلاقُوهُ وَكِيشِراْلدُوْمِبَانَ 🐠 وَلَاتَجْعَلُواْ اللَّهُ عُرْضَةً لِأَيْمَاكِكُمْ ٱنْ نَبْرُوْا وَتَتَعُوُّا وَتَصُلِيهُ ٱبْيِزَالْكَ إِسْ وَٱللَّهُ سَمِيْعَ عَلِيمٌ 🕲 لَا يُؤَاخِذُكُو ٱللهُ بِالْلَغَوْ فِيَا يُمَا نِكُمْ وَلَكُنْ يُؤَاخِذُكُمْ بَمَا كَسَبَتْ قُلُوكُمْ وَاللَّهُ عَسَفُورَ كَلِيْهِ ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ لِيَا أَيْمُ مَرَّضُو ٱزْبَعَةِ ٱشْهُرْ فَإِنْ فَأَوْ فَإِنَّا لَهُ عَنْ فُوزُدَجِيْهِ 🕲 وَإِنْ عَهُوا ٱلطَّلاقَ فَإِنَّا لَّهُ سَمَيْعُ عَلِيْهِ ۞ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرَبَّضِنَ بَايْفُسِهِنَ ثَلْتُهَ قُرُوءً وَلَا يَحِلْ لَمَنَّ أَنْكِثُمْنَ مَا خَلَقَا لَلْهُ فَالْحَامِينَ إنْكُنَّ نُوْمِنَ بَالِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخْرُ وَبْعُولَنْهُنَّ أَحَقُّ بَرَدِهِنَّ فِهْ لِكَ إِنْ اَزَادُ وَا آصِلاها مُولَفَنَّ مِثْ لُالَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمِعْرُ فِيَ وَلِيْجَالِعَلَيْهِنَ دَرَجُهُ وَٱللهُ عَزَيْزِ حَكِيمٌ ﴿ الطَّلاقَ مَرَاكِ إِنَّ فَامْسَاكَ بَيَعْرُونِ أَوْسَبْرَجُ بِاحْسَانُ وَلَا يَحِلُ لَكُوْ أَنْ نَاْخُدُوا عِمَّا أَنَتِ ثُمُوهُمْ أَسَنِيًّا إِلَّا أَنْ يَخِالَآ أَلَا يُقِهِمَ احُدُودَاللَّهِ فَإِنْ فَعَمَ اَلاَّ يُفْتِيَا مُدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ عِنَا فِيمَا ا فِيْدَتْ بِهُ لِلْكَ

## الني النياني الم

حُدُودُاً لِلَّهِ فَلا نَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَكَّدُ حُدُودَاً لِلَّهِ فَالْلِيْكَهُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ فَإِنْطَلَقَهَا فَلاَ عَلَى لَهُ مِنْ بَعْدُحَى مَنْكِمَ رَوْجًا غَيْرُهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلاجُسَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتْرَاجَعَاۤ أَنْظَنَّاۤ أَنْفُيِّما حُدُودَاً للهِ وَيَلْكَ حُدُودًا للهِ يُبَتِّنَهَا لِقَوْمِ لَكَ كُونَ كَا وَإِذَا طَلَقْتُهُ النِّسَآءَ فَبَلَغْزِ أَجَّلُهُنَّ فَايَمْسِكُوهُ فَنَكَعْرُوفِ اَوْسَرْجُوهُنَّ بَعْرُونِي وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوًّا وَمَنْ يَغْتُل ذَٰ لِكَ فَعَتَدْظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلِا نَغَفَّ ذَوَّا أَيَاتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَاذَكُرُوا نِعْتَ اللهِ عَلَىٰكُمْ وَمَّا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَأَكِيْكُمُهُ يَعِظُكُمُ بِيهِ وَأَنَّقُواْ اللَّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّا للَّهَ بِكُلِّسُيٌّ عَلِيمٌ ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُ وَالْنِسَاءَ فَبَلَغْنَ اجَلَهُنَ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَسْكُمُنَ ٱزْوَاجَهُنَ إِذَا تَرَاصَوْا بَنْنَهُمُ مِالْمَعُرُوثِ ذِيلًا يُوعَظُ بِهِ مَنْكَاذَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ إِلِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحْرِ ذِلْكُمْ أَنَكِ لَكُمْ وَاطْمَرُواْللَّهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَاتَصْلَمُونَ ﴿ وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ



حُوْلَيْنِكَامِلَيْن لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الْرَضَاعَةُ وَعَلَىٰ لْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْقُهُزَّ وَكُوْوَتُهُنَّ الْمُعْرُونِ لَا يُحْكَلُّ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَمَّا لَا تُفْسَارً وَالِدَ أَهُ بَوَلَدِ هَا وَلَا مَوْلُو دُلَهُ بَوَلَدِهِ وَعَلَىٰ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ فَإِنْ اَرَادَا فِصَالَاعَنْ رَاضِ مِنْهُ مَا وَتَتَا وُرِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا وَإِنْ اَرَدْ بَمُ أَنْ نَسْتَرْضِعُوٓ أَأُولَادَكُمْ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَاَانَيْتُهُ بِالْمُعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللَّهُ وَاعْلُوْااَزَالُهُ يَمَاتَعْلُونَ بَصِيْر 🐿 وَالْذَىٰ يُتَوَفِّوْ زَمِنْكُمْ وَيَدَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ إَفْسِهِزَ ا ٱرْبَعَةَ اَشْهُرِ وَعَشْراً فَإِذَا بِلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَهَا فَعَاٰلُ فَإِنْ فُشِيهِنَ الْمُعَرُّونِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبْرٍ 📦 وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَضَتُمْ بِهِ مِنْخِطْبَةِ ٱلنِّسَآءَ أَوْاكُنْنُمُ فَأَنْفُسُكُمْ عُلَمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكُنْ لَا تُوْاعِدُوهُو اسِرًا الْآ أَنْ تَقُولُوا ٓ فَوْلَا مَعْرُوفَ ۖ قَا كَا نَعْزِمُوا عُقَدَةَ ٱلْذِيكَاحِ حَيْنِ يُنْ الْإِكْمَارُ إِجَاهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّا لَٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيَا نَفْسِكُمْ فَاحَدُكُ

وَاعْلَمُوااَنَّا لَلَّهُ عَــُ فُوْرِحَالِيهُ ﴿ ۞ لَاخْنَاحَ عَلَيْكُمْ انْطَلَقْنُمُ الَّيْسَاءَ مَا لَمْ مَسْوُهُنَا وَلَهْ صِوالَهُنَّ فَرَبِصَةٌ وَمَنْعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ فَلَدُرُهُ وَعَلَىٰ لَفَ بِرِقَدُرُهُ مَنَاعًا بِالْعَرُوفِ حَقَّكًا عَلَى الْمُسْنِينَ ﴿ وَإِنْطَلَقَتْهُو هُنَّ مِنْقَبُ لِأَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَضْتُمْ لَهُنَ فَرَبِضَةً فَيَصْفُ مَا فَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَا وْبَعْفُو ٱلذَى بِيَدِهُ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاجُ وَإِنْ مَعْفُوٓا أَقْرُبُ لِلنَّقَوْىَ وَلَانَشُوَّا الفَضْ آبَنْ كُمُ إِنَّاللَّهُ بَهَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ١١٠ حَافِظُواعَ إِلْصَالُوْ وَالْصَلَوْةِ الْوُسْطِي وَقُومُوالِيَّهِ قَانِتِينَ 📦 فَإِنْخِفْتُهُ فَرَجَالًا ٱۏؙۯؙڮٙٳؙؽؙؖٳۮۜٙٲڡۣٮ۫۬ؾ۫؞ۏؘٲۮؘڴۯۅؙٳٲڵۿ؆ۜۼٳٙػؿؠٵڶڒڰؗۏڶۣڵؘڠڶؙڮؗ اللَّهُ وَالَّذِينَ مُنْ وَهُونَا وَمُونَا وَوَا أَزْوَا كِمَّا وَصِيَّا لَهُ لِأَزْوَاجِهِ مِسَاعًا إِلَىٰ كُوۡلِغِيۡرَاخِ اَ إِنَّ خَرْجَ اللَّهِ كَاحَ عَلَيْكُمْ فِي الْعَلْلَ فَالْمَا فَعَلْلَ فَالْمُ مِنْ مَعْرُونٍ وَٱللهُ عَزِيْرُ حَكِيْم اللهِ وَالْمِطَلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى لَمُتَقِّبَنَ ۞ كَذَٰ لِكَ يُبِّينُ اللهُ لَكُولُا مَا لِهِ

لَعَلَكُمْ نَعَتْ عِلُونَ ﴿ اللَّهِ مَرَالِكَ لَلَّهَ يَنَحَرَجُوا مِنْ دِيَا رِهِمْ وَهُ ۖ ٱلُوفِ حَذَرَالْمُوبِ فَصَالَ لَهُمُواللَّهُ مُوتُواْ تُرَاحْيا هُـمُ إِنَّ اللَّهُ لَذُوفَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ 🕲 وَقَانِلُوا فِي سَبِيلِ لَلْهِ وَاعْلُواْ أَنَّ اللَّهُ سَمِيْعَ عَلِيْمٌ 🚳 مَنْ ذَالَّذِى يُقْرِضُ إِلَّهُ وَصَّاحَكَنَّا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ اَضْعَاٰفًاكَ عَلَيْهُ وَاللَّهِ يَقْبِضُ وَيَبْضِطُ وَالنِّهِ تُرْجَعُونَ ۞ ٱلذِّزَالَىٰ لُلَا مِنْ عَنَاشِرَالْلَا مِنْ بَعَدِ مُوسَى اٰذِ قَالُوا لِنَبِيٓ كُمُوا بْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَا اِلْ فِيسَبَيلُ لَلَّهُ قَالَهَا إِعَسَنُمُ انْكُنِبَ عَلَيْكُ مُالْقِنَالُ ٱلْأَنْقَا لِلْوَأَقَا لَوْا وَمَالَنَآ الْإِنْهُ عَيَا يَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اخْرِجُنَا مِنْ دَيَارِيَا وَابْنَائِنَا فَلَمَّا كُنِّبَ عَلِيْهِ مُ الْقِنَالُ تَوَلَّوْ الْإِ فَلِيلًا مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيثُمْ بِٱلظَّالِبِينَ ۞ وَقَالَ لَمُهُمْ بَنِيْهُمُ إِنَّ ٱللَّهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلَكًا ۚ قَالُوٓ ٱنَّى كُوْزُكُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَخُوْلَ حَوُّ بِالْمُلْكِ مِنْـ هُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ لَمَا أَنَا لَا أَنَّا لَلَّهَ الْصِطْفَلْ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ

## الخالفان والم

بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِينْمُ وَاللَّهُ يُؤْةِ مُلْكَهُ مَنْ يَسَكَا ۚ وُوَاللَّهُ وَاسِمُ عَلِيْهِ ۞ وَقَالَ لَهُمْ مَنِيَّهُمْ إِنَّ ابَيَّةَ مُلَكِّهِ ٱنْبَأْيِبَكُمُ ٱلَّنَابُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ مِنْ رَبِكُمْ وَيَقِينَةُ مِمَا مَرَكَ الْمُوسَى وَالْهُمُ وَنَصَّلُهُ الْلَيْكُهُ أِنَ فِي ذِلِكَ لَا يَهُ لَكُواْ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينً ﴿ فَلَا أَضَلَ اللَّهُ مُؤْمِنِينً ﴿ فَلَا أَضَلَا طَالُوتُ بِالْجِنُودُ قَالَ إِنَّ ٱللَّهُ مُبْتَلِيكُمْ بَنَهُمْ فَمُ شَرِّبَ مِنْهُ فَلَنْهُ مِنْيَ وَمِنْ مَا يُطْعُهُ وَإِنَّهُ مِنْيَ إِلَّا مِنا غَرَفَ غُرُفَةً يُبِيدُ وَضَرِيعًا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزُهُ هُوَوَالَّذَينَ الْمُوامَعَةُ قَالُوا لَا طَاقَهَ لَنَا الْيَوْمَ بَجَا لُوْتَ وَجُنُودُ وَ قَالَ ٱلَّذِينَ يُظُنُّونَ ٱنْهَكُمْ مُلاقُواْ ٱللَّهِ كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلَيلَةٍ غَلَيْتُ فِئَةً كَنِّيرَةً بِإِذْ نِسَلِّكُمُ وَٱللهُ مَعَ ٱلصَّهَا بِرِينَ ۞ وَلِمَا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبِّنَآ إَفِرغُ عَكَيْنَا صَبْرًا وَنَبْتِ أَقْدَا مَنَا وَأَنْصُ دَنَا عَلَىٰ لَقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿ فَ فَهَزَهُوهُمْ مِاذِنَاللَّهِ وَفَتَا دَاوُدُ جَالُوتَ وَإِنَّهُ ٱللَّهُ الْمُلْكَ وَالْكِيكُمَةَ وَعَلَمَهُ مِمَّا مِنْنَاءٌ وَلَوْلَا دَفْمُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ

بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهُ ذُوفَصْ إِيَا لِلْعَالَمِينَ 🍑 قَلِكَ أَيَاتُ ٱللهِ نَتْ لُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَأَيَّكَ لِمَزَالْمُرْسُلِينَ 💜 تِلْكَ ٱلْرِّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُ مْ عَلِي بَعْضُ مِنْهُ مْ مَنْ كَلَمَ ٱللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَالِ وَانَيْنَا عِيسَحَا بْنَمْزِيرَالْبِيَنَاتِ وَانَيْدُنَاهُ برُوح الْفُدُيشِ وَلَوْشَآءَ ٱللّٰهُ مَا الْقِينَــَ لَالْذِينَ مِنْ هِذَهِمْ مِنْ هَبْدِ مَاجَآءَ نَهُ وَالْبَيْنَاتُ وَلِكِنا حْتَكُوا فِينَهُ مَنْ الْمَ وَمِنْهُمْ مُزَكِّمُ وَلَوْسَاءَ ٱللهُ مَا افْتَ لُوْا وَلِكِ نَالُهُ يَفْعُلُهَا يُرِيدُ 🗬 يَاءَ يُهَا الَّذِينَ لَمَنُواۤ اَنْفِ عَوامِمًا رَزَفَنَاكُمُ مِنْ قِبُ لِٱنۡ يَا يُومُولُابَيُّهُ فِيهِ وَلَاخُلَةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ فُ ٱلظَّالِوُزَ**ڰِ** أَللَّهُ لَآلِلهَ اللَّاهُوَّأَكُوَّ الْعَكَيُّومُ لَا نَاخُذُهُ سِكُنَّهُ وَلَا نَوْمُرَلَهُ ۗ مَافِوالسَّمُواتِ وَمَافِواْ لاَرْضِ مَنْ ذَاللَّذِي كَيْشْفَعُ عِنْكَ ۗ [كَيَاإِذْ تُو يَصْلُمُ مَا بَيْنَ كَيْدِيهِ فِي وَمَا خَلْفَهُ مُ ۚ وَلَا يَجُيطُونَ بِنَيْ عِنْ عِلْمِيةً ۗ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرُسِيُّهُ ٱلسَّمُواتِ وَالْاَدْضُ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَّا

#### النوز الفاليك

وَهُوا لَعِكَ أُلِعَظِهُ ﴿ لَا كَرُاهَ وَ إِلَّا مِنْ فَدِيتَ مَنَا لَّرَشُدُمِنَ اْلْغَيْ فَهَزَّ كُفُرْ بِالْطَاعُوبِ وَيُؤْمِنْ اللَّهِ فَعَدَاسْتَمْسَكَ مالْعُهُ رَوَة الْوُنْوَلِا الْفِصَامَ لَمَا ۚ وَٱللَّهُ سَمِيْعَ عَلِيمٌ ۞ أَللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِّيرَا مَنُواْ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَا سِدِ إِلِي النَّوْرِ وَالْذِينَ كُفَّرُ وَالْوَلِيَا فِهُ الْطَاغُونَ يُخْرُجُونَهُمْ مِنَ ٱلنَّوْرِ إِلَى ٱلظُّلُمَا يِثَّا أُولَيْكَ ٱصْحَابُ ٱلنَّا رَهْمُ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ ۞ ٱلْوَتَرَالِيَالَّذِيَكَاجَ إِبْرِهِبِيدِ فِيَبِهِ إَنْ اللّٰهُ ٱللهُ الْمُلُكُ أِذْ قَالَ إِبْرِهِمِيمُ رَبِّيَ لَذِّي يُحْيَو يُمِينُ ۚ قَالَ اَلَا الْجِدَةُ وَأَمِينُ قَالَ ابْرُهِمْ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ يَا فِي السَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِ بِهَا مِنَ لَلْغَرْبِ فَهُكَ ٱلذِّيكَكُنِّرُوٓٱللهُ لَايَهْ عَاٰلَقَوْمِ ٱلظَّالِمَنَّ ﴿ ٱلْكَالَّذَكَ مَرَعَلِي قَرْبَيةٍ وَهِي حَاوِيتُهُ عَلَيْحِرُونِهَا قَالَ أَنْ يُحِيهِذِ وٱللهُ بَعْدَ مُوْتِمُّا فَا مَا تَهُ أَلَهُ مِا نَهُ عَامُ ثَرَيَعَتُهُ قَا لَكُمْ لِبَيْتُ قَالَ لَبَيْتُ يَوْمًا أَوْبَعِضَ وَوْرُ قَالَ مُلْلِيَثْ مِا لَهُ عَامُ فَانْظُ الْلِطْعَامِكَ وَشَرَامِكَ لَمْ بِعَسَيْنَهُ وَانْظُرُ الْحِمَا رِكَ وَلِغَعْلَكَ أَيَّهُ لِلنَّاسِ

وَأَنْظُرْ إِلَىٰ لِعِظَامَ كَنْفُ نُنْشِرُهِما ُ ثُوِّيَكُسُوها كُمَّا فَلَمَّا مَتَ كَنْ لَهُ فُ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُلِّ شَيْءٌ مِلْدُيْرِ ۞ وَاذْ قَالَ الْمِرْهِيمُ رَبِّ آرِنِ كَيْفَ يَخُولُمُونَى ۚ قَالَ اَوَلَمْ تُوْمِنْ فَالَ بِلِي وَلِكُنْ لِيَطْمَئِنَ فَلِنْيُ قَالَ ـ فَخُذْ أَوْبَعَةً مِزَ إِلْطَيْرِ فَصَرْهُنَّ إِلَيْكُ تُمَّاجْعَكُ كَاكُمُ لِلْجَكِيلِ مِنْهُنَ جُزَّا ثُواَ دُعُهُنَ مِنْ مِينَكَ سَعِياً وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَزَيْزِ حَكَثُ اللهِ مَثَلُالَّذِينَ يُنفِ قُونَ أَمُوالَهُمُ فِي سِبِيلِ لَّذِهِ كَمُنْكَجِّهُ إِلَيْكُ سَبْعَ سَنَاِ مِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِا مُنْجَبَّةٍ وَٱللهُ يُصَاعِفُ لِمَنْ سَيَّا اَ وَأَلَّهُ وَاسِتْعَ عَلِيْهِ 🐿 أَلَّذِينَ بِيُفِي فُوزَا مُواَكِمُهُ فِي كِيلَ اللَّهِ تُوَلَا يَنْدُوْنَ مَا أَفْ قُوامَنَّا وَلَا أَذَكُمُ لَمُ مُ أَجْرُهُمْ عِنْ دَرَيْعٌ وَلاَخُونُ عَلَيْهِ ۚ وَلاَهُمْ يَخِزُنُونَ ۞ فَوْلُ مَعْرُونْ وَمَعْفِضَ خَيْرُمِنْ صَدَقَةٍ يَتَبْعُ مِمَّا أَذَى ۚ وَأَلَنَّهُ غَيْحَاكُ ﴿ كَا مَا يَهُمَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَبْطِلُوا صَدَ قَاكِمُ الْمُنَ وَالْآذَى كَالَّذِي مِنْفِيقُ مَالَهُ رِئَآءَ الْتَاسِ وَلاَ يُوْمِنُ أَيلُهِ وَالْيَوْمِ الْاَخْرُ فَتَكُهُ كُمْنَا صَفُوانِ

عَكَ هُ رَاثِيَا أَصَابَهُ وَابْإَ فَرَكَهُ صَلَّا لَا يَفْدُرُونَ عَلَيْهُ مِمَّا كَسَبُواُ وَاللّهُ لَا يَهُدُى الْقُوْمُ الْكَافِرَ فَ ﴿ وَمَثَكُلِ ٱلَّذِينَ يُنْفِئُهُ وَكَا مُواَكِمُهُمُ ا يْبَغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَمَثْنِينًا مِنْ أَنْفُسِهِ مِهُ كَمَثَلَجَنَّةِ بَرْبُوقِ اَصَابَهَا وَإِنْ فَا نَتْ أَكُلُهَا صِعْفَيْنَ فَإِنْ لَا يُصِبْهَا وَإِبْلُ فَطَلَّهُ وَٱللَّهُ كِمَا مَصْمُلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ آَيُودٌ أَحَدُكُمُ ٓ ٱلْأَكُونَ لَهُ جَنَّهُ ۗ مِنْ خِيلِ وَاعْنَابِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَازُلَهُ فِيهَا مِنْ كُلِ النَّرَاتِ وَاحَيَابَهُ الْكِيَرُولَهُ ذُرِّكَةٌ ضُعَفَاءٌ فَاصَامًا آعْصَارُهُ أَعْصَارُهُ فِي نَا رُفَا حَبَرَ قِتْ كَذَٰ لِكَ يُتَ زُلَ لِلهُ لَكُو ٱلْإِمَاتِ لَعَكَّمُوْ تَنْفَكَّرُونَ 📦 يَاءَيُّهَا ٱلذَّيْنَ مَنُوٓاٱنْفِ عَوُامِزْطَيِّبَاتِ مَاكْسَتُنَّهُ وَمَيَّا ٱخْرَجْنَا لَكُمْ مِزَالْارْضُ وَلَا تَيَّكُمُوا الْجَلَتَ مِنْهُ نُنُفِّ فُونَ وَلِسَنْتُمْ بِالْحِذِيدِ لِلْآَانَ تَعْمُ ضُوافِيةٍ وَاعْلُوْاَنَّ ٱللَّهَ عَنِيْهُ كِلْهُ السَّيْطَانَ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوَا يُمُرُكُمُ بِالْفَسَاءَ وَاللهُ يَعِدُكُمُ مَغْفِرًا مِنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِنْعَ عَلِيْدٌ 🐿 يُؤْقِلْكِكُمَّةَ

## مُنِوَاقُ البَّكِيْنَ

مَنْ يَشَآءُ وَمَنْ وَٰ تَا لِكُمْهَ فَصَدْا وَيَخْرُكُ كُرُ الْآَاوُلُواالْالْكَابِ ﴿ وَمَااَنْفَقْتُمْ مِنْ لَفَكَ غَوْ اَوْلَدُرْتُمُ مِنْ مَذْرِفَانَّا لَيْهُ بَعِتْ كُمُهُ وَمَا لِلظَّالِينَ مِزْانَصْلَّادِي إِنْ يُتَدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَيعِمَا هِي وَانْ تُنْفُوهَا وَتُوْنُوهَا الْفُ قَرَآءَ فَهُو خَيْرِكُمُ وَيُكِغِهُ وَعَنَكُمُ مِنْ سَيْنًا كُمُونُواللَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ جَيْرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَكُنَّكَ هُدْيِهُمْ وَلَيْحَزَّا لَّهُ يَهَدْي مَزْيَكَ أَوْمَا نُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَلاَ نُفْيُكُمْ وَمَا نُنْفِ عُونَ إِلَّا ابْيَعَاءَ وَجُو ٱللَّهِ وَمَا نَنْفَقُوا مِنْ خِيْرُ نُوكَ ٱلْكِيْمُ وَٱنْتُمْ لِاتْظُلُونَ 🐠 لِلْفَقَرِ ٓ إِلَّهَ مَا حُصِرُوا فِي سَبِيلَ لَهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرًّا فِي لَا رَضَّ عَسَتُهُ مُ الْكِاهِلُ اَغِنِيَاءَ مِزَالَغَعَفَ نَعْرِفُهُ مُ بِسِيمُ مُ لاَيْتُ لُوزَالْتَاسَ الْحَافَا وَكُونَ مُنْفِ عَوَامِنْ خَيْرُ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ ﴿ اللَّهِ بَنُ مُفِقُونَا ٱمْوَالَمُهُمْ بِالْيَوْلُ وَالْنَهَا رِسِرًا وَعَلانِيَةٌ فَلَهُمْ اَجُرُهُمْ عِنْدَرَبُّهُمْ وَلاَخُونُ عَلِيْهِمْ وَلاَهُمْ يَعْزَنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَا لِّرِبُوا

النالية

لَا يَقُومُونَ الْآَكَا يَقُومُ الَّذِي يَعَلَى السَّنْظَانُ مِنْ لُلسِّ ذَلِكَ بَانِّهُ مُواَ لَوَا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْ لِ إِلِيواً وَاَحَلَا لَهُ الْبَيْعَ وَحَمَّ الْإِنَّوَ فَنَجَآءَهُ مَوْعِظَةُ مِرْدِبِهِ فَانْتَلْحِكَهُ مَاسَكَفُ وَأَمْرُهَ إِلَىٰٓاللَّهِ وَمَنْعَادَ فَالْوَلِيْكَ أَصِيَا لِٱلْتَ أَرْهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ يَضُوَّا لَلَّهُ الرَّ وَاوَرُوْ الصَّدَةَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُكُلِّكَ فَارِابَيم 🐿 إِنَّ ٱلَّذِينَ مَنُوا وَعَكِمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاقَامُوا الْصَلَّوَةُ وَاتُواْ ٱلْكُوْنَ لَمُهُمَّا حُرُهُمْ عِنْدَرَتِهِمْ وَلَا خُوفْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْرَبُونَ 🔘 يَآءَتُهَا ٱلذَيْنَ مَنُواٱتَّعَوَّاٱللَّهَ وَذَرُوامَا بَقِيمِنَ ٱلْوَآانَكُنْتُهُمُوُّمِنِيكَ ﴿ فَإِنْ لَمْ مَنْ عَلُوا فَأَذَ فُلِ بَكَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِةً وَازْنُبْتُمْ فَكُمُ رُوْسُ آمُو الْكُوْلُا تَظَلْلُ زَولا تَظْلَمُونَ ﴿ وَانْكَانَدُ وَعُسْرَةٍ فَيَظِرَةُ إِلَىٰهَيْتَ أَوۡ وَٱنۡ يَصَدَّ قُواۡ خَبُرُكُمُ اٰنَكُنُهُ مَعۡلُونَ وَٱنَّقُوا يَوْماً تُرْجُعُونَ فِيهِ إِلَىٰ لَلهُ تُمْ تَوَفَّىٰ كُأَنفُ مَاكَسَبَتْ وَهُمْ لاَيْظُلَمُونِ ۖ إِنَّا آلَدَيْنَا مَنُواۤ إِذَا لَدَكِينُهُمْ بَدُيْنِ إِلْحَاجَلِ

مُسَعِي فَاكْمَنُوهُ وَلِيَكْمُ يُنْ مَلْنَكُوكَا بِتُ بِالْعَدُ لُ وَلِا مَانِ كَالِتُ ٱنْ يَكْتُ كَاعَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُ ۚ وَلَيْمُلِا ٱلذَّى عَلَيْهِ لِلْوَّ وَلَيْتَوْإِلَهُ رَبُّهُ وَلاَ بَغْسَ مِنْهُ سَنِئًا فَإِنْ كَا ذَالَّذَى عَلَيْهِ الْحَقِّ سَفِيكًا أَوْ صَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُلَهُوَفَلْيُمْ لِلْ وَلَتُهُ بِالْحَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُواسْهَيدُ يْزِمِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَوْيَكُوْفَا رَجُلِيْنَ فَحُلُّ وَأَمْرَا ذَانِ مِنَنْ مَرْضُوا وَمِنَا لَشَهُ لَكَاءِ أَنْ تَضِيلًا خِذْ مُهُمَا فَلْاَكِيرَ اخِدْ بُهَا الْأُخْرِي وَلاَ مَا مَا أَمَا أَشَهُ مَكَاءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلا سَتَحَمُواْ أَنْ تَكْتُوهُ صَغِيرًا أَوْكِيرًا إِلَىٰ آجَلُهُ ذَلِكُوْ أَمَّسُطُ عِنْدَا لَلْهِ وَأَفْيَ لِلسُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ لَأَزُنَا مُؤَالِكَ آنَكُوْنَ عَازَةٌ حَاضِرَةً مُذْمُونَ بَنْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُ مُجَنَاكُ ٱلْأَكْتُنُوهُمَّا وَآيَتْهُ دُوَالِهَا لَيَعْمَ وَلَا يُصَٰمَّا زَكَا بِتُ وَلَا شِهَ يُدُوانِ قَنْ عَلُواْ إِنَّهُ مُسُوْقً كُمُ وَأَنَّقُواْ اللَّهُ وَيُعِلَمُكُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلَّ شَيْءٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَإِنْكُنَّهُ عَلْى سَفِرَ وَلَوْجَدُوا كَاتِهَا فَرِهَا نُهَقَبُوصَنَةٌ ۚ فَإِنْ إِمِنَ بَعِضُكُ

بغضًا

# (النزالتان

بَعْضًا مَلْيُؤَدِّ الَّذِي أَوْتِمُزَامًا يَنَهُ وَلَيْنَوٓ اللَّهَ رَبُّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمَوْ بَكِيْمُ فِي الْأَكُولُ الْمُرْقَلُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ عَلِيمٌ يله ِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَإِنْ تُبُدُ وَاماً فِي الْفُسُكُمُ أَوْتُحُفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَخْ فِرُلِنَ مِينَاءُ وَيُعَاذِبُ مَزْ يَسَاَّعُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَيْنَ قِدِيْرُ ﴿ أَمَنَ الرَّسُولُ كِمَا أَنْزِلَ الْيَهِ مِنْ رَبِّهِ وَلُلُومُنُونَ كُلُّ أَمَّنَ مَا لِللَّهِ وَمَلَيْكَ تِهِ وَكُنُّهِ وَرُسُلِلُهِ لَا نُفَرَقُ مَنِ أَكَدِ مِزْرُسُ إِنَّهُ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُنْفِرَانَكَ رَبَّنَا وَالَّنْكَ المَصِيرُ ۞ لَا يُكَلِفُ أَلَهُ نَفْسًا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّمَا كَالْكَانُدُ وَعَلَىٰهَا مَا أَيْكُ تَسَكُ ثُرَيُّكَ الْأَوْالَغِذْ كَآ الْرِيْكِيَّا ٱۅ۫ٳڂۦ۫ڟٳ۫ؠ۫ٲٚڒؠۜڹٵۅؘڵٲۼٝٳ۬ۼٙڵؽؙٵۜٳڝ۫ڒؖٲػٳڿۘڵؾؙۏۼٳؙڷۜڋؘڽۯڹۣڠٙڵ۪ؽؖٵ رَبِّنَا وَلَا يَحْكِيلُنَا مَا لَا طَافَهُ لَكَ بِيهِ وَاغْفُ عَنَأْقًا غِيلُنَّا وَأَرْخُمْنَا آنْتَ مَوْلِينَا فَا نِصُرْنَا عَلَىٰ الْقَوْرِ الْكَاوِرِيَ مِثُونُةِ ٱلْغَيْمِ الْفَائِينَةِ مَعَ فَيْنَا الْعَيْنَةِ مَا لَكُونَا الْعَيْنَةِ لَهُ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ

لآللهُ الْحَمَزُ الْحَجَيمِ الَّةِ ۞ ٱللهُ لَآ الدَاكَ هُولَا أَلْقَاهُ مُنْ مَنْ مَرَا عَلَيْكَ الْكِمَاتِ بأُكِنَّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ النَّوْزِيَّةِ وَالْإِنْجِيلُ 🕥 مِنْقَتْ كُهُدًّى لِلنَّاسِ وَانْتَزِلَ الْفُسْرَةَ انْتِ إِنَّ الدِّينَ كَفَسَرُوا بالاِتِ اللهِ لَمُهُمْ عَذَابُ شَدِيْدُ وَاللهُ عَزِيْرُدُ وَانْفِقَامِ 🐠 إِنَّاللَّهَ لَآيُخْ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي لَارْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۞ هُوَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِالْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَآلِالَهُ إِلَاهُوَالْعَرَ رُالْكَكُ 🕨 هُوَالَّذِ كَأَمْرَ لَ عَلَيْكَ الْكِمَّابَ مِنْهُ الْمَاتُ تَحْكُما تُهُنَّ أَمُّالُكِتَابِ وَأَخَرُمُ تَشَابِهَا ثُمُّ فَأَمَّا ٱلْذَيْنَ فِي قُلُوبِهِ مِزَنَّهُ فَيَتَ بِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ابْبِغَنَاءَ الْفِنْنَةِ وَابْتِغَاءَ نَا وَيِنْهِ وَمَا يَعْلَمُ نَا وَمِلَهَ ۚ إِنَّا ٱللَّهُ ۚ وَالرَّا سِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ امْتَ اللَّهِ كُلُّمْزْعِنْدِ رَبِّنَأَ وَمَا يَذَكَ رُالِاً آوِلُواا لاَلْبَابِ رَبِّنَا لَا يُرْغُ قُلُوبَنَا بَعُدَا ذِ هَدَ يَتَنَا وَهِبُ لَنَا مِزْ لَدُ نُكَ رَحُّمٌّ

## الْجُرُ الْعَالِينَ

انَكَ اَنْتَ الْوَهَمَّابُ ۞ رَبَنَا إِنَّكَ جَامِعُ الْنَاسِ لِيَوْمِ لَادَيْبَ فهُ أَزَاللَّهُ لَا نُخُلِفُ الْمُعَادَ ۞ ازَّالْذَنَكَ عَمُواُلْزَهُنَّهُ عَنْهُمْ اَمْوَالُمُ مُ وَلِآ اَوْلاَ دُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَنْياً وَاوْلَئِكَ هُمْ وَقُودُ الْنَالِد ﴿ كَدَابِ الْ فِرْعُونٌ وَالَّذِينَ مِزْ فَيْلِهِمْ كَذَّهُ وَالْمَا مَاتِئًا فَاَخَدَهُمُ اللَّهُ بِذُنوبُهُمْ وَاللَّهُ سَدِيدُالْعِقَابِ 🐿 فَالْلَّذِينَ كَفرَ وُاسَتُغْلَدُونَ وَتُمْشَرُونَ إِلَيْجَهَنَّمُ وَبِشْ الْبِهَادُ الْ وَلَكُاذَ لَكُمْ ايْرُ فِي فِئَدَيْنِ الْنَقَدُ أَفِئَةً تَفَا تِلُ فِيسِكِ إِلَّهُ وَأُخْرِى كَافِرَةُ يَرَوْنَهُ مُ مِثْلَيْهُ مِزَاً كَالْكَ بْنِ وَاللّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ سَأَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِإِوْلِيا لَا بَصَارِ ۞ زُينَ لِلِنَاسِحُبُ الشَّهُوَاتِ مِزَالْنِسَاءَ وَالْبِنَينَ وَالْفَهَاطِيرالْفُنَطْرَةِ مِزَالْذَهَبِ وَالْفِضَةِ وَاٰكِتَ اللَّهُ وَمَهِ وَالْاَفْكَامِ وَاٰكِرَنِّ ذَلِكَ مَنَاءُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَأَ وَٱللَّهُ عِنْدُهُ حُسُونِ لِلَّابِ ۞ قُلْأَوْلِبَنُّكُمْ بِخَيْرِ مِنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَا تَقَوَّا عِنْدَ رَبِّهِ حِبَ الْتَجَرِّي مِنْ تَغِيْهَا الْأَنْهَا رُخَالِدِيزَ

فِهَا وَأَذُواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضُوانَ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيْرِ بِالْعِيادِ ﴿ ٱلَّذِينَ مِقُولُونَ رَبِّنَآ إِنِّنَاۤ امْنَا فَاغْفِرُ لِنَا ذُنْوَتَنَا وَقِينَا عَذَابَ النَّازُّ ۞ ٱلصَّابِرِينَ وَالصَّادِةِ مَنَ وَالْقَانِينَ وَالْمُنْفَقِيزَ وَلْلُسْ تَغَيْفُرِينَ بِالْإِسْحَارِ ۞ شَهِدَ ٱللَّهُ ٱنَّهُ لَآ اِلْهَ إِلَّاهُوِّ وَلْلَائِكَةُ وَاوُلُوا الْعِلْمِ فَآيْمًا مِالْقِينِطْ لَآلِلَهُ إِلَّا هُوَالْعَ زَالْكُكُمُ 🐼 إِنَّالَةِ بَنَعِينَـكَاللَّهِ الْإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ لَلْإِنَا وُوْلَالَكِيَّابَ الأمز بعث يماجآء همرالع لمربغ ابيئة ثمرة وَمَن كُفُهُ إِمَا تِاللَّهِ فَإِنَّا لِّلٰهُ سَرِيْمُ الْحِسَابِ ۞ فَإِنْ كَأَخُوكَ فَقُـُلُ إَسْكُتُ وَخُبِجِ يلُّهِ وَمَنِ أَبَّعَنَّ وَقُلْ لِلَّذِيزَا وَتُواالْكِكَابَ وَالْأَمْتِينَ، ٱسْلَمْتُهُ فَإِنْ اَسْلَمُوا هَتَدِاهْ تَدَوَّأُوَا نِ وَلُوا هَا ثَمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَٱللَّهُ بَصَيْرِبِالْعِبَادِ ۖ ۞ إِنَّ الَّذِينَ بِيَكَ فُرُونَ بِالْإِيَّا لِلَّهِ وَيَقْلُونَ الُبَيَ يَنَ بَغِيْرِحَقِ وَيَقْتُ كُونَ الْلَإِينَ إَمْرُونَ بِالْفِيسِٰطِ مِنَ الْنَاسِلِ فَيَشِرْهُمْ بَعِذَابِ إِلَيْمِ ۞ أُولَيْكَ ٱلذَّبِنَ حَبِطَتْ اعْتُمَا لَهُمُ

فِالْدُنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَا لَمُهُمْ مِنْ مَاصِرِزَ ﴿ لَهَ رَالِمَالَأَ بِزَا وَوَا نَصِيبًا مِنْ لَيْكَابِ يُدْعَوْنَ إِلْ كِتَابِ لَنْهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُ مُرْسَوِّكُ فَرِيْوَ مِنْهُمْ وَهُمْ مُغْرِضُورَ ﴿ ذَٰ إِلَى مِا نَهُمْ قَالُوا لَنْ مََسَّنَا ٱلنَّارُ الْأَآيَّامَا مَعْدُ وَدَأَيِّ وَغَرَّهُمْ فِهِ ينِهِيْهِ مَاكَانُوايَفْتَرُونَكُ فَكَيْفَ إِذَاجَمَعْنَا هُوْلِيَوْمِ لِأَرَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَّتْ كُلِّ نَفَسْهَا كَسَبَتْ وَهُوْلِا يُظْلَمُونَ ۞ قُلْ اللَّهُمَ مَا لِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَكَّاءُ وَنَيْزِعُ الْمُلُكَ مِمَّزْ تَشَكَّ وُ تَغِيْزُ مَنْ تَشَاءُ وَلَيْ لَأُمَنْ شَكَّاءُ بَيدِكَ الْخَيْرُ أَيْكَ عَلَىٰ كُلِّ مَيْءٍ عَدَيْرِ ۞ مَوْجِ ٱلْبُكَ فِالْسَهَادِ وَنُولِمُ النَّهَارَفِي َلَيْلُ وَتُخْرِجُ الْحَيَّمِ الْلَيْبِ وَتَخْرِجُ الْلَيْسَ مِنْ لَكِيًّا وَنَرْزُوْمُزَنِّكَ أَءُ بِعَيْرِحِسَابِ ۞ لَا يَغَيْدِ الْمُؤْمِنُونَ الكافِونَ الْولِياءَ مِنْ دُورِالْمُؤْمِدِ مَنْ وَمَنْ لَفُعْ الْهِ لَكَ فَلَسُرَ مِنَا لَيْهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ سَنَقُوا مِنْهُمْ تَقَيْلٌ وَيُحَذِّزُكُواْ لِلَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَالِمَا لِلْهِ الْمُصَيْرِ ۞ قُلُ إِنْ تَحْفُوا مَا فِصُدُورَكُمُ ٱ وَتُبَدُّوهُ

# مُؤَوِّدُ الْعَشِيرُانَ وَ ١

لِيَسَلَمْهُ ٱللهُ وَيَعِلَمُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَٱللهُ عَلَيْ كَلِي شَيْءٌ اً مَدَيْرُ ۞ يَوْمَ جَدُكُلُ فَفَيْنِ مَا عَلَتْ مِنْ خَيْرِ مُحْضَّرًا وَمَا عِلَتْ مِنْ مُوعَ تُودُ لُوْ أَنَ بَبْ مَا وَبِينَ الْمُلَا بَعِيدًا وَيُحِذِّدُ رُكُولُهِ ُ نَفُسُهُ وَأَنَّهُ رَوُّفَ بِالْعِنْ آدِ ۞ قُا انْ كُنْتُمْ يَحْوُزُ لَيُّهُ فَا يَبِعُونِي يُجْبِبُ مُ لِلَّهُ وَيَغْفِزُكُمُ ذُنْوَيَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورُكَ فِي اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَوَا ٱللهُ وَالرَّسُولَ عَلَىٰ وَيَوْا فَانَّ ٱللهَ لَا يُحِتُ الكافِيزَ اللَّهِ إِنَّاللَّهُ آيِسُطَوْ إِدَّمَ وَنُوحًا وَالَ إِبْرُهِيَهُ وَالْ عِـْمُرَانَعَكَأْلْعَالَمَيْنَ ۖ فَزَيَّةً بَعْضُهَا مِنْبَعْضُ وَٱللَّهُ سَمِيْع عَلِيثُمْ ۞ إِذْ قَالَتِ امْرَاتُ عِنْمَ إِنَ رَبْ إِنِّى مَذَرْتُ لَكَ مَا فِيَظِينُ مُحَرِّرًا فَفَتَ أَمِنَىٰ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيهُ فَلَمَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِ إِنِي وَصَعْتُهَا ٱلْوَ ۖ وَالِلَّهُ ٱعْلَمُ كُمَا وَضَعَّتُ وَلَيْسَ الَّذَكَرُكَا لَا نَتْيُ وَإِنْ سَمَّنْهُا مَرْهَرَ وَانَّاعْبُ ذُهَا لِكَ وَذُرِيَسَهَا مِنَ السَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۞ فَفَتِكُ لَهَارَتُهَا بِفَوْلٍ

حَسَنَ وَانْبِيَّهَا نَبَاتًا حَسَنًّا وَكَنَّا لَهَا ذَكُرَ إِلْكُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَ رَمَا الْحُمُ إِنِّ وَجَدَعِنْ دَهَا ذِزْقَاَّ قَالَ يَامْرَ هُزَا فَى الْكِي هَذَّا قَالَتُ هُوَمِزْ عِنْداً للهُ إِنَّا للهَ يَرْزُقُ مُزْيِئًا ۗ وُعَيْرِجِهَا بِ۞ هُنَالِكَ دَعَازَكِمَ إِرَبَّهُ مَّالَ رَبِّهِ هَبْ لِمِيْزِلَدُ فَكَ ذُرِيَّةً طَيْبَةً أَنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ﴿ فَنَادَنْهُ الْمَلَيْكَةُ وَهُوَآ أَيْرُ يُصَلِّي فِي الْخِرَائِ ۚ أَنَّا لَلْهَ يُبَيِّرُكَ بِيعَنِّى مُصَدِّفًا بِكَالِمَهُ مِنَالِلَّهِ وَسَيِيدًا وَحَصُورًا وَنَبَيًّا مِنَ لَصَّا لِمِينَ 🕲 قَالَ رَبِّ أَنْكُ يَكُونُ لِيغُلَاثُمْ وَقَدْ بَلَغَنَىٰ لْكِبُرُواْمَ إِنِّيعَا فِي ْفَالْكَذٰ لِكَ ٱللَّهُ يَفْعُ إِمَا يَسْنَآءُ ۚ ﴿ قَالَ رَبِّ الْجَعَلْ إِلَّا يَهُ ۚ قَالَ اَيۡتُكَ ٱلْأَثُّكِلِّمُ ٱلنَّاسَ لَلْنَهَ ٱلِكَامِ إِلَّا رَمْزَاً وَاذْكُرُ رَبِّكَ كَنَّهِ مَا وَسَبَعْ مِالْعَشِيْ وَالْإِبْكَارِ اللهِ وَاذِهَا لَتِ الْكَيْكَةُ يَامْرَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفْلُ وَطَهَرَكُ وَاصْطَفْلُ عَلِيْسَاءِ الْعَالَمِينَ 🎱 يَامُرُيُوا فُئِي لِبَكِ وَأَسْجُدِي وَازْكَعِي مَعَ الْزَاكِعِيزَ 🕮 ﴿ لِكَ

# المن المنظمة المنطقة ا

مِنْ اَنْبَاءَ الْغَيْبِ نُوْحِهُ النَّكَ ۗ وَمَا كَنْتَ لَدَّ نَهِ مِاذُ مُلْقَةُ كَ ٱفَلاَمَهُ مُا يَفُهُمْ يَكُفُلُ مُرَّيَمٌ فَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اذِيَخْطِهُمُ كَا اللَّهُ مِنْ الْ اِذْقَالَتِ الْمُكْتَكَةُ يَامَ هُوُ إِنَّ ٱللَّهُ يُبَيِّنُ لِإِيكِيمَةٍ مِنْهُ ٱسْمُهُ المسيئح عبسيحا بننم مركوك يكافيا لذنيا والاخرة ومن المقربين و وَيُكِلِّمُ النَّاسَ فِي المَهْدِ وَكُهْ لا وَمِنَ الصَّالِمِينَ ﴾ قَالَتْ رَبِّ اَنْ كُوُنُ لِي وَلِدُ وَلَمْ يُمَسْسَنْ يَهِمَّرُ وَالْكُذَ إِلَى اللهُ يُغْلُونُهُا يَسَأَءُ إِذَا قَصَىٰ مَرْكَا نَمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ وَيُعِكِمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمُةَ وَالْتَوْرِيةَ وَالْإِغْيِلِّ ﴿ وَرَسُولًا اِللَّهِ أَسْرَا فِلَ أَبِّكَ قَدْحِينُكُمْ بِايَةٍ مِنْ رَبِكُوْ أَوْ آَخُلُوكُكُمْ مِنَالَطِّينِكَهَٰئِكَةِ الْطَيْرِ فَلَيْفُحُ بَيهِ فَيَكُونَ طَيْرًا بِإِذْ نِٱللَّهِ وَابْرِيُّ ٱلأَكْمَهُ وَالْأَبْرَصَ وَاخْتِي لْمُوَنِّي بِاذْ نِاللَّهِ ۚ وَٱنَبَّتِ ثُكُمْ يَمَا تَأْكُلُونَ وَمَالَدَ خِرُونَ فِي بُورِكُو إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينًا 😻 وَمُصَدِّقًا لِمَا مَيْنَ يَدَى مِنَ الْتُوْرِيةِ وَلِأَجِلَكُمْ نُعْضَ الْذَكَ

## النزالتاني

حُرَّمَ عَلَىٰكُمْ وَجُنْكُمُ مَا مَةِ مِنْ رَبِّكُمْ فَا تَقُواْ ٱللَّهَ وَاَطِيعُونِكُ 🥥 إِنَّاللَّهُ رَبِّي وَزَّبُكُمْ فَاغْدُوهُ هَذَاصِرَاطُ مُسْتَقِيُّهُ فَلَمَا آحَةً عِسْهِ مِنْهُ وَ لَكُفْرَ قَالَ مَنْ إَنْصَارِ كَاللَّهِ قَالَلْحَاذُونَ تَخْزَانْصَازاً مَنَةً امَنَا إِلَيْهُ وَاشْهَدْ بِانَا مُسْلِمُونَ ﴿ رَبُّنَا الْمَنَاكِمَا الْزَلْتَ وَالَّبَعْنَا الْرَسُولَ فَاكْنَتْنَامَعَ الشَّاهِدِنَ وَمَكُمْ وَاوَمَكَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ حَارُلْلَاكِم بِزُّ ﴿ إِذْ مَا لَكَ ٱللَّهُ يَاعِيسَةَ إِنَّهُ مَوَفَكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ أَلَا مَرُهُ مَرُوا وَجَاعِلْ إِلَّا مِنَا بِّبَعُوكَ فَوْقَا لَّذَينَ كَفَرُوْ ٱلْ يَوْمِ الْفِيكُمُّ ثُمَّ الْكَ مَرْجُعُكُمْ فَأَيْحُكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهُ تَخْتَلِفُونَ فَامَا الَّذَيَّ كَفَرُوا فَاتَّحَذَّ بِهُمْ عَذَامًا شَدِيدًا فِالَّذُنْيَا وَالْاخِرَةُ وَمَا لَمُنْ مِنْ مَا صِرِيزَ ﴿ وَامَّا ٱلَّذِينَ امْنُوا وَعَكِما لُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّهِ وَاجْرَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَحِبُ ٱلظَّالِيرَ ﴿ ذَٰ لِكَ نَنْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأِيَاتِ وَالْإِذْ كُمْ إِلْحَكِيمِهِ ۞ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِبْدَاللَّهِ

## الْغَانِّ الْغَانِّ الْمُرَانِّ الْعَانِيِّ الْمُرَانِّيُّ

كَتَكَالْدَمُ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابُ ثَرَقَالَ لَهُ كُنْ فَيْكُونُ ۞ ٱلْكَوْمُ بُ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَا لَمُدُرِّبَ ﴾ فَمَنْ عَآجَكَ بِيهِ مِنْ بَعِبْ دِمَا جَآءَكَ مِزَالْعِلْمِ فَقُتُ لِتَعَالُوْا مَدْعُ ابْنَاءَ مَا وَأَبْنَاءَ كُو وَنِسِيّاءَ مَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُرَّنَبْتَ عِلْ فَغِعْا لِعَنْتَ أَمَّدِ عَلَىٰ لَكَا ذِبِنَ 🕡 إِنَّاهَذَا لَهُوَا نُقَصَصُ الْحُتَّى كُمَا مِنْ اللهِ إِلَّا اللهُ وَإِنَّا اللَّهُ كَانُوا لَعَـ زَرْ الْكَكِنُهُ ۞ فَإِنْ تَوَلُّواْ فِإِنَّا لَلْهَ عَلِيهُ وَالْفِشْدِينَ ۞ فَالْإِلَّا هَلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلْيَكِلِمَةِ سَوْآهِ بَنْنَا وَيَلْكُمُ أَلَا نَفْتُ دَالْاً أَلْلَهُ وَلاَ نَشْرُكَ بِهِ سَنَا كَالْاَيْغِيَّ ذَبَعْضُنَا بَعْضَا اَرْبَا بَامِنْ وُوِيَّا لِلْهِ فَإِنْ فَوَلُوا فَقُولُوا أَيْتُهَدُ وا بَانَا مُسْلِمُونَ ۞ يَا آَهُواْ لِيَكَا لِمَ تَعَاجُونَ فَآبُرْهِ ﴾ وَمَآ أَنْزِلَتِ النَّوْرُيْةُ وَالْإِنْجِيْرُ إِنَّا مِنْ مَنْدِهُ وَاقَلاْ مَعْقِلُوك 💜 مَآأَسْتُوْهُوۡلِآءِ عَاجَبْنُهُ فِيمَالَكُمْ بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَآجُوۡنَ فَيَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَأَنْهُ يَعَنَا لُمُ وَأَنْمُ لاَ تَعْلَمُوزَ عَمَا كَازَ الزهيم يَهُودِيّاً وَلاَ نَصَرَانِيّاً وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِماً وَمَاكَاكَ

مِزَالْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا وَلِيَالَتَ اسِ إِبْرُهِيمَ لَلَّذِيزَاً تَبَعُوهُ وَهِلْأَا الَبِّنِي وَالَّذِينَ مَنُواْ وَأَلِمَهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِبِ مَنَ ﴿ وَدَّتُ إِلَيْفَةُ مِنْ اَهِنْ لِأَلِكُمَا بِ لَوْيُضِيالُونَكُمْ وَمَا يُضِلُونَ الْآ أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ يَآاهَلُ أَلِكَا بِإِرْ تَكُفُرُونَ إِلَا يَاللَّهِ وَأَنْمُ تَشْهَدُونَ ﴾ مَا آهُ لَ إِلَيْمًا بِإِمَ تَلْبِسُونَ لَحَقَ الْبَاطِلُ وَتُكْتُمُونَ الْحَقَ وَأَنْتُمْ مَعْلَمُونِ ﴿ وَهَالَتْ إِمَّا نِعَةٌ مِنْ اَهُوْ الْكِمَّا بِالْمِنُوا بِٱلَّذِيَّ أَنْزِلَ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ مَنُوا وَجْهَ ٱلنَّهَا رِوَا كُفُرُوٓ الْخِرَهُ لَعَلَهُ هُ يَرْجِعُونَ ۞ وَلَا تَوْمُ مِنُواۤ الْإِكَالِمَنْ شِيَّعَ دِينَكُمُ قُالْ اِلْلَهُ لَاء هُدَيَا لِلهِ أَنْ نُوْتَىٰ كَذُهِ مِثْ لَمِاۤ اَوْبَيْتُهُ اَوْيُكَآ جَوْكُمْ عِنْدَرَكِكُمْ ۖ قُلْ إِنَّا لْفَضْلَ بِيكِ إِلَّهِ يُوَنِّيهِ مَرْسَكَ أَوَّاللهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ 🗬 يَخْتَصْ بَرْحَمَيهِ مَنْ يَشَاءُ وَأَلْلُهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۞ وَمِنْ اهَ ( إِلِمَا بِمَنْ إِزْ فَانْتُ مُ بِقِنْطارِ نُوَدَ ، إِلَيْكُ وَمِنْهُ مُمَنْ انْ نَامَنْهُ بِدِينَا رِلَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَمَا دُمْتَ عَلَيْهِ فَالْمَا ذُلْكَ

بَانَّهُمْ قَالُوالَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّبِينَ سَبَيْنٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعِنْكُمُونَ ﴿ يَلِمَنْ أَوْفِي جَهْدٍ هِ وَٱتَّفِّي فَإِنَّا لَهُ يَحِٰتُ الْمُنْقَتِينَ ۞ إِنَّالَّذَ بَنَ سَيْتَ مَرُونَ بِعِيهُ لِمَالِمُهِ وَأَيْمَا نِهِيْمُ مَّنَّا مَلِيلًا الْإِيْكَ لَاخَلاقَ لَمَنْ فِالْاخِيرَةِ وَلَا يُكِلِّمُهُ ۚ أَلَٰهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِتْ يَهَ وَلَا يُزَّكِّيهِ فِي وَكُمْ عَذَاثِ َ اليُم 🐠 وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرَيقاً يَلْوِنُ ٱلْسِيَّـنَاهُمْ بِإِلْكِمَّابِ لِتَمْسُنُوهُ مِزَالِكِكَابِ وَمَاهُومِزَالْكِتَابُ وَيَقُولُونَ هُو مِنْعِنْدِٱللهِ وَمَا هُوَمِنْعِنْ دِٱللَّهِ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَىٰ لللهِ ٱلكَذِبَ وَهُمْ مَعْلُونَ ۞ مَاكَا نَلْبِشَرَانُ يُوْتِيَهُ ٱللَّهُ الْكِئَابَ وَالْخُكُمُ وَٱلنُّبُوهَ ثُورَيْقُولَ لِلسَّاسِ كُونُواعِبَ ادَّا لِيمِنْ دُونِٱللَّهِ وَلَكِنْ كُوْفُوْا رَبَّا بِسَيِّنَ بَيَّا كُنْتُهُ تَعُلِّمُونَاْ لِيكَّاكِ وَمَكَاكُنْتُهُ مَلْدُرْسُونُ 💜 وَلَا يَا مُرَكُمُ إِنْ تَتَخِينَ ذُوا ٱلْكَتْكَةَ وَالنِّيسَ ثَنَ اَدْبَالًا اَيَاْمُرُكُوْ اِلْكُفْرُ مِعَدَا ذِا اَنْتُ مِسْلِمُونَ ۖ ۞ وَاذْ اَخَــُذَا لَهُ ا

مِيَّاقَ النِّيبَينَ لَمَّا أَمَّنْتُكُمْ مِنْ كِلَّابٍ وَحِكْمَةٍ مُرْجَاءَ كُمْرُسُوكُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَنُوْمِيْنَ بِهِ وَلَكَنْصُرْنَهُ قَالَءَ أَقْرَبُمُ وَاخَذُنْهُ عَلَىٰ ذِيكُمُ الصِرْي قَالُوْاأَ فَرَزَانًا قَالَ فَاشْهَدُ واوَكَ إِ مَعَكُمْ مِنَ ٱلسَّاهِدِينَ ۞ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بِعَنْ لَذَٰلِكَ فَالْوَلْئِكَ هُمُ اْلْفَاسِقُونَ ۞ اَفَغَيْرُدِيزاً للهِ يَسْغُونَ وَلَهُ ٱلسَّكُمَ مَنْ فِي السَّمُوَاتِ وَالْإَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَالْيَه يُرْجَعُونَ 🎱 قُالْمَنَّا بِٱللَّهِ وَكَمَّا ٱنْزِلَ عَلَيْنَا وَكَمَّا ٱنْزِلَ عَلَىٓ إِبْرُهِهِمَ وَاشِمْعِيلَ وَاشِيحَ وَيَعِنْ قُوْبَ وَالْاَسْ مَاطِ وَمَآ اوْتِي مُوسَى وَعِيسَمِ وَٱلنَّبَ يُونَ مِنْ رَبُّهُمْ لَا نُفَرِّقُ بَائِزَ اَكَدِمِ فَهُ مُونَحُولُهُ مُسْلِمُونَ 🕲 وَمَنْ يَبْنَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينًا فَكَنْ يُقِبُّلَ مِنْهُ ۗ وَهُوكِـهُ الأخِرةِ مِنَ الْخَاسِرِيزَ فِي كَيْفَ مَهْدِ عَالَمَهُ قَوْماً كَفُولًا بَعْدَا يَمَا نِهِ هِ وَسَهَدُ وَا آنَّ الرَّسُولَ حَيُّ وَجَاءَ هُمُ الْبَيْنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى أَلْقُومَ ٱلظَّالِينَ ﴿ أُولَيْكَ جَزَّا فَوْهُمُ أَنَّ عَلَيْهُمْ

لَغَنَهُ ٱللهِ وَالْمُلْئِكَةِ وَالْنَكَاسِ آجْمَعَ مِنَّ ﴿ خَالِدِ رَاهِ كَا لَايُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلِاهُمْ يُنْظَرُونٌ 🕲 إِلَّا ٱلذَّينَ نَا بُوامِنْ بِعَنْدِ ذِيكَ وَاصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهُ عَنْ فُورُ رَجِّيْهِ إِنَّالَّذَيِّنَ كَفَرُوا بَعْدًا بِمَا نِهْءُ ثَمَّا زُدَادُواكُ فَرَّا زُنْفُمْ وَأُولَئِكَ هُوُ الضَّا لُونَ ﴾ إِنَّ الذَّينَ كَفَرُوا وَمَا تُواوَهُ وَهُوكُمَاكُ فَكَنْ يُقْبُ كُمِنْ اَكَدِهِمِ مِنْ الْأَرْضِ ذَهَبَّ ٱ وَكُوا فَذَا يَهِمُ أُولَيْكُ كُمُّ عَذَابُ ٱلِمِيْمُ وَمَا لَمُهُمْ مِزْ نَاصِرِ بَزَّ ۞ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَحَيِّ الْمُفْيِقُوا مِمَا يَجُوزُ ﴿ وَمَا لَهُ عَوْا مِنْ شَيْءٌ فِإِنَّا ٱللَّهُ بِعِيمَاكِمْ ٧ كُلُّ الْطَعَامِ كَانَحِلاَ لِبَغَ شِرَاهُ إِلَا مَاحَرَمَ اسْرَابُلُ عَلَيْفَسْ مِنْ هَبْ إِنَّ نُنْزَلَ الْتَوْرْكِيُّهُ قُلْهَا نُوا بِالِّنُورِيةِ فَاسْلُوهَا إِنْ كُنْتُمُ صَادِ ةِينَ ۞ فَمَنَا فَنَرَىٰ عَلَىٰ للهِ الْكَذِبَ مِزْ بَعَنْ ذِلِكَ فَا وُلِيْكَ هُوُ الظَّالِمُونَ ۞ قُلْصَدَقَاً للهُ فَا يَبِعُوامِلَةَ الْبِرْهِبِ حَنِيفًا وَمَا كَا زَمِزَا لْمُشْرِكِينَ 💓 إِنَّا أَوْلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلِتَاسِ لَلْذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَّى لِلْعَالَبُنَّ نَ فِيهُ الْمَاتُ يَتِّينَاتُ مَقَامُ إِبْرِهِ بِي مِنْ وَمَنْ دَخَلَهُ كَا زَامِكًا وَيْلِهِ عَلِيَ كُنَّا سِ حِجُ البَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ النَّهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَا نَاللَّهُ عَيْنَ عَنِالْعَالِمِينَ ۞ قُلْمَا آهُلُ الْكِتَّابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بْايَاتِ ٱللهِ ۖ قَلْمُهُ سَهَيْدَعَلَى مَا مَعَـُمَا وُنَ ﴿ قُلْ مَا آهُلَ الْكِمَا بِهِ مَصَّدُونَ عَنْسَبِيا إلَّهِ مَنْ إَمَنَ مَعْ فَهُمَا عِوْجًا وَأَنْتُهُ شُهُكَا ۚ وَمَا ٱللَّهُ بِغَا فِاعِمَا تَعْمَاوُنِ فِي مِآءَ ثُمَّا الَّذِينَ أَمَنُوْ آلُونَ تُطِيعُوا فَرَهِيًّا مِنْ لَذِينَا وَتُواالِكِمَّا بَيْرَدُ وَكُوْبَعِدًا بِمَانِكُ مِكَا وَرَبَّ ا وَكَيْفَ تَكَفُّرُونَ وَأَنْتُمْ تُتَلِي عَلَيْكُوْ الْمِكَ اللَّهِ وَفِيكُمْ (سَّوُلُهُ ۖ وَمَنْ عَيْتِهِمْ بِاللَّهِ فَسَدْ هُدِي إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيدٍ ﴿ لَا أَيُّهُمَّا الَّذِينَ الْمَنُواا تَقُواْ اللَّهَ حَوَّ تَفْتَايَهِ وَلا تَمُونُنَّ الْإِوَانْتُمْ مُسْلِمُونَ 🥨 وَاعْتَصِمُوا بِحِبُ لِ لِلْهِ جَهِيَّا وَلاَ نَفَرَةُواْ وَادْكُرُوا نِعْتَ لَلَّهِ عَلَىٰكُمْ إِذِكُنْتُهُ ٱغْلَآءً فَالَفَ بَنْنَ قُلُوكُمْ فَٱصْفِتُ مِنْعِيَّهِ إِنْحَوْلَا

# المنافقة الم

وَكُنْتُهُ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةِ مِنَ الْنَارِ فَا يَفْتَذَكُو مِنْ هُأَكَذَٰ إِلَى يُبَنِّنُ لَلْهُ كُمُوْايَاتِهِ لَعَلَكُمْ مَّهُ نَدُونَ ﴿ وَلْنَكُنْ مِنْكُوْا مَنَّهُ مَلْعُونَ الْمَاْكَيْرِوَيَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَءَ إِلْمُنْكُرُّ وَاوْلَيْكَ هُمُ الْفُلِكُونَ ۞ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَلَ رَوْا وَٱخْتَ كَفُوا مِزْهَدُ مَاحَاءَ هُوُالْبَدَنَاتُ وَالْوَلِئِكَ لَحَهُ عَذَا بُعَظِيْمٌ ﴿ يَوْمَ بَدْيَضُ ر دره وجوه وَتَسَوْدُ وجُوهُ فَامَا الَّذِينِ سُودَتِ وجوهِهُ مَا كَانَا الْذِينِ السَّودَتِ وجوهِهُ مَا كَفُ ثَمْ مَعْدَا كَمَا يَكُوْ فَلَا وُقُوا الْعَسَدَاتِ مَا كُنْتُ مَكُفُرُ وِنَ ﴿ وَالْمَا الَّذِيرَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فِيَ رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْمٍ فِيهَا خَالِدُونَ عِلْكَ ٰ اِياتُ ٱللَّهِ مَتَـٰ اُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحِقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيُدُظُلَّا لِلْعَالَمِيزَ 👁 وَلَٰهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضُِ وَالِمَا لَٰهِ تُرْجُعُ الْأُمُورُ ۚ ۞ كُنْتُمْ خَيْراً مَّاهِ الْخِرِجَتْ لِلسَّاسِ مَّامُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَهْرَا عَنِالْمُنْكَ رِوَقُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْا مَنَاهَا لِإِلْكَا لِكَانَ غِيرًا لَهُمَّ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَاكْثَرُهُمُ الْفَاسِفُونَ 💓 لَزْيَضُرُ وَكُوْلَا اَذْكُ

وَانْ بُقَا لِلْوُكُوْ نُولُو ۗ كُمُ الأَدْ بَالْزُثُولَا بُنْصَرُونَ 🕲 ضُرِبَتْ عَكَيْهِمُ الَّذِلَّةُ ۚ ٱِنَّ كَا يَغْتِ فُواۤ الْآبِحَبْلِ مِزَّاللَّهُ وَحَبْلِ مِزَآ لَنَاسِ وَالْوَ بِغَضَبِ مِنَ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُالْسَحْكَنَةُ ذَٰ إِلَى مَا نَهُمُ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِإِيَاتِ أَلَّهِ وَيَقْتُ لُونَا لَا نَبِياءً بَغِيْرَ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَا نُوا يَعْتَدُونَ ۖ ﴿ لَيْسُوا سَوَاءٌ مِنْ اَهْلِ الْحِيمَا لِلْمُ مُعَا مِنْ أَمَّهُ كَأَيْمُ يَتْ لُونَا إِيَاتِ أَلِيهِ الْمَاءَ الَّيْكِ وَهُ رِيَهْ كُونَ ۖ ﴾ يُوْمِنُونَ بَاللهِ وَالِيَوْمِ الْاحِرُومَا مُرُونَ بِالْمُعْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرَوَلِسَا رَعُكَ فِي الْخَيْرَاتُ وَافْلِنَكَ مِنَ الصَّالِينَ فِي وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ بَكُفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيهُ بِالْمُنْقِبَىٰ ﴿ إِنَّ الْذَنَّ كَفَرُوا لَنْ قُنْ يَ عَنْهُ وَالْمُوالْفُ مُولِاً الْوَلادُهُ مِنَالِلْهِ شَيْعًا وَالْوَلْيَكَ ٱصْحَابُ النَّتَازِّهُمْ فِيهَا خَالِدُ وَكَڰِمَتُ لَمَا يُنْفِي عُونَ فِيهْلِهُ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا كَمُنْكِلِيمِ فِيهَا صِرُّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوٓۤا اَنْفُسُهُمْ فَاهْلَكَةً وُوَمَا ظَلَهُمُواْللَّهُ وَلَكُوْ اِنْفُسُهُمْ فَظُلُوكُ

لَآءَ يُهَا ٱلَّذِيزَا مَنُوا لَا تَعَيَّـٰ ذُوا بِطَائَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا مَا لُو تَكُمْ خَبَالْأُوْدُ وَامَاعَتْ مُوْمَدُ مُدَّبِ الْبَعْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِ مِنْ وَمَانَجُوْ صُدُورُهُوْ ٱكْثَرُ فَدُ بَيْنَا ٱلْكُواْ الْإِمَاتِ انْكُنْ تُدْمَعُ فِلْوُكَ هَآانَسُهُ اوْلَآءِ يَحُونُهُ وَلَا يُحِوُّنَكُمُ وَتُؤْمِنُونَ وَالِكَابِكِلَّا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ امَنَ أَوَا ذَا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَمَا مِلَ مَنَا لَعَيْظُ قُلُمُوتُواْ بِغَيْظِكُمُ أَنَّا ٱللَّهُ عَلِيثُم بِذَايِتِ ٱلصَّدُودِ 📦 إِنْ مَنْسُكُمْ حَسَنَةَ شَوْهُمْ وَإِنْ يَضِبُكُمْ سَيْنَاةً يَفْرَوُا بِمُ وَانْ تَصْبِرُوا وَتَتَعَوَّا لَا يَضُرُّكُو كَنْ دُهُوسَ مِنَّا إِنَّا لَهُ مَا يَعْلُونَ مُحِيَّطُ ۗ ۞ وَاذْ غَدُوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تَبَوْئُ الْمُؤْمِبِ يَنْ مَقَاعِدَ لِلْقِيَّالِ وَٱللهُ سَمِيْعَ عَلِيْهُ ۞ إِذْ هَتَّتْ طِأَيْفَتَا إِمْ فِكُمْ ٱنْ تَفْشَلاْ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّا الْمُؤْمِنُونَ ۞ وَلَقَدْ نَصَرُكُواْللهُ بِهَدُرِوَانْتُهُ إَذَٰلَهُ فَأَنَّهُ وَاللَّهُ لَعَلَكُوْمَيَّكُ وَيَتُكُرُونَكُ اذْ هَوُلُ الْمُؤْمِنِينَ النَّ يَكُفِينَكُمْ اَنْ يُمَدِّكُمْ زُيُّكُمْ شَلْئَة

# **多期**

الآفِ مَنَالْلَئِكَةَ مُنْزِلِينَ ﴿ يَلِآنِ نَصَبْرُوا وَتَنَعُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ وَرَهِمْ هَٰذَا يُمْذِ ذَكُورٌ بُكُمْ بِعَمْسَةِ الْآفِ مِنَالْلَيْكَةِ مُسَوِّمينَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرِيكُمْ وَلِيَطْمَيْنَ فُلُوكُمْ بهٰ وَمَا ٱلنَّصْمُ إِلَّا مِزْعِتْ لِمَاللَّهِ الْعَزِيزِ الْكِينِ عِنْ لِيَقْطُعَ طَرَهُا مِنَ الذَّن كَفَ رَوا أَوْ كَجْتَهُ مُ فَينْ فَلَوُ إِخَاتِبِهُ فَكُلُوا خَاتِبِهُ فَكُلُوا مِزَاْلاَمْ شِيْءٌ اَوْيَنُوْكِ عَلَيْهُمِ اَوْيُعِلَدْ بَهُمْ فَانَّهُمْ ظَالِمُونَ 🕲 وَلِيْهِ مَا فِيا لَسَمُوا رِ وَمَا فِي الْأَرْضِ كَيْ غُرُ لِلَّ مُسِكَّاءُ وَيُعِيدِّبُ مَنْ يَيْنَآءُ وَٱللَّهُ عَنْ فُوْرِ رَحِبُ مْ ﴿ مَا مَنْهَا ٱلذَّيْزَ أَمَنُوا لَا نَاكُلُو الرِّوَآاَضْعَافًا مُضَاعَفَةٌ وَآتَقَوُاٱللَّهَ لَعَلَكُمْ تُفُلُونَ ۖ 🎔 وَٱنَّفَوَٰاٱلۡتَارَٱلِّنَآ عِدَّتَ لِلْكَافِرِ مِنَ ۖ ۞ وَاَطِيعُواٱللَّهَ وَٱلْرَّهُ ۗ لَعَلَكُوْ رُخُوزً ﴿ وَسَارِعُواۤ اللهَعْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُواتُ وَالْاَرْضُ لْإَعْدَتْ لِلْنُفَتِ مِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مُعْفِقُونَ فِي السِّرَآيِ وَالضَّرَآءِ وَالكَاظِينَ الْعَيْظُ وَالْعَا فِينَ عَنِ النَّاشِ

وَأَلَّهُ يُحِتُ الْمُسْتَىٰنَ ۞ وَالْذَرَاذِا فَعَلُواْ فَاحِشَهُ ٱوْظَلَمُوٓا ٱنْفُسَهُ ﴿ ذَكُرُواْ اللَّهُ فَاسْتَغْ فَرُوالِدُنُوبَهُمْ وَمَنْ يَغِفُرُ الدُّنوبَ اِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَكُمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَـالُوا وَهُرِيعَ لَمُونَ 🕲 أُوْلَئِكَ جَرَّلُوْهُمْ مَغْيِفَرْةٌ مِنْ رَبِّمْ وَجَنَّاتُ يَجْرِي مِنْ تَخِيهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا ۗ وَفِغَ إَجْرُالْكَ الْمِلِينُ ۞ قَدْخَلَتْ مِنْ فَلِكُمْ سُكُنُّ فَسَيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَعَا مِيَهُ ٱلْمُكَذِبِينَ 📦 هٰذَابَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدًّى وَمَوْعِظُهُ لِلْنُقُ بَنَ ﴿ وَلَا بَهِنُوا وَلَا تَحْزَنِوا وَٱنْتُهُ الْآعْلُونَ إِنَكُنْتُمْ مُؤْمِنِ بَنَ ﴿ إِنْ يَيْسَنَكُمُ قَرْجُ فَقَدْ مَسَلَ لْقَوْمَ قَرْحُ مِثْ لُهُ وَيَلْكَ الْآيَامُ نُدَا وَلَهَا بَثَنَ لَنَاكِ وَلِيَعَنَا ۚ اللَّهُ ٱلذِّينَ الْمَنُوا وَيَعَيِّنَا مَنْكُ مِنْكُهُ شُهَآاً ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ الْظَالْمِينَ ﴿ وَلِيُحِيمُ إِلَّهُ الْذِيزَامَنُواوَيَحْوَالُكَا فِرِينَ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ نَدْخُلُوا الْكِنَّةَ وَكَمَا يَعْكُمُ ٱللَّهُ ٱلذَّنَّاحَا هَـُدُوا مَنْكُمْ وَيَعْلَمَ الْصَابِرِينَ ﴿ وَلَقَدُكُنْتُمْ مَّنَوْنَ الْمَوْتَ مِنْ هَنْل

أَنْ نَلَفَةٍ ۚ ثُفَتَذُ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ ۖ ﴿ وَمَا مُحْتَمَدُ ۗ اِلَّا رَسُوٰلُ قَدْ خَلَتْ مِزْ قَبُ لِهِ ٱلرِّسُلِّ إِنَّا مُنْهَاتَ أَوْقُوٰا ۚ انْفَكَتُمْ عَلْيَ عَفَا كُمْ فُومَنْ مِنْ قَلِبْ عَلْيَ عَقِينُهِ فَلَنْ بَعِثُ كَاللَّهُ سَنِيًّا وَسَيَجْ وَأَلْلُهُ الْشَاكِكِنَ ۞ وَمَاكَا ذَلِيَفْسِ أَنْ مُوْتَ الْإِباذِ نِ الله يَكَايًا مُؤَجِّلًا وَمَنْ يُرِدْ تَوَاكَ لَدُنْيَا نُوْبَرِ مِنْ عَا وَمَنْ يُرِدْ قَوَابَ الْأَخِرَةِ نُونْيِهِ مِنْهَا وَسَنَعِ إِلَيْنَاكِ رِزَا الْأَكْدِرِ رَا اللَّهِ وَكَايَرُ مِنْ بَيَّ فَا تَلْهَكُ وِبَهُورَكُكُ يُزُّفَأَ وَهَنُوالِكَا آصَابَهُ فَيسِيل ٱلله وَمَا ضَعُهُ فُواوَمَا النَّهَ تَكَا نُوْاُ وَٱللَّهُ يُحُتُّ الْصَّابِرِينَ ﴿ وَمَاكَانَ قُولُكُمُ إِلا آَنْ قَالُوا رَبِّنَا أَيْفِ فِرْلَنَا ذُنُوبُنَا وَاسْرَافَنَا فَأَمْرَهَا وَبَيْتُ أَقْدَامَنَا وَأَنْصُرُبَا عَلَمْ الْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ فَانْهُ مُواللَّهُ تُوَاكِ لَدُّنْهَا وَحُنْ لَهُإِبِ الْاجْمَعُ وَٱللَّهُ يُحِبُّ الْمُسْنِينَ اللهُ يَآةَ يُهَا الَّذِيزَا مَنُوْ اإِنْ تَطْبِعُوا ٱلَّذِيزَ هَنَا وَا بَرُدُ وُكُمْ عُلَا عُقَا بِكُمْ فَنَتْ قِلِبُوا خَاسِرِ رَكِ بَالَاللهُ مَوْلَيْكُمْ

وَهُوَخُيْرُالْنَاصِرُنَ ۞ سَنُلْقِ فِفُلُوبِ ٱلْذَيْنَ كَفَرُواٱلْرَعْبَ بَمَآأَشْرَكُوا بِٱللَّهُ مَا لَمُ يُنَزَلْ بِهِ سُلْطَانَا ۚ وَمَا وْبَهُمُ النَّا زُوبِبُسُ مَنْوَىٰ اَنْظَالَمَرَ ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَهُ إِذْ يَحْدِهِ بَهُمُ اذْنَهِ حَقَّ[ذِا فَشِلْتُمْ وَلَنَا زَعْتُهْ فِي الْاَمْرِ وَعَصَيْتُهُ مِنْ يَعِدُ مَّا اَرلِيمُ ۖ مَا يَحُبُونَ مِنْكُمْ مَنْ بُرِيدُ الْدَّنْيَا وَمِنْكُوْ مَنْ بُرِيدُا لَا خِرَّا ثُبُ صَرَّفَكُمْ عَنْهُمُ لِيَنْتَلَكُمُ وَلَقَدْعَفَاعَنَكُمُ وَاللّٰهُ دُوفَضَاعِلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِذْ نَصَٰعِدُونَ وَلَا نَلُونَ عَلَى كَدِ وَالْرَسُولَ يَدْعُوكُمُ فَيَأْخُرِيكُمْ فَأَثَا كُمْ عَنَدًا بِغَيْمِ لِكَيْلاَ تَخْرَفُوا عَلِيما فَأَتَكُمْ وَلاَ مَا اَسَابَكُمْ وَٱللَّهُ حَبِّيرِ عَمَا يَعْمُلُوزَ ﴿ ثُواَمَٰزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ هَدِالْغَمَ امَنَهُ ۗ نُعَاسًا يَعْشَيْطَآنِفَةً مِنْكُرُ وَطَآئِفَةٌ قَدْاَ هَمَيْنَهُ وَانْفُسُهُمْ يَظُنُونَ بأَيْلُهِ غَيْرَا كُوَّظُنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَهَ ۖ لِكَا مِنَا لِاَمْرِ مِنْ شَيَحَ ﴿ قُلْأِنَّا لَاَمْرَكُلُهُ يُلَّهُ يُخْفُونَ فَيَا فَفُسِهِمَ مَا لَا يُنْدُوزَ لَكَ فُ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَا لْاَمْرِ شَيْءُ مَا قُبِتْ لْنَا هَهُنَا ۚ قُلْ لَوْكُنْتُمْ فِيهُوكِيكُمْ

لَبَرَزَالَّذَ بَرَّكُيْبَ عَلَيْهِمُ الْقَنْلُ إِلَىٰ صَاجِعِهُمْ وَلَيَبْتَلَىٰ لِلَّهُ مَا فِصُدُورِكُمْ وَلِيُحَمَّى مَا فِي قُلُوكُمْ وَأَلَدُهُ عَلِيْرُ لِذَاتِ الصَّدُودِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّواْ مِنْكُ مُ وَمِ النَّوَا لِجَمُّ عَا إِنَّا أَيْمَا اسْتَرَكُّمُ السَّيْطَانُ بَعْضِ مَاكِسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهِمُ أَنَّاللَّهُ عَنَهُ وَرَحَلْتُمْ ﴿ يَاءَيُّهَا ٱلَّذِيزَ إِمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِنْوَ اِنهِيْهِ إِذَا صَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْكَا نُواغَزَّكَ لُوْكَا نُواعِتْ دَنَا مَا مَا تُواوَمَا قُتِ لُوا لِيَحْعَلَ إِلَٰهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِ فِي وَاللَّهُ يُحُي وَيُمِتُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعَـٰمُكُونَ بَصِيْرٍ ۞ وَلَئِنْ قُلِٰمَ ۚ فِي سِيَالُلَّهِ أَوْمُتُ مُلَغُ فُرَةٌ مِنَ لَلْهِ وَرَحْ مُنَّةً خَيْرُ مَمَّا يَجْمَعُونَ وَلِيْنُهُ مُّنَّمُ الْوَقْيِلْتُهُ لَإِلَى ٱللهِ تُحْشَرُونَ ۞ فِيَمَا رَحْمَةٍ مِنَ ٱللهِ لِنْتَ لَمْ وَلُوكِنْتَ فَظَّا عَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُوا مِنْ حَوْلِكُ فَاعْفُعَنْهُمْ وَأَسْتَعْفِرْكُمُ وَسَاوِرْهُمْ فِالْأَمْرُ فَإِذَاعَنَ مُ فَوَكَمَا عَا آلِلهُ إِنَّاللَّهُ يَجِبُ الْمُتَوَكِّلِينَ ۞ اِنْ يَنْضُرُكُمُ ٱللَّهُ

فَلاغَالِبَ ٱلْكُوْثُوا نِ يَغُذُلُكُمْ فَزَذَا ٱلَّذِي يَنْصُرُكُوْ مِزْ بِكُورٍ فِ وَعَلَىٰ لَلَّهِ فَلْيَنُوَّكُواْ لُمُوْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَا زَلَتِهَا زَلَعُكُو مُنْفِلُا يَاْتِ بَمَا غَلَوْمَ الْقِيْمَةِ لِمُرْفَىٰكُ لُنَفْسِ مَاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ اَفَرَا تَبَعَ رِضُواْزَا لَلْهِ كُنَّ إِلَّاءَ بِيَحْبِطِ مِزَالْلَهِ وَمَا وَيُرْجَهُمْ وَبِئْسَ لُلْصَيْرِ ۞ هُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيْرِيَا يَعْسَلُونَ ۞ لَقَـٰدُمَّنَأَلَٰهُ عَلَىٰلُوْمِبِ مَا ذِبَعَتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِ فِي يَتْلُوا عَلَيْهِ مِنْ ايَا يَهِ وَيُرَكِّ بِهِ مِنْ فِيَلِيْهُمُ الْكِنَابَ وَالْكِنْمَةُ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِنْ صَلَالِ مُبِينٍ أَوَلَا آصَا بَتُكُو مُصِيدَةً قَداصَتُ مِثْلَيْهًا قُلْتُ وَا فَاهُوَ مِزْعِنْدِ أَنْشَيْكُمْ إِنَّالَتُهَ عَلِيكُمْ شَيْءً بَدِيرٌ ۞ وَمَا آصَابَكُمْ يَوْمَ النَّوَا لِبَمْ عَانِ فِسَادُ نِلَا لَهِ وَلِيعُلَمَ الْمُؤْمِنِ مَزِّ ﴿ كَالِيَعْ لَمَ الْذَكَ نَا فَقُوَّا وَمِيلَ لَهُمُ مَتَا لَوْا قَالِلُوا فِيسَبِيلَ لِلَّهِ آوادْ فَعَوَّا فَالْوَا لَوْمَتُكُمْ فِيَالًا لَا نَبَعْنَاكُمُ هُمُ لِلْكُفْرِ بَوْمَتِنِاً قُرْمُ يُغَمِّيلًا كَانَّا

يَقُولُونَ مَا فِوَاهِهِهِ مَا لَيْسَ فِي لُونِهِ مُ وَاللَّهُ اعْلَمُ مَا كُنُمُونَ ٱلذَّنَوَا لُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقِعَكُ والْوَاطَاعُونَامَا قُيتُلُوا قُلْوَا ذُرُوُّا عَنْ اَفْسُكُمُ الْمُوْتَ إِنْكُنْتُهُ صَادِهِ مِنْ ﴿ وَلِاحْتُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ قُتِلُوا فِي سِبِيلَ لِلهِ ٱمْوَامًا بَلَاحَيَا أَعِنْدَرَبَهُمْ يُرْزَقُونُ فَرِجِنَ كِمَا اللهُ مُواللهُ مِنْ فَضَالُهُ وَلَيْتَ الشُّرُونَ بِالَّذِينَ لَمُ لِلْحَقُولِيمُ مِنْخَلْفِيهُ ۚ ٱلْأَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحَٰزُنُونًا ۞ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعَدِ مِنَالُهُ وَفَصْلُوا َ أَنَا لَهُ لَا يُصْبِيعُ الْجُرَالْوُ مِن لِي اللَّهُ مَا لَكُو مُن لِكُ اللَّهُ لَا يُصْبِيعُ الْجُرَالْمُو مُن لِلَّهُ مَا لَكُو مُن لِلَّهُ مَا لَكُو مُن لِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُو مُن لِلَّهُ مَا لَكُو مُن لِلَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَكُو مُن لِلَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّالِقُولُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنَالِمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ أَسْتَجَابُوا لِلهِ وَالرَّسُولِ مِزْ بِكَ مِمَّا اَصَابَهُ مُالْفَدْحُ لِلَّذِينَ آحْسَنُوامِنْهُ وَانَّقُواْ آخُرُ عَظِينُمْ ۞ ٱلذَّرَاكَا لَكُمُ ٱلنَّاسُ إِزَّ الْتَاسَرَ قَدْجَهَعُوا لَكُمْ فَاحْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ ايَمَانًا وَقَا لُوا حَسْمُنَا اللهُ وَبِغِيهُ الْوَكُلُ ﴿ فَانْصَلَهُ وَابِنْعَهُ مِنَالِلَّهُ وَضَلِّكُ لَهُ بَمُسَسِيهُ مِرْسُونَهُ وَٱتَّبَعُوا رِضُوانَا لَلْهِ وَٱللَّهُ ذُوفَضَا كَاظِيم إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ اَوْلِي ٓ أَءً أَهُ فَالاَتَحَافُوهُمْ

# مُنْوَنَةُ الْعَنْدِيْنَ مِنْ

وَخَافُونِ ازْكُنْتُهُ مُؤْمِبَ نَ 🏈 وَلِاَيْحَزُنْكَ الَّذَيْنَ اسْكَادِعُونَ فِيالْكُ فِيرَانَهُ مُنْ يَضْرُواالله سَنَّا يُرِيدُالله ٱللهِ عَمَا كُوْرُ حَظًّا فِي الْأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَا بُعَظِيتُه ۞ إِنَّا لَذَينَ ٱسْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّواْ اللَّهُ سَنْكَأُ وَلَكُمْ عَذَا ثِوَاكِمْ 🐿 وَلاَ يَمْتَ نَالَاً نَكَ عَمُواً أَنَّا نُهُمْ أَمُا لَهُمُ الْمَصْدَخُيْرُ لِاَ نَفْسِهُمُ الْخَمَّا غُلِهَ إِنَّ لِمَزْدَادُوٓ إِنَّا مَّا فَهَا مُ عَذَاكُمُ هِنْزِ ﴿ مَا كَا زَالُهُ لِيَذَكَ المؤمِّب يَن عَلِيهَا اَنْتُهُ عَلَيْهِ حَيْ يَمِيزَ الْجَيْتُ مِنَ الطَّيْبُ وَمَاكَانَا ٱللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَىٰ لَغَيْبِ وَلِحِينَ ٱللَّهَ يَجْنَبَي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ سَيَاءُ فَا مِنْوَا مِا لِلَّهِ وَرُسُلِهُ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَمَتَّكُواْ فَكَكُمْ أَجْرُ كَظَيْهِ 🚳 وَلَا يَحْتَ نَالَذَ نَايِحِنَاوُنَ كَمَا إِينَهُ مُرَالِّهُ مِنْ فَضَلِهِ هُوَخَرَا كُمُّ بَلْهُوَشَرُّهُ أَنَّهُ سَيُطَوَّ وَنَ مَا يَخِيلُوا بِهِ يَوْمِ الْقِكِيمُ وَلِلْهِ مِيْلاً السَّمُواتِ وَالْاَرْضُ وَاللَّهُ مِمَا نَعْمُونَ حَبُّثُرٌ ﴿ لَكَ مُسْمَعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلْذِّنَوَةَ لَوُٰ ٓ إِنَّ ٱللَّهَ فَقَتْ رَوَخُو ۚ إَغِنْكَاءُ سَكَكُتُ مَا قَالُوا

# الزالاة ﴿ الله

وَقَنْلَهُ مُ الْاَبْنِيَاءَ بَعِيْرِ حَتِّي وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَا بَالْجِيقِ 🗬 ذٰلِكَ بَمَا مَّدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّا لَهُ لَيْسَ بَظِكْوْمِ لِلْعِبَيْدِ 📦 ٱلذِّينَ فَالْوَاآنَ ٱلله عَهِدَ النِّنَّا ٱللهُ وَمُولِرسُولِ حَيْ يَأْتِيكَ إِيضُ وَإِن نَاكُنُهُ ٱلنَّاكُومُ لَمَا حَمَّاء كُونُ سُكُم مِنْ هَيْ مِالْبِيَنَاتِ وَمِأْلَاثِكَ قُلْتُمْ فِلَمِ فَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِ قِيزَ ﴿ فَإِنْ كَذَبُوكَ فَفَذَكُنَّهِ مَا رُسُلُ مِنْ قَالَ كَا وَالْبِينَاتِ وَالزُّرُوالْكِتَابِ الْبُيرِ كُلُّ نَفُسْ ذَا يْفَهُ الْمُونِّ وَانِّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُوكُمْ يُومُ الْقِلِيمَةِ فَمَنْ ثُخْرَجُ عَنِ ٱلنَّارِوَادْخِلَا لِحِنَّهُ فَفَدْ فَازُومَا الْحِيوْةُ ٱلَّذُّ نِيَا آلِا مَنَاعُ الْغُرُودِ 🕲 لَتُبْكُونَ فِيَ مُوالِكُمْ وَانَفْيُكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِزَالَّذِينَا وَتُوَالْكِمَا بَمِنْ قَلِكُمْ وَمِزَالَّذِينَا شُرَكُوآ أَذَى كَثِيرًا وَإِنْ نَصَّبْرُوا وَسَتَّعُوا فَا نَذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُودِ 💓 وَاذِا حَذَ ٱللهُ مِيتَاقَ ٱلْذَكَا وُنُواْ الْكِتَابَ لَنَبَيُّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُنَّمُونَهُ فَبَكَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِ وَاشْتَرَوْابِهِ ثَمَنَّا لَكِلَّا فَيَكَّا فَكُنَّا لَكُونَا ۖ

لَاتَحْسُ بَنَ الذِّنَ يَفْرُجُونَ بَمَا يَوْاْ وَيُحِوْنَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَوْيَفِ عَلُواْ فَلا حَسَٰبَنَهُ مْ يَفَازَةٍ مِنَ لْعَذَابٌ وَلَمُ مُ عَذَاكُ الِّهِ ﴿ وَلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّهُ عَ مَدِيرٌ ﴿ إِنَّ فِحَلْقِ الشموكت والأرض واختيلاف ألتنل وآلنها دلايات لأوليا لألبات ۞ ٱلذِّينَ يَدْكُرُونَ اللَّهُ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَيْجُ مُومِهِمْ وَيَنْفَكَّرُونَ فِيخُلُقا لَسَّمُواتِ وَالْارْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا شُخِالَكَ فَقَتَ اعَذَاتِ النَّادِ ۞ رَبِّنَا إِنَّكَ مَنْ مُغْظِ ٱلتَّادَفَقَةُ دَاَخْزَنْتَهُ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِنْ اَفْسَادِ ﴿ رَبِّنَا آنِتُنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِيلِا يَمَانِ أَنْا مِنُوا بَرَكُمْ فَالْمَتَا رَبَّنَا فَاغْهِوْلَنَا ذُنُونُنَا وَكَفَّوْعَنَّا سَتَأْلِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلأَزْأُر 🐠 رَبِّنَا وَأَيْنَا مَا وَعَدْ بِّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَتَخْذَا وَوَلْ لِقَدْمَة إِنَّكَ لَا تُخِلْفُ الْبِيعَادَ 🕲 فَاسِنَحَابَ لَمُهُ وَيُّهُمُ ۗ أَبِّي لَآاَضِيعُ عَلَىٰعَ المِلِمِنْكُمْ مِنْ ذَكِّرَا وَانْتَى الْمُصْلَمُ مِنْ الْمَضَّا

فَالَّذِينَهَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِنِم وَاوُدُوا فِي سَجِيبِلِي وَهَا لَكُوا وَقُيتِ لُوا لَا رُحِيِّ فَرَنَّاءَ وُهُ مُسَيًّا بِهِذِهِ وَلَا دُحِلَنَّهُمْ جَنَّا يَةِ جَمْ يُ مِزْ حَيْتِ كَا الْأَنْهَا لَ نُوَّامًا مِزْعِنْ إِلَيْهُ وَٱللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ إِلَّنَوَابِ ۞ لَا يَغْتَرَّاكَ تَفَلَّبُ ٱلَّذِينَ كَفَوُا فِياْلِبِلَادِ ﴿ مَنَاءٌ فَإِيْلُهُمْ مَا فِيهُمْ جَهَنَّمُ وَبَيْسَ إِلْهَادُ ﴿ لَكِنَالَةَ يَنَا تَعَوَّا رَبِّهُ مُ لَهُمْ جَنَا تُ تَجْرِي مِنْ تَحْيِهُ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْ إِلَّهُ وَمَاعِنْدَا لَلْهِ خَيْرُ لِلْأَبْرَادِ وَانِّ مِنْ الْمَا الْكِمَّابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ اللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ الْيَكُمْ وَمَآ انْبْرُلَ الِيُهِمْ حَالِيْهِ مِنَ لِيَهُ لَا يَتْ مَرُونَ بِالِمَاسَالَةِ ثَمَنَّا فَلِيكًا اُوَلِيْكَ لَهُمُ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهُ فِي إِنَّا لَلْهُ سَرِيعُ لَفِيابِ يَاءَ ثُمَّا الَّذَيْنَ 'أَمَنُواا بَيْبِرُوا وَصَا بِرُوا وَرَابِطُوا وَأَتَّ عُوااً للهَ لَعَلَكُمْ مَفْسُلِمُ لَأَ

## يُوَرَةُ (النِّسَنَانِ

بألله الزئمز الرجيج اً يَاءَيُّهَا ٱلنَّا سُ إِنَّا عَوُارَبُّكُمْ ٱلذِّي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَ وَ وَخَلَوَمِنْهَا رُوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَا لَاكَ ثُمُّا وَنِكَ أَثَّ وَٱنَّفَوُاٱللَّهَ ٱلذِّي لَسَآءَ لُونَ بِهِ وَالْاَرْحَامُ إِنَّا لَلْهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيًا ۞ وَا تُواالْبِيَا مَى مُوالَكُمْ وَلَانَتَ لَوُاالْفِيَيِكَ بِٱلطِّيَبِّ وَلاَ تَأْكُواْ آمُوا لَهُمُ إِلَى مُوا لِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كِمُوا 🎔 وَإِنْ خِفْتُهُ أَلَا تَفْسُطُوا فِإِلْيَتَا لَى فَأَيْكُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِنَ لَنِسَاءِ مَثْنَى وَثُلْتَ وَرُمَاءٌ فَا نْخِفْتُمْ لَا نَعَدِ لُواْ فَوَاحِدَّهُ ٱوْمَامَلَكَتْ أَيْمَا مُكُنَّمُ ذِلِكَ أَذْ إِنَّا كَاتَعُولُو**اً ۞** وَاقُوا ٱلْسَيَآءَ صَدُوَا بَنَ نِجُلَةً فَإِنْ طِئِنَ لَكُمْ عَنْ شَعْ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ مَسْيَكًا مَّرِينًا ۞ وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالكُمُ ٱلنَّيَجَعَلَ لَهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُ وَقُولُوالَهُ فَوْلَا مَعْرُوكَا 🍑 وَابْتَكُواالْيَتَا لَمِ حَنَّ إِذَا يَلَغُواالَٰيِكَاحَ فَإِنْ السَّنَّمُ مِنْهُ مُرْشِكًّا

(時間語)

فَاذْ فَعَوْ اللَّهِ هِ أَمُوالَكُ إِنَّ كَانُاكُو هَا آلِسُمْ أَفَّا وِمَدَارًا أَنْ كَيْرُواْ وَمَزَّكَاذَ غِنيًّا فَايْتُ عَفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلَكُاكُواْ الْعَرْوَفِي فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهُمْ أَمْوَالُهُ فَايَشْهِدُ وَاعَلَيْهُ وَكُوْ مَأْيِلُهِ حَسَيسًا ۞ لِلرِّجَالِ نَصِيتُ مَا تَرَكُ الْوَالدَانِ وَالْاَفْرَوُزُ وَلِلِنَسَاءَ نَصَيِبُ مِمَّا مَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّمِنْهُ ٱوْكَذُرْتُصِيدًا مَفْرُوصًا 🐿 وَاذَا حَضَرَالْقِسْمَةَ إِوْلُواالْقُرْنِي وَالْيَتَا فِي وَالْسَاكِينَ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوالْكُمْ ۚ قَوْلاً مَعْرُوهًا ۞ وَلْيُضَرَّ لَذَيْنَ كُوْتَرَكُوا مِنْ حَلْفِهِ مِذْدِيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهُ مَ فَلْتَنَقُوا الله وَلْيَقُولُوا فَولاً سَدِيداً ٧ إِنَّ الَّذِينَ إِسْ كُلُوزًا مُوالَالِينَا فِخُلًّا اِنَّمَا مَأْكُلُونَ فِي مُطُونِهِمْ نَارَّا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ۚ ۞ يُوصِٰيكُو ٱللهُ فَيَا وُلَادِكُوْ اللَّهُ كَلَ مِثْ أَجَظَ الْأُنْتُ نَ فَإِنْ كُرْ أَيْسَاعً فَوْقَ الْنَتُ نْ فَلَهُنَّ ثُلُكًا مَا نَرَكَ ۚ وَازْ كَانَتْ وَاحِدَّةً فَلَهَا الْنَصْفُ وَلِاْ وَمُ لِكُما وَكِحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ مَّا نَرُكَ انْكَا زَلَهُ وَلَدُّ فَإِنْ لَا كُوْكُونَهُ وَلَدْ وَوَرِيَّهُ

### لُمُوْرَاقُ [المِسْتَثَاءُ

اَبُواهُ فَلاُمِّهِ ٱلتُّلُثُ فَانْكَالَكُ الْخُوْمَ فِلاُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مُزَجِّدٍ وَصِيَةٍ يوُجِيهَ ٓ الوَّدِيْنَ آبَا وَكُوْ وَابْنَا وَكُوْلَا لَدُرُونَا يَّهُمُ اقْتُهُمُ الْفُعَّا فَهَ بِهَيَّةً مِنَالِلَهُ إِنَّا لِلْهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِمًا ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا مَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ انْ لَمْ يَكُوْ لَمُنَّ وَلَدُّ فَانْ كَانَ كَلَرَ ۖ وَلَدُفَاكُمُ ٱلزُّبُعُ مَمَا تَرَكُنَ مِنْ بِعَثْ وَصِيَّةٍ يوْصِينَ مِمَا اَوْدَيْنُ وَلَهُنَّ الْزُمُعُ عَا تَرُكُتُمُ انْ لَوْ يَكُونُ لَكُوْ وَلَدُ فَإِنْ كَا لَاكُو وَلَدُ فَلَهُ فَا لَقُنُ كُمَّ الْكُثُونُ مَا تَرَكْتُمُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ قُومُونَ بَهَا اَوْدَيْنُوانِكَا ذَرَجُلُ بُورُتُكَلَالَةً اوَامْرَاهُ وَلَهُ آَخُ اُوَاخْتُ فَلِكُلُ وَاحِدِمِنْهُمَا السُّدُشُ فَإِنكَا نُوَاكُمُ مَرْ ﴿ لَلَّكَ فَهُمْ شُرَكًّا ۚ فِي النَّاكِ ثِنْ مَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوطَى مَهَا الْوَيْنِ غَيْمُ صَاِّلً وَصِيَةً مِنَ اللهِ وَٱللهُ عَلِيْهُ عَلِيثُهُ ﴿ مَا يَلْكَ حُدُودًا للهِ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ يُدْخِلْهُ جَنَّا يَحَرِّي مِنْ تَخِيْهَا الْأَنْهَارُخَالِدِ بَنْ فِيهَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُالْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ هِيصُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَيَعَلَّحُدُودُهُ يُدْخِلْهُ نَارًاخَالِدًا فِيكَا وَلَهُ عَذَاتُ مُ مِنْ ﴿ وَالْحَى بِأَتِينَ

الفَاحِسَةُ مِنْ نِسَائِكُمْ فَا بِنِ مَنْ مِدُوا عَلَيْهِنَ ٱ رُبَعَةً مِنْكُمْ فإنشهَدُوافَامُسِكُوٰهُنَ فِي الْبُيُوتِ حَيْنِيَوْ فِهُنَالْمُوثُ ٱفْكِعُلَ ٱللهُ لَهُنَّ سَبَيلًا ۞ وَٱلَّذَانِ يَا يَيَانِهَا مِنْكُمْ فَاذُوهُمَّا فَإِنْ فَا ﴾ وَأَيْسُلُهُ فَأَيْمِ ضُواعَنْهُمُ أَلِنَّا لَّهُ كَانَ وَأَبَّا رَجًّا إِنَّمَا الَّذَّوْيَةُ عَلَىٰ لِلَّهِ لِلَّذِينَ عِينَ مُلُونَا لَسُوءَ بِجَهَا لَهَ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرَبِ فَا وُلِيْكَ يَتُوبُ أَلَّهُ عَلَيْهُ وَكَا زَأَلَهُ عَلِيماً جَكِماً 🗬 وَلَيْسَتِ النَّوْبَةُ لِلَّذِينَ لِيَ مُلُونَا لُسَيًّا يَّتَحَيَّا ذَا حَضَرَا حَدَهُمُ الْمُونَّ فَالَ إِنِي مَبُّتُ الْإِنَّ وَلِا الْلَّيِنَ يُونُونُ وَهُوكُ فَالْأُ الْكِيْكَ اَعْتَدْنَا لَهُ عَذَا إِلَا إِلَمَا ﴿ يَا يَتُهَا الَّذِينَ اللَّهِ مَنُوا لَا يَعِلُ لَكُوْ اَذْ مَرَافًا الَّنِسَاءَ كُرُهُمُ وَلَا تَعْضُلُوهُنَ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِهَا أَيَّتُمُوهُنَ إِلَّا أَنْ يَا بَيْنَ بِفَاحِثَةِ مُبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمُعَرُوفِ فَانْكَرْهُمُونَ فَعَسَٰ إِنْ تُكُرِهُوا اسْبُنَّا وَيَجْعُلُ اللَّهُ فِيهِ خِيرًا كَبْيرًا ۞ وَانْ ارَدْتُمُ أَيْسِتِبْدَا لَ رَوْجٍ مِكَانَ رَوْجٍ وَإِنَّيْتُ وَاغِدَ بَهَنَّ فَظِارًا فَلْأَخُدُوكُا

# المنطقة المنطقة

مِنْهُ شَيُّكًا أَنَا خُذُونَهُ مُهَانًا وَإِنَّا مُبِينًا ۞ وَكُفُ نَاخُذُونَهُ وَقَدْ اَفْضَى بَعِضَكُوْ الِي بَعِضْ وَاحَذْ نَمْنِكُوْمِيتَاقًا عَلَيظًا 🔘 وَلَا نَنْكُوْا مَا نَكُوْ الْإِرْكُمْ مِنَ الْنِسَآء الْإِمَا فَدْ سَكَفُ الْنَهُ كَاذَ فَاحِثَةً وَمَفْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ خُرِبُ عَلَيْكُمْ أَمْهَا لَكُمْ ا وَبَنَا نَكُوْ وَاخْوَا نَكُوْ وَعَـمَا نَكُوْ وَخَالَا نَكُوْ وَبَنَاتُ الْاَحْ وَبِنَاتُ الأُخْتِ وَأَمَّهَا تُكُو ٱلْبَةِ ۗ إِنْضَعْنَكُمْ وَإَخُوا تَكُمْ مِنَ إِلَّهَ مَا عَدَّ وَأُمَّا تُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّا مُنكُولُ أَبْتِي فِي حُورِكُو مَنْ بِسَائِكُمُ ٱلَّتِي دَحَلْتُهُ بِهِنَّ فَإِنْ لَوْ يَكُونُوا دَحَلْتُهُ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَكَيْكُمْ وَحَلَاثُكُ ٱبْنَاكِهُ ٱلذِّبَنَ مِنْ إَصْلابِكُمْ وَأَنْ يَجِهُ مَعُوا بَعْنَ لاُخْتَ مْالِحِهُمَا قَدْسَكُفُ إِنَّا لَهُ كَانَعَ غُورًا رَحِمًّا ﴿ وَالْحُصْنَاتُ مِنَ الَيْسَآءِ الْإِمَامَلَكَتَأَنَّاكُمْ ﴿كَتَابَأُلُّهِ عَلَىٰكُمْ وَأَحِلَكُمْ ۗ مَاوَرَاءَ ذَٰلِكُوْانَ بَبُ يَغُواباً مُوالِكُوْمُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَا فِينُ فَا البِيتِ مَنْ مِنْ مُنْ مُنِهُنَا الْوَهُنَا أَجُورَهُنَ فِرَجِينَةٌ وَلَاجِنَاحَ

عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِمِنْ عَدْالْفَرَاضَةِ أَنَاللَّهُ كَانَعَلِيمًا حَبِيًّا ۞ وَمَنْ إَنْ يَسْتَطِعْ مِنْكُوْ طَوْلًا أَنْ يَنْكُو الْحُصْلَاتَ الْمُؤْمِنَاتِ فِينْهَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ ٱعْكُمُ مِا يَمَانِكُمُ بَعَضُكُمْ مِنْ بَعِضَا أَنِكُوهُ هُزَيا ذِيْنَا هُلِهِتَ وَا نُوهُنَّ اَجُورُهُنَ الْمِعَرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرُمُسَا فِكَاتِ وَلَامْتَخِلَاتِ آخْدَانِ فَإِذَا اُحْصِنَ فَإِنْ إَيِّنَ بِفِاحِسَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُصْنَاتِ مِنَ لْعَذَابُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَيْنَ لْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ صَبْرُوا خَثْرُكُمْ وَاللهُ عَنْ فُورْرَجِتُمْ ۞ يُرِيدُا للهُ لِيْبَانِ لَكُمْ وَمَهْلِيكُمْ سُنَالَلَاَ مَنْ مَنْ قَلْكُمْ وَيَتُوكَ عَلَىْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيْمُ ﴿ وَٱللَّهُ يُرِيدُانَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلذِّينَ سَيَّبِعُونَ ٱلسَّهَوَاتِ اَنْمَبَيلُوامَيْلاَ عَظِيماً ۞ يُرِيدُاللهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِلَ الانْسَانُ صَعِيفًا ۞ يَاءَتُهَا ٱلذَّيْلَ مَنُوالَانَاكُلُواً أَمُوالَكُمْ بَشِيكُمْ بِالْبَاطِلَ لِآنَكُونَ تَعَارَةً عَنْ بَرَاضِ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُ لَوْآ

أَنْفُتُكُمْ إِنَّا لِلْهَ كَانَ كُمْ رُجَّمًا ۞ وَمَنْ هَفْ عَلْ ذِلِكَ عُدْ وَأَنَّا وَظُلْماً فَسَوْفَ نَصْلِهِ نَاراً وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَىٰ لَتَهٰ يَسِيراً ﴿ اِنْجَنْنَكُما كَايِرِمَا نَهُوْ نَعَنْهُ وَكُوْ مُنْكُونِهِ مُنْكُونِهِ مِنْ الْمُعْوِلُهُ مِنْكُونِهُ وَمُدْخُلُكُمُ مِنْخُلا كَرِها ۞ وَلاَ نَهَنُواْ مَا فَصَّلَ اللهُ بِهُ بَعْضَكُمْ عَلِيَعِضْ لِرَجَالِ نَصِيبُ مِمَا الْمُسَكُوا وَلِلنِّيكَ وَنَصِيبُ مِمَا الْمُسَكِّنُ وَمَنْ وَاللَّهِ مِنْ فَصْلِهِ ۚ إِنَّالَهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمًا ۞ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِكَ عَاَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونُ وَالْذَيْنَ عَقَدَتَ أَيْمَا شُكُمْ فَا أَوْهُمْ ا نَهَيبَهُمْ انَّا لَلٰهُ كَانَ عَلِيُكُلِّ شَيْ شِهْيِدًا ۖ ۞ ٱلْزِجَالُ قَوَامُونَ عَلَىٰ لَنِسَآء بَمَا فَضَلَا لَلهُ بَعْضَهُ مُعَلِيَعْضِ وَبَمَۤ الْفُصَفُوا مِنْ اَمُوْلِلْمُ فَالْصَالِحَاتُ فَانِنَا ثُنَّحَا فِظَاتُ لِلْغَنْبِ بَمَاحَفِظَ ٱللَّهُ ۗ وَٱلَّٰجِ تَحَا فُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْرُوهُنَّ فِي الْصَاحِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلِيْهِنَ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا الله وَانْخِفْتُ مِشْفَا فَبِينْهِ مَا فَا فِسَوُ احَكُما مِزْلَهِ لِهِ وَحَكُما

مِزَاهْلِهَا اِنْ يُرِيدُآآمِـلاً حَايُوقَقَ لَهُ مَيْنَهُمَّا إِنَّاللَّهُ كَانَعَلِمًا خَـُـرًا ﴿ وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَـُنًّا وَبَالُوالِدَيْنِ اخِسَانًا وَبِذِي الْقُرْنِي وَالْيَسَامِي وَالْسَبَاكِينَ وَأَلِمَا رِذِي الْقُرْنِي وَأَلْجَارِ أَلْحُنُبُ وَٱلصَّاحِبِ مِأْلِجَنْبِ وَالْبِزَالْسَجِينُ وَمَا مَلَكَتُ اَ يَمَا ٰ كُمْ أِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَن كَانَحُتُ الْاَ فَوُراً ١٩ ٱلذَّنَّ نَاجَالُونَ وَيَاْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْخِيْلُ وَيَكْتُمُونِكَمَّا لِيَهُمُواً لِلَّهُ مِنْ فَضَيْلُهُ وَ اَعْتَدْنَا لِلنَكَا فِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۞ وَٱلذِّينَ يُنْفِعُونَا مُوالَحُهُ رِئًاءَ ٱلْتَاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ مَا لَلْهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْاِجْرِ وَمَنْ كَاللَّهِ الشَّيْطَانُ لَهُ فَرَبِينًا فَسَاءَ فَرَبِيًا ۞ وَمَاذَا عَلَيْهِ مِ لَوْالْمَنُوا بَاللَّهِ وَالْيُومِ الْاحِرُواَ فِيْكَ عُوالِمَا رَزَقَهُ مُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلَمًا ۞ إِنَّاللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْفَ الْدَدَّةِ وَازِنْكُ حَسَنَّةً يُضَاعِفُا وَيُوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِماً ۞ فَكُفُ إِذَا خِنَا مِنْ كُلُمَةٍ يِسْهَدِ وَجْنِنَا بِكَ عَلْهَ وُلاَءَ شَهِيكًا ۞ يَوْمُكِ ذِيَوَدُ ٱلْذَيَ

يُسْوِيرَةُ إَلِينتِنْاءُ

كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْتَسُونَى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْنُمُونَا أَلْدَحَدِيثًا 🕥 يَاءَ يُهَا الَّذِينَ مَنُوالاً تَفْرَيُوا الْصَالَوةَ وَانْتُهُ سُكَارِي خَيْقُ لُمُواكِما تَقُولُونَ وَلاَجْنُبا الْإِعَابِرِي بَهِ بِيلِيِّتِي تَغْسَلِ إِنَّا وَانْ كُنْنَهُ مَرْضَىٰ وْعَلَى سَفِيراً وْجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَايْطِ أَوْلَسَنُهُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجَدُوامَاءٌ فَكَهُمُواصَعِدًا طَيْسًا فَاسْتُحُوا يُوجُوهِكُمْ وَكِيْدِكُمْ أِنَّ ٱللَّهُ كَانَعَكُمْ عَفُورًا ﴿ الْأَرْزَالِ ٱلَّذَرَا اوُتُوُا صَيِدًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَا لَضَلَالَةَ وَيُرِيدُونَ اَنْ عَضِلُوا السَّبِيلُ ۞ وَاللهُ اعْلَمُ بِاعْدًا كِثُمْ وَكَفِي بِاللهِ وَلِيَّا وَكُوٰ مِا لِلهِ مُ نَصَيرًا ۞ مِزَالَدَ رَهَا دُوائِكُمْ وَزَالْكِلُمُ عَنْ وَاصِعِهِ وَيَقُولُونَ سِمْعَنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرُمْسَمِعِ وَرَاعِنَا لَبُ إِلَيْسِنَيْهِ وَطَعْنَا فِالَّذِينِ وَلَوْاَنَهُمْ قَالُواْ سِمَعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْفَا لَكَانَا خَيْرًا كُهُمْ وَاقْوَمَ وَكُنِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِ وَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا فَلِيكًا 🐠 يَآءَ بُهَا ٱلَّهَ يَرَا وَتُوا الْكِتَابَ امِنُوا بِمَا زَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ

مِنْ إِنْ نَظْمِسُ وَجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ ذَيَارِهَا أَوْلَكُنَّهُ مُكَمَّا لَعَنَّا آَضُكَابَ الْسَبْتُ وَكَانَ أَمْرًا لِلَّهِ مَفْعُولًا ۞ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِوْاَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُهَا دُوزَ ذِلِكَ لِزَيْنَآ ۚ وَمَنْ يُشِرُكُ بَايِنْهِ فَفَدِا فَتَرَى أَيْمًا عَظِمًا ۞ الرِّتَرَا لِيَلَّذِ تَنْ تُزَكُّونَا فَفُسَهُمْ يَا أَلَٰهُ رَكَى مَرْ يُشَاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَيَلَّا ﴿ الْظُرْكَ فَكَ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ اللهِ الْكَذِبُّ وَكَوْيَهِ أَيْمًا مُبِيَّا ۖ ۞ اَلَهْ رَ اِلْمَالَذَ مَنْ أُوتُوا نَصِداً مِنْ الْكَمَّابُ نُوثِينُونَ مِالْحِتَ وَالْطَاعُوبَ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَوُ لِآءِ اهْدَى مِنَ لَذَينَ الْمَنُواسِيلًا ﴿ اُوْلِيْكَ الَّذِينَ لَعَنَهُ مُا لَلَّهُ وَمَنَ لَلْعِنَ اللَّهُ فَلَنْجَدَكُهُ نَصِيرًا ﴿ اَمْكُمْ نَصَدِبُ مِزَالْلُكُ وَالْأَلْثُ الْأَنْوُنُونَالْنَا سَنَهَيرًا ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَا لَتَ اسَعَا مِ آايَتُهُ وَٱللَّهُ مِنْ فَضَيْلًا فَصَدُ الْمَيْثَ آ الَ ابْرِهِ الْكِتَاكَ وَالْكِنْمَةَ وَاللَّهُ مُلْكًا عَظِمًا 🐠

# المُولِّةُ الْمِنْطَاءُ وَالْمُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِمَا يَنَا سَوْفَ نَصْلِيهِ مِ أَازًّا كُلِّمَا نَضِحَ نُحُلُودُهُ ا بَدَّنْنَا هُمْ حُلُودًا غَيْرِهَا لَيَذُوقُوا الْعَكَاتِ إِنَّا اللهُ كَانَ عَكَانَ عَكَانًا مَيْكًا ۞ وَالْدِينَ الْمَنُوا وَعَكِمِلُوا الصَّالِكَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَاتِ يَجُرِي مِنْ يَحْتِهَا الْأَمْارُ حَالِدِينَ فِيهَا الْمُأْلَفُ فِيهَا أَذُواجُ مُطَهَّرَةُ وَنُدُخِلُهُ مِظِلًا ظَلِيلًا ﴿ إِنَّالُهُ مَا مُرَكِمُ ٱنْ تُوَدِّدُواْ لِاَمَا نَايِتِ إِلَّى هٰلِكُاْ وَإِذَا حَكَمْتُهُ مِينَزَ كَنْتَا بِراَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْ لِ إِنَّ اللَّهَ نِعِيمًا يَعِظُكُمْ بِلِّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِعًا بَجِيرًا ۞ يَآءَ يُمَا ٱلذِّئَ الْمَنْوَا أَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱلْرَسُولَ وَلَوْلِياْ لَا مُرْمِينْكُمْ فَإِنْ نَنَا زَعْتُهُ فِي شَيْءٌ وَرُدُوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَالْوَسُولِ اِنْكُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بَالِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحْرِدْ لِلْكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ذَا فِيلًا ﴿ اللَّهُ مُزَالِكَ أَلَيْ يَنَ زَعْتُ وَذَا نَهُ وَا مَنُوابِمَا أُنْزِلَ الْبُنِكَ وَكَمَا أَنْبِزَلَ مِزْ فَكِلْكَ يُرِيدُ وَنَ أَنْ يَعَاكُمُوۤ إِلَى الْطَاعُوتِ وَقَدْ الْمُرُوا أَنْ يَكُفُ رُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُضِلُّهُ وْصَلَالًا

معادياً تعسداً ۸۹

بَعَيْداً ﴾ وَإِذَا قِسَا لَهُ وْمَتَا لَوْ إِلْهِ مَاۤ أَنَّرَٰ لِهُ أَلَٰهُ وَإِلَىٰ لَرْسُولِ رَانْتَ الْمُنَا فِعَتِينَ بَصُدُونَ عَنْكُ صُدُودًا 🕲 فَكُنْ فَ إِذَا أَصَابَتْهُ مُ مُصِيبُةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِهُمْ تُرْجَأَ وَٰكَ يَحْلِفُونَ مَا لَهُ إِنْ أَرَدُ نَا إِلَا آجْسَانًا وَتَوْفِقًا ۞ الْأَلِثَ أَلَيْكَ أَلَذَينَ يَعْـُكُمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَإِيعْرِضْءَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْكُمْ لِثَقَّ اَنْفُسِهْدِ قُولًا بَلِغًا ۞ وَمَاۤا رُسُلْنَا مِنْ رَسُولِ الْإَلْيُطَاعَ بإذْ زَاْ لِلَّهُ وَلَوْاَ نَهُمْ إِذْ ظَلَمُوااَ نَفْسُهُمْ حَجَاْؤُكُ فَاسْتَغْفَرُواْ لِلَّهُ وَاسْتَغْفَ لَكُمُ الْرَسُولُ لَوَجَدُواا لَهُ تَوَاياً رَجَماً اللهَ فَالْوَرَبَكَ لاَيْوْ مِنُونَحَةٍ كُهُكُمُ مُوكَ فِهَا شَجَّرَ بَيْنَهُ مُّ تَرَلَا يَحِدُ وَإِنَّا نَفْسُهُمْ حَرَجًا مِمَا فَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا سَبِلِمًا 🎯 وَلَوْاَنَأُكَبِّنَا عَلَيْهُمْ ايَافَتُ لَوَا أَفْسُكُمْ الوَاخْرُجُوا مِزْدِيَاكِكُمْ مَا فَعَـٰكُوهُ الْإِلَّالَبِيلُ مِنْهُمْ وَلَوْا نَهُمْ فَكَالُوا مَا نُوعَظُونَ بِهِ لَكَا لَخَيْرًا كُمُوْاَشَّدُ تَشْبِيّاً ﴿ وَإِذَا لَا مِّينَا هُوْمُن لَدُنّا آجُدا عَظِيماً ﴿

### مُسُوِّدَةُ الْمِنْسَمَاءُ

وَلَمُدَيْنَا هُرْصِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۞ وَمَنْ يُطِعِ إِلَّٰهُ وَٱلْرَسُولَ فَأُوْلَيْكَ مَعَ ٱلذِّينَ أَغْمَ ٱللهُ عَكَيْهِ مِنَ ٱلنِّبِيِّينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهُذَاءَ وَٱلصَّالِجِينَ وَحَدْزَ أَوْلِيْكَ رَفِقًا ﴿ ذَٰلِكَ الفَضْلُ مِزَ اللَّهُ وَكَوْمَا لَلْهِ عِلْمَا ۚ ۞ مَاءَ تُهَا ٱلَّذِيزَ الْمَنُواخُدُوا حِذْرَكُمْ فَا نِفِرُ وَاثْبَاتِ أَوا نِفِرُ وَاجْبَعًا ﴿ وَإِنَّهِ نِكُمْ كَنْ لِيُنْظِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُو مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْفُ وَأَلَّهُ عَلَى إِذْ لُوْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهَدًا ۞ وَلِيْنَ اصَاكِمْ فَضْلُونَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَانْ لَمُ تَكُنْ بُنِكُمْ وَيَنْ مُورِدُ فِي اللَّهَ كُنْ مَعَهُمْ فَا فُورَ صُورًا عَظِيماً ۞ مَلْيُفَا مِلْ فِي سَجِيلاً للهِ الدِّيزَ مَيْثُرُونَا لْكِوْةَ الْدُنْيَا بالانحرة ومَزْيُكَ إِلْ فِيسِبِكِلْ اللهِ فَيُفْتَ لِأَوْيَغَلِبْ فَسُوْفَ نُوْبْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ وَمَالَكُوْلَا تُفْتَا نِلُوْزَ فِي سَبِيلًا لِلْهِمْ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالولْدَانَ لَلْهَ يَنَ يَقُولُونَ رَبُّنَا آخِرِجْنَا مِنْهٰذِهِ الْقَرْبَةِ الْظَالِرِ اَهْلُكُمَّا وَاجْعَـٰ لَإِنَّا

مِنْ لَدُ نَكَ وَلِيًّا وَأَجْعَاٰ لِمَا مِنْ لَدُ نَكَ نَصُّمُ ۗ ۞ أَلَذَ مَنْ أَمَنُوا يُقَا لِلُوْنَ فِي سَجِيلًا لِلَّهِ وَالَّذِينَكَ فَرُوا يُقَا لِلُونَ فِسَبِيلِ لَطَاعُوتِ فَقَا لِلْوَا أَوْلِيآ ۚ ٱلْشَيْطَانِ لِأَنْ الْكَيْدَ الشَّيْطَانِكَانَضَعِيفًا ﴿ الْفَرَّرَالِيَّالَذِنَ مَا لَمُمُ كُفُوا اَيْدْ يَكُمْ وَاَقِمُوا الْصَالُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ فَلَمَّا كُيْبَ عَلَيْهُمُ الْفِتَالُ إذَا فِرَثَةِ مِنْهُ مُ يَخِتُونَ أَنَاسَ كَنَتْ بِهِ ٱللَّهِ ٱوْاَسَادَ خَشْيَةً وَقَالُوارَبِّنَا لِوَكُنِّتَ عَلَيْنَا الْقِتَالُّ لُوْلَّا أَخْرَتُنَّا الْأَجِّل قَرَبِ فُلْمَنَاءُ الدُّنْيَا قَلِيثُ وَالْإِخِرُةُ خُيْرِلِنَا تَقَى وَلاَنْظَاكُونَ فَبَيْلًا ۞ أَيْزَهَا يَكُونُوا يُذْرَكُ مُالْمُونُ وَلَوْكُنْتُمْ فَيُرُوحٍ سُتَدَةً وَانْ يَصْبُهُ حَسَنَةً مَوْلُواهٰذِهِ مِزْعِنْ إِلَّهُ وَانْ تَصُّنهُ مُ سَلَّكُ مُ يَقُولُوا هٰذِهِ مِزْعِنْدِكُ ۚ قُلُكُمْ مُنْعِنْداً لللهِ فَمَالِ هَوُلِآءَ الْفَوْمِ لَا يَكَا دُونَ يَفْ فَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَا آصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَهَزَ لُلَّهِ وَمَآ اَصَا بَكَ مِنْ سَيْئَةٍ فَهِنْ فَسُكُ

وَأَرْسُلْنَا لَـُ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُوْنِا لِلهِ شَهِيدًا ۞ مَنْ يُطِعِ ا ٱلرَّسُولَ فَقَدُ ٱطَاعَ ٱللَّهُ وَمَنْ تَوَلَىٰ فَمَا ٱلْسَالِيَاكَ عَكَيْهِمْ حَفِيْظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ۚ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ غِنْدِكَ مِتَ كَالَّهُ فَا مِنْهُمْ غَيْرِ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُنُّ مِا يُبَيِّينُونَ فَا يَغِيضُ عَنْهُمْ وَقَوَكَ أَعَلَا لِللَّهُ وَكُوْمِ أَلِلَّهِ وَكِيَّلًا ۞ اَفَلاَ يَنَدَنَّرُونَا لَفُوْانَّ وَلُوْكَانَمِنْعِنْدِغَيْرِ لَلَّهِ لَوَجَدُوا فِيهُ اخْتِلاْفَاكَنْدًا 🔘 وَاذِاجَآءَهُمْ أَمْرُهُ مَنْ لاَ مْنَ وَالْحَوْفَ أَذَا عُوابِهُ وَكُوْرَدُّ وُهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ وَلِمَا لِأَمْرِمِنْهُمْ لَعَبِلِمَهُ ٱلذِّينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُ وَلُوْلَا فَضُوْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْنُهُ الشَّاطَانَ إِلَّا فَلِيلًا ۞ فَقَا مِنْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرْضٍ الْمُؤْمِنِ نَعْمَدُ إِلَيْهُ أَنْ كُفْ بَاسِ إِلَّذَ مِنْ هُمْ وَأُواْلِيْهُ أَشَدُ مَاسًا وَاشَذُ تَنْجُيلًا ۞ مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصَيْبُ مِنْهَا وَمَنْ نَشِفُعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً كِكُنْ لَهُ كِفَاْ مِنْهَا وَكَانَ ٱللهُ

عَاكُمْ شَيْءُ مُقِيدًا ۞ وَاذِا حِيثُ مِنْجَيَةٍ فَيُوا بِأَحْسَنَهُمْ ۖ أُورُدُّ وُهَا ٰ إِنَّا لَهُ كَانَ عَلَىٰ لَأَشَىٰ حِسَبِيبًا ۞ أَللهُ لَآلِهَ الْأَهُو لِمُمَّنَكُ الْيُومِ الْقِلْمَةِ لَارَيْبَ فِيهُ وَمَنْ اصْدُقَ مِنَ الْهُ حَدِيثًا ﴿ فَالْكُو فِالْمُنْ أَفِقِينَ فِئْتَ يُزِ وَأَيَّهُ ٱزْكِسَهُمْ بَيَاكَسَبُواْ اَتَّرَهِدُونَ اَنْ هَٰذُوا مَنْ اَصَٰلَا لَنْهُ وَمَنْ يُصْلِلْ لَلهُ فَأَنْجَدَ لَهُ سَسِلًا ۞ وَدُوالَوْتَكُفُرُونَ كَاكَفَرُوا فَكُونُونَ سَوَّاةً فَلا تَعَنَّدُ وَامِنْهُمْ أَوْلِيَّاءَ حَتَّىٰ ثِهَا حِرُوا فِي سِيبِ إِلَّهُ ثُمُّ فَإِنْ تَوَلُوا لَفَذُ وَهُمْ وَاقْتُ لُوهُ رَحِينٌ وَجَدْ ثُوهُ وَلَا تَغَيْدُوا مِنْهُمْ وَلِتَّا وَلَا نَصَيِّرٌ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ بِصِلْوُنَا لِهَوْمَ بَيْنَكُمْ وَيَسْنَهُ وْمِشَاقُ اَوْجَا وَكُ مُحَمِّدٌ صُدُورُهُمْ اَنْهَا يَلُوكُوْ أَوْنُقَ اللَّهُ الَّهِ مُهُمَّ وَلَوْشَآءًا لَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَكَنَّكُمْ فَلَقَا لَلْكُمُمُّ فَإِنا عَنَزَ لُوْكُمْ فَلَمْ بُعَتَا بِلُوكُمْ وَٱلْفِوْ الاَيْكُمُ السَّلَمُ فَهَا جَعَا اللَّهُ كُمُّ عَلَيْهُ مِسَسِلًا ﴿ سَتَعَدُونَ أَخِرَنَ بُرِهُ وَنَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ

#### شُوْرَةُ (الدِّسْنَاءِ

وَمَا مَنُوا قَوْمَهُمُ كُمَّ مَا رُدُّ وَآلِ إِلْفَنْمَةِ أَذِيكُ وَاهِمَّا فَإِنْ لَمَ يُعَرَّلُوكُم وَيُلْفُوْلَالِيَكُو ُ الْسَلَمَ وَيَكُفُولًا أَيْدٌ نَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَافْتُكُوهُمْ حَيْثُ نَقِيْفُهُو هُو ۚ وَاوْلِيْكُو جَعَا لَنَا لَكُوْعَلَيْهُ وسُلْطَانًا مُبِيبَآ 🔘 وَمَاكَا ذَلِوْمُونَانَ يَقْتُ لَمُوْمِنَا الْإِخْطَأَا وَمَنْ فَلَافُومِنَّا خَطَأً فَخَرُ بُرُدَقِتَ مِ مُؤْمِنَةٍ وَدِينَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰآهُ لِهِ الْإِلَانُ يَصَّدُ قُوْا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ عَدُولِكُمْ وَهُو مُؤْمِنْ فَخِيْرِ رَوْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ وَهُرِينِكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَاقَ فَدِيَةُ مُسَلَّمَةٌ اِلْمَاهَبْلِهِ وَتَحْبُرُرَفَبَ وِي مُؤْمِنَةٍ فَنَ أَيْجِذْ فَصِيَامُ سَهْرَبْنِ مُتَتَابِعَيْنُ قَوْبَةً مِزَا لَيْهِ وَكَانَا لَلهُ عِلْمًا حِجُمّا ۞ وَمَنْ فَيْنُا مُؤْمِنًا مُتَعَيِّدًا فِجَ إِنْ جَهَا يَمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ أَلَهُ وَ عَلَيْهِ وَلَغَنُهُ وَاعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۞ يَآءَيُّهَا ٱلَّذِينَ امْنُوْآ إِذَا ضَرَابُتُمْ فِي سَبِيلُ لِلهِ فَيَكَ نُوا وَلاَ تَقُولُوا لَوْ الْوَالْوَ الْوَالِيْكُ ٱلسَّلامُ لَسْتَ مُؤْمِنًّا تَبْغُونَ عَجَرُ الْحَوْةِ الَّذُنْيَا فَعَنْدَا لَلَّهُ

مَغَا نِوْكَبُيِّرُةُ كَذَٰ لِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّا لَذُ عَلَيْكُمْ فَتَكِينُواْ إِنَّاللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمُلُونَ خَبِيرًا ۞ لَا يَسْتَوَى الْقَاعِدُونَ مِنَالْمُؤْمِنِ مَنْ غِنْرُاوُ لِمَا لَضَرَرُوا لَجُمَا هِدُونَ فِيهِ سَبِيلًا لَلْهِ بَامُوالِمِيمُ وَانْفُنِيمِيمُ فَضَّلَ اللهُ الْجُاهِدِينَ بِأَمُوالِمِيمُ وَانْفُيهِمْ عَا الْقَاعِدِ نَ دَرَجَةٌ ۚ وَكُلَّا وَعَدَا لَلْهُ الْحُسْنَةُ وَفَضَّا إِلَٰهِ الْحُاهِلَيَّ عَلَىٰ لَقَاعِدِ بِنَا جُرَّعَظِيمٌ ﴿ فَ دَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَ ۗ وَرَحْمَةٌ وَكَا زَا لَلهُ عَنْ فُورًا رَحِماً ﴿ إِنَّا لَذَنَ وَفُهُ لِلْكَيْكُهُ ظَالِمَىٰ نُفْسُهِمْ وَالْوَافِ كُنْتُمُ قَالُواكُنَّا مُسْتَضْعَفِيرَ فِياْلاَرْضُ قَالُواْ ٱلْوَنْكُ زُلَ رُضُ إِلَّهُ وَاسِعَةً فَتُهَا حِرُوا فِيهُا فَاوُلِيْكَ مَا وَنَهُ مَ جَهَا مُرُوسًا مَنْ صَمِيرًا ﴿ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفَازَ مِنَالِرَجَالِ وَاللِّسَاءَ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطْبِعُونَ جِلَّا وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِبِيلًا ﴿ فَا فَالْنِكَ عَسَىٰ لَلَّهُ ٱنْ يُعْفُو عَنْهُمُّ وَكَانَالُنهُ عَـُفُواً عَـُفُورًا 💓 وَمَنْ ثُهَاجْرِ فِي كِسلَالَهُ وُ

يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعًا كَثِيراً وَسَعَةٌ وَمَنْ يَخْرَجْ مِزْ بِنَيْتِ فِي مُهَاجِرًا إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ تَمَ يُذْرِكُهُ الْمُؤْتُ فَقَدْ وَقَعَ آجْرُهُ عَلَىٰ اللَّهِ وَكَانَا لَلَّهُ عَنُهُورًا رَحِيماً ۞ وَإِذَا ضَرَّبْتُمْ فِياْلاَرْضِ فَلِيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَقَصُّرُوا مِنَ ٱلصَّاوَةُ انْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الذِّينَ كَفَرُوْ أَإِنَّ الكَافِرينَ كَانُوالكُمْ عُدُوًّا مُبِينًا ﴿ وَاذِاكُنْتَ فِيهِ مِنَا قَتْتَ لَهُمُ الْصَالِوةَ فَلْفَتَهُ طَآيَفَةُ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَا خُذُوٓا أَسْلِمَ مَنْهُ فَاذَا سَجِدُ وا فَلْكُوْ نُوا مِنْ وَزَائِكُمْ وُلْيَاأْتِ طَأَنْفَةُ أُخْرَى لَوْنُصَلُواْ فَلْنُصَلُواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ وَاحِذْ رَهُمُ وَٱسْكِنَهُ مُودَ ٱلَّذَينَ كَفَرُوا لَوْ بَعَنْ غُلُونَ عَزْ إِسْكِيرَكُمْ وَامْتِعَتِكُمْ فِبَيلُونَ عَلَيْكُمْ مِينَالَةً وَاحِدَةً وَلاَجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْكَانَ بِكُوْاذَكُ مِنْ مَطَرِا وُكُنْتُهُ مَرْضَى أَنْ صَنْعُو ۤ السَّلِيَكُمُ وَخُذُواحِذْ زَكُمْ أِنَّ ٱللَّهَ اَعَدَ لِلِكَا فِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا 🕲 فَإِذَا فَضَيْ ثُمُ الصَّالَوَهُ فَاذَكُرُوا ٱللَّهَ قِيَاماً وَقَعُوداً وَعَلَيْجُنُوكُمْ

فَاذَااْطَأَيْنَتُمُ فَاَقِمُواالْصَالُوةَ أَزَالْصَالُوَّهُ كَانَتُ عَلَالْمُؤْمِنِينَ كِلْأَبَّا مَوْقُونًا ۞ وَلَا يَهَنُوا فِي إِبْغَاآءِ الْقَوْمُ إِنَّ كُونُوا نَالُمُونَدَ فَانَهُمْ يَالْمُونَكَا مَا لَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لاَ يَرْجُونُ وَكَانَ اللهُ عَلِمًا حَيكًا ﴿ إِنَّا أَزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِكَابَ بِالْحَقِ لَيَكُمْ بَعْنَ لَلْكَابِ بَيَآرُيكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْهَآ يَنْهِزَ خَصِمَّا ۖ ﴿ وَٱسْتَغْفِراً لللَّهُ إِنَّاللَّهُ كَانَعَ فُورًا رَحِيمًا ﴿ وَلاَ نُجَادِلْ مَنْ الْذَيْزَيْخِنَا نُونَ اَنْفُسَهُ هُ إِنَّالَٰهَ لَا يُحِبُّ مُزَكَالَ خَوَانًا أَبُّما ﴿ يَسْتَحْفُونَ مِنَالُتَاسِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَا لَلْهِ وَهُوَمَعَهُ مُ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَالاَ يَرْضَىٰ مِنَ القَوْلُ وَكَانَ اللهُ يَمَا يَعْلُونَ مُحْسِطًا ﴿ مَا اَنْتُمْ هُوَٰلآءَ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيْوَةِ ٱلذُّنْيَا فَنَ ثِيَادِلُٱللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَالْقِكُمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِنْهِ وَكِيلًا 🕲 وَمَنْ يَعْمِلُ سَوَّا الْوَيْفَلِمْ نَفْسُهُ تُمَكِيبُ تَعْنِيواً لِللَّهَ يَجِدِاً لِللَّهَ عَنَفُورًا رَجِيمًا 💓 وَمَنْ كِيسْتِ إِنَّمَا فَا نَمَا كِسْتُبِهُ عَلِي نَفَيْتُهِ وَكَانَا لَنَّهُ

### لُمُوْرَاقُ ٱلِينَتُنَاءُ

عَلِيماً جَبِيماً ۞ وَمَنْ كِيْسِبْخُطَبِئَةً ٱوْائِماً تُرَرُّمْ بِهُ بِسَرِيًّا فَقَدِ احْتَمَا يُهْنَانًا وَإِنَّا مُبِينًا ﴿ وَلَوْلَا فَضَلْوَا لَلَّهِ عَلَىٰكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَـمَّتْ إِلَمَآنِفَةُ مِنْهُ وَأَنْ يَضِلُوكُ وَمَا يُصَلُّونَ إِلَّا ٱنْفُسَهُ ۗ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٌ وَٱثْرَلَ ٱللهُ عَلِيْكَ ٱلْكِتَابَ وَأَكْلِكُمَةً وَعَلَمَكَ مَا لَمُ أَكُ زَيْغَلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهِ لأخْرَفَكَ يُرِمِنْ نَجُوْلِهُ مُدالِّا مَنْ أَمْرَ بَصِدَ فَهِ اَوْمَعْرُهُ فِي أُواصِلْدٍ بَيْنَالُنسَاسٌ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَبَنْغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللهِ فَسَوْفَ نُوْبَيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ وَمَنْ مُنِنَا فِإِلْرَسُولَ مِنْ بِعَنْ ِمَا تَبَيَّزَلَهُ الْمُذَاء وَيَتَبِعُ غَيْرُ سِبَيلِ الْمُؤْمِبِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَىٰ وَنَصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاأَتُ مَصِيراً ﴿ إِنَّاللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِنْ مَيْنَآءُ وَمَنْ يُشْرِكُ مِ لِلَّهِ فَقَدْ صَلَ صَلَا لَا بَعِداً ﴿ الْمِنْ الْمُؤْتَوَ مِنْ وَبَهِ إِلَا إِنَا نَا تُؤَانِ يَدْعُونَ إِلَّا سَيْطَا نَامَرِ بِيًّا 🗬 لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَا يَخِنَدُ ذَنَّ مِنْ عَبَادِكَ نَصَدِيًّا مَفْرُ وَصِيًّا ﴿ وَلَاضِلْنَهُمْ

مِّينِيَنَّهُ ﴿ وَلَا مُرَبَّهُ ﴿ فَلَيْدَتِكَ زَازَالَا نُعَامِ وَلَا مُرَبَّهُمْ فَلَيْغَيْرُنَّ خَلْقًا لَلْهِ وَمَنْ يَتِّي ذِالسَّيْطَانَ وَلَيَّا مِنْ دُونَ اللَّهُ مِ فَعَلَدْ خَيِسَ جُسْرَانًا مُبِينًا ۞ يَعَدُهُ وَيُنْتَهِمُ وَمَاتِعَدُهُمُ اَلْشَيْطِانُ الْأَغُرُوراً ۞ اُوْلِيْكَ مَأْوْنِهُ مَجَهَنَّمُ وَلَايَحَدُونَا عَنْهَا مَحِيصاً 🕲 وَالَّذِيزَا مَنُوا وَعَكَمَالُوا الْصَالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَا يِهِ جَرِي مِنْ حَيْتِهَا الْأَنْهَا دُخَالِد نَ فِيهَا اَيَّدًا وَعُدَاللهِ حَقَّا وَمَوْاصْدَقُ مِزَالَتْهِ قِيلًا ۞ لَيْسَ إِمَانِيَكُمْ وَلَآ أَمَا فِي أَهْلَالِكِنَا يُعْنَا مِنْهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُؤَالِيُونِ لَهُ وَلِي كَاللَّهُ مِنْدُ وَنِأَ لللهِ وَلِيًّا وَلانصَراً ۞ وَمَزْمِكُمُ إِمْرَالْصَالِحَاتِ مِنْ ذَكِرَا وَأَنْتُ وَهُو مُوْ مِنْ فَا وَلَيْكَ مَدْخُلُو زَالِحَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً وَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّرُ إِسْلَمَ وَحْهَهُ بِلَّهِ وَهُو مِحْسِنٌ وَالْتَبْعَ مِلَةَ إِبْرُهِكَ حَنِفاً وَأَتَحَنَذَا لَلهُ ابْرُهِكَ خَلِيلًا 🔘 وَلِلْهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَكَا زَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مِجُمِلًا ۗ

#### الْمُؤْرِدُو الْإِنْسَاءُ

وَسَتُفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ مُلْ اللهُ يُفْتِهُ كُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُنْلِي عَلَيْكُمْ فِياْلِكِئَابِ فِيَتَامَىٰ النِسَآءَالَٰۃِ لِلأَوْتُونَهُنَ مَاكُتِ كَمَنَ وَرُغَبُونَ ٱنْ تَكِكُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَٱنْ يَقُومُوا لِلْيَتَا لَمِي بالْقَسِيْطِ وَمَا تَفْ عَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّا لَلْهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ۞ وَإِنْ إِمَّانُهُ خَافَتْ مِزْ بِعِبْ لِهَا نُسُورًا أَوْاعْ رَاضًا فَلاْجُنَاحَ عَلَيْهِ مَمَّا أَنْ مِشْلِكَا بَيْنَهُ مَا صُلْحًا ۗ وَالصَّلْمِ خَيْرُوا حَضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشَّيِّ وَانْ يَحْسِنُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّا لَهُ كَانَكِمَا تَعْلُونَ جَبِرًا 📦 وَلَنْ سَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِ لُوا بَيْزِ ٱلنِينَ ] وَ وَلَوْحَ صَنْمُ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَكَذَرُوهَا كَالْمُعَكَلَقَةُ وَانْتَصْلِحُ اوَتَتَقُوا فِانَالَهُ كَانَعَ فُورًا رَجِيمًا @ وَإِنْ يَنْفَرَوَا يُغْوَ إِنَّهُ كُلًّا مِزْسَعَتِهُ وَكَازَا لَهُ وَاسِعًا حَبِيماً ۞ وَلِيهِ مَا فِي السَّمُو اِن وَمَا فِي الْأَرْضُ وَلَقَدُ وَصَيْبُ ٱلذِّيَنَا فَقُوا الْكِمَّا كِيمِ زَقِيْلِكُمْ وَإِنَّا كُمْ إِنَّا لَقُواْ اللَّهُ وَإِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلْهِ مَا فِيا لَسَمُوا بِهِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَكَا زَلُهُ عَنِيًا حَبِدًا ﴿ وَيْهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكُوا بِأَيَّلِهِ وَكِيلًا ۞ اِنْ مِينًا يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَبَأْتِ بِأَخَرَنُّ وَكَانَا لَّهُ عَلَيْ ذَلَكَ هَدِيرًا 🗬 مَنْكَا ذَيُرِبُدُ تَوَاتَ الدُّنْنَا فَعَنْدَا لَهُ تَوَاتُ الدُّنْنَا وَالْإِخْرَةُ وَكَانَا لَهُ سَمِعًا بِصَمَّا ﴿ فَ مَاءَ ثُمَا الذَّيْنَ امْنُواكُونُوا قَوَّامِينَ بالْقينْطِ شُهَدَاءَ يِلْهِ وَلَوْعَلَىٰ نَفْيُكُمْ أَوِالْوَالِدَىٰ وَالْاَقْوَبِكَ إِنْ كِنْ عَنِيبًا أَوْفَهَيرًا فَا لِلهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلا سَتَبِعُوا الْمُوَّى أَنْقُدِلُوا وَانْتَ لَوْاا وْتَعْرْضُوا فَإِنَّا لِلْهَ كَانَ بَمِا تَتْمَلُونَ خَبِيرًا 🕲 يَآءَيُّهَا ٱلَّذِيزَا مَنُوآ الْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْصِحَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلِي سُولِهِ وَالْكِمَّا بِيالَّذِيَّكَ اٰمْزَلَ مِنْ قَبُ لُّوْمَنَ كَفُمْزُا لِلْهُ وَمَلَيْكَتهِ وَكُبُهُ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْإِجْرِفَقَدْضَا ٓ صَلَالًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّا لَذِينَا مَنُوا نُتُرَكُفَ رُوا ثُمَّا مَنُوا ثُمَّكُوا ثُمَّا وَاثْمَا زُوا دُوا كُفْرًا لَهُ كِنْ اللهُ لِيَغْفِرَ لَمُنْمُ وَلَا لِيهَدِيَهُ مُسَسِلًا ﴿ بَشِراْلُنَا فِصَىٰ بَا نَكُمُ عَذَا بَّا إِلَيَّ ﴿ ٱلَّذِينَ يَقِّدُونَا لُكَا وَيَ

ٱۅؙڸيٓٳٓءَ مِنْ دُونِالْمُؤْمِبُ مِنْ أَيَبْ يَغُونَ عِنْدَهُ وَالْعَزَّوَ فَانَالُهِ مَرَّ اللهِ جَمِيعًا ۞ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِالْكِتَابِ الْإِذَاسَمِ عُنُمُ أَمَاتِ ٱللَّهِ كُفُرُهُمَا وَلَيْتَ هُزَاجًا فَلَا نَقَعُدُ وَامَعَهُمْ حَتَى يَخُوضُو فِحَدِيثِغَيْرُهِ إِنَّكُوْ إِذًا مِثْلُهُمْ أَنَّا للهُ كَامِعُ الْمُنْ اِفْقِينَ وَالْكَافِرَيْ فِجَهَنَّمُ جَمِيعًا ﴿ لَلْإِنَ يَرَبُّونُ وَأَنَّمُ وَأَنَّكُمُ وَكُنُّهُمْ وَإِنْكَالَاكُمُ فَكُو مِنَ اللهِ قَالُواۤ الْهُ نَكُنْ مَعَكُمُ وَانِكَانَ لِلْكَا فِرَنَ ضَهِيبٌ قَالَوٓۤ ا ٱلْهُ نَسْتَعُوذُ عَلَيْكُمْ وَيَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ مِنْ فَأَلَنَّهُ يَحْكُمْ بَلْيَكُمْ يَوْمَ الْقِسَمَةُ وَلَنْ يَحْتُ } اللهُ لِلنَكَا فِرِينَ عَلَى الْوْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ الْمُنَا فِقِينَ ثُخِا دِعُونَا لَلْهَ وَهُوَخَادِعُهُمٌّ وَاذَاهَا مُوۤاالْكَالْصَلْوَمِ عَامُواكُمْ الْأُنْرَأُ فُزَالَتَ اللَّهِ وَلاَيَةِ كُرُونَ اللَّهَ لِأَنْلِيلًا 🐠 مُذَبْذَ بِينَ بَيْنَ ذِلِكُ لَآ اِلْ هَوْلِيَّ وَلَآ اِلْهَوْلَاءَ وَمَنْ غَشِيلًا لَّهُ ْ فَكُنْ جَدَلَهُ سَكِيدًا ﴿ فَ كَاءَيُّهَا الْذِينَ الْمَثُوالاَ لَفَظِيدُواْ الْكَافِرِينَ ٱۉڸڲٵٓءٛڡؚڒ۫ۮؙۅڹٳڵۅؙ۫ڡ۪ٮ۬ڹؙؙٲڗؙۘؠۮۅڮٲۏٚڮٙۼؗۅؗٳڵڡۘۼۘڬؙڲ۫ۺؙڵڟٲؽؖٵ

مُبِينًا ۞ إِنَّالْمُنَا فِقِينَ فِي لَلْذَرْكِ الْاَسْفَالِ مِزَالْتَا زِّوَكُنْ يِّحَدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۗ ﴿ لِلْا ٱلذِّنَا أَبُوا وَاَيَسْكُو اوَاعِيَصَهُ واللَّهُ لَهُ وَلَيْغُلْصُوا دِينَهُمْ مِلَّهِ فَأُولِئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِ بِينُ وَسَوْفَ يُؤْتِيَّاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اَجْرًا عَظِيمًا ۞ مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَا بِكُمْ اِنْ شَكُرُةُ وَأَمَنْتُهُ وَكَا زَاللَّهُ شَاكِرًا عَلَيْمًا ۞ لَا يُحِتُ ٱللهُ الْإِنْ وَإِلَّهُ وَإِلَّهُ وَا مِنَالْقَوْلِ الْإِ مَنْظُلُمْ وَكَا زَآ لَنْهُ سَمِيعًا عَلِمًا ۞ إِنْ تُبْدُواَ خَيْرًا أَوْتَخُنُ فُوهُ أَوْبَعُ فُواعَ نُهُوءِ فَإِنَّ ٱللَّهِ كَانَ عَفُواً قَدْراً ٧ إِنَّ ٱلْذِينَ يَكُفُرُونَ بَايَلْهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُ وَكَانُ يُفَرَّهُ ٓ إِبْنَآ لَلْهُ وَرُسُولِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِيعِضٍ وَبَكُفْ ثُرُ بِيعِ ضِ وَيَرِيُونَا نُجْتَلِكُ بَنْزُذْلِكَ سَيَسُكُو ﴿ الْوَلِيْكَ هُوْالْكَا فِرُونَحَفّا ۚ وَآيِعَـٰذُنَا لِلْكَافِرَىٰعَذَابًامُهِنَّا ۞ وَالْذَيْنَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمُ يُفَرِّقُوا بَيْزَاكِدِمِنْهُمْ وَالْكِيْكَ سَوْكَ يُؤْتِيهِ إِلْجُورَهُمْ مُ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيماً ﴿ يَسْتُلْكَ أَهُمْ إِلٰهِ كَأَلَ أَنْ نُنْزَلَ عَلَيْهِ مِكْلًا بًا

# مُسْوَرَةُ الإِنْسَنَاءُ

مِنَ لَسَمَاءَ فَقَدُ سَالُوا مُوسَى كَثَرَمُو ذَٰلِكَ فَقَالُوۤالَرِمَا ٱللَّهَ جَهَرَّةً فَأَخَذَ نَهُ وُالْصَاعِقَةُ بِظُلْمِهُ مُ ثُمَّ أَيِّخَكَ دُوا الْعِجْ آمِنْ بَعْدِ مَاجَّآءَ نَهُ مُالْبَيْنَاتُ فَعَ فَوْنَاعَنْ ذِلِكَ وَانْيَنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُ وُالطُّورَ بِمَثَا قِهِبْ وَقُلْنَاكُمْ ٱدْخُلُواالْيَارَيْنِيَكَا وَقُلْنَاكَهُمُ لَاتَعْدُوا فِي ٱلسَّبْتِ وَاخَذْنَا مِنْهُمْ مِينَاقًا غَلِيظًا ﴿ فِيمَا نَقْضِهِمْ مِينَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ إِيَا لَلْهِ وَقَالِهِ مُالْاَ نِبْكَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِمِ مُلُوبُنَا غُلْفُ ا بْلْطَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُوْمِنُونَ الْأَطْبِيلَا 🗬 وَكِفْرِهِمْ وَقَوْلِمِهُ عَلَىٰمَ ثُمَ ثَهُمَانًا كَاعَظِماً ۞ وَقَوْلِمِ إِنَّا فَتَلْنَا الْلَهِ يَكِ عِيسَىٰ إِبْنُ مُرْهِرَ رَسُولَا لِلهِ وَمَا فَسَلُقُ وَمَا صَلَوُهُ وَلِكُنْ شُمَّةً كُمْ وَإِنَّا لَذِيزَ الْحَتَلَفُوا فِيهُ كَوْشَاتِي مِنْهُ مَا لَكُمْ بِهِ مِزْعِلْمِ إِلاَّ إِنَّاعَ الظَّنَّ وَمَا قَتَاوُهُ يَهِينًا ﴿ كَا رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَٱللَّهُ عَنِيزًا جَكِمًا ۞ وَاذِ مِنْ اهَا لَا لَكِمَّا بِ إِنَّا لِيُوْمِنُنَ بِعِوْمَالُ المنزاليظانين عرا

مَوْتِهُ وَيُوْمَا لِقِيْمَةِ كُوُنُ عَلَيْهِمْ شَهْيِدًا 🔘 فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُواحَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِ انْحِلَتْ لَهُمْ وْيَصَدِّهِمْ عَنْ سِكِيلَاللَّهِ كَتْبِراً 💜 وَأَخْذِهِمُ الرِّيوا وَقَدْنُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ الْمُواكَ الِّنَاسِ إِلِهَا طِلُّ وَاعْتَدْ مَا لِلْكَا فِرِينَ مُنْهُ مُعَذَابًا إِلَيَّا ﴿ لَكِيهِ ٱلْزَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بَيَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَّا أَنْزُلُ مِزْ قِبُ إِلَى وَالْقُبِيمِ زَالْصَلُوةَ وَالْمُؤْتُونَ الْزَكَيْنَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِأَيلُهِ وَالْمَوْمُ الْأَخِرِ اُوْلَئِكَ سَنُوْسِهِ وَاجْرًا عَظِيمًا ۚ ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَآ الَّيْكَ كَمَّا أَوْحَيْنَاۤ الْيَانُ وَحُواَلَيْبِ يَنْ مِنْ عَذْهُ وَاوْحَنْنَا الْمَالْرِهِ مَهُ وَارْسُمُوكُ وَاشِيحَ وَبَعْتُ فَوْبُ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبُ وَيُونَسُ وَهُرُونَ وَسُكُمْ، وَأَنْتَا دَاوُدَ رَبُورًا ورسُالاً قَدْ قَصَصْنا هُرْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَفْصُصُهُ عَلَيْكُ وَكَالَمُ ٱللهُ مُوسٰى تَخْلِيمًا ۞ رُسُلًا مُيشَرِنَ وَمُنْذِبِنَ لِئَلْا يَكُوْنَ لِلنَّنَاسِ عَلَى ٱللهُ حَجَّةُ بَعَثْ ذَالرَّسُلِ وَكَا زَا للهُ عَبْرَيًّا

## يُوْرَدُ النِّسْاءُ

حَكُما اللَّهُ لَكِنَاللهُ يَشْهَدُ بِكَا ٱنْزَلَ اِلْيَكَ ٱنْزَلَهُ بِعِيلِهُ وَ ٱلْمَلَيْكَةُ يَشْهَدُونُ وَكُوْمَ إِللَّهِ شَهِيدًا ۞ اِزَّالَٰهَ يَنَكَفَدُوا وَصَدُّواعَنْ سَبِيلًا للهِ قَدْ ضَلَوْاضَلاً لاَ بَعِيدًا 🗬 إِنَّ ٱلذَّيَرَ ا كَفَرُوْا وَظَلَمُوالَهُ يَكُنْ اللَّهُ لِيَغْفِرَكُمُ وُلَالِيَهْ دِيَهُمْ طَهَايًّا ﴿ لِإِ لَمْ مَرَى جَهَنَّمَ خَالِدِ رَفِيهَا أَبِدُّا وَكَالَ ذِلِكَ عَلَى أَلْهُمُ يَسِيرًا ۞ يَاءَيُّهَا ٱلنَّاسُ فَذَجَآءَ كُوْ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَا مِنْوَاخَيْرًا كَكُمْ مُوانَ كَكُفْرُوا فِإِنَّ يَقِيمًا فِي ٱلسَّمُواتِ وَ الْاَرْضِٰ وَكَازَاْ لَهُ عَلِيمًا حَكُمَّا ۞ كَااَهُ ۚ [الكِّكَابِ لاَنْعَلْوا فِه بِنِكُمْ وَلَا نَعَوُلُواعَلَى لِلْهِ إِلَّا الْكُقِّ أَنِمَا الْسَبِيحُ عِيسَى إِنْمُرْمِهُ رَسُولُاللَّهِ وَكَلِمَتُهُ اللَّهِ لَهَ الْحَامَةُ وَرُوحٌ مِنْهُ فَامِنُوا بأَيلُهِ وَرُسُلَةٍ وَلاَ تَقُولُوا لَلْكَ أَنْ أَيْنَهُوا خَيْرًا كَكُمْ إِنَّكَا ٱللَّهُ الْهُ وَاحِدُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُوْ زَلَهُ وَلَدُكُهُ مَا فِي ٱلسَّمُوكِ وَمَا فِي الاَرْشِ وَكُفِيٰ اِللَّهِ وَكِيكًا ﴿ لَنْ مِينَ مَنْكُونَ الْسَهِ مُو اَنْكُونَ

عَنْدًا لَلَّهُ وَلَا الْكَلَّكَمَهُ الْلُفَرَّ وَنَأْوَمَوْ مِسْتَنَكَفْ عَنْ عَسَا دَيِّيهُ وَمَيْتَكُبْرِ فَسَيْمِيْهُمُ اللَّهِ جَمعًا 🌑 فَأَمَّا ٱلذِّيْزَا مَنُواْوَعِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِ فِي أَجُورَهُمْ وَيَرَيْدُهُمْ مِنْ فَصَٰلِةً وَامَّا ٱلذَّينَ انستنكفوا وأستكثروا فيعذنه ممكاما الكهما كلا يَجِدُونَ لَمُمُمْ مِنْدُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا ۞ يَاءَيُّهُا الْنَاسُ قَدْجَاءَكُوْبُرْهَانُ مِزْرِيَجِهُمُ وَٱنْرِلْنَاۤ الَّيُكُوْنُورًا مُبِينًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٰ مَنُوا بِٱللَّهِ وَاعْتَصَهُوا بِهِ فَسَيْدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٌ وَهَادِيهِ وإليَّهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا 🗬 يَسْتَفْتُونَكُ قُلْاللَّهُ يُفْبِيكُمْ فِي لَكَلَالَةِ أِنِا مُرَوًّا هَكَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا نَرَكُ ۚ وَهُوَ كَ رَبُّهَا إِنْ لَوْ يَكُونُهُ لَمَا وَلَذُ فَإِنْ كَا نَتَا الْمُنْتَ مْنَ فَلَهُ هَا الشُّلْفَ لِمَا يَكُّ أَ وَانْكَا ثُوْاَ إِخْوَمَّ رِجَالًا وَنِيكَا ۚ فِللَّذَكُم مِثْ أَجَظِ الْأَنْشَكِيْنُ يُتَنْ أَنَّهُ لَكُمْ أَنْ صَلَا أُواْ لَهُ يَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿

### سُوَةَ فَمُ لِلْالِنَاكَا مُلْمَةَ يُوْمَ فِي لِلْهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِ

لمألله الخمز الخيج يَاءَيُهَا ٱلَّذِينَا مَنُواۤ اوْفُوابالْعُـقُودُ ٱجِلَتْ لَكُمْ مَهِجِيمَةُ الْأَنْعَامِ الْإَمَا يُنْاعِلَيْكُمْ غَيْرَجُ لِي ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَّهُ يَحُكُوْ مَا يُرِيدُ ۞ يَآءَ يُهَا ٱلذِّيزَا مَنُوا لَا يَحِيلُوا سَعَآ يُرَا لَدُهُ وَلَا الشُّهُ إِلْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَّائِدَ وَلَا الْمَثْنَ لِلَّهِ الْمُعَالِمَ الْمُدَ يَبْغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِهِمْ وَرِضُواْنَا ۚ وَاذِا حَلَتُمْ فَاصْطَا دُواْ وَلَا يَجْرُمُنَّكُمْ مَّكُنَّا لَهُ وَمِ إِنْصَدُ وُكُوعُنَا لْلَيْمِالْكِرَامَ أَنْ فَنُدُفًّا وَمَعَاوَنُواعَلَا لِبِرَوَالنَّفُوكَ وَلاَمَتَا وَنُواعَلَ الإِثْرِوَالعُدُوانِ وَأَتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّا لَهُ سَلَّهِ يَدُالْعِيقَابِ ۞ حُرِّمَتْ عَلَيْكُوْ الْمِيَّاةُ وَٱلدُّمُ وَكُوْ الْخِيْرِ رَوَمَا آهِلَ لِغِيْراً للهِ بِهِ وَالْمُغْيَعَةُ وَالْمُوْفُودَ ۗ وَلْلُتُرَدِيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ لِإِمَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ

عَلَىٰ كُنْصُبِ وَأَنْ مَتَ تَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامُ ذَلِكُمْ فِسْقَ ٓ إِلْيَوْمَ

المناسلين والمالين

يَئِسَ الْذَيْنَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلاْ تَغْشُوهُمْ وَاحْشُونُ ٱلْيُومَ ٱكْلُتُكُمُّ . دِينَكُهْ وَاغْمَتُ عَلَيْكُهْ نِعْمَةٍ وَرَضِيتَ كَكُواْلانِيلاَمَ دِينًا فَرَاصْطُرُ فِي خَصَةٍ غَيْرُمْتِكَا نِفِ لِاثْرِفَازَاً للهُ عَنْفُورُ رَحِيْم ۞ يَسْتُلُونَكَ مَا ذَا آوَلَكُمْ قُلْ حِرَاكَ مُ الْظِيِّبَاتُ وَمَا عَلَىٰتُهُ مِنَا لِجُوَارِجِ مُكِلِّبِينَ تَعُلِمُونَهُنَّ كِمَّا عَلَمَكُ أَلِلَّهُ فَكُلُوا مِمَّا ٱمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا ٱسْهَا لِلَّهِ عَلَيْهُ وَٱنَّعُواْ لَلَّهُ إِنَّاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ الْيَوْمَ اٰحِلَكُمُ ٱلظَّيْبَاتُ ۗ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَا وْتُواالْكِكَا بَحِلَّاكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّاكُمْ وَلْعُصْنَاتُ مِنَ لَمُؤْمِنَاتِ وَلِعُصْنَاتُ مِنَ لَلَّهِ يَرَاوُتُوا الْكِمَّابَ مِزْ قِبْلِكُوْ إِنَّا السِّنِّمُوهُ فَيْ الْجُورَهُنِّ مُحْصِبِينَ غَيْرَمُسَا فِينَ وَلَامُتَيَّذِ ۚ كَأَخْدَارٍ ۗ وَمَرْ يَكُفُر بِإِلاّ يَمَانِ فَعَنَّدُ جِطَّ عَلَٰهُ ۗ وَهُوَ فِي الْاَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿ إِنَّهُمَا ٱلَّهَ يَنَا مَنُوْ [[ذَا قُتُمُ الِكَالْصَلَوْةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَآيَدْ يَكُمْ إِلَيْلَمَ إِفْرَافِ وَأَمْسَعُوا

# ٥٠٠٠) المركز المركز

بُرُونُسِكُمْ وَانْجُلُكُمْ إِلَىٰ لَكَعْبَ إِنْ وَانْكُنْتُمْ جُنُبًا فَاظَهَ رُواْ وَانْ كُنْهُ مُرْضَىٰ وَعَلَى سَفَرا وْجَاءَ اَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ اَوْلُسَنْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوالمَاءَ فَتَكِيْمُوا صَعِدًا طَيِّياً فَامْسَوُا بِوُجُوهِكُمْ وَايَدْ بِكُرْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْدُ لَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَجَ وَلَكِنْ رِيدُ لِيُطَهِّرُهُ وَلِيْتِمَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ مَنْكُرُودَ 🥥 وَاذْكُرُوا نِغُهَرَاللهِ عَلَيْكُهْ وَمِيتَاقَهُ ٱلَّذِي وَاتَّفَاكُونَ ۖ يُ إِذْ قُلْتُهُ سَمَعْنَا وَاطَعْنَا وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّا لَلَّهُ عَلِيمٌ مِذَاتِ الصَّدُودِ 💜 يَاءَ يُهَا ٱلَّذِينَ مَنُواكُونُوا قَوَا مِينَ يَلِهِ شُهِكَاءَ بِالْقَشِطُ وَلَا يَجْهِمَنَكُمْ شَئَاٰ نُوَمِ عَلَىٰ لَإِيتَ دِلُواْ اِعْدِ لُوَاْ هُو اَقُرْبُ لِلنَّقُوكَ وَاتَّقُوااً لِلهِ إِنَّالَيْهُ خَبُيْرِ بَمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَا لَهُ ٱلذَّهَ إِنَّا مَنُوا وَعَلَوْا الصَّالِكَاتِ لَكُمْ مَغْفِرَهُ وَكَجْرُ عَظِيْرٍ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَ بُوا إِلَا كِينَا ٱلْوَلَيْكَ ٱصْحَابُ الْجِيكَ 💜 يَآءَيُّهُا ٱلذِّيْنَا مَنُوااْ ذَكُمُ وَانِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ الْذِهَمَ فَوْمُ

## المنظانين والم

نَيْسُطُواْ الْلِيْكُوْ الْدِيهُ وَكُفَّ الْدِيهُ مُ عَنْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَىٰ اللهِ فَلْيَتُوكَا إِلْمُؤْمِنُونَ ۗ وَلَقَدُ أَخَذَا لَلْهُ مِثَاقَ بَنَىٰ اللَّهِ اللَّهِ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ انْتَى عَشَى نَفِيكًا وَقَالًا لَلْهِ اذَهِ عَكُمُ لَأَوْافَهُمْ الصَّلُوةَ وَانَّيْتُهُ الزَّكُوٰةَ وَامَّنْتُمْ بُرُسُلِي وَعَزِّرْتُمُوهُمْ وَأَوْضُلُلُهُ فَيْ الْحَدُونَ عَنْكُمْ سَيْا يَكُمْ وَلَا ذُخِلَتُكُمْ جَنَّا يِتِجَرِي مِزْتَحِينَا الْأَنْهَا ۚ فَمَرْ كَفَ رَبَعْدَ ذَٰ لِكَ مِنْكُمْ فَفَدْ صَلَسَوآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ فِيمَا نَفْضِهُ مِمِيَّا قَهُ مُلَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُونَهُمْ فَاسِكُمْ يُحَرُّونَا لَكِلَا عَنْمُوَاضِعْهُ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَا ذُكِرُوا بِي وَلاَ زَالُ تَطَلِعُ عَلَى ۚ أَنِنَةٍ مِنْهُ مُ الْأَقْلِكُ لَا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَرُ إِزَّاللَّهَ نُحَبُّ الْمُيْسِبِينَ ۗ وَمَوْ لِلَّذِينَ قَا لُوْ ٓ إِنَّا نَصَالُكَ إَخَذُنَا مِيكَا قَهُمْ فَنَسُواحَظًّا مِمَّا ذُكِيرُ وابِّهُ فَأَغَرَبْنَا بَيْنَهُ مُالْعَدًا وَهَ وَالْبَغَضَآءَ الْيَوْلِلْقِكُمْةُ وْفُ بُنْتِ مُهُمَّ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يُصْنَعُونَ ﴿ مَا آهُمْ أَلِكُما بِ

## مُسِوَيَةُ المَالِكَيْنَ

قَدْجَاءَكُوْرَسُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَبِيرًا كِمَا كُنْتُمْ تَخْفُونَ مِنْ الْكِئَابِ وَيَعْفُواَعَنْكَ شِيرِّوَا دُجَاءً كُوْمِزَاً للهِ نُورُوكَكِا ثِهُ مِبْيِنْ يَهُ إِنَّهُ اللَّهُ مَنِ أَنَّهُ مِنْ أَنَّهُ رَضُوا لَهُ سُبُلِ السَّلامِ وَيُغْرِجُهُمْ مِنَ الْفُلْمُ كَتِ إِلَىٰ كَنُورِ بِاذْ نِهِ وَيَهَدِيهُ وِالْمِصْرَاطِ مُسْتَقِيمٍ لَقَدُ كُفُرَ الَّذِينَ فَالْوَآ إِنَّ ٱللَّهُ هُوالْسَهِيمُ إِنْ مُرْبَدٍّ فَلْ هُزَيْمَاكُ مِنَّاللَّهِ سَنُكًا إِنْ اَرَادَ اَنْ يُمْ لِكَ الْسَبِيحِ أَنَكُمْ يَمَ وَأَمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ُ وَلَٰهِ مُلْكُ ٱلسَّمُوا بِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَغْلُونُهَا يَشَآءُ وَأَنَّهُ عَلَىٰكُلْ شَيْءٌ مِلَهُ ثُر 🕲 وَهَالْسَالْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَى خَنْ ٱسْوَاالله وَاحِتَ أَوْهُ قَالَهُمْ يُعَدِّ بَكُمْ للهُ نُوبِكُمْ فَاكْتُمْ لللَّهُ مِينَ خَكُوَّ يَغِنْفُرُ لِمَنْ أَنِياً ۚ وَيَعِيدُ بُمَنْ يَسِياً ۚ وَلَٰهِ مُلْكُ ٱلْسَهُمَ إِن وَالْاَرْضِ وَمَا بِينْهُمَا وَالِيُهِ الْمَصَيْرِ ۞ يَاآهْ إِلْاَكِ الْبِ هََ ۚ جَاءَكُهُ رَسُولُنَا يُبَ يُنْ كُمُ عَلَىٰ فَرَوْمِ مَاۤ لُرَسُ لِ اَنْ تَعْوَلُوا مَاجَآءَ نَامِنْ بَشِيرِ وَلَا بَدَيْرِ فَقَدْ حَآءً كُمْ بْسَبْرُ وَنَدِيْرُ وَاللَّهُ عَلَيْ إِلّ الم السَّالِينَا السَّالِينَا

شَيْعُ قِدْيْرٌ ۞ وَاذِْقَالَهُوسْ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ أَذَكُمُ وَانِعْكَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُوْ إِذْ جَعَا فِيكُوْ الَهِ آءَ وَجَعَلَكُوْ مُلُوكًا وَأَنْكُوْ مَالَمُ وَأَبِ اَحَدا مِنَاْلِعا لَلِهِ ﴿ كَالْمُ اللَّهِ مِنْ الْمُحَالَا لَهُ الْمُحَالَةُ اللَّهِ الْحَلَّا الْمُحَالَةُ اللَّهُ الْمُحَالَةُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحْرَاقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرَاقُ الْمُحْرَاقُ الْمُحْرَاقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرَاقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرَاقُ الْمُحْرَاقِ الْمُحْرَاقُ الْمُحْرَاقُ الْمُحْرَاقُ الْمُحْرَاقُ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَاقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرَاقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْمِقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْمِ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقُ ال كَتَبُأُ لِلهُ لَكُمْ وَلاَ زُمَّدُ وَاغَلَى إَذْ مَا ركُمْ فَنَفْلُهُ إِخَاسِ رَكِ قَالُوْاْ مَا مُوسَىٓ إِزَّ فِيكَا قَوْماً جَبَّا دِنَّ وَإِنَّا لَنْ ذَخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُواْ مِنْـَةًا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُوزَ ۞ قَالَ رَجُلانِ مِنْ ٱلَّذِينَ يَخَافُوٰزَا نُعْكُما لَّهُ عَلَيْهِ كَمَا أَدْخُلُوا عَلَيْهِ مُواْلِمَا ثَخَاوَا دَخَلْتُهُ ۗ هُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُوزَ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَقُوَّكُوْ الْإِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ قَالُواْ يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ يَذْخُلُهَا آبَدًّا كَا كَامُوا فِيهَا فَا ذُهِبُ أَنْتَ وَرَبُكَ فَصَا بِلآ إِنَّا هُمُهَنَا قَاعِدُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّهُ ٱمْلِكُ اللهُ نَفْسِي وَاجْعِ فَا فْرُوْ بَيْنَ خَاوَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ الْكَ فَإِنَّهَا مُحَرَّهَةُ عَلَيْهِ وَارْبَعِيزَ كَنَّهُ يَتَّبِيهُونَ فِي الْأَرْضِ لَلْأَمْ كَ عَلَىٰ لَقَوْمِ الْفَاسِمَةِ مَنْ ﴿ وَانْلُعَلَيْهِ مِنْكَالًا بِهَ الْحَقَ الْحَكِيلُ

## ٩

اذِ قَرَّهَا قُوْمًا مَّا فَعُفُكَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَكُوْمِنَقَبَ مِنْ الْاحْرُهُ كَ لَاَقَتْ كَنَاكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَتَ لَ اللَّهُ مِنْ لَلْنَقِيرَ ۖ لَكُنْ مِسَائِنَ مَسَائِكَ إِلَىٰ يَدَكُ لِنَفْتُ لِنَيْ كَالَا بِبَاسِطٍ يَدِئِ النِّكَ لِاقْتُ لَكَ النَّكَ الْأَفْتُ لَكُ الْ ٱخَافَ ٱللهَ رَبِّ الْعَالَمِيزَ ﴿ إِنَّى أُرِيدُ أَنْ بَهُوَّ إِنَّهُ وَالْمُكَ فَكُونَ مِنْ أَصْعابِ ٱلنَّا إِزُّوذِ إِنْ جَزَّ إِذَا الَّظَالِلِينَ فَكَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَاجِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَهِ مِنْ لَهَا سِرَقِ فَبَعَثَ ٱللهُ عُرَابًا يَغِتُ فِي الْأَرْضِ لِيرُكِ كَيْفَ يُوارِي سَوْءَةَ أَجِيلُهِ قَالَ يَا وَيْكِيَّ اَ يَخِزْتُ اَنْٱكُوْنَ مِثْ لَهٰذَا الْغُرَابِ فَأُوادِي سَوْءَ هَ الْجَيْ فَأَصْبُهُ مِزَالُتَادِ مِيْزُ فِ مِنْ أَجْلُ ذُلِكَ كِيَبُنَا عَلَيْهَا شِرَافِلَ ٱنْهُ مَنْ قَتَلَ نَفَسًا بَغِيْرِ نَفْسِ أَوْفَكَ إِدِ فِي لَا رْضِ فَكَا تَمَا قَلَا لَنَّا كَرَ جَهِيعاً وَمَزْلَحِيَا هَا قَكَا نَهَا آخِيا الْنَهَاسَجَبِيعاً وَلَقَدْجَاءَهُمُ رُسُكُنَا بِالْبِيِّنَايُنُّ ثُمَّ إِنَّكِيرًا مِنْهُمْ بِحَثْ دَذِٰلِكَ فِي لْلَارْضِ لَمُشْرِفُونَ ۞ اِنْمَا جَزَاقِواْ الَّذِينَ نِحَارِبُوزَاللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ

فِيالْارْضِ فَسَادًا أَنْ يُفَتَ لَوْا أَوْيُصَلِّبُواْ أَوْنُقَطَّعُ الدُّ بِهِيْمِ وَ أَرْبُكُهُ مِنْ خِلا فِي أَوْمُنْ فَوْ امِنَ الْأَرْضُ ذِلِكَ لَكُمْ خِزْتُ فِالدُّنْيَا وَلَمْمُ فِالْاَحِرَةِ عَذَاكِ عَظِيمٌ ﴿ إِلَّا الَّذِّينَ الْمُوا مِنْ مَبْ إِنْ يَعَنْدِ رُواعَلَيْهِيْهُ فَاعْلَمُواْ أَنَّا لَلَّهُ عَنْ فُوْرَرَجْهُمْ ﴿ مَآءَ ثُمَا ٱلذَّيْزَ مِنُواْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْبَعُوْ الْإِلَىٰهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِيسِيَيلِهِ لَعَلَّكُمْ مُّنْكِدُنَ ۞ إِنَّالَذَينَكَ عَرُوالَوْاَنَّاكُمْ مَا فِي الأَرْضِ مَنَعًا وَمِنْكُهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِيهُ مِنْ عَذَابِ يَوْمِالْقِلِيمَةِ مَا تُفْبِلَمِنْهُ ۚ وَلَكُمْ عَلَابُ ٱلِيمُ ۞ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَالَتَ الرَوَمَا هُمْ يَخَارِ حِينَ مِنْ فَأَوْكُمْ عَذَا بُهُ مُقِثْم 🔘 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَا فَطَغُوا لَيْدِيهُمَا جَزَّةً يُمَاكَسَبَا تَكَالَّامِزَ اللهُ وَاللهُ عَزِرْزَكِيْدِ ۞ فَمَنْابَ مِزْمِتْ طُلْمِهِ وَاصِٰلَةٍ فَإِنَّا لَهُ يَتُونُ عَلَيْهُ إِنَّا لَهُ عَنْفُوْرُ رَجْيُهُ ﴿ ٱلْأَمَّالُمُ أَنَّا لَهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمُوكِ وَالْأَرْضِ يُعِيِّذُ بُ مَزْيَبَكَ ۗ وَكَعَنْ فِيُ

لِنْ مَيْنَآ ۚ وُاللَّهُ عَلَيْكُلْ شَوْءٍ قِدْ تُرَّ ۞ مَاءَ تُمَّا الْرَّسُولُ لَا هَوْ نُكَ ٱلَّذِينَ يُسَادِعُونَ فِي ٱلكَفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ فَالْوَالْمَنَ ۚ ابِأَ فِي هِهِ وَفَلْ فَوْمْزِ قُلُوبُهُمْ ۚ وَمِزَالَةِ بِنَهَا دُواسَمًا عُونَ لِلْكَذِبِسَمّا عُونَ لِقَوْمِ احْرَبِّ لَمْ أَقُوكُ يُحَرِّفُونَا لْكَيْلَمْ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهْ يَقُولُونَ إِنْا وُبَيْتُ مُ هَٰذَا كُفُذُوهُ وَإِنْ لَمْ يُؤْمُّوهُ فَاحْذَرُواْ وَمَنْ مُرِدِ ٱللهُ فِنْنَتُهُ فَلَنْمَيْكَ لَهُ مِزَاللَّهِ شَيًّا أُولِيْكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرُوِاللَّهُ ٱنْطِهَمْ لَهُوْمَهُ مُّكُمْ فِالدَّنْيَا خِرْيُ وَكُمُ فِياْلاَخِرَعَ مَذَابُ عَظِيْمُ ۞ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبَ أَكَّا لُونَ لِلسِّمُ ۚ وَإِنْ جَأَوُكَ فَاخِكُمْ بْنْيَهُمْ أَوْلِيمْ ضَعَنْهُمْ وَالْدِيغُوضَ عَنْهُمْ فَلَوْيَصْرُوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنِهُمْ بِالْقَيْسِطُ إِنَّا لَلَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ @ وَكِيْفَ يُحِكِّمُونَكَ وَعِنْ دُهُمُ التَّوْرِكَ فَهِمَا حُكُمُ ٱللهُ تَمْرَيَوَ لَوْنَ مِزْ مِكْ إِذَاكُ وَمَا أُوْلِيَكَ مَا لُوْمِنِينَ ۖ إِنَّا ٱنْزَلْنَا ٱلنَّوْرِيِّهَ فِي الْهُدِّي وَنُورِّيَكُمْ بُهَا ٱلْبَيْنِيُونَ ٱلدِّينَ

أَسْلَمُوا

أَسْكُوُ اللَّذِينَ هَا دُوا وَالْزِّيَا نِينُونَ وَالْأَحْبَارُ كِمَا أَسْتَحْفظُوا مِنْكِتَابِ أَلَهِ وَكَانُواعَلِيْهِ شُهَدّاً أَفُلا تَخْشُوْ الَّتَاسَ وَاحْسَوْنِ وَلَا سَتْ مَرُوا إِمَا يَ مَنَكُ قَلِيلًا وَمَنْ أَيَكُمْ بَمَا أَزُكَ للهُ فَالْوَلِئِكَ هُمُواْلِكَا فِرُوزَ ﴿ وَكَتَبْنَا عَلِيْهُمْ فِيهَآأَنَّالَفَشْ بِٱلِنَفَيْنُ وَالْعَيْرَ بِالْحِيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاَذُنَ بِالْإِنْفِ وَالْسِتَ بِالْسِينِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَنَ تَصَدَّقَ بِيرِفَهُ وَكُفَّادَهُ لَهُ وَمَنْ أَيْحَكُمْ بَمَاا نَزَلَ اللَّهُ فَا وُلِيَّكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ 🗬 وَقَقَيْنَا عَلْمَا مَا رِهِمِ بِعِيسَمَا بْنِمْ بُمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْزَيَدَيْهِ مِنَالُوْرِيُّ وَأَمَّنَا ۗ الانْحِكَ فِيهِ هُدَّى وَنُوزُو مُصَدِّكًا كِمَا بَنْزَ يَكَيْهُمِ مِزَالَنَوْرِلِهِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْنَّقِيزِ ﴿ وَلَيْكُمُ الْمُلْالِخِيلِ بِمَٱنْزَلَ ٱللهُ فِيهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بَيَّا أَزْلَ ٱللهُ فَاوْلَيْكَ هُوْلْفَا سِتُفُو 💜 وَأَنْزَلْنَاۤ اللَّكَ الْكِتَابَ الْكَقَمُصَدِّ كَالِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْبِكَابِ وَمُهَيْمِياً عَلَيْهِ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُ وَكِمَا أَزُلَا لَلهُ وَلاَ مَنْبَعُ

ٱهْوَاءَ هُنْهُ عَمَا جَآءَكَ مِنَ الْحُوَّ لِكُلِّجَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَّا وَلَوْشَآءَ اللهُ لَعَلَكُ إِمَادً وَاحِدًا ۚ وَلَكِنَ البُّهُ وَكُنَ البُّهُ وَكُنُ البُّهُ وَكُلُّ اللّ فَاسْتَبِعَوُا الْخَيْرَاتِ إِلَىٰ لِلْهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيًّا فَيُذَبُّكُمْ بِكَاكُنْتُمْ 
 فَيُ تَخْلَلِفُونٌ 
 وَالْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمَ الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله اَهْوَاءَ هُمْ وَاحْذَرْهُ وَانْ يَفْنِنُوكَ عَرْبَعُصْ مَا اَنْزِلَ ٱللهُ النَّكُ فَوْنَ قَوْلُوا فَاعْلَمْ اَنْمَا يُرِيدُا لَلهُ اَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنوُبِهِمْ وَانَّ كَبْراً مِزَالْتَ إِسْ لَهَا سِقُوزَ ۞ أَفَكُمُ الْكِاهِلَيَةِ يَبْغُونُ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَا لَهُ حُكًّا لِقَوْمٍ يُوفِؤُكُّ ۞ يَاءَيُهَا ٱلَّذِينَا مَنُوا الْمَنْغِنَا ذُوَاالْبِهَوْدَ وَالْنَصَارِيَا وَلِيَآءَ يُعِضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضُ وَمَنْ يَتَوَلَّكُمْ مِنْكُمْ وَا لَهُ مِنْهُمَّ إِنَّا لَلْهَ لَا يَهَذِي الْقَوْرَالْظَالِمِينَ 🥥 فَتَرَىٰٱلَّذِينَ فِهُ فُلُوبِهِمْ مَرَضْ يُسِكَارِعُونَ فِيهِمْ مَقُولُونَ خَنْتُى ٱنْتَهُيبَنَا كَآثِرُهُ فَعَسَىٰ لِلهُ ٱنْ مَاْ تِيَهَا لِفَنْتِحِ ٱوْاَمْمِ مِزْعِنْ دِهِ فَيُضِيعُوا عَلَيْمَآ اَسَرُوآ فَإِنْفُنِيهِ فِي فَادِمِينُ ۞ وَيَقُولُ الْذَينَ

امَنُواْ اَهُوْلاَءِ ٱلذَّنَ اَهُ مَهُ اللَّهُ كَهُدَا يُمَا يَهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ حَبِطَتْ اَعْ) لَمُنْهُ فَاصْبَحُوا خَاسِرَتُ ﴿ يَآ اَيُّهُا ٱلَّذِينَ الْمُوامَنُ َيُرِيدُ مِنْكُمْ عُنْ بِينُهُ مِسْوَفَ مِا قِي ٱللَّهِ بِقُومٍ مُحْجِمُ مِنْ مُ وَلَايَنَا فُونَ لَوْمَةَ لَآئِمُ ذَلِكَ فَصْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ مَنَا اللهُ وَاللهُ وَاسِنْعَ عَلِيْهِ ۞ إِنَّمَا وَلِيْثُ مُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلذَّرَا مَوْا الَّذِينَ فِيهُ مُونَالُصَالُوهَ وَنُوْتُونَا أَلَكُنَّ وَهُمُ رَاكِعُورَ 🎱 وَمَنْ يَوَلَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ الْمَنُوافِا نَحْرَبُ لِلَّهِ هُمُ الْعَالِبُوبُ ﴿ يَآءَيُهَا ٱلَّذِيزَا مَنُوا لَا يَتِّيَ ذُوا ٱلَّذِيزَا تَخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلِعِكَامِنَ لَلَهَ يَنَا وُتُواالِكِمَا بِمِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَارَا وَلِيَآءَ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنْ كُنْتُهُ مُوَّمِنِ مَنْ ﴿ وَإِذَا كَادَيْتُمْ إِلَىٰ لَصَّلَوْهِ آَخَٰذُوْهُمْ هُزُوَّ وَلِعِيُّ أَذْ لِكَ بَا نَهُمْ قَوْمُ لَا يَعْقِلُونَ ۞ قُوْبَا آهُلُ الْكِتَابِ هَا يَنْفِتُهُ وَرَبِّنَآ إِلاَّ أَنْاٰمَتَا مَا لَهُ وَمَاۤاٰمُزْلَ الْبِنَا وَمَآ أَيْزِلَمِنْ فَبْلُ

وَاَنَاكُنْرَكُمْ مُاسِفُونَ 🕲 فَلْهَلْاُنَئِكُمْ اسِتَدِمِنْ ذلِك مُوبِهُ عِنْدَاللَّهِ مَنْ لَعَنَّهُ اللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْ هُوالْقِرَدَةُ وَالْخَنَا ذِرُوعَكَ الطَّاعَوُتُ أُولَيْكَ شَرَّمَكًا كَأُ وَإَضَاءُ إِسُوَّا السَبَسَلَ ۞ وَلِذَاجَا وَكُوْفَا لَوَالْمَنَا وَقَدْ دَحَالُوا الْكَفْرُ وَهُولَدْ حَرَجُوا بُّهِ وَٱللَّهُ ٱعْلَمُ بِمَاكَا نُوايَكُمْرُونَ ﴿ وَرَى كَتْبِراً مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي لَا تُرَوَالْعُلُدُوانِ وَٱكِلِهِمُ ٱلنَّيْنَ كُلِمْسُ مَاكَا نُوَايِعُ مَاوُنَ 💓 كَوْلَايَنْهُا مُوْالَزَّمَانِتُونَ وَالْآخَارُعَنْ قَوْلِمِهُ الْإِثْمُ وَآكِلُهِ مُ السِّيْتُ كَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُوزَ ﴿ وَقَالَتِ اليَهُودُ يَدُاللَّهِ مَغْ كُولَةً غُلَتْ إِيدِيهُمْ وَلَعِنُوا يَمَا قَا لُوا بِأَبِدَاهُ مَبْسُوطَتَانْ بِنْفُو كَيْفَ بَسَاءُ وَلَيْزِيدَ نَكْثِرًا مِنْهُمُ مَآانُ ذِكَ اِلْيُكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُغُمَّا ۗ وَالْفَضَا بَشْهُهُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَا الْمُوْمِالْقِكِيمَّةِ كُلِّمَا أَوْمَدُوْانَارًا لِلْحَبْ أَطْفَأَهَا ٱللهُ وَكَيْبُعُوْكَ فِيالْاَرْضِ فَسَادًا وَٱللهُ لَا يُحِتُّ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَلَوْاَنَ اَخَلَ الْكِمَّابِ

## المنز النظاني

أَمَنُواوَا تَقَوْ الكَفَرْزَاعَنْهُمْ سَيِياْ بِهِ وَلاَدْخَلْنَا هُرْجَنَاتِ الَّبْعِيمَ ٠ وَلَوْاَ نَهُ هُ اَقَامُوا الَّنَّوْرَيَّ وَالْإِنْجِيلَ وَمَآ اَنْزِلَ إِلَيْهُمْ مِنْ رَبِّمْ لَا كَلُوا مِنْ فَوْقِهِ مَ وَمِنْ تَحْتِ اَنْجِلِهِ فِي مِنْهُ مُأَمَّةٌ مُقْتَصِدَةً \* وَكُنْتُرِمِنْهُ وْسَاءً مَا يَعْمَلُونَ ﴾ يَآءَ يُهَا الْرَسُولُ بِيلِغْ مَّا أَيْزِلَ الِيُكَ مِزْرِيَّاكِيُّ وَإِنْ لَهُ مَتَنْ عَلْ هَا بَلَغْتَ رِسَالِكُهُ وَٱللهُ يَعْضِمُكَ مِنَ ٱلْتَاشِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِئَ الْقَوْمُ ٱلْكَافِرِينَ قُلْ بَإِلَّا هَا أَلِكِنَّا بِلَنْتُمْ عَلْ مَّنَّى يَخَيْ تَفْهِ بَمُوااْلَقُوْلِهُ وَلَا نِجِيلًا وَمَا آنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَكَيْرِيدَ نَكَبُرا مِنْهُ مُمَا أَزْلَالِيَكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرٌ أَفَلانَا شَعَلَىٰ الْعَوْمُ الْكَافِرِينَ ﴿ الْأَلْذَيْرَ أمَنُواوَالَّذِيَ مَكَا دُواوَالْصَا فُنَ وَالنَّصَادْي مَنْ الْمَنْ الْفَهُ وَالْيَوْمِ الْإخِروَعَيِمَلُ صَالِمًا فَلاَخُونُ عَلَيْهِ وَلاَهُمْ يُعَزِّفُونَ ۖ لَقَامُهُ اَخَذْنَا مِيتًا فَيَهَمَا شِرَائِلُ وَارْسَلْنَا الِيَهْدِ رُسُلًا كُمُ كُلَاجًا مُثْمُ رَسُولِ بِمَا لَا بَهُوكِياْ فَفُسُهُ هُو وَهِ إِمْ إِمَا كَذَبُواْ وَفِرْبِياً يَفْتُ لُوكِ ﴾

وَحَيِبُوا أَلَا يَكُونَ فِينَةُ فَعَمُوا وَصَمُّوا نُونَاكَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُرَ عَـمُوا وَصَوُّوا كَـنِيرُمِنْهُ مُواْللهُ بَصِيرِكِمَا يَعْلُونَ 🍘 لَقَدْ كَفَرْ إِلَّذِيزَ عَالَوْ إِنَّا لَلَّهُ هُوالْسَهِيمُ إِنْمُ مُرْوَقًا لَالْسَيْمُ يَابِنَيْ سِرَّا بْلَاعْدُوالْلَّه رَبِّ وَرَبُّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَلِئَنَّهُ وَمَا ولهُ ٱلْنَادُوَمَالِلظَالِمِينَ مِزَافَصَادِ ۞ لَقَـُدُكُفَرَالْذِينَ ۚ كَالْوَآلِنَ ٱللَّهُ ْ فَالِثُ مَلْثُهُ وَمَا مِزْ اللهِ الإِلَّا اللهِ وَالِيَّدُّ وَاذْ لَوْ يَنْهُوُ اعَكَالِقُولُونَ لَيَسَّنَ الْذِينَكَ فَرُوامِنْهُمْ عَذَابُ الْبِيْمِ ۞ اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلْحَالَيْهِ وَلِيَسْ مَعْ فُرُونَهُ وَٱللّهُ عَنْ فُورَكِيْمِ 🕲 مَا الْمِيسَوْ إِنْ مُرْكِمَ لِلْاَرْسُوْلُ مَدْخُلَتْ مِنْ قَبُ لِهِ ٱلْرَّسُلُ وَأَمَّهُ صِدِّيَقَةُ كَامَا يَاكُلاِزِ الطَّعَامُ أَنْظُرُكُفَ نُبُيِّنُ لَمُوالاِياتُ مَا نَظُرًا فَيْ فَكُونَ 🕲 قُلْاَ تَعَبُّدُونَ مِنْ دُونِا لِلَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكَهُ مَضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُد ۞ ثُولْيَا آهُلُ الْكِتَابِ لاَنْغُلُوا فِدِينَكُمْ عَيْرَا لَحِقَ وَلَا سَنِيَعُوا الْهُوَاءَ قَوْرِ قَدْ صَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَاصَلُوا كَتْ بِراً الج التكافي

وَصَلَوُاعَنْسَوَاءَ الْسَهِيلَ ۞ لَعِزَالْذَيْنَكُمَرُوامِنَ بَحَاشِرَابُلُ عَلْى لِيَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى إِنْ مُرْمَدُ ذَلِكَ بَاعَصُوا وَكَا نُوا يَعْتُدُونَ 🕲 كَا نُوْا لَا يَتَنَا هَوْزَعَنْ مُنْكِرِ فَعَلُوهُ لَبِئْسُ مَاكَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ تَرْيَكُ مِرًا مِنْهُ مَ يَتُولُونَ ٱلَّذِينَ لَمَ أُولَا لَلَّهُ مَا أَمَّدُ مُتَّا لَهُمْ أَنْسُهُمْ أَنْ سَخِطَ أَلَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي أَعَذَا بِهُمْ خَالِدُورَ ۖ وَلَوَكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنِّبَى وَكَاآنْزِلَ إِليْهِ مَا الْتَحَكَّدُوهُمُ مَا وَلِيَّاءً وَلَكِنَّكَ بُرِكَ مِنْهُمُ فَاسِقُونَ ۞ لَحَيَدَ ثَاسَدَ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ مُنُواالِيهُودَ وَالْذَينَ أَشْرَكُواْ وَلِيْحَدَّنَا قَرْبَهُ مُوَدِّهُ ۗ لِلَّهِ يَزَا مَنُوا ٱلَّذِينَ مَا لُوْآ إِنَّا نَصَارَىٰ ذِلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ مِسْمِسِينَ وَرُهُكَانًا وَانَّهُمُ لَا يَسْتَكُمْرُونَ ۞ وَاذِا سَمِعُوا مَآ أَزْكَ اِلْمَالْرَسُولِ مِّنْ كَاغْيُنَهُمْ مَنْبِصْ مِنَالَدْمَعِ مِمَاعَ فَوْامِنَا كَوَتَ يَقُولُونَ رَبَّكَ أَمَّنَا فَأَكْبُنُ مَعَ الشَّاعِدِينَ 🥥 وَمَالَنَا لَا نُوْمِنُ إِلِلَهِ وَمَاجَآءَ مَا مِنَا كِيِّ وَنَظْمَعُ أَنْ يُدْخِكُنَا رَبُّنَامَعُ الْفَوْرِ الصَّالِمِينَ ۞ فَايْنَا بَهُمُ اللهُ بِمَاقَا لُوْ اجْنَارِ يَجْرِي مِنْ يَحْتِهَا الْأَنْهَا رُخَالِدِ نَ فِيهِ كُمَا وَذَٰ لِكَ جَزَاءَ الْحَيْفِ بَنَ ۞ وَٱلْذِيرَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِالِمَا يَنَا ٱلْوَلَيْكَ ٱصْحَابُ الْجِحَةُ ﴿ مِا يَانِيَهُ الَّذَيْنَ الْمَنُوالاَ يُحَرِّمُوا طِيبَاتِ مَا أَحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّا لَّهُ لَا يُحِنُّ لِلْفُنْدَىٰ ۞ وَكُلُوا مِنَا زَزَّهُ كُواللَّهُ حَلَا لَّاطَيَّتًا وَأَقَوُا ٱللَّهُ ٱلذِّي ٓ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۗ لَا يُؤَخِذُكُو ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فَأَيْمَا نِكُمْ وَلَكِنْ مُوَاخِدُكُمْ بْمَاعَتَ دْنُواْ لَايْمَانَ فَكَ فَارَبُهُ اطِعَامُ عَشَنَ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَظْعِمُونَ اَهْلِيكُمْ أَوْسِوْتُهُمْ أَوْتَحُهُمُ رَقِبَةٍ فَنَ لَمُ يَحَدُ فَصِيامُ مَلْكَةِ آيًا مِرْدُ إِلَّكَ كَفَارَةُ أَيْمَا كِكُوْ أِذَا حَلَفْتُ مُرْوَا حَفَظُواۤ أَيْمَا كُلُوْ كُذَٰ لِكَ يُبَ مُلَا لِللَّهُ كُلُمُ الأِنْ فِ لَعَلَّكُمْ نَشَكُرُونَ ۞ يَاءَتُهَا ٱلَّذِينَ امْنُوٓ إِلَّمَا ٱلْخُرُولِلِيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسُ مِنْ عَكِلَالْشَكِيطَانِ فَاحْتَلِبُوهُ لَعَلَكُمْ نَفُنْ لِحُونَ ۞ إِنَّمَا يُرِيدُ النَّتَ يُطَالُ أَنْ فُوقِعَ بَنِيكُمُ الْعَدَاقَ

وَالْبَغْضَآءَ فِي لِحُسْرِ وَالْمَيْسِرَ وَيَصْدَّكُمْ عَنْ ذِكْراً لَهْ وَعَزِالْصَلْوَّةُ فَهَلْ أَنْتُهُ مُنْنَهُونَ ۞ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱلْرَسُوكِ وَاحْدَرُوْا فَانْ تَوَلَّتُهُ مَا عُلَمُواا ثَمَّا عَلْ رَسُولِنَا الْتَلاْءُ الْمُبُنِّ 🕨 لَيْشَ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ أَمَنُوا وَعَكِيلُوا الصَّالِكَاتِ جُنَاكُمُ فِمَاطَعِمُوا إِذَا مَا اَ تَعَوْا وَا مَنُوا وَعَلَوُا الْصَالِطَاتِ ثُمَّ الْعَوْا وَامَنُواْ ثُمَّا تَعُوّا وَاجْسَنُواْ وَاللَّهُ يَجْتُ الْمُسْنِينَ ۞ يَآءَ يُهَا الَّذِينَ الْمُنُوا لَيْنَالُونَكُ مُا لِللهُ بِسَيْءً مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدُ بِكُوْ وَرَمَاحُكُمْ لِيَعْلَمُ ٱللهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْعَيْثِ فَمَناعَتَدَى مَعْدَدْ لِكَ فَلَهُ عَلَابُ اكِيْهُ ۞ يَاءَيُّهُمَا الَّذِينَا مَنُوالاً تَقْتُ لُواالَّصَيْدَ وَأَنْتُهُ حُرْمُ وَمَوْقَتَاكَهُ مِنْكُوْمُنُعَتِمَدًا لَجُزَاءُ مِثْلُهَا قَتَكَ مِنْ ٱلنَّعَبِمَ عَجُكُمُ إِو ذَوَاعَدْ لِمِنْكُمْ هَذَيًّا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْكَفَا زَهُ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْعَدْ لُهُ ۚ لِكَ صِسَامًا لِيَدُوقَ وَمَالَ اَمْرُهُ عَفَا ٱللهُ عَاسَلَفُ **ۖ** وَمَنْهَادَ فَيَنْفَهِ ﴾ للهُ مِنْهُ وَاللهُ عَبَرْزَدُوانْفِقَامِ ۞ اخِلَكُمْ

صَيْدُ الْحَرِّ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا كُمُّ وَلِيْسَيّارَةً وَخْرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّمَا دُمْتُ مُحُرِماً وَآتَفَوْ اللّهَ ٱلذِّكَ آلِيَهِ تَحْسَرُونَ ﴿ أَجَعَكَ اللهُ الكَعَبْهَ البَيْتَ الْحَرَامَ فِيَ المَّالِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدُ ذَٰ لِكَ لِنَعْكُمُواۤ أَنَّا لَٰهَ بَعَثَاهُمَ فَالسَّمْ وَاتَّ وَمَا فِيا لَا رَضِ وَأَنَا لَهُ يَكُلُ شَعْ عَلِيْمُ ۞ اعْلَوْاأَنَّا لَلَّهُ شَدِيْد الْعِقَابِ وَأَنَّالُهُ عَنَفُوْرُ رَجِيْهُ ۞ مَاعَكَىٰ لَرْسُولِ إِيَّالْبِلاَغُ وَأَنَّهُ يَعْنَا مُمَا تُبْدُونَ وَمَا تَكُمُّونَ ۞ قُالِا يَسْتَوَى لَلْبَيْثُ وَالْطِيَّتِ وَلَوْاَغِيَكَ كَنْرَةُ الْجَيَثِ فَا شَوُّااللَّهَ يَآلِوُلِيا لَالْبَابِ لَعَلَكُوْ مَنْ إِنَّ إِنَّ مُهَا ٱلدِّينَ الْمَنُوالْاللَّهُ مَا أُواكُوا عَنْ إِنْ سَيَاءً إِنْ تُبْدُكُمْ تَسُونُ كُمْ وَإِنْ تَسْكُوا عَنْهَا جِينَ يُزَلُ الْفُرْ إِنْ تُبْدَكُمُ عَفَا ٱللهُ عَنْهَا وَٱللهُ عَــُ فُوْرُحَالِيْهِ ۞ فَدْسَالِهَا قَوْثُرْمِنْ فَيْلِكُمْ ثُمَّا صِنْحُوا بِهَا كَافِرِينَ ۞ مَاجَعَلَ لَهُ مِنْجَيرَ وَ وَلاَ سَآنِيةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٌ وَلِكُنَّ الَّذِينَ كَعَوْ وَايَفْتَرُونَ

عَلِزَالله أَلكَدَتُ وَاكْثَرُهُ مُهُ لاَيعُ عَلُونَ 🥨 وَإِذَا فِيا لَهُمُهُ مَّحَالَوْالِلْمَااَنْزَلَ اللهُ وَالْمَالْرَسُولَ فَالْوَاحَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ نُا الْوَلُوكَ كَا زَا مَا وُهُو لَا يُعْلَمُونَ شَبًّا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ يَاءَ نَهُا ٱلذَيْنَ مَنُواعَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُنَّكُمْ مَنْ صَلَا ذَا الْهِنَدَ نُتُمْ أَلَيَا لِلْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيْنَبُكُمْ بِكَاكُنْتُمْ تَسْمَلُونَ ۞ يَاءَيْهَا الَّذِينَ الْمَنُواشَهَا دَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ اَحَدَكُواْ لَوْتُ جِيزَالْوَصِيَيةِ اثْنَانِ ذَوَاعَدْ لِ مِنْكُوْ اَوْاخْسَرانِ مِنْ غَرَكُوْ اِذْاَنْتُهُ صَرَّبْتُهُ فِي لَا رُضِ فَاصَابَتْكُومُ صُيبَةُ الْوَتَّةِ تَحْبِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ الصَّلوٰةِ فَيْقُسْمَ إِن إَلَيْهِ إِنَا يُنْبُثُمُ لَا نَشْنُزَى بهِ ثَمَنَّا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْ نِي وَلاَ نَكْتُهُ شَهَادَةً ٱللهِ إِنَّا إِنَّا لِمَرْ ﴾ الإنميز المنافقة عَلَى اللَّهُ اللّ يَقُومَا نِ مَقَامَهُمَا مِنَ الْذَيْنَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُ وَالْاَوْلِيَا نِفَيْقُسِمَانِ بأللهِ لَسْهَادَ نُنَااَحَةُ مُزْسُهَا دَيِّهَا وَمَا اعْتَدَيْتُ الْأَلَّالِكَّا إِنَّا لَكُمَّا

مُنِوَبِقُ لِللَّائِينَةِ

لَذَ لَظَالِينَ ﴿ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ثُوا بِالسَّبَهَادَةِ عَلَى وَحْهِمَا ٱفْيَخَا فُوْآَنْ مُرَّدًا كِمَانْ بَعَدَا كَمَا يَهِمْ وَٱنَّقُواْ لِلَّهِ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي الْفَوْمَ الْفَ اسِمِيزُ ۞ يَوْمَ يَجْمُعُ ٱللَّهُ ٱلْرُسُلُ فَيَقُولُ مَاذَا إُجْبُتُمُ فَالْوَالَاعِلْمِ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴿ إِنْدَقَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَمَا بْنَمْ مُرَادْ كُرْ يَضِمْ بَعَلَيْكَ وَعَلَى كَالِدَلِكُ إِذْاَ يَدْ نُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ كَلِمُ النَّاسَ فِي الْمَهْ وَكَ هُلًّا وَاذْ عَلَنْكَ الْكِنَّابَ وَالْكِنْمَةَ وَالْتَوْرُيَّةِ وَالْإِنْفِ أُواذْ تَغْلُقُ مِنَ الطِّينِكَهْ يُهَ الطَّيْرِ إِذْ نَيْ فَتَنْفُو فِيهَا فَكُونُ طَيْرًا إِذْ نِنَّ وَتْبْرِئُ الْاَكُمُهُ وَالْاَبْرَصَ إِذْ بْنَوَاذْ تُخْرِجُ الْمُوْفَى إِذْ بْنَوَالْاَهُمَانُ بَخَآسِرَا بْلَعَنْكَ اِذْجِنَّهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَصَالَالَةِ يَكَفَرُوا مِنْهُمْ اِنْهُنَآلِآكَ بِنِحْمُبُ مِنْ اَ ﴿ وَاذِا وَحَيْتُ إِلَىٰ الْكَوَارِسِ زَاَتْ الْمِنُوابِي وَبِرَسُولِيَّ هَا لَوْالْمَنَّ اوَأَشْهَدْ بِٱنْتَ الْمُسْلِمُونَ اِذْهَا لَالْحَوَارِ يُونَ يَا عِيسَى إِنْنَ مُرْبَرِهَ لِسَيْتَ جَلِيعُ رَبُّكَ أَنْ بُنَزِلَ

النياليناني والمنابي

عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّزَالْسَمَاءُ قَالَ آتَهُوْااللَّهِ إِنْ كُنْتُهُ مُؤْمِناكَ 🎱 قَالُوانْرِيدُ اَنْ نَاكُلُ مِنْهَا وَيَطْ مَئِنَ قُلُونِنَا وَنَصْلَمُ اَنْ قَدْصَدُفَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِزَ لَشَّا هِدَسَ فَ قَالَ عِسَمَ انْزُمْ مَرَاللَّهُمَّ رَبِّنَ ٱنْبِرْلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِزَالْسَكَآءَ تَكُونُكَ عِيدًا لِأَوْلِنَا وَاخِ وَاوَاكُمُ مِنْكُ وَارْزُقُنَا وَأَنْتَ خِيْرُالْأِزْقِيزَ كَمَا لَا أَللَّهُ إِنْ مُنَزِلْمُ اعَلَكُمْ فَنَ كُفُرْ بَعِدُ مِنْ كُمْ فَإِنِّي أَعَذِّبُ مُ عَذَا بًا لَا أَعَذْ بُهُ ٱحَدًّا مِزَالِهَا لَمِنْ ﴿ وَإِذِ قَالَ لَنَّهُ مَا عِيسَمَ أَنْ مَنْ مُرْمَمُ ءَ ٱنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِيدَ وُفِي وَأَفِي لِكَ نَمِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَاكَ سُنْهَا نَكُنُ إِنَّا فَأَنَّا فَكُلَّ اللَّهُ مَا لِللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ مَا يَكُونُ أَنَّا لَهُ تَعَنَّكُمُ مَا فِي فَشِي وَكَّا أَعْكُمُ مَا فِي فَنْسِكُ أِنْكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ٧ مَا مَلْتُ لَمَتُ إِلَا مَآ اَمَرْ بَنَى بِي إِزاعِبُ وَاٱللَّهُ رَقِي وَرَّا وَكُنْتُ عَلَيْهِ مِ شَهِدًا مَا دُمْتُ فِيهِ مَا لَكَا فَوَفَ كَنَا كُنْتَ الْتَ لَزَقِبَ عَلَيْهِ مُعَ وَانْتَ عَلَى كُلْ شَيْ شِهَيْدُ ۞ الْ نُعَذِّبْهُمْ فَانَّهُمْ

# المورة المالية

عَبَادُكُ وَانْ مَنْ غَرْهُمُ وَانْكَ أَنْسَا لَهُ رَزِانْكِيدُ ۞ فَاللَّهُ هُلَا يُوهُ يَنْفَعُ الصَّدُو هِرَصِدْ فَيْمُنْ لُمُرْجُنَّا كُنْجُ عِيرِنْ يَقِي الاَنْهَادُ

خَالِهِ يَهِ هِمَا ٱللَّهُ وَعَنْهُ وَوَضُواعَنْهُ ذَٰلِكَ الْفَوْلَاطِيْنِ فِلْهِ مُلْكُ السَّمَ لِيَ وَالْارْضِ وَمَافِهِ مِنَّ وَهُوَ كَاكُمْ ثَنْعُ مَّنَدِّرِ ۞

نِنْ الْمُؤْلِّمُ الْمُؤَلِّمُ الْمُؤَلِّمِ وَالْأَرْضَ وَبِعَلَ الْفَمُّالُومُ الْمُؤَلِّمُ الْمُؤَلِّمُ الْم المُدُنِيْمِ الذِّيَ عَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَبِعَلَ الْفَلَّالِ وَالْمُؤْرُّ المُورِيةِ اللَّهِ اللَّ

شَّالَةَ يَرَضَحَفُوا بِرَبِهِ هِيعَلِونَ ۞ هُوَالَّهِ عَخَلَقَكُمْ مِنْهِا يُرْفَضَى َبَكُرُّ وَاجَلُ سُتَّى عَنِدُهُ ثُوَّا نَسْمُقَمُّونَ ۞ وَهُوَاللَّهُ فِيالسَّمُواتِ وَفِيالاَ رَضِّ بَعَـٰكُمْ سُرَّكُرُ وَجَمْعَكُمْ وَعَلَمُ مَا نَكْسِبُونَ ۞ وَمَا نَا يَنْهِمْ مِنْ الْبَرِيرِ أَلَاكِ رِبْعَهِمْ الْإِنْكَانُوا

عَنْهَامُعْرِضِينَ ۞ فَعَنْدُكَذَبُوا بِالْجَتِّ لِمَاجَآءَ هُمْ فَسَوْفَ

المنز الشابي

يَابِيهِ وَأَنْبُوا مَا كَا نُوابِهِ يَسْتَهُزُونَ 🍽 اَلَمْ يَرَوَا كَمَا لَمُلَكًّا مِنْ مَبْلِهِ مِنْ فَرْدِ مَكَنَّا هُو فِالْاَرْضِ مَا لَدُ نَكِنْ لَكُو وَارْسُلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلأَنْهَا رَجَّمَى مُنِ تَحْفِهُ فَأَهُمُلَأُٱ بِذُنُوبِهِ مِ وَٱشْتُمْ إِنَا مِزْبِكَ وَمْرَفَزُهَا اَخَرَزَ الْ وَكُوْزَلُنَا عَلَنْكُ كِتَابًا فِيقِطَا سِ فَلَسُوهُ بَا يْدِيهِ مِلْقَالَ الَّذِينَ كَفَرُهِ ٓ الْهِ هَا إِلَّا شِحْرُمُ بِينٌ ۞ وَقَا لُوالَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَكَكُ ۚ وَلَوَا مُزَلَٰكًا مَلَكًا لَقَضِيَ الْأَمْرُ ثِمَوْلا يُنْظَرُونَ ۞ وَلَوْجَعَـُلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسَ نَا عَلَى هُمْ مَا يَلْسُونَ ۞ وَلَقَدَاسْتُهْ رَجَا بِرُسُلٍ مِزْفَ لِكَ فَاقَ بِالَّذِّينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِرَيْسَةُ مْزُوْنَ ٧ قَانْ بِيرُوا فِي الأَرْضُحُ أَنْظُرُوا كَيْفَكَا زَعَا مَّهَ ٱلْكَدِّيبَ قُولُ مِنْمًا فِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ قُلْ اللَّهِ كَتَبَ عَلَى الْفَسْدُ لَحْمَدُ لِجَعْتُكُمْ إِلَى وَمِ الْقِلْحَدَ لَا رَبْ فِيهُ أَلَّذَ نَحْبُ رُوٓا ٱنْفُسَهُمْ فَهُمْ لِاَيُوْمِنُونَ ۞ وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي ٱلِّبْ وَٱلنَّهَالِي

اً وَهُوَالسَّمِيعُ الْعَكِيمُ ۞ قُلْ اَغَيْرُ اللَّهِ اَيْجَيْـُذُ وَلِيًّا فَاطِر ٱلسَّمُوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُو يُطْعِهُ وَلَا يُطْعُهُ قُلْ إِنَّا مَنْ أَنْ أُمِرْتَ أَنَّاكُوزَ أَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلا يَصُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 🕲 قُلْ آنِيَا خَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَلَابَ يَوْمِ عَظِيرٍ ﴿ مَنْ مُثِمِّ مَنْ مُثِمِّ مَنْ مُثِّمَ مَنْ مُعْرَفْ عَنْ مُ يَوْمَثِيذِ فَصَدْرَجُهُ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُالْبُ بِنُ ﴿ وَازْمَسْ الْكَالَّهُ بِضُيِّرَ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ آلًا هُوَ وَانْ يَسْسُلُ بَغِيْرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ أَشَىٰ يَقَدْثُر 🎯 وَهُوَالْقَـَاهِمُ هُوْ وَيَعِبَادِهُ وَهُوَالْحَكِمُ الْجَبُيْرِ ۞ قُلْأَيُّ شَيْءً كِكْبَرُسَهَا دَمَّ قُلْأَلَنْهُ سَهَيْدَ بَيْنِي وَمَيْنِكُمْ وَاوْحِى لَىٰ هَذَا الْقُهُ (انْ لِأَنْذِ رَكُمْ بِعِرُومُنْ مَلَغَ اَئِنَكُمْ لَنَشَهُٰدُونَ اَنَّهَا لَيْهِ الْهِيَّةُ ٱخْرَى قُلْ لَا اَشْهَدُقُواْ إِنَّا ا هُوَالْهُ وَاحِدُ وَانِي بَرِئْ مِمَا تُشْرِكُونَ ۞ ٱلدَّبَرَا مَيْنَا هُمُ الكِتَابَيَعْرِفُونَهُ كَايَعْرِفُونَ اَنْكَآءَ هُوُ ٱلدِّيَنَ خِيرُوا اَنْفُسُهُمْ فَهُ ﴿ لاَ يُوْمُنُونَ ۗ ﴿ وَمَنْ اطْلَمْ مِنَ افْتَرَى عَلَى ٱللهِ كَذِيًّا اوْكَذَّبَ

## 8:1±11;44

اْ مَا تِهْ انَّهُ لَا يُفْلِهُ الظَّالَمُونَ ۞ وَيُوْمَ نَحْشُهُ هُمْ جَمَعًا ثُوَ نَقُولُ لِلَّذِيزَ أَشْرَكُواْ أَنْ شُرَكَا وَكُولُا لَذِيزُ كُنُونُمُ نَزْعُمُوكَ 🐿 نُوَلَوْ كُنْ فِينْتُ هُوْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُمَّا مُشْرِكِينَ انْظُرْكَفْكَدُنُواغَلَانَفْسِهْ وَضَاعَنْهُمْ مَاكَا فُول نَفْتَدُونَ ۞ وَمِنْهُمْ مَنْسَتْكُمُ إِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلَى ٓ أُلُوبُهُمْ أَكِنَّةُ أَنْ يَفْعَهُوهُ وَفَا ذَا نِهِيْدُ وَفَكَّ وَانْ بَرُوْاكُلَّا بَيْدٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَآ وَٰكَ يُحَادِ لُونَكَ يَقُولُ الَّذِّبَ كَفَ رُواً إِنْ هَٰذَآ إِلَّا أَسَاطِهُ الْإَوَّلِيرَ ۞ وَهُمْ يَنْهُوْنَءَنْهُ وَيَنْوُّنُ عَنْهُ ۚ وَانْ ثُهٰلِكُونَ إِلَّا اَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 🍽 وَلُوْرَىٰ اذْ وُقِفُواعَلِ [لَتَ ارفَقَا لُوا يَالَيْنَاكَ أَرُّدُ وَلَا نُكَذَّبُ الْمَاتِ رَبَّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِ مَنَ اللَّهِ مَلْكَالُكُمْ مَاكَانُوانَخُفُونَ مِنْ قِبُ أُولُورُدٌ وُالْعَادُ وَالِمَا نَهُواعَنْهُ وَانَّهُمْ لَكَاذِبُونَكُ وَعَالْوَأَ إِنْ هِوَ إِيَّا حَيَا يُبَنَّا اللَّهُ نُبَّا وَمَا نَحْزُ بَمِنْ مُوتَنِرٌ ﴿

وَكُوْتَرَكَاذِ وُقِفُواعَلَى رَنَهُ مِ قَالَ اَلَيْسَ هَذَا بِإِلْكُوْ قَالُوا بَلِا وَرَسَنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ مَا كُنْتُهُ تَكُفُرُونَ ﴿ فَالْحَسِرَ الَّذِينَكَ ذُبُوا بِلِقَاءَ اللَّهِ حَيْلَ ذَاجَاءَ نَهُ وَالسَّاعَةُ بَغْنَةٌ قَالْوَايَاحَسْرَ بَنَا عَلِيهَا فَرَطْنَا فِيكًا وَهُمْ مِحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰظُهُورُهُمْ ٱلاسَآءَ مَا يَبِهُونَ ﴿ وَمَا الْحَيْوَةُ ٱلذُّنْيَآلِكُ لَعِبُ وَلَهُ وَلَلْدَا رُا لَاخِرَةً خُرُ لِلَّذِينَ مِنْقُورٌ أَفَلَا تَعْقِلُورَ 🎱 قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيُغْرِّبُكَ ٱلَّذِي يَعَوْلُونَ فَإِنَّهُ مُرِلًا يُكُنِّهُ وَلَكَ مُونَاكُ وَلَكِنَّا الظَّالِبِينَ إِيابَ اللهِ يَحْدُونَ ﴿ وَلَقَدْ كُذِّيتُ رُسُلُ مِنْ فَبَسْلِكَ فَصَبَرُوا عَلِي مَا كُذِنُوا وَاوْدُ وَاحْتَى إِنَّهُمْ نَصَدُوا عَلَيْ وَلَا مُبَدِّدِ لَكِكِلِمَا مِنَا لَيْهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ يَنَا عُلِمُ مُسَارَ 🎱 وَانِكَا نَكَبُرَعَلِنُكَ اعْرَاضُهُمْ فَانِ اَسْتَطَعْتَ أَنْ بَيْنَعَى نَفَقًا فِي لِأَرْضِ أَوْسُكُمَّا فِي السَّمَاءِ فَأَنِيَهُمْ بِإِينُهِ وَلَوْسَاءَ ٱللهُ لَجَمَّعَهُمْ عَلَالُهُ لَدى فَلَا يَكُونَنَّ مَنَ الْجَاهِلِيرَ ﴿

6.111

إِنَّمَا يَسْحَيْ لَلَّا بَنَهُمُهُ وَنَّ وَلِيُونَى يَبْعُنُهُ مُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهُ يُرْجَعُونَ ۞ وَمَا لُوَا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ أَيَّهُ مِنْ دَبِّهِ فُ ۚ إِنَّا لَلَّهُ قَادِ رُعَلْمَ أَنْ يَنْزَلَ أَيَّمَّ وَلِكُنَّ اكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا مِنْ وَآبَهِ فِالْاَرْضِ وَلَا لِمَا يُرِيطِيُر بِجِنَا حَيْدِ الْآأَمَةُ أَمْثُمُ أَمْثَ الْكُمُّ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِمَا بِمِنْ شَيَّ زُرَالِي رَبِّهُ مِكْمُ شُرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِأَيَا نِنَا صُنَّمَ وَبُكُرٌ فِي الظُّلُمَا يُصَرِّيكَ إِلَّهُ يُصْلِلْهُ ۗ وَمَنْ مَيْنَا يُجِعُنُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيدٍ ۞ قُلْاَرَا يَنْكُمُ إِنَا تَيْكُمْ عَذَا بُأَ لِلَّهِ ٱوْ إَيْنَكُمُ ٱلسَّاعَةُ اَغَيْرَ ٱللَّهُ تَدْعُونَ اِنْكُنْتُهُ صَادِ مِبْرَ ﴿ إِنَّا أَيَّاهُ لَدْعُونَ فَيَكُمْتُفُ مَا لَدْعُونَ إِلَيْهِ إِذْ شَكَاءً وَنَسْتُونَ مَا نُشْرِكُونًا ۞ وَلَقَدْ ٱدْسَلْنَا ٓ إِلَّا اُمَم مِزْ مَبُ لِكَ فَأَخَذْنَا هُمْ مَالِمَا سَآءِ وَالْضَ رَآءِ لَعَلَهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ۞ فَلُوْلَآ إِذْجَآءَ هُــُمْ بَاسْنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ فَسَتْ قُلُونَهُمْ وَزَيْرَ لَكُمُ السَّيْطَانُهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

# المنالفين المناسبة

فَلَمَا نَسُواْمَا ذُكِرُوا بِبُرِ فَتَحْنَا عَلَيْهِ إِنْوَابِكُلِ مِنْ مُرْتِحَاذَا وَوَوَا بَمَآ اُوِتُوَآ اَخَذْنَا هُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ 🕲 فَعَتْطِعَ كَابُرُالْقُوْمِ ٱلَّذَيْنَ ظَلَمُوا وَلَلْكُمْدُ لِلَّهِ رَبِياْلِعَالَمِينَ ﴿ فَإِلَّا أَيْمُ إِنْ أَخَذَا لَهُ سَمْعَكُمْ وَانْصَا كُوْ وَخَدَهُ عَلَى أَلُو كُمُرْمَزُ إِلَهُ غَيْرُ اللهِ يَا بَيكُمْ بِهُ أَنْظُرُكُفُ نَصُرَّفُ الْإِيارَ تُمَّ هُمْ يَصْدِ فُوكَ ۞ فَلْأَذَا يَنْكُمْ إِنَّا تَنْكُمْ عَذَا بُأَ لَيْهِ نَغَنَّهُ أَوْجُمْعٌ مَّلْ مُلْكُ إِلَّا الْقَوْرُ الْظَالِمُونَ ﴿ وَمَا رَسِلُ الْمُرْسَلِينَ الْإِمْبَسِيرَ مَنْ وَمُنْذِدِيُّ فَمَنْ أَمَنَ وَاصْلَحَ فَلاخُوفْ عَلَيْهِهُ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ 🐿 وَٱلَّذَينَ كُذَّبُوابايا تِنَا يَمَشُهُوالْعَذَابُ بِمَاكَا نُوا يَفْسُقُونَ ﴿ وَأُوْلَوْلُوا لَكُوا لَوْلَا أَفُلُ لَكُمْعِنْدِي حَزَائِزُاللهِ وَلَآعَكُمُ الْغَنَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنْ مَلَكُ إِنْ أَبِّيعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْهِ كَلْ يَسْتَوِي الْاَعْسَلِي وَالْبَصَيْرُ ٱفَلاَ تَنَفَكَ رُونَ ﴿ ۞ وَٱنْدِنْ بِرِٱلٰذَيْنَ يَكِا فُونَٱنْ يُحِشِّرُواۤ الىٰ رَبِهْ مِلْ لَيْسَكُمْ مِنْ دُونِمِ وَلَى وَلَا سَفِيْعَ لَعَلَهُ مُ يَنْفُونَ

## المنافع المنادي

وَلَا نَظُرُدٍ الَّذِّنَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ وَإِلْعَلَاوَةِ وَالْعَيْشِيُّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلِنَكَ مِنْ حِسَابِهُمْ مِنْ شَيْ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ فَكَيْهُمْ مِنْشَيْ فَنَظُرُدَ هُرْفَكُوْنَ مِنَالَظَالِيزَ ﴿ وَكَذَٰلِكَ فَنَنَّا بَعْضَهُ مْ بَعْضِ لِيَقُولُواْ آهَوُ لَآءٍ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْكُ أ اَلِيْسَ أَنَّهُ بَاعْلَمَ مَالْشَاكِرِينَ 🥨 وَاذِاجَآءَ كَالَٰذِّ مَنْ يُؤْمِينُونَ بايانِنا فَتُ إِسَلامُ عَلَيْكُ مُكَتِّ زُبُكُمْ عَلَى فَشِيهِ الرَّحْمَةُ إِ اَنَّهُ مَنْعَ إَمِنْكُوْشُوَّا بِجَهَالَةِ ثُمَّزَا بَمِزْبِكِ وِ وَاَصِلُأُفَانَهُ ۗ عَـُفُورُنَحَـُو ﴿ وَكُذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْإِيَدَ وَلِيَّسْبَينَ لَبَيْنَ لَبَيْنُ لَلَّهُ الْجِرْمِينَ اللهِ قُوْإِنِّي مُبِيتُ أَنْ اعْبُ كَالَّذِينَ أَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهُ قُلْلَا ٱتِّبِعُ ٱهْوَآءَ كُوْنَّةُ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَآانَا مِنَ الْمُهْنَدِينَ 🐿 قُلْأَ فِي عَلَى بَسَنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكُذَّبُّمْ بُومَاعِدِي مَا تَسْتَعْلُونَ بهُ إِنَّا كُتُ مُ إِلاَ يَدُهُ يَقُصُّ الْحَقِّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿ قُلْلُوَانَّعِيْنْدِي مَا مَنْتَعْظِلُونَ بِهِ لَقَضِيَا لَا مُرْبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَٱللهُ

# المراقعة ال

اَعْلَىٰ الظَّالِمِينَ 🕲 وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَايَعْلَمُهَا آلِاهُوُّ وَيَعْنَكُمُ مَا فِي الْهِرِ وَالْهِيْ وَمَا نَسْفُطُ مِنْ وَرَفَزٍ الْإِيعَلَمُهَا وَلَاجَيَّةٍ فِهُ كُلُكَارِتَا لَاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَا بِسِ إِنَّا فِي كِتَّابِ بُبِينِ 👝 وَهُوَالَذِّي يَتَوَفِّيكُمْ بِالْكِنْلُ وَيَعْلَمُ مَاجَرُحْتُهُ بِالْلِنَهَارِ تُرْبِيعُتُكُونُهُ لِيقَصَى إَجَلُمُكُمِّي مَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ تُرْبُبُنُكُمْ ا بِمَاكُنْتُهُ تَمَّلُوْنَ ۖ ۞ وَهُوَالْقَـاهِمُ فَوْقَعِسَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً مُحَيَّا ذِكَجَاءً احَدَكُمُ الْمُوْثُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لِاَيْفَرَهُونَ ۞ ثَمَّرُدُ وَآلِكَ اللَّهِ مَوْلُهُ كُلْوَةً الْأَلَهُ الْكُثُمُ وَهُوَاسَرَءُ الْحَاسِبِينَ ۞ قُلْمَنْ بَنِيَكُ مُ مِزْظُلُمَا يَـالْبَيِّ وَالْحَوْلَاعُونَهُ تَصَرُّعاً وَخَفْتُ لَيْنَا نَجْلِنَا مِرْهِذِ وِ لَنَكُونِزَ مِزَالْشَّاكِرِينَ ۞ قُلْأَلْهُ يُنِيَكُمْ مِنْهَا وَمِنْكُ لَكُنْ تُمَّانَتُهُ تُشْرِكُونَ ۞ قُلْهُوَالْقَادِرُ عَلَىٓ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ اَوْمِنْ تَحْتِ اَدْجُلِكُمْ اَوْيَلْسَكُمْ مِشْيِعًا وَيُذِيقَ

بَعْضَكُمْ تُانْسَ بَعْضُ إَيْظُرْ كَيْفَ نَصَرّ فَ الْأَمَاتِ لَعَلَهُ مْ يَفْعَهُ وَكَ وَكَذَب بِهُ قَوْمُكَ وَهُواْلِحَ قَالْاَسْتُ عَلَيْكُمْ بُوكِلٌ ﴿ لِكُلْ بَالْمِسْتَ مَرُوسُوفَ عَلَى إِنْ ۞ وَلِذَا زَايْتَ الْذَرْبَيُوضُونَ فِإِيَا يَنَا فَإِعْمِ عَنْهُ وَحَيْ يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ عَيْرُهُ وَلَمَا يُسْمِنَّكُ النَّتُ مُطاكن فَلا تَقْتُعُدْ بَعْدالَّذِ كُرى مَعَ الْقَوْمِ الْظَالمِينَ وَمَا عَلِي ٱلْذَيْنَ يَتَ تُونَمِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْ وَلِكُنْ ذِكْرَى لَعَلَهُمْ يَتَـعُونَ ۞ وَذَرِالَذَ رَأَتَحُـذُوادِينَهُ مْلِعَا وَكُمُواً وَغَرَّهُمْ اْكِيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَدَكِّرْبِهِ أَنْ تَبْسُلَ فَشْ كِمَاكَسُكُ لَيْسُ لَمَامِزْ دُونِاُللهِ وَلِيُّ وَلَا شَهِنِيَّ وَانِ تَعَـٰدِ لَ كُلَّعَدْ لِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ۖ الْوَلَئِكَ الَّذِينَ الْسِيلُوا يَا كَسَنُوا لَمُ مُ شَرَاتُ مِنْ مَدَ وَعَذَاتُ الْبَيْمِ يَا كَانُوايَكُ فُرُونَ ﴿ فَالْاَنْدُعُوا مِنْدُونِ ٱللهِ مَالَا يَنْفَعُنَا وَلاَ يَضُرُهٰا وَنُرَدُ عَلَى آعَفَ ابنَا بَعْدَ إِذْ هَذِينَا ٱللَّهُ كَالَّذِي ٱيْبُ تَهُوْتُهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ عِيْرَانٌ لَهُ ٱصْحَابٌ يَدْعُونَهُ

## ٩

اِلْمَالْمُدُكَا مَّتِكَا قُلْ اِنَّهُ دَكَا لَّهِ هُوَالْهُدَائُ وَأُمْرَةَا لِنُسْلِمَ لِرَبِ الْعَالَمِينُ ﴿ وَأَنْ إِفِيهِ الْصَالُوةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوالَّذِي الْنُوخْسِرُونَ 🕲 وَهُوَالْذَى خَلَوَا لَسَمُواتِ وَالْأَرْضَ الْحُوَّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُنْ فِيكُونُ ۗ قَولُهُ الْكُونُولُهُ الْمُلْكُ يُومُ يَنْظَ فِالْصَوْرِعَالِمُ الْغَيْبِ وَالسُّهَادَةِ وَهُوَ الْكَبِهُ وَلَيْ لَكِيهُ وَلَيْكُرُ ُ وَاذِ قَالَا بِرْهِبُ لِإِبِيهِ ازْرَا تَعِيَّـُ ذَاصْنَامًا اِلْهِ وَأَنْ اَرْلِكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَا لِمُبِينِ ۞ وَكَذَٰ لِكَ نُرَكَا يُرْهِيمَ مَلَكُوْتَ ٱلسَّمُوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْزَ مِزَالْمُوْقِبِينَ ۞ فَلْمَاجَنَ عَلَيْهِ ٱلْيَـٰنُ رَاٰ كُوۡكَ عُنَّا قَالَ هٰذَارِينَ فَلَمَّاۤ أَفَلَ قَالَ لَآ أَحِبُ الْإِفِلِينَ 🐠 فَكُمَّا رَاالْفَتَمَرَ إِنِكَا قَالَ هٰذَا رَبِّي فَلَمَا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمَ يَهْذِ رَبِّ لَا كُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الْضَّآلِينَ ۞ فَلَمَّا رَاالَّشَّمْ مَا زَعَةً قَاكَ هٰذَارَدِ هِلْنَا ٱكْبُرُ فَلَمَّا آفَكَ قَالَ مِا قَوْمِ إِنْ بَهِي مُعْ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّى وَجَهَٰتُ وَجِهِي لِلَّذِي فَطَرَ (لَسَّمَو) وَالْأَرْضَ حَبَيقًا

وَمَّا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَاجَهُ قَوْمُهُ قَالَا اَنْحَاجُونَى فَالَّهُ وَقَدْ هَذِيْنُ وَلِآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ آلِاۤ ٱنْ يَشَآءَ رَقَى شَنْكًا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ۖ أَفَلا تَنَدَكَ رُوِّنَ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآاَشْرَكْتُهْ وَلَاتَهَا فَوْزَاَنَكُواْ أَشْرَكْتُهُ بِٱللهِ مَالَدْبُ نِزْلْ بِهُو عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيَّا لْفَرَىقَ يْزِاحَقُ بِالْإِمْزَاٰ زِكْمُنْتُمْ تَعْلُوْكُ ﴿ ٱلَّذِينَ الْمَنُواوَلَهُ يَلْدِسُوٓ إِيمَا نَهُمْ يِظُلُمُ ٱلْأَيْكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُمْ مُهْدَدُونًا ۞ وَيَلْكَ جَمَّنُكَ الْيَنَا هَاۤ آبُرْهُمُ عَلَى قَوْمِهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَصَكَآءُ أُزِرَبَكِ حَكِيْهُ عَلِيْمُ ﴿ وَهَمْ نَالَهُ إسليَّ وَبَعْتُ فُوكُ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْقَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُكِيْمَ وَاتَّوْبُ وَنُوسُفَ وَمُوسَى وَهُوسَى وَهُرُونُ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُسِّبِينُ ۞ وَرَكِرِمَا وَيَعْمَى وَعَلِيمَا لَكُ كُلُّ مِنَ الصَّالِ لِينَ ﴿ وَاشِمْعِيلُ وَالْيَسَعُ وَنُونُسُ وَلُوطاً وَكُلَّا فَضَلْنَا عَلَىٰالْعَـَالِمَينُ ۞ وَمِنْا لِمَا يَهْوَ وَذُرِّيَا يَهْمِوَالْخِوَانِهُمْ

وَأَجْتَبُيْنَا هُرْوَهَدَيْنَا هُرُالِيْ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ ذٰلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِرِمَزْيِكَ أَهُ مِزْعِكِ فِي وَلَوْاَشْرَكُوا لَحِيطَ عَنْهُمْ مَاكَا نُواَمِعُلُونَ ۞ أُولِيَكَ ٱلَّذِينَ الْمَيْكَ أَهُورُ لِيَكَابَ وَالْكُمْ وَالنَّبُوهَ ۚ فَإِنْ يَكُفُرْ بِهَا هَؤُلِآءِ فَفَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوابَهَا بِكَا فِرِينَ ۞ أُولَئِكَ ٱلَّذِّينَ هَدَى ٱللهُ فَهُدُيهُمُ اقْتَدِهْ قُلْلآ أَسْتُلْكُوْ عَلِيْهِ ٱجْراً إِنْ هُوَ لِلْاذِكْرِي لِلْعَالَمِينَ ۚ 💜 وَمَا قَدَرُواْ اللهِ حَقَّ قَدْ رِمِ انْهِ عَا لُوْ آمَا اَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهَيْرِ مِنْ شَيْءٌ قُلْمَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ لَلْذَى جَآءَ بِهُ مُوسَى نُورًا وَهُلَكُ لِلسَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبدُونَهَا وَتَخْفُونَ كَيْرُأُوعُلِمْتُمْ مَا لَوْتَعَنَّكُواْ اَنْتُمْ وَلِآا اَبَّا قِيْكُمْ مُولًا لِلَّهُ تُودَدُرُهُ مُمِكِيًّا خَوْضِهُ مَيْلُعِيُونَ ۞ وَهٰذَاكِكَا ثِئَا ثَرَانُنَاهُ مُبَارَكُ مُصَيِّفً ٱلَّذِى يُزِيدَبُ وَلِيُنْذِرُا مَا لْقُرْي وَمَنْ حَوْلَمَا وَٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بالْإُخِرَةَ يُؤمْنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى سَلَا يَهِيْدُيُكَا فِظُونَ ۖ ۖ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِينَ اٰفَلَرَى عَلَى اللَّهُ كَذِبا اَوْقَا لَاوْجِي إِلَىٰ وَلَمْ يُوحَ الِيُهِ سَيْءٌ وَمَزْ قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْ لَمَّا ٱنْزَلَاللَّهُ وَكُوْرَى ٓ إِذَالِظَالُونَ فيغَهَ إِينَا لَمُونَتُ وَالْمُلَأَكِينَةُ مَا سِطُوٓ ٱللَّهُ بِهِيمَّ ٱخْدِجُوٓا اَ نَفْسَكُمُ الْيُوْمَ تِجْزُونَ عَذَا بِالْمُونِ بَكَكُنْتُهُ تَقُولُونَ عَلَىٰ اللَّهِ مُ غَيْرُ لَكِغَ وَكُنْتُهُ عَنْ إِيَابِهِ مَنْ تَكِيْرُونَ 🐿 وَلَقَدْجُنُّ تُمُونَا فُرَادْيكَ مَا خَلَفْنَا كُوْ أَوَّلَهُمَّ وَتَرَكُّتُهُ مَا خَوْلْنَا كُوْوَلَاءً ظْهُورِكُوْ وَمَا نَرْيَهُ عَكُوْ شَفْعًا ۚ كُوْ ٱلَّذِينَ زَعْتُ وَٱنَّهُوْ مِيكُمْ شُرَكُوۡإِلَٰكَ دُيِّهُ طَلَّعَ بَيْنَكُمْ وَصَلَّعَنْكُمْ مَاكْنُنُهُ مَرْعُمُونَ ﴿ إِنَّا لَلْهَ فَالِوَ الْحَبِّ وَٱلنَّوْيُ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمِيَّةِ مِنَ الْحَيُّذِ لِكُمُ اللَّهُ فَاتَىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿ فَالْوَالْأَصِبَاحَ مِنْ الْحَيْفُ الْوَالْأَصِبَاحَ وَجَعَكُ إِنَّاكُ لَكُمَّا وَالشَّمْدَ وَالْقَدِرُ الْعَبْرِزالْعَلِيهِ ﴿ وَهُوَالَّذِي جَعَالُكُو ٱلَّغِيُورَ لِيَهْ تَدُوا بِهَا فِهُلْكَاتِ البَرِّواْلِيَرُّ مَدْفَصَلْنَا الْإِيَاتِ لِقَوْمِ يَعِمُّ كُمُونَ 🕲

#### نورة الانتظام المؤلة الانتظام

وَهُواْلَذِي أَنْشَأَ إِكُمْ مِنْ نَفِيسٍ وَاحِدَةٍ فَمُنْ نَقَائِهُ وَمُسْتَوْدُعُ قَدْ فَصَلْنَا الْأِياتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ 🎯 وَهُوَالَّذَيَأَ مُزَلَّمِنَ ٱلْسَمَاءَ مَاءً فَأَيْزَجُ إِبْهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَجْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نَخِرُهُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِماً قُومِنَ الْفَامِنِ طَلْعِهَا قِنُوا نَ دَانِيَةُ وَجَنَايِهِ مِزْاعْنَابٍ وَالْزَيْتُونَ وَالْزُمْانَ مُشْبَهَا وَغَيْرُمُسَاً. ٱنْظُرُوٓالِاٰتُمُرُوٓ اِذَآاَتُمُرُوَيَنْعِهُ إِنَّ فِي ۚ لِكُمْ لَاٰيَاتِ لِفَوْم يُؤْمِنُونَ @ وَجَعَلُوالِلهِ شَرِكَا ٓ الْجِزَ وَخَلَقَهُ ۚ وَحَرَةُ اللهُ بَنبِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِعِلْمُ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَىٰءَ مَايَصِفُونَ ۗ بَدِيعُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ كَنْ كِكُونُ لَهُ وَكَذْ وَلَهُ تَكُنْ لَهُ صَاحِيَّةٌ وَحَكَىٰ كُلُ شَيْءُ وَهُو بَكُلِ شَيْءٍ عِلْتُهُ ۞ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْۥ لَآلِلْهَ اِلْأَهْوَخَالِقُ كُلِّ شَيْ فِاعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَيْكُلِّ شَيْ وَكِيلُ 💜 لَانُدْرِكُهُ ٱلْاَبُصَارُوُّهُوَيُدْ رِكُ ٱلْاَبْصَارُوَهُوَ ٱلْلَطِيفُ الْجَيْرُ ۞ قَدْجَاءَ كُوْبِصَآ أَزُمِنْ رَبِّكُمْ فَمَنَا بَصْرَ فَلِيَفْسِهُ وَمَنْ

عَسِيَى فَعَلَيْهِا ۚ وَمَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۞ وَكَذَٰ لِكَ نُصَرْفُ الْأِيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ بَعِثْ كُمُونَ 🐠 اِبُّعْ مَآ اوُجِيَ الْيُكَ مِزْرَيْكِ ۚ لَآلِهُ ٱلَّا هُؤُوَا عُرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَوْشًآءَ ٱللهُ مَاۤ اَشْرَكُواۡ وَمَاجَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بُوكِيل 🐿 وَلِا تَشْبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا ٱللَّهَ عَدْوَّا بِغَرْعِلْمُ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلْأُمَّةِ عَلَهُمْ ثُمَّ إِنَّى رَبِّهِ مِمْ جِعُهُمْ فَيُنَبِّهُمْ مُبَّاكًا فُواَ يَعْمُلُونَ 🐠 وَاَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَا يُمَا نِهِيْدِ لَئِنْجَاءَ نَهُمْ الْيَرْ لَيُؤْمُنِنَ بَهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَا تُدْعِنُ لَمَا لِيهُ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَ الْذَكَجَاءَ تَالْأَيْوْمِنُوكَ وُ وَنُقَلْتُ افْتُ دَنَّهُمْ وَابْصَا رَهُمْ كَالُمْ نُونْ مِنُوابَهُ أَوَّلُ مَنَّ وَالْمَارُونَ وَلَذَرُهُمْ فِي هُفِيا نِهُمْ يَعُدُمُونَ أَنَّ وَلَوْ اَنْتَا نَزَلْنَا ٓ إِلَيْهُمُ الْلَّلِكُ وَكُلِّهُ وَالْمُؤَنِّ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِ مِكْلَ شَيْ فُلِاً مَا كَا فَالِيُوْمِنُوا الْأَأَنْ مَشَآءَ ٱللهُ وَلِكُرِّ إِكْثَرَهُمْ يَعْمُلُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَجَعَلْنَا

لِكُلُ بَيْ عَدُوًّا سَيَاطِيزًا لِإِنْسِ وَأَلِينَ يُوجِي بَعْضُهُمْ الِيَجَمُّ نُخْرُفَ الْقُولِ عُرُورًا وَلُوسًاءً رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُ وَمَا نَفْرُونَ 🕥 وَلِيَصْعَىٰ النَّهِ أَفْتَدَةُ ٱلَّذَيْزَ لَا يُؤْمِنُونَ مِالْاحِرَةَ وَلَيْرَضُوهُ وَلِيَفْتَرِهُوا مَا هُمُ مُفْتَرِهُونَ ۞ اَفَتَ رَاللَّهِ ٱلْهِ وَإِنْعَى حَكَّمًا وَهُوَالَّذِي أَنْ لِللَّهُ الْكِنْ الْكِيكُوالْكِتَاكِ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ الْمُؤْلِكِيلَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِنْ رَبِّكَ بِأَلْحَقَ فَلَا تَكُونَزُ مَنْ أَلْمُتْرَنَ كَ وَمَّتَ كَلَّتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْ لَّا لَا مُبَدِّ لَ إِكِلْمَايَّةً وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَازْنَظِعْ ٱكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِيلُوكَ عَنْسَبِيلاً لللهُ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُمُونَكِ إِنَّارَتَكَ هُوَاعُلَمْ مُنْ يَضِلُ عَنْ سَكِيلَةٍ وَهُوَاعُلَمُ بِالْمُهُ تَدِينَ 🕲 عَكُولُ مِمَّا ذُكِرَاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمُ إِلَا يَرِمُونُ مِنهَزَ ﴿ ۚ وَمَا لَكُمْ اَلَّا نَا كُلُوا مِمَا ذُكِرَ إِسْدًا لَلْهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ كَمُ مَاحَهُ مَعَكُمُ الْإِمَا أَضِطِرْ رَقُوا لِيُهِ وَإِنَّكُ مُعَلِّكُمُ الْأَصْلُوذَ

بَا هُوَآ نِهُمْ مِغَرْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَا عُلَمُ الْكُعْدَدَىٰ 🕲 وَذَرُوا ظَاهِ الْاثْرُومَا طِنَهُ أَنَّ ٱلدِّنَ كَيْسِهُونَ الْإُثْرَسَيْحِيَ وْنَ بِمِيا كَا نُواَعَتْ مَرْ فَهِ نَ ﴾ وَلاَنَاكُلُوا مَمَا كَهُ مُذْكِراً أَسْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانَّهُ لَفِسْقُ وَإِزَّالُسَّكَ الْمِينَ لَيُوحُونَ الْكَأْفِلَٱثْمُمْ لِحُادُلُوكُمُ وَانِ اَطَعْتُمُ هُوْ اَنَكُو لَلْشُرِكُونَ ﴿ اَوَمَنِ كَا نَمِّيًّا فَاحْتُونَا هُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بُهِ فِي لَنَ اسِكُمَنْ مَكُلُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ كَيْسَ خِارِجٍ مِنْهُا كَذَٰ لِكَ زُيْنَ لِلْكَا فِرَيْهَا كَا نُوا يَعْلُونَ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا فِيكُ لَوْنَةٍ كَاٰ يَرَجُوْمِهَا لِيَمَكُمُ وَافِيهًا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا مِا نَفْيُهِ هِ وَمَا يَشْعُرُونَ 🍑 َوَاذَاجَآءُ ثُمُّ اينُهُ قَالُوا لَنْ نُوْمِنَ حَتَى فُونَى مِنْ إِمَّا أُونِي رُسُولَ لِلَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعُلُ رِسَالَنَهُ مُسَيُصِيثُ ٱلذِّينَ الْجَرَمُواصَعَالُ عَنِدَاللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيْدِ يَكَاكَما نُوا يَمْكُرُونَ 🍘 فَمَنْ يُرِدِٱللَّهُ ٱنْ يَهْدِيهُ يَشْخُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمْ وَمَنْ بُرْدْ أَنْ يُضِلُّهُ يَجْعَلْ

### <u>سُوِّنَة المُنتَعْلِمُ</u>

صَدْرَهُ ضَيْقاً حَرَّماً كَا نَمَا يَصَعَدُ فِي لُسَمَا أَوْكَذَ لِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ ٱلْرِجْسَ عَلَا ٱلذَّكَ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ وَهِذَا صِرَاطُ رَيْكَ مُسْتَقَمَّا مَّذْ فَصَلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمَ يَذَكَّرُونَ 💓 لَمَتْمُ دَارُالْسَلَامِ غِنْدَ رَبِهُوْ وَهُوَوَلِيُّهُمْ مِكَاكَا نُوالِعِ مَلُونَ 🕲 وَتَوْمَ يَحْتُ رُهُوْ جَبِيعاً يَامَعْسَرَا بِي مَا سَلَكُمْ زُمُ فِي الْإِنْسُ وَقَالَ اَوْلِيآ فِيُهُمْ مِنَالْإِنْسِ رَبِّنَا أَبِيتُمْتُمْ بَعْضَنَا بِبَغْضِ وَبِلَغْنَ ٓ اَجَلَنَا ٱلَّذِي ٱجَلْتَكُنَا ۚ قَالَ الْكَارُمَنُو كَيْمُ خَالِدِينَ فِيهَ ۚ آلِهُ مَا شَآءً اللهُ إِنَّ تَنكَ حَكِثْ عَلْمُ 💜 وَكُذْ لِكَ نُولِي بَعْضَ الْظَالِمِينَ بَعْضًا بَيَا كَا فُوْلَيْكِسِبُونَ ﴿ يَامَعْشَرَالِحِنَ وَالْإِنْسِ اَلَمْ يَانِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يُقَصُّونَ عَلَنكُمْ أَياتِي وَيُنذِ رُوَّ كُوْ لِقِيَّاءَ يَوْمِكُمْ هَا ذَا قَالُوْاشَهِ ذَمَا عَلَى آفَینُ مَا وَغَرَبْهُ مُا لَکُوهُ ٱلْدُنْمَا وَشَهَدُوا عَلَىٰ نَفْسِهُمِ اَنَّهُ مَكَانُوا كَا فِرَنَّ ۞ ذَٰلِكَ ٱنْ لَهُ يَكُنُ زَفْكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمِ وَاهْلُهَا غَا فِلُونَ ﴿ وَلِكُلِ دَرَجَاتُ

مَرَاعَـ مِلْوُا

## الم الفَيْقَالُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مِمَّا عَسَمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِعَا فِلْعَمَّا يَعْسَمَلُونَ 🗬 وَرَبُّكَ الْغِنَّى دُوالرَّحْمَةِ ۚ إِنْ يَسَالْ يُدُ هِنْ كُمْ وَيَسْتَغَلْفُ مِنْ بَعْدُ كُمُّمَا سَتَاءُ كَآٱنْشَاكُوۡ مِرْ ذُرِيَّةِ قَوْمِ اخْرَنَّ 🌚 اِنَّمَا تُوعَدُونَاكُوٰ ۖ وَمَا اَنْتُهُ مِعْدِ رَ ﴿ قُالًا قَوْمِ اعْلَوْا عَلَى مَكَانَئِكُمُ إِنَّى عَامِزُ فَسُوفَ مَعْ لَهُ زَيْنَ يَكُونِ لَهُ عَاقِيَهُ ٱلْذَارُ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ اللَّهِ وَجَعَلُواللَّهِ مَمَا ذَرَا مِنْ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نصيباً فَعَالُوا هٰذَا لِلهِ مِزْعُم فِهُ وَهٰذَا لِشُرِكَا يَنَّا فَلَكَانَ لِشُرَكَا نِهْدِهِ فَلا يَصِيُلُ إِلَىٰ لَلهُ وَمَاكَا نَ لِلهِ فَهُوَ يَصِيلُ إِلَى شُرِكَا زَهِيهُ سَآءَ مَا يَخْكُمُونَ ﴿ وَكُذَٰ إِلَّ ذَيْنَ لِكَثْبِر مِزَ الْمُشْرِكِيزَ فَتُ إِنَّ وَلاَ دِهِيمْ شُرِّكَا أَوْهُولِيزُدْ وُهُووَلِيكِلْسُوا عَكَيْهُ دِ رِنَهُ مُ وَلَوْ سَكَاءًا لَيْهُ مَا فَصُلُوهُ فَذَ رُهُرُومَا يَفْتَرُونَ ٧٠ وَقَالُواهٰ ذِهِ اَنْعَامُ وَحُرْثُ خِزُ لِا يَطْعَهُ مَاۤ اِلْأَمَنُ نَشَآءُ بَرَعْمِهِ وَانْعَامُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَانْعَامُ لاَيُذَكُّرُونَ

أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءٌ عَلَيْهُ سَيَجْزِينِي بَمَاكًا نُوْايَفْتَرُونَكِ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةُ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلْمَاذُواجِنَا وَاِنْ يَكُنْ مَيْسَتَةً فَهُدْ فِيهِ شُرَكًا أُسَجِينِهِ مِيْدِ وَصَفَهُمُ أَنَّهُ كُنْهُ عَلْهُ ﴿ فَا خَسِمَ ٱلْذَٰكَ فَالْوَالْوَلِادَهُمْ اً سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَمُوامَا رَزَقَهُ مُوا لَلَّهُ افْتِرَاءٌ عَكِلَّاللَّهِ قَدْصَلُوا وَمَاكَا نُوامُهْ تَدِيِّزُ ۞ وَهُوَالَذِّ كَا نُشَا إِجَنَا يِمَعْرُوسَايِة وَغَيْرُمَعْرُوشَاتِ وَالْغَلَاوَالْزَرْعَ مُخْتَلِفًا ٱكْلَهُ وَالْزَيْتُوكَ وَٱلرَّمَا كَهُ مِّسَكِا بِهَا وَغَيْرُهُ مِّسَالِي كُلُوا مِزْكَ مِرْهِ إِذَا أَثْرُ وَأَقُواحَفُّهُ يَوْمَرَحَصَادُهِ وَلَا شُرِهُوْ النَّهُ لَا يُحِيِّ الْمُشْرِ فِيزُ ۗ وَمِنَالْاَنْصَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَا رَزَقَكُمُ ٱللهُ وَلَا نَتَبَعُوا خُطُواتِ ٱلسَّيْطَارِ أَيْهُ لَكُمْ عَدُ وْمُبُونُ ﴿ مُمَالِيَهُ أَنْوَاجُ مِزَالَضَاٰ إِنا شُكِينِ وَمِنَالْمُعْزِاْتُنَيْثُ قُلْ ٓ الْذِيرَ َنْ حَرَمَ ٱمِ الْأَنْشِيَةِ اَمَّا اَشْتَمَكَ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْأَنْتَ يَنْ نَيْوُنِي بِعِيْلِمِ إِنْكُنْتُمْ

میاد فیز صاد فیز

### الخالفيا

صَادِهِ مِيزٌ ۗ وَمِزَا لِإِبِلا ثُنَيْنِ وَمِنَا لَلِمَ اللَّهِ الْإِلْدَكُمُ ثِنْ حَرَّمَ لَمُ الْاَنْشَكِيْنِ أَمَّا الشُّمَّلَتْ عَلَيْهِ ٱرْحَامُ الْأُنْشَكِيْنِ أَمْرُكُنْتُهُ شُهَلَاآءَ إِذْ وَصِّيكُمُ ٱللهُ بِهِذَاْ فَهَرْ إَظْلَمُ بِمَنَا فَعْرَكُ عَلَى الله كَذِبًّا لِيْضِا ٓ إِلنَّاسَ بَعَيْرِعِلْمُ أِنَّاللَّهُ لَا يَهُ دِي الْقَوْمَ ٱلظَّالِمِيزُ ﴿ فَالْآ اَجِدُ فِي مَا أَوْجِ إِلَّى ثُحَرَّمًا عَلَى ظُاعِمَ يَطْعُمُهُ اِلْاَانْ يَكُوْنَ مَيْتَةً اَوْدَمَّا مَسْفُوحًا اَوْلَمْ خِنْزِيرِ فَاِنَّدُرْجِسُ اَوْفِيقًا اْهِلَكَغَيْراللهُ بَرْ فَهَا صُطُرَغَيْرًاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّارَبِّكَ عَفُوْرٌ رَجِتُه ﴿ وَعَلَىٰ لَذَينَ هَا دُواحَرَمْنَا كُلَّذِي ظُفُرٌ وَمِنَ الْبَقَرِوَالْعَنَيْرِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ شُحُومَهُ مَا الْأَمَا حَمَلَتْ ظُهُوزُهُما <u>ٱواْكُوَا مَآ اَوْمَا احْتَلَطَ بِعَظْہُ ذٰلِكَ حَزَيْنَا هُمْ بَبَغْيِهِمُ وَإِنَّا</u> لَصَادِ قُونَ ﴿ فَإِنَّاكُنَّ بُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُورَحُمَهِ وَاسِعَةٍ وَاسِعَةٍ وَلاَيْرَدُ بَا شُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْجُرْمِينَ ۞ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ اَشْرَكُوا لَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَآاَشْرُكِا وَلَآآبَاؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِنْشَيْ كَذَٰلِكَ

كَذَّبَ ٱلذِّينَ مِنْ مَبْلَهُ مَحَىٰ ذَا قُوا بَاسَنَا قُلْهَاْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِيْلِم غَخُرْجُهُ لَنَا أِنْ مَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّا لَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ۗ قُلْ فَلِهِ ٱلْحَيِّهُ الْبَالِغَةُ فَلُوْسَاءَ لَهَذِيكُمْ أَجْعَهُ رَكِيْ قُلْهَ كُمَّ شُهَكًا ۚ كُوْ ٱلذِّنَ يَشْهَدُ وَنَا نَا ٱللَّهَ حَرَمَ لِهَذَا فَإِنْ شَهِدُهُ فَلا نَشْهَدْ مَعَهُ مُ وَلاَ نَتَ بِعْ أَهْوَاءَ ٱلذِّينَ كَذَّ بُوا با كَانِيَا وَٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْإِخِرَةِ وَهُمْ بَرَتِهِ فِي يَعْدِلُونَ ﴿ قُلْ تَعَالَوْااَ تَالُهَا حَزَمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُوْ اَلَا تَشْرِكُوا بُهِ شَنِيًّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ مَتَّ لَوْاا وَلاَدَ كُو مِنْ إِمِلا فِي خُنْ بَرُوْكُمُ وَإِنَّا هُنَّ وَلَا نَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلَا نَقْنُلُوا ٱلنَّفْسُ ٱلْبَيَّحَرُ مَا لِلَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَيْحُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ ۗ تَعْنِقِلُونَ ۞ وَلَانَفُرَ مُوامَالَ الْبَهَ مِراتِكَ بِٱلْجَاهِ كَا بِأَلْجَاهِ كَا عَسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدُهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْظِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وَسُعَهَا وَإِذَا قُلْتُهُ فَاعْدِلُوا وَلُوْكَا نَ ذَا قَتْ رَبَّى الخالفا

وَبِعَهٰدِاللّٰهِ اَوْفُوا ٰذٰلِكُمْ وَصَٰلِكُمْ بِرِلْعَلَّكُمْ نَذَكَّرُونٌ ۞ وَإِنَّ هٰذَا صِرَاطِيمُسْتَقِيمًا فَا تَبِعُونُهُ وَلَا سَتَعُواالُسُّكُ. فَفَدَّ قَ بَكُمْ عَنْ سَكِيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَيكُمْ بِعِلْعَلَكُمُ تُنَقَّوُكَ تُوَاتِينَا مُوسَى إِلِكَابَ ثَمَامًا عَلَى إِلَّذَى أَحْسَنَ وَتَفَصْلاً لِكُلِّشَىٰ وَهُدُّى وَرَحْمَةً لَعَلَهُ مِلِقَاءَ رَبِهِمُ يُوْمِنُونَ 🥥 وَهٰذَا كِنَّا ثِهَ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَا يَبْعُوهُ وَاتَّقُوالَعَلَكُمْ تُرْمَهُ زَنْ الْ إِنَّا أَنْهِ لَوْ الْ إِنَّمَا أَنْهِ لَهِ الْكِتَابُ عَلَيْهَا لَفِتَ يْرِمْزِ فَيْلِنَا ۚ وَإِنْ كُمَّا عَزْ دِ رَاسَتِهِ مِنْ لَغَا فِلِنٌّ ۞ اَوْتَعُولُوالُوٓالْأَاۤ الْزِكَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ كُثَا آهَدُى مِنْهُمْ فَعَدْجَاءَ كُوْمِيَّتُهُ مِنْ رَكِيمُ وَهُدًى وَرَحَمَةٌ فَمَزْ أَظْلَمُ مَنَ كَذَبَ بِالْمَاتِ اللهِ وَصَدَفَعَنْهَا سَنَعْ عِلَلْدَ نَ يَصَد فُونَ عَزْ إِمَا تَنَا سُوءَ الْعَذَابِ بَمَاكَا نُوا يَصْدِفُونَ ۞ هَلْيَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ أَلْيَهُمُ ٱلَّلَئِكَةُ اَوْمَاٰتِي رَبُكَ أَوْياً بِيَ بَعْضُ إِيَاتِ رَبِكَ يُومَ يَا تِي بَعْضُ إِيَاتِ رَبِّكَ

## مُسِوَّدَة ٱلاَحْتَظِيمُ

لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَا نُهَا لَوْ تَكُنْ أَمَنَتُ مِنْ قَبُ لِ أَوْكَسَبَتُ فِي إِيمَانِهَا خُيرًا قُلُا نْنَظِرُوۤ الِنَّا مُنْسَظِرُونَ ۞ اِنَّ ٱلدِّينَ فَرَوُادِسَهُمْ ً وَكَا نُواشِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْعُ لِتَمَا أَمْهُمْ إِلَيْ لَلَهُ يُرِيَّبُهِ بَيَّاكَا نُوْايَفْ عَلُونَ 🚳 مَرْجَآءَ بِإِلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ إِنْشَالِمًا وَمَنْجَاءَ بِالْسَسَيَّةِ فَلا يُجْزِيَ إِلاّ مِثْلَهَا وَهُولاَ يُظْلُونَ 🐠 فُلْ اَنْهُ هَذَ بِنِي رَبِّهِ آلِي صِرَاطِ مُسْتَقِيَّهِ دِينًا قِيمًا مِلَةَ اِبْرُهِبَ جَبِيفًا وَمَا كَا زَمِنَ الْمُشْرِكِينَ 💓 قُا اِنْصَالاتِ وَنُسُكِي وَمُحِياً يَ وَمُمَا تِي لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِيزُ ۖ لِاسْتَرِيكَ لَهُ وَيِذَٰ لِكَ أَمْرَتُ وَاَمَا اَوَلَ الْمُسْلِمَنَ ۞ قُلْ اَغَيْرَ ٱللَّهِ ٱبْغِي رَبَّا وَهُو رَبُكُلِ شَيْءٌ وَلاَ تَكْسِبُكُلْ فَشِ إِلاَ عَلَيْهَا وَلاَ نِرَدُوا زِرَةٌ وْزَرَا خْرِكَ تُمْرَالِي َ يَكُوْمُرُجُهُ كُوْفَيُكَ ثُلُمُ بِمَاكُنْتُهُ فِيهِ تَضْلِفُونَ ﴿ وَهُوالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَا قِنَا لْأَرْضَ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَا زِلِيْبُأُوكَ فِهَا الْيَكُمُّ انِّزَيْكَ سَرِمِعُ الْعِيقَائِ وَانِّهُ لَعَـنُوْرُرَجْيُهِ

لَّهُ لِللهُ الْحَمْزُ الْحَبِيمِ لَصَرَ ﴾ يَكَابُ انْبُرُلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِصَدْ رِكَ حَرَجُ مِنْهُ لِنُنذِرَبِهِ وَذِكْرُ لِيهِ الْمُؤْمِنِينَ ۞ أَتَبَعُوا مَا أَنْزِلَ الَيْكُ، مِنْ زَبُّكُمْ وَلَا نَتَبَعُوا مِنْ دُومَهَمَ الْوِلْيَاءَ قَلِيلًا مَا نَذَكُرُونَ 🎱 وَكُمْ مِنْ فَرَهَةٍ إَهْلَاكُنَا هَا فَكَأَءَ هَا مَا سُنَاسَانًا أَوْهُ فَآلِلُونَ ﴿ فَلَا كَانَ دَعُولِهُمْ اذْجَآءَ هُمْ مَا سُنَاۤ الْأَانَّ ٱلْوَالْأَكْدَا ظالمِيزَ ﴿ فَلَمُسْتَ كَا زَلَدْ ثَنَا رُيْسِاً (لِيُهْدُ وَلَمَسْتَ كَنَّا لُمُرْسَلِينُ ۞ فَلَنَقُضَنَ عَلَيْهُم بعِنْ لِمُ وَمَاكُنَّا عَآلِبُ بِنَ ۞ وَأَلْوَزْنُ وْمَتْ إِلَيْقُ فَهُ وَهُلَتْ مَوَا رِينَهُ فَالْلِيْكَ هُمُ الْمُفْلِهُ رَكِي مَزْخَفَتْ مَوَاذِنْهُ فَالْوَلِيْكَ الْذَكَخِيهُ وَالْفُسُهُ مِلَاكَا وَا بْا، يَنَا يَظْلُمُونَ ۞ وَلَقَدْمُكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعْلْنَالَكُمْ فِيهَامَعَا بِشُ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُ وَلَ ﴿ وَلَا تُعَادُ خَلَقْنَا كُوْنُهُ صَوْلِكُمُ

اَسْرَفْنَا لِلْلَكِكَةَ الْجُدُوالِادْمُ مُعَقِدُ وَالْآلِبْلِينُ لَا يَصَنَّى مِنَ وَالْآلِبِيلِ لَلْ يَصَنَّى مِنَ مِنَ الْسَلَادِ الْمَرْبَانَ فَاللَّالَةِ وَاللَّهِ مِنْ لِمِن فَي اللَّالَةِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنَالِيْلِيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ

الله النهاء عوبهجة معدن لهم صراطك المستحقيد المنظمة من من الميلية بعد وعن المنطقة وعن المنافقة وعن المنطقة وعن المنطقة وعن المنطقة وعن المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المن

ئَنْكُمَا عَنْهٰذِهِ ٱلنَّتِيَةِ وِالْإَأَنْ كُوْمَا مَلَكَيْزِا وْتَكُوْمَا مِنْ الْمُؤَلِدِيِّ **﴿** 

7-2-15-

وَمَا سَمَهُمَا إِذَّا كُمَا لِمَنَ لَنَا صِيمَ ﴿ فَ فَدَلَّهُ مَا بِغُرُورُ فَكُمَّا ذَافَا ٱلشَّيِّرَةَ بَدَتْ لَهُ مَا سَوْا تَهُمَا وَطَهِ عَا يَخْصُفَا نِعَلَيْهِمَا مِنَ وَرَوِا لِكَنَّةٍ وَنَا دِيهُمَا رَبُّهُمَّا الْوَانَهُ كَمَا عَنْ لِلْكُمَا الشَّحَةِ وَاقْلَ كُمَّ إِنَّ الشَّهُ طَالَ لَكُمَّا عَدُوْمُ بِينَ ﴿ قَالَكُمْ آلِنَا ظَلَمْنَا آ ٱنفُسَنَا وَانْ لَمُرْتَضْفِهُ لِنَا وَتَرْجَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ 🕲 قَالَا هُبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدْ تُوَقِّلَكُمْ فِي لْلاَرْضِ مُسْتَقَرَّ وَمَنَاءُ اللَّحِيزِ ﴿ قَالَ فِيهَا تَحَيُّونَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تُحْرَجُونَ ﴿ ۞ يَابَخَادَمَ مَذَانَزُلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سُوْالِكُمْ وَدِيثًا أُولِهَا سُ إِلَتَ قُولِي ذَٰ إِلَكَ خَيْرُ ذَٰ إِلَكَ مِنْ الْإِلَةِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ۞ يَا بَيْ الْمَاكَ فَيْتَذَكُمُ السَّيْطَالُ كُمَّا أَغْرَجَ اَبُوَكُوْ مِرَالِكَ فَي يَنْزَعُ عَنْهُ مَا لِبَاسَهُ مَا لِيرْيَهُا سَوْاتِهِمَّا إِنَّهُ يَرَافِكُمْ هُوَوَقِبَ لُهُ مِنْ حَيْثُ لَا مَزَّوْنَهُ ۚ أَنَّا كَعُلْنَا الشِّيَاطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذَىٰ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا فَعَالُواْ فَاحِشَّةً قَالُواْ وَجَذْنَا

عَلَيْهَا الْإَءَ فَا وَاللَّهُ اَمَرُوا بِهَا قُلْ إِنَّا للْهَ لَا يَامُرُواْ لِفِيشًاءُ الْفَوْلُونَ عَلَىٰ اللَّهِ مَا لَا نَعَتْ لَمُونَ ۞ قُلْ اَمَّرَدَةِ بِالْقِيشَظِ وَاقْيُواوُجُوهَكُمْ عَنِدَكُلِّ مَسْجِدِ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الْدِيرِ \* كَابِلَدُ كُورُونُ @ فَرَيقاً هَذَى وَفَرِهِيّا حَقَ عَلَيْهُ مُوالْضَلالَةُ أِنَهُ مُ اتَّخَذُوْا الشُّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَا نَهُ مُرْمُهَ لَدُونَكُ اً يَنْخَادَمَ خُدُوا زِينَنْكُمْ عِنْدُكُلْ مَسِيْدٍ وَكُلُوا وَاشْرَوْا وَلَا تَشْرُوْا ﴾ أَنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُشْرِ فِيزُ ۞ قُلْمَنْ حَرَّمَ ذِينَةَ ٱللهِ ٱلْنَحَاخَرَجَ لِعِيَادِهِ وَالطِّيبَاتِ مِنَ الرِّزْقُ قُلْ هِي لِلَّذِينَ الْمَنُوا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْسَاحَالِصَةً عُوْمَ الْقِيكُمْ يُلَذِلِكَ نُفَصِّلُ الْإِياتِ لِقَوْمٍ بَعَمْ لَمُونَ 🕲 قُلْ إِنَّمَا حَمَّ رَبِّكَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهُمَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمُ وَالْبَغَ بَغَيْرِلْلُوَّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَالَمَ يُنَزِّلْ بِهِ سُلطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَصَاكُمُونَ ۞ وَلِكُلِلْ مَهِ إِجَلَّ فَإِذَاجَاءَ اَجَلُهُ مُلاَيْسَانِ رُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ ﴿ يَابَخَادَمَ إِمَّا يَا يَتَالَمُ مُولَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ

يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ المَا تِي هَنِّ اللَّهِ عَلَيْهُمِ وَلَاهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحْزَوُنَ ۞ وَٱلْذَيْنَكَذُّوا إِا كَاسِنَا وَأَيْبِ تَكْفَرُوا عَنْهَا أَوْلَئِكَ أَصْعَائِ إِنَّكَ إِنَّهُمْ فِهِ كَمَا خَالِدُونَ ۞ فَزَا ظَلْمُ مِنَافَ رَكَ عَلَىٰ اللهِ كَذَبًا أَوْكَ ذَبِ إِلَا يَهُ الْوَلْئِكَ يَنَ الْمُمْ صَيْبُهُمْ مِنْ لَكِمَا بُرِحَتَىٰ إِذَ كِمَاءَ تَهُ مُرُسُلُنَا يَسُوفُونَهُمُ قَالُوا أَيْنَ كَاكُنْتُهُ لَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَالُواصَلُواعَنَا وَشَهَدُواعَلَى أَفْسِهُم ٱنَّهُمُكَا نُواكَا فِرَنَ ۞ قَالَا يُخْلُواۤ فَاكُمُ مَّدُخَلَتْ مِنْ مَّبْكُمُ مِنَا لِحِنَ وَالْإِنْسِ فِي لَلْتَ أَرِكُلُمَّا دَخَكَ أُمَّةً لَعَتَ اُخْتَهَ أُخَّةً إِذَا ذَا رَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتُ انْمُرْلِهُمْ لِأُولِيهُمْ رَبَّنَا هَوُلاء اَضَلُوْنَا فَا تِعِيْدِ عَذَا بَا صِعْفًا مِزَالْتَ أَدِقًا كَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلِكُنْ لَاتَصْالَمُونَ ۞ وَقَالَتْ اوْلِلْهُمْ لِاخْرْلِهُمْ فَمَاكَا نَاكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَدُوقُوا الْعَذَابَ بَمَاكُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ لِزَالَهَ يَنَ كَذَّبُوا إِلَا تِنَا وَانْ يَنْ كَبُرُواعَنْهَا لَا تُعَنِّمُ كُمُ الْوَابُ السَّمَاءَ

وَلَا يَدْخُلُونَا لَكِتَ لَهُ حَتَى يَلَمُ الْجَلَ فِي سِمِ لِلْيَا لِمْ وَكَذَٰ لِلَّهُ جَرِعًا لَهُجُرُمَٰ يَر ۞ڶكُمُ مْنْجَهَنَّمَ مَا دُوَمِنْ فَوْقِهِ عَوَاشٍ وَكَذَٰ لِكَ جَبْرِي ٱلظَّالِمِيكِ وَٱلذِّينَ أَمَنُوا وَعَلُوا الْصَالِحَاتِ لَا ثَكِلْفُ نَفْسًا لِلَّا وَسُعَهُ الْوَلَيْكَ ٱصْحَابُ لِجُنَاةً هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ وَنَرْعَنَا مَا فِصُدُودِهُ مِنْ غَلَّ تَجْزَى مِنْ يَحْتِهِ هُواْلاَنْهَا أَرْوَا لُوا الْجُذُ بِلِّهِ الَّذِي هَذِينَا لِمُسْذَا وَمَاكُنَا لِنَهْنَدَىَ كُولَا ٱنْهَدَيْنَا ٱللهُ لَقَدْجَاءَتْ رُسُلِ رَبَّنَا بِالْحِثِّ وَنُودُ وَٱنْ لِلْكُم الْبَخَنَةُ الْوُرْتَمُوْهَا بِمَا كُنْتُوْمَعَلُونَ۞ وَيَادَى أَضِهَا رُلْلَيَّةَ أَضِهَا رَالْنَار أَنْ فَدْ وَجَدْ نَامَا وَعَدَ نَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَاْ وَجَدْ تُمْ مَا وَعَدَ رُّبُّكُمْ حَقّاً قَالُوا نَعَمْ فَأَذَنَ مُؤَذِنَ بَيْنَهُ وَأَنْ كُغَنَّهُ ٱللَّهِ عَلَى لَظَ إِلَيْرَ 🔘 ٱلَّذِينَ يَصُدُّ وَنَعَنْ سِبِيلَ اللَّهِ وَيَنْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ باْلْاٰخِرَةِ كَافِرُونُ ۞ وَبَيْنَهُمَاجِيَاتِ وَعَلَىٰلَاعَ إِف رِجَاكُ يَعْرِفُونَ كُلُاّ بِسِيمِهُ مُ وَمَا دَوْا اَضْحَالَ الْحَنَّةَ اَنْ سَلامٌ عَلَكُمُ لَمْيَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطِلْمَغُونَ ۞ وَاذَاصُرِ فَتْ اَبْصَارُهُمْ

بَلْقَ ٓ اَعْجَالِ لَنَا لِإِفَا لُوا رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ ٱلظَّالِمِيزُ وَنَادَى أَضْحَالُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرَفُونَهُ مُرْسِيمً هُمْ قَالُوالمَا اَغْنَاعُنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنْتُهُ مَنْتَكُمْرُونَ أَهُولُاءِ ٱلذَّنَا فَعَمُّتُهُ لَا يَنَا لُهُ وُٱللَّهُ بَرْحَمُّ أَوْخُلُوا الْجِكَ ۗ لَاخَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَآانَمْ تَخَرُفُوزَ ﴿ وَمَا ذَى آصَا الْأَلْنَادِ ٱڞؙڲٳڔۜٱٳ۫ڮؽۜٙڎٙٳؙۯٚٳڣۘؽڞؙۅٳۘۘؗۼڮؽٮؘٳڡؚۯڶڵٲءۤٳۏڡؚٞؠٵۯۯؘڡٓڪُۄؙۘڵڷؖ وَالْوَالَ اللهَ مَرْمَهُمَا عَلَى لَكَ إِنَّهُمْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ أَلَّذَ مَنْ أَخَذُ وَادِينَهُمْ كَفُوا وَلَعِكَا وَغَرَبُهُمُ الْحَيَوةُ الذُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسُهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَيَآءَ يَوْمُهُ مِهٰ هٰذَا وَمَاكَا نُوا إِمَا يَنَا يَجْحَدُونَ ۞ وَلَقَدْجُنَاهُمْ بِكِيَّابِ فَصَلْنَاهُ عَلَى عِلْمِ هُدًّى وَرَحْمَةً لِقَوْمُ يُؤْمِنُونَ 🎯 هَـُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا نَا وِمَلَهُ يَوْمَ مِاْ تِي نَا وَمُلَهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوُهُ مِنْ فَبْلُ هَدْجَاءَتْ رُسُلُ رَبِّتَا بِالْكَقِّ فَهُلُلَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُولَنَّا أُونْرُدُ فَنَعْ مَا غَيْرِ لَلَّذِي كُنَّا فَعَلْ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ

وَصَٰلَعَنْهُمْ مَاكَا نُوا عَفْ تَرُونَ ۖ ﴿ إِنَّ ذَكُمُ ۚ اللَّهُ ٱلَّذَي خَلَوْ ٱلسَّهَ إِلَّا وَاْلاَدْضَ فِيسِنَةِ كَامَامٌ مُّرَاسَنَوْعَ كَالْعُرْشِ ثُغِيثْهِ ٱلْكِ كَالنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَبْثًا وَٱلشَّمْ ۗ وَالْفَكَرُواْلْغُوْرُمُسَخُراتِ مِامْرُ وَالْالَهُ اْكَنْكُ وَالْاَمْرُبَيَارَكَ اللهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ۞ اُدْعُوارَيْكُ، تَضُمُّ عَ وَخُفُكًا أَنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْدَدِنَ ۖ ﴿ وَلَا نَفُسُدُ وَا فِالْاَضِ بَعْ دَاصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ زَحْتَ ٱللَّهِ وَكُنِّ مِنَا لَحِيْهُ بِينَ ﴿ وَهُوَالَّذِي يُرْسِلُ إِلَّهِ اللَّهِ بُشُرًّا بَيْنَ هَدِي تَعْبَ لُهِ حَتَّى إِنَّا ٱلْكَتْ سَكَابًا نِقِتَا لَاسْقَنَا ٱلْهِلَوْمَيْتِ فَانْزُلْنَابِهِ الْمَاءَ فَاَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّعَرَاثِ كَذَٰ لِكَ نُخْرِجُ الْمُؤَى لَعَلَكُمُ ۗ لَهَكَدُونَ ۞ وَالْبَكَدُ الْطَيْبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِاذْ ذِيْرَبِّ وَالْلِّكَ خَبُ لَا يَغْنُ اللَّهُ مَكِلًّا كَذَٰ لِكَ نُصُدِّنُ الْأِمَاتِ لِقَوْمُ يَشْكُرُونَ ﴿ لَقَدْارُسَلْنَا فُوحًا إِلَى وَمِيهِ فَفَالَ مَا فَوْمَاعْتُدُوا ٱللهَ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ غَنْرُهُ إِنَّا خَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ وَمْ عَظِيمِ

. غَالَاأَلَاكُ

177

الخ الفظ

عَالَاٰلَلَاٰمُنْ وَمْهِ إِنَّالَهُ لِكَ فِيضَلَا لِمُ يَثِرُكُ اَكَا فَوْمِ لَيْسَ وَضَلَالَةُ وَلَكِنَةِ رَسُوْلُ مِزْرَبَالْعَالَمِينَ 🍑 ٱبْلَغِنُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَيْصُو كُكُمْ وَأَيْكُمْ مِزَاللَّهِ مَالْا مَتَ كُمُونَ 🕲 اَوَعِيْتُ أَنْجَاءَكُمْ ذِكْرُمِنْ رَبُكُمْ عَلَى يَجُلِمْ مِكُمْ لِلْمِيْدُوكُمْ وَلِتَنَقُوا وَلِعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَكَلَّا مُوهُ فَا نَجِنْنَا هُ وَٱلْذَيْنَ مَعَهُ فِياْلْفُلْكِ وَأَغَرُّهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوالِا مِانِيَا ٰ انَهُمْ كَانُوا فَوْماً عَبَيْ وَالْيِعَادِ اَخَاهُمْ هُودًا قَالَيَا قَوْمِاعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ الْهِ عَنْرُوُ اَ فَلا تَتَـ قُونَ ﴿ قَالَالْلَاَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّالَذَ لَكَ فِيسَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ لَكَمَ دِبِينَ اللَّهُ قَالَ بَاغَمْ كِنْ دِسَفَاهَةُ وَلِكُنِّي رَسُولُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيزَ ﴿ أَلِمَا لَكُمْ اللَّهِ لَكُمْ \* رِسَالَاتِ رَدِّ وَانَا إِكُمْ مَا صِحْ الْمِنْزُ ﴿ الْوَجَانُهُ الْجَاءُكُمْ ذِكْرُ مِنْ رَبِكُمْ عَلَى رَجُلِ مَنِيكُمْ لِبُنْ ذِكُمُ وَاذْكُرُ وَاذْ كُرُواۤ اِذْجَعَكُمُ خُلَفَآ مِنْ بَعَدْ قَوْمِ نَوْحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضِيطَةٌ فَاذْكُوآ

الْآءَ ٱللهِ لَعَلَكُمْ شُنْكُونَ ۞ قَالُوٓآ أَجْتَنَا لِنَعْنُكَ ٱللهَ وَحْدَهُ وَنَدَرَمًا كَانَ يَعْبُدُ الْمَا وَمُا قَانِنَا عَا يَعِدُ اَ إِنْ كُنْتَ مِنَ لُصَادِ مِينَ 🔘 قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْتُمْ مِنْ رَبُّكُمْ رِجْنُ وَعَصَبْ اَتَّجَادِ لُوْجَ فَيَاشَمَاءِ سَمِّيتُمُومَا أَنْمُ وَآبَا وَكُوْمَا أَنْزَلَ ٱللهُ بِهَا مِنْسُلْطَالُهِ فَانْنَظِرُهِ آلِنِّهُ مَكُمْ مِنَ لِلْنُنْظِرِينَ ۞ فَٱغْيِنَاهُ وَٱلذَّنَّهَ عَهُ برَحْسَةٍ مِنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَالَّذِينَ كَذَنُوا بِإِيَا يَنَا وَمَا كَا نُوا مُؤْمِنِيزَ 🐼 وَالِيٰ تُمُودُ اَخَاهُمْ صَالِكًا ۚ قَالَ بِا قَوْمِ اعْتُدُواٱللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ عَيْرُهُ وَدُجَّاءً مَّتُ مُبَيِّنَةٌ مِنْ رَبِيكُوهُ إِذِهِ مَا قَرُا لَلهِ لَكُمْ أَيَّهُ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي رَضِ اللهِ وَلا تَسَوُهَا بِسُوءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَنَاثُ اللَّهُ ۞ وَاٰذَكُرُواۤ اِذْجَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ يَعْدِعَادٍ وَبَوَّاكُمْ فِياْلاَرْضِ تَتَخَذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قَصُورًا وَتَغِيُّونَ الْإِمَالَ سُوتًا فَأَذْكُرُوٓ الْآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِ يَزَكُ اللَّهِ لَا الْمَلَاُّ الْذَيْنَ أَيْبَ تَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ آيْبِ تَضْعِفُوا لِمُنْ أَمَنَ

## الخالظة

منْهُ مُا تَعْلَمُهُ زَا زَصَالِكًا مُرْسِكُم مِنْ رَبِّهِ قَالْوَالَا لَا بَكِآ رُسُلِ فِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ قَالَ ٱلذَّىٰ رَاسْتَكْبَرُوۡۤالِنَا بِٱلذِّكَىٰ مَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۞ فَعَـُ فَرُواٱلْنَا فَهَ وَعَنُواعَنْ أَمْرِيِّهِمْ وَقَالُوا ياصاله ُ أِيْدِتَ إِمَا مَعِدُ مَا إِنْ كُنْتَ مِنْ الْمُرْسَلِينَ ۖ فَا خَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَاصِّبْحُوا فِي دَارِهِمْ جَايِّمُنزَ ۞ فَوَلَىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا فَوْمِ لَقَدْ أَيْلُغَنْ كُمُ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَعَتْ يُكُمُ مَوَلَكُنْ لَا يَجْبُونَ النَّاصِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِيهِ اَنَا نُونَكَ اْلْفَاحِسَّةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَعَدِ مِزَاْلْعَالِيْرُ ﴿ اِنْكُمْ لَنَا مُوْزَا لِرَجَالَ شَهُوَّةً مِنْ دُونِ النِّسَاءُ بْلَانْتُمْ مَوْمُمُسْمَ فُوكَ 📦 وَمَاكَانَجَوَابَ قَوْمِهِ الْإَأَنْقَا لُوْآاخْرِجُوهُمْ مِنْقَرْبُكُمُّ إِنَّهُ وْأَنَا شُرَبِيَطَهُرُونَ ۞ فَأَجْيَنَا هُ وَآهُنَاهُ لِآلَااْمَرَاتَهُ ۗ كَانَتْ مِزَالْغَيَابِرِينَ ﴿ وَامْطَرُهَا عَلَيْهِ مَطَرًّا فَانْظُرْكَيْفَ كَانَعَاقِبَهُ الْخِرْمِينَ ۞ وَإِلْهَدْيَزَاخَا هُرْشُعَيْباً قَالَ يَاقَوْمٍ

### فيوزة للاعراب

اعْبُدُواْ للهَ مَالكُمْ مِزْ الْهِ غَيْرُهُ قَدْجَاءَ نَكُوْبَيْتُهُ مِنْ رَيْكُمْ اً فَأُوْفُواالْكَيْمَ وَالْمِنَوَانَ وَلَا بَنَيْسَوُاالْتَ اسَ اَشْكِياءَ هُمُ وَلَا تَفْسِدُ وا فِي الْاَرْضَ يَعْدَ الصَّلاحِهُمَّا ذَٰ لِكُوْخَنْرُ كُكُوْ الْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا هَتْعُدُوا بَكُلْ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْسَبِيلُاللَّهِ مَنْ مَزَيهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُوۤ الذَكُوۡ الذَكُنَّهُ عَلِيلًا فَكَنَّرُكُمْ وَّأَنظُرُ واكَيْفَكَانَعَا مِّيةُ ٱلْفُسْدِينَ وَإِنْكَا زَطَّآئِفَةٌ مِنْكُوْا مَنُوا مَالَدَّيَّ آرُسْلْتُ سِهُ وَطَآئِفَةٌ لَمْ يُوْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَيْجَكُمُ ٱللَّهُ بَلْتَ فَاهُوَخُولُكَا كَهِ مَنْ ﴿ ِ قَالَالْكَلَّا ٱلْذَيْنَ اسْتَكُنَ وَامِنْ قَوْمِهِ لَغَوْجَنَكَ يَاشْعَيْثِ وَٱلْذِينَ الْمَنُوامَعَكَ مِنْ قَرْمِينَ ۖ أَوْلَنَعُودُ نَ فِي كَنِينَا ۚ فَالْأَوْكُنَّا كَارِهِيزَ ﴿ فَهُ أَيْنَا عَلَىٰ لِلَّهِ كَذَمَّا انْعُدْنَا فِمِلَّاكُمُ مُ يَعْدَاذْ نَجِيْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ اَنْ فَعُودَ فِي } [الآآنْ يَشَاءَ ٱللهُ رَبُّنَّا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى ٱللهِ تَوَكَّلْنَا 6世间

رَبِّنَا إِفِزَيْدِنَنَا وَبَيْنَ فَوْمِنَا بِأَكِوَ وَأَنْتَخْيُرُالْفَاتِجِيزَ 🎱 وَقَالَالْلَلَا ٱلذِّينَ كَفَدُوامِنْ قَوْمِهِ لَإِنْ تَبَعْتُهُ شُعَيْبًا لِنَكُمُ \* إِذَّاكِمَا بِسرُ وَزَّ ۞ فَأَخَذَ تُهُ مُالَّجُفَةُ فَآ يَسِحُوا فِي دَارِهِمِ مِ عَايْمَرُ ۚ ۞ أَلَذَ مَ كَذَبُواشُعَمْاً كَأَنْ لَمُعَفُواْ فِيهَا ٱلذِّينَ كَذَّبُوا شُعِيًّا كَا نُواهُمُ الْحَاسِرِينَ ۞ فَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِلَقَـُدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفُ السِّي عَلِي قَوْمِ كَا فِرِينَ ۗ ۞ وَمَاۤ اَرْسُلْنَا فِي قَرْبَةٍ مِنْبَى الْإَآخَذْنَآ اَهُلْهَا مِالْمَا سَاءَ وَالْضَرَّآءِ لَعَلَهُمْ يَضَرَّعُونَ ۞ تُرَبَّدُنْنَا مَكَانَ السَّنَّيَةِ الْحَسَنَةَ حَيْمَ عَنُوا وَقَالُوا قَدْ مَسْ إَلَا عَنَا الَضَّرَاءُ وَالْسَكَآءُ فَاخَذْ نَاهُوْ مَغْتَةً وَهُوْ لاَ سَنْعُرُونَ ﴿ وَلَوْاَنَّاهُمْ إِلْفُرْ كِي مَنُوا وَاتَّكُوا لَفَتَيْنَا عَلَيْهُ مَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضِ وَلَكِنْ كَنَّا مُوا فَا خَذْنَا هُو يَمَا كَانُوا كَيْسُونَ ﴿ اَهَا مِنْ اَهُ أَلْقُرِي أَنْ مِا يِتَهُ مُ مَا سُنَا سَانًا وَهُوْ أَا مُوْتُ

أَوَامِزَاهُا الْفُرْيَ إِنْ أَنَّا يَهُمْ ذَا سُنَاضُعٌ وَهُمْ مَلْعَهُ زَنَّ 🕲 اَفَا مِنُوا مَكَ اللَّهِ وَلَا يَا مَنُ مَكُمَّ إِلَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ 🎾 اَوَلَمْ يُهُدِ لِلَّذِينَ رَثُونَ الْأَرْضَ مِزْ بَعَثْ دِاَهُلِهَا ٱنْكُونَتْ أَءُ اَصَبْنَاهُ ﴿ بِذُنُوبِهِ ﴿ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُ ۗ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ ۗ ۗ يَلْكَ الْفُرِي نَفَضُ عَلَيْكَ مِزْ اَشِكَ إِنَّا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُ بِالْبَيْنَاتِ فَمَاكَا فُوالِيُوْمِنُوا بِمَاكَذَبُوا مِنْ فَبُلُكُذَ لِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلْمَ قُلُوبُ الكَالِفِرِ بَنَ ۞ وَمَا وَجَدْ نَا لِاَحْتُ ثِرِهِ مِنْ عَهَادٌ وَانْ وَحَدْنَا كُنْ مُوْلِفًا سِقِيزَ ﴿ يُرَاتِهُمُ مُوسِي ا بِاَيَا تِنَاۤ [لىٰفِرْعَوْنَ وَمَلاِئِرِ فَظَلَمُوا بِثَاۚ فَانْظُرْكِفُ كَانَعَاقِيَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَهُ لَمُوسِيَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِزْ رَبِّي الْعَالَمِينٌ ۞ حَقِيقَ عَلَى ۚ أَنْ لِإِ الْوَلَ عَلَى ٱللَّهِ الْإِلْا لَكُنَّ مَدْجِتُ تَكُمْ بِبَيْنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرُسِلْ مَعَى مَنْيَ نِسَرَّائِلٌ 🍑 قَالَ انْكُنْ خَبْتَ بِايَةٍ فَاتِ بِهَآ إِنْكُنْ مَنَ لَصَّادِهِ بِنَ ۞ فَإِنْهِ عَصَاهُ فَإِذَاهِ

مُعُيَّا أَنْ مُبِينِ ﴿ وَمَوَعَ مَدُّهُ فَإِذَا هِ مَبَضَآ اللَّالِطُ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَاْلَكَةُ مُنْ قُومِ فِرْعَوْنَ إِنَّا هٰذَا لَسَاحِرْعَ لِيُّمْ اللَّهُ مُرْدُانَ يُخْرِجُكُوْ مْزْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا نَا مُرُونَ ۖ ۞ قَالْوَا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَإِرْسِا وَالْمُدَاِّئِنَ حَاشِرَ زُكِي أَوْكَ بِكُلِّسَاحِ عَلِيم اللهِ وَجَاءَ النَّهَوَ وُ فِرْعَوْنَ قَالُوْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْزُ لْغَالِبِ يَرَ ، قَالَ نَصَمُ وَاتَّكُوْ لَمَوْلُلُقَدَّ بِنَ ۞ قَالُوْا يَا مُوسَى إَيَّا أَنْ تُلُةً وَإِمَا ٓ أَنْكُونَ غُواْ لَمُلْقِبَ نَ ۞ قَالَ الْقَوْأَ فَلَمَا ۖ الْفَوْاسَحَرُوا ٱعْيُزَالُنِكَ إِس وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآؤُ بِسِيحَ غِلِيهِ ۞ وَأَوْحُينَآ اِلْمُوسَىٰ أَنْ لَوْعَصَاكَ ۚ قَاذَاهِ مَلَقَفَ مَا بَأَفِكُونَ ۞ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَهَا كَا نُوايِفُ مَلُونَ 🕲 فَعْلَمُ اهْنَ اللَّهُ وَانْفَلُوا صَاغِرِينَ ﴿ وَأَلِوْكَ لَسَعَرَةُ سَاجِدِينَ ۖ ۞ قَالُوۤا مَنَا بِرَبِّ العالمِيزُ ﴿ رَبِّ مُوسَى وَهُرُونَ ﴿ وَالْفِرْعُونُ الْمَنْتُهُ بِهِ عَبُ إِزَادَ زَلَكُمُ أَنْكُ لَكُنْ مَكُنْ مُكُنَّ عُونُ فِالْدَينَةِ لِخُرْجُوا

### مُؤِنَّةُ لِلْعَالِثِ

مِنْهَا اَهْلَهَاْ فَسَوْفَ تَصْلَوْنَ 🐿 لَاُفَطِّعَزَ اَمْدُكُمْ وَارْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ ُ ثُمَّ لَاصَلِينَكُمْ أَجْمَ بَنِ كَالْمَالِيَا إِلْى رَبِّنَا مُنْقِلُهُونَ ﴿ وَمَا نَنْفِتُهُ مِنَّا لِإِلَّا أَنْ اَمَّنَا إِلَا اَنْ مَنَا إِلَا اللَّهِ لَمَاجَآءَ نَنَأُ رَبِّنَآ إِفْرَغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينً ﴿ وَقَالَالْمَلَإِ مِنْ قَوْمِرِ فِرْعَوْنَ ٱنْدَرْمُوسَى وَقَوْمُهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَضِ وَيَذَرُكُ وَالْمِنَكُّ قَالَ سَنْغَيْرًا بِنَاءَ هُرُ وَنَسْتَحْ بِيِبَاءَهُمُ وَانَّا فَوْقَهُمْ قَاهِمُ وِنَ ۞ قَالَمُوسَى إِنْهَوْمِهِ أَيْسِتَعِينُوا يَالَّهُ وَاصِبرُواْ إِنَّا لِارْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ لِيَكَآ وُ مِزْعِبَ إِذْ وَوَالْعَاقِمَا لِلْنُقُينَ ﴿ قَالُوٓآ اُوْدِينَا مِنْ مَبْ لَأَنْ فَانِيِّنَا وَمِنْ عَذِمَا خِيِّنَا قَالَ عَلَى ذَبُكُمْ أَنْ مُبْلِكَ عَذَ وَكُوْ وَلَيَنْ تَغْلِفَكُمْ فِالْأَرْضِ فَيْنْظُرَكَيْفَ تَعْمُلُونَ ۞ وَلَقَدْ أَخَذَنَا الْ فِرْعَوْنَ الْسِينِينَ وَنَفَضِ مِزَ الْسُهُ رَابِ لَعَلَهُ مُ مَذَّكُمُ فِنَ اللَّهِ فَاذَا كَمَا عَنْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْالْنَاهُذِهِ وَإِنْ تَصُبْهُمْ سَيَئَةٌ يَطَّنَّرُوا بَمُوسَى

## الغزالناسي

وَمَنْ مَعَّهُ ٱلَّآ إِنَّمَا طَآثِرُهُمْ عِنْدَاللَّهِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُّهُمْ لِا يَعْلُمُونَ 🔘 وَمَا لُوامَهُمَا مَا يَنَا بِهُ مِنْ إِيِّهَ لِتَسْتَحِزَا بِمَّا فَمَا خَنْ لَكَ يُمُوْمِنِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهُ وَالْطُوفَانَ وَأَلِحَ إَدَوَالْقُمَلَ وَالْضَفَادِعَ وَالَّدَمَ إِيا يِهُ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَا نُواقَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿ وَلِمَا وَفَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزَةَ الْوَايَا مُوسَىٰ أَدْءُ لَنَا رَبِّكَ بِهَاعَهِدَعِنْ دَكُ لَيْنُ كَشَفْتَ عَنَّا الْرَجْزَكُوْمِينَ لَكَ وَلَهُ سِلَزَمَعَكَ بَنِيَا سِرَافِلٌ ۞ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ وَالْرَجْنَ إِنَّاجَاهُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُرْ يَنْكُثُونَ 🎯 فَأَنْفَتَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغَرُفَنَا هُمْ فِي الْيَهِ بِأَنَّهُ مُكَذَّبُوا بِإِياتِنَا وَكَا تُواعَنْهَا عَلَيْلِكَ وَاوْرَثْنَا الْقُوْمَ الْذَّنْ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِكَ الأرضِ وَمَعَارِبَهَا أَلِتَى بَارَكَمَا فِيهَا وَتَمَتَّكِلِتُ رَفِكَ الْمُسُنَّى عَلَى بَنَيْ مِسْرَانِلَ بِمِا صَبَرُواْ وَدَمَّرْهَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرَعُونُ وَقَوْمُهُ وَمَاكَا نُوَا يَعْرُسُونَ ۞ وَجَاوَزْنَا بِيَرَآبِ لَا لِيَرَ

## مُؤِوِّةُ لِلْأَعْلِيكَ

فَأَيُواْ عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى آَصْنَام لَحَثْمُ قَالُواْ مَا مُوسَى إِجْعَا إِنَّا الْمُاكَالَمُهُ إِلِمَةُ مَالَائِكَمُ مَوْرَجَهَالُونَ ۞ إِنَّهَوُلَآ وَ مُتَ تَرْمَا هُرْفِهِ وَبَاطِلْمَا كَا نُوايعْ مَلُونَ 🕲 قَالَا غَيْرَالْهِ ٱنْفِيكُوْ الْمَا ۗ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمَ ۖ ۞ وَاذْا نَجَتْنَاكُوْ مِنْ إِلْ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَلَابُ يُقَيِّلُونَ ابْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْهُ وَنَ بِسَاءَكُمْ وَفَيْ إِلَى عُلَاثَهُ مِنْ رَبِكُمْ عَظَيْمٌ ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَى لَلْتِ يَزَلَيْلَةً وَا تَنْمَنَا هَا بِعَشْرِفَتَمْ مِيقَالُ رَبِّ ٱڒؠۼؠؽڒڮؽڐؙٞۅٛۼٙٳڷؠۅؙڛ۬ڮٳڿۑ؞ؚۿڔۘۅڒٵڿۣڷڣ۫ڿ؋ٷٙۄ۫ؠٷٳۧڝۣ۫ وَلَاسَّتَكِمْ سَبِيكُ الْفُسِدِينَ ۞ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَى لِيقَاسِّنَا وَكُلُّمَهُ رَبُّهُ ۚ قَالَ رَبِّ إَرَنَىٰ أَيْظُرُ النَّكُّ قَالَ لَنْ رَبْنِي وَلِكِن أَنظُرْ إِلَىٰ الْجَبَا فِإِنا سُتَقَرِّمَكَا نَهُ فَسُوفَ تَرْبَعُ فَكُمَّا تَجَلِّيرَيُهُ لِلْجَكَ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّمُوسَى صَعِقّاً فَلَمَّا أَفَاقَ فَالَسُبْحَانَكَ تَبُنْتُ اِلَيْكَ وَانَادِ اَوَلَ ٱلْمُؤْمِنِ مَنَ 🍩 وَالَا مُوسَلَى إِنِّ الإغ الناسخ

أصْطَفَيْتُكَ عَلِيٓ لِنَاسِ بِهَالَابِي وَبَكِلاً بِي فَخُذُ مَمَّا أَيْبُتُكَ وَكُنْ مِزَ النَّفَاكِرِينَ ﴿ وَكَنَبْنَالَهُ فِي الْأَلُواحِ مِنْكُلِنَّهُ إِ مَوْعِظَةً وَتَفَصِّيلًا لِكُلِ شَئَّ فَيْذُهَا بِقُوَّةٍ وَامُرُقُومَكَ يَاخُذُوا بآخسنها أوريخه دارالفاسقيز اسكيبرف عزاياك الَّذِينَ يَكَكَبُرُونَ فِي الْأَرْضِ بَغِيْرِ الْحِقِّ وَازِيمَ وَاكُلَّا يَوِ لَايُوْمِنُوا بِمَّا وَازْيَرَوْا سَبِيكَ الرَّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَانْ يَرَوَا سَبِهَا الْغَيْتَةِكَ ذُوهُ سَبِهِ لَأَ ذَٰلِكَ بَا نَهُ مُ كَذَّبُوا بِا يَانِنَا وَكَا نُواعَنْهَا غَا فلرَ ﴿ وَٱلَّذَيَّ كَذَّبُوا لَا مَا يَنَا وَلِقَاءَ الْأَخِيَّةِ حِيطَتْ أَعَالُمُنُهُ هَلُهُجِزُونَ الْإِمَاكَا نُوايَعُ مَلُوزٌ 🗬 وَأَخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِزْ بَجِكْ وِ مِزْحِلِيَهِ مِعْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَّا زَالَمْ مَوَا اَنَّهُ لَا يُكِلِّمُهُمْ وَلَا يَهَدِيهُمْ سَسِيلًا أَنَّخَذُوهُ وَكَا فُواطَالِماتَ وَلَمَا سُقِطَ وَإِيْدِ بَهِ مُ وَرَا وَا أَنَّهُمْ قَدْ صَلُواْ قَالُوا لَئِنْ أَنْ يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَبَغِهُ فِرْلَنَا لَنَكُوْ نَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ 🕲 وَكِمَّا رَجَّعَ

مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْمَانَ آسِفًا قَالَ بَئِسَمَا خَلَفْ تُمُ نِهِ نَهِرُجُ أَعِلْتُهُ أَمْرَكِ كُمُ وَٱلْفَىٰ لاَلْوَاحَ وَاحَدَ بِرَاْسِ أَجِيهِ يَجْزُهُ الْكِيهُ ؙ قَالَانْنَامَ إِنَّالْقَوْمَ إِيسِ مَضْعَفُونِي وَكَادُواَيقْنُالُونِيُّ فَلاَتَثَمِّ<del>نِ }</del> الْاعْلَاءَ وَلَا تَجْعُ لِنِي مَعَ الْقَوْمِ الْظَالِمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِهِ وَلِإَجِي وَايْدِخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ وَٱسْتَ ٱرْحَكُمُ ٱلرَّاحِمِينُ إِنَّالَةً بِنَّا يَخُكِذُ وَالْعِيمُ إِسَيِّنَا لُمْهُ عَضَتْ مِنْ رَبِّهِ مِ وَذِلَّهُ فِي اْكَيُوٰوَالْدُّنْيَّا وَكَذْلِكَ غَيْرِي الْمُفْتَرِينَ 🍑 وَالَّذِينَ عِلُواالْسَيَيْارِ تُرَكَا بُوامِزْ بِعَثْ يِهَا وَأَمَنُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِ هَالَعَفُورُ رَحْيُم ﴿ وَكَمَا سَكَتَ عَنْمُوسَى الْعَضَبُ اَخَدَاْلاَلُوْاحَ وَفِي شَخِيَهَا هُدَّگُ وَدَحْكُهُ لِلَّذِيزَ هُبْ لَرَبِّهِ مَرْهَبُوزَ 🕲 وَاخْتَارَمُوسَى وَمُهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِهَا نِنَأَ فَلَمَا ٓ أَخَذَ نَهُ وُ الرَّحَفُةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ آهْلَكَ تَهُوْمُ فَيْلُ وَإِنَّا ثُحَاتُمْ لِكُنَّا كِمَافِكَ إِلَّهُ فَهَا أَمِنَّا اِنْهِيَ الْإِفْنَتُكُ تَضِٰلُهَا مَنْ تَسَآءُ وَتَهَدِّى مَنْ تَسَآءُ ٱنْتَ وَلَيْنَا الناسي الناسي

فَاغْفِرْلِنَا وَارْحَنَنَا وَانْتَخْيُرُ الْغَافِرَ نَ 💜 وَاكْتُ لَنَا وَلِمْهِ الَّذُنْيَاحَسَنَةً وَفِيالْاحِرَةِ إِنَّاهُدُنَّا النَّكُّ قَالَعَذَا إِلَى الْمُعْلَالَ أَصُلُم مُ مَنْ اَشَاءُ وَرَحْبَةِ وَسِعَتْ كُلِّ شَيْ عِنْ ضَا كَيْنُتُهُ اللَّهُ يَنَ سَتَعَوْثَ وَيُوْ تُوزَالَزَكُوةَ وَالَّذِينَهُمُ إِيَا يِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الَّهَ بَرَيَتَبَّعُونَهُ ٱلرَّسُولَٱلَّنَّبِيَّ الْإُقِيَّ ٱلذِّي كَيِّدُ وَنَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي ٱلْقَوْلِةِ وَالْإِنْجِيلَ يَامُرُهُمْ مِالْمُعَرُونِ وَيَنْهِيهُمْ عَنِ الْمُنْكُرِّ وَيُحَلِّكُمُ الَطَيِّيَاتِ وَيُحِرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَيَّايَثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اصِرَهُمْ وَالْإَغْلَالَ الْبَيْ كَانَتْ عَلِيْهِ مُ فَالَّذِينَ امْنُوا بِدِ وَعَزَّدُوهُ وَنَصَرُقُ وَأَنَّبِعُواالُّنُورَالَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولِئِكَ هُمُ الْمُفْدِلُونَ ﴿ قُلْ يَآءَيُهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولًا لَهِ إِلَيْكُمْ جَمَعًا إِلَّذَى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمٰوَاتِ وَاٰلاَرْضِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَيُحِي وَيُسِيُّ فَا مِنُوا الْمِيلَٰهِ ۗ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُرْمِيِّ ٱلذِّبَى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَا يَهِ وَالْبَعُوهُ لَعَلَكُمْ نَهْ تَدُونَ 🕲 وَمِنْ قَوْم مُوسَىٰ مَّةٌ يَهٰدُونَ بِأَلِحَتِّ

وَبِهِ يَعْدِلُونَ ۞ وَفَطَّعْنَا هُوانْتَةً عُشُرَمَ اسْسَاطًا الْمِسَاطُ وَاوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَى آِنِاً سُسَفَيْهُ قَوْمُهُ آِنِاضُ بِبُعَمَاكُ الْحَيْ فَانْجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَاعَشْرَةَ عَنِنّاً قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَّا سِمَشْرَتُهُمْ وَظَلَّنْا عَلِيهِ مُ الْغَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلِيْهِمُ الْمُنَّوَالْسَّلُونَى كُلُوا مِنْطَيْبَاتِ مَا رَزْفَنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُومَا وَلِكُنْ كَانْوَا أَفْسُهُمْ مِظْلِمُونَ 🕲 وَاذْ مِّ لَهُ مُ اَسْكُنُوا هٰذِ وِ الْقَرَّبَةَ وَكُلُوا مِنْ هَا حَيْثُ سِّنْتُمْ وَقُولُواحِظَةُ وَادْخُلُوا الْمِارِسُجِّدًا نَفْفِرٌ لِكُمْ حَطَيًا لِكُمْ سَنَزِيدُالْمُسْنِينَ ﴿ فِي مَكَدَلَالَذِنَظَمُوامِنْهُ وَوَلاَ غَرَالُذَي مِيلَكُمْ فَارْسَلْنَا عَلِيهُمْ رِجْزًا مِنَ ٱلْسَمَاءَ بَمَاكَا فَوَا يَظْلِمُونَ وَسْتَلْهُمْ عَنِالْقَرْبُهِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْمَخْرَادْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّدِهُ اذْنَابْتِهِ ْ جِيَّانَهُ مْ يَوْمُ سَبْتِهِ مْ شَرَّعًا وَيُومُ لَا يِسَبِتُونُ لَانَاٰ بِيهِ ۚ مُكَذَٰ لِكَ نَتْ لُوهُ مِمَاكَا نُوا يَفْسُقُونَ 💓 وَاذْ قَالَنْاكَةَ مِنْهُ ﴿ لِرَبِعِظُونَ قَوْماً ۚ إِلَّهُ مُهُ لِكُهُ ۚ وَاوْمَعَذَ نُهُ مُ عَذَاياً سَدِيلاً

قَالُوامَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبُّكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَنْفُونَ 🐿 فَلَمَا نَسُواَ مَاذَكُووْا بِهِ ٱلْجَيْنَاٱلْلِأِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسَّوْءِ وَاَخَذْنَا ٱلْلِيَنَظَلَمُوا بِعَلَابٍ بَيْسِ بِهَاكَا نُوْا يَفْسُقُونَ ﴿ فَلَمَّا عَنَّوْا عَزْمَا نَهُواعَنْهُ قُلْنَاكُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِبُنَ ۞ وَاذْ نَادَنُ زَيْكِ لَيَبْعَ أَنَّ عَلَيْهُمْ اِلْيَوْمِ الْقِيْمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابُ اِنَ رَبَّكَ لَسَجِريمُ الْعِقَاتَ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِبُهِ ۞ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِيالًا رَضِ أَمَّا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذِلِكُ وَلِكُونَا هُمْ الْحَسَّنَاتِ وَالسَّيِّأْتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ فَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفُ وَرِقْوْا الْكِتَابَ يَاخُذُ وَنَعَرَضَ هٰذَا الْأَدْ فِي قَوْلُونَ سَيُغْ فَرَلْنَا ۚ وَإِنْ يَا يِهِ مِعَرَضَ مِنْ لَهُ يَا خُذُوهُ ٱلْمَ يُؤْخَذُ عَكَ هُمْ مِثَاقُ إِلِكَا بِإِنْ لِإِيقُولُوا عَلَى أَمُّهِ إِنَّا أَكُنَّ وَدَرَسُوا مَا فَيْهُ وَٱلدَّا ٱرْالْاخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ سَتَّعُونَا فَلَا تَعْقَلُونَ 🐿 وَٱلَّذَينَ يُسَكُونَ فِالْكِتَابِ وَإِنَّا مُواالصَّالِحُ إِنَّا لَانْضِيعُ آجُرُالْصِّلِحَ أَنْ

#### ئِئِوَيَّةُ الْأَعْلِيُّا مُؤْوِّدُةُ الْأَعْلِيُّا

وَاذِ نَنَفُنَا الْجِبَلُوفُومُهُمُ كَانَّهُ ظُلَّهُ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعْ بِهِيْجُذُوا مَا الَّيْنَا كُوْ بْقُوَّةِ وَادْكُرُوامَا فِيهُ لَعَلَكُمْ تَنَّفُونَ \* 🕲 وَاذْاَ خَذَرَبُّكُ مِنْ سَخَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِيْهِ ذُرِّينَهُ مُواَيْبِهَادَهُ عَلَّا نَفْسُهُ عَالَسْتُ بَرَكُمْ قَالُوا بَأَلْهِ مَهَدْنَا أَنْ هَوْلُوا وَكُولَةً مَا إِنَّاكُنَّا عَزْهِلَا غَافِلِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَأ مِنْ قِبْ لُوكُمَّا ذُرِّبَيَّةً مِنْ هَذِهِمْ أَفَهُ لِكُمَّا بِمَا فَعَا الْمُطْلُونَ 🗬 وَكَذَٰ إِلَىٰ نُفَصِّلُ الْإِيَاتِ وَلَعَلَهُ مُ يَرْجِعُونَ 😭 وَا تُلْعَلَيْهِ مِ نَبَأُ إِلَٰذِ كَا مَّيْنَاهُ ايَا تِنَا فَا نِسَلَحَ مِنْهَا فَأَيَبْعَهُ ٱلشَّـنْيطَانُ تَكَانَ مِزَالْهَا وِيزَ ﴿ وَلَوْشِنْ مَنَا لَرَفَعْنَا وُبِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَىٰ لَا رْضِ وَأَتَّبَعَ هَوْيَهُ فَكَنَّهُ كُمَّا (الكَلْتُ اِنْ يَجْلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْمَنْ كُهُ يَلْهَتْ ذَٰ لِكَ مَثَلُ الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِإِيَايِّنَا فَا قَصْصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُ مُ يَتَفَكَّرُ وَكَ سَلَّهُ مَثَلًا إِلْقَوْمُ الَّذَينَ كَذَنُوا إِلَا مَا يَنَا وَانْفُسُهُ مِكَانُوا يَظُلُونَ ۗ

مَنْ مَهٰ لَهُ أَنَّهُ فَهُواللَّهُ مَدَى وَمَنْ بِصْلاً فَاوْلَنْكَ هُواْلِحَاسِرُونَ 💓 وَلَقَدُدُزُانَا لِجَهَـَنَزَكَبُراً مِنَا لِجِنَّواْ لِإِنْسُ لَهُمْ مُلُوثِ لَا يَفْعَهُونَ بِمَا وَلَمُوا عَيُنْ لِا يُبْصِرُونَ بِمَا ۚ وَلَمُوا ذَاتُ لاَيَسْمَعُونَ بِهَا ٱلْإِلَيْكَ كَالْإِنْعَامِ بِلْهُ مُهْ ٱصَلَّ ٱلْإِلَيْكَ هُمُ أَلْغَا فِلُوزَ ﴿ وَيَهِ إِلْاَشْمَآءُ لِلْمُسْنَعِ فَادْعُوهُ بَهَا وَذَرُواْ الَّذِيزَ يْلْيِدُونَ فِيَاشْمَا يْهُ سَيْحِ وْنَمَاكَا نُواْيَعْلُونَ ﴿ وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةُ يَهْدُونَ بِأَلِحَ وَيهِ يَعْدِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَوَالْمَا يَنَا سَنَسْتَدْرِحُهُ وم أَجَثُ لَا يَصْلَمُونَ ﴿ وَأَمْدِ لَمُمْ اللَّهِ مَا الْمُعْ لَمُمْ الْرَ كَدْى مَتِنْ ﴿ أَوَلَمْ يُنْفَكِّرُوا مَا بِصَاحِهِمْ مِنْجَنَّةُ إِنْهُوَالْأَنَذُرُ مِينْ اللَّهِ إَوَلَهُ مِنْظُرُوا فِهَلَكُونِ ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَمَاخَلُوٓ أَيلُهُ مِنْ شَيْءٌ وَانْعَلَيْهِ إِنْ يَكُونَ فَدِافْتَرَبَ اَجَلُهُمْ أَفِياً يَحَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿ مَنْ مِنْفِلْلَّا لللهُ فَلاهَادِيلَهُ وَيَذَرُهُمْ فِطُغْيَانِمْ يَعْمَهُونَ 🕲 يَسْتُلُونَكَ

عَنَالُسَاعَةِ ٱيَانَمُرُسِيهُا قُلْ ثَمَا عِلْمُهَا عِنْدَرَقَ لَا يُجِلِّهَا لِوَفْتِكَ آلِا هُوْتَقَلْتُ فِي ٱلسَّهُواتِ وَالْاَرْضِ لَانَا بِيكُمْ الْإَبَغْتَةُ يُسْتُلُونَكَ كَأَنَّكَ جَوْنَ عَنْهَا قُلْ يَمَا عِلْمُهَا عِنْدَاللَّهِ وَلَكِنَ اَكْتَرَالْنَا سِلَا يَعَالَمُونَ ۞ قُلْلَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلَاصَراً إِلاَمَا شَآءَ اللَّهُ وَلَوْكُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَيْسِتَكُمْزُتُ مِنَا كَيْرُومَا مَسَنِيَ السُّوءُ إِنْ اَلْإِلاّ مَذِيْرُوبَشِيْرُلِقُومُ يُؤْمِنُونَ 🕲 هُوَالَّذِيَخَلَقَكُمْ مِنْ فَشِر وَاحِدَةٍ وَجَعَاَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسْكُ ( لِيُهَا فَكُمَا تَعَسَّلُ الْمَكَاتُ مُلَا خَفِيفاً فَهَاتُ بِيْ فَلَمَّا أَفْلَتْ دَعَوَا لَلْهَ رَبَّهُمَا لِمِّزْ لِتَيْتَنَا صَالِمًا لَنَكُوْنَنَّ مِزَالشَّاكِرِينَ ۞ فَلَمَّاآيَتْهُمَاصَالِيًّاجَعَلالَهُ سُرَكَاءً فِهَا أَيْهُمُا فَغَالِمَا لَهُ عَمَّا يُشْرُكُونَ ﴿ إِيهُ مُؤْكِّ الْمِيْلُونُ شَيْئًا وَهُمْ يُخِلِقُونَ ﴿ وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَكُمْ نَصْدًا وَلَا ٱنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۞ وَازْنَدْعُوهُمْ إِلَيْالْهُدْي لَايَتِبْغُوكُمْ

سَوَآهُ عَلَىٰكُ ۚ أَدَعَوْ تُمُوهُ ۚ أَمْ أَنْتُهُ صَامِتُونَ 💜 إِنَّالَٰذِكَرَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ ٱمْتَ ٱلْكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلَيْسَ بَعِيمُ وِٱلْكُمْ اِنْكُنْنُهُ صَادِ قِيزَ ﴿ اَلْمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَبْطِشُونَ بَهَا ٱمْ لَهُ مُا عُيُنْ يُبْضِرُونَ بِهَا ٱمْ لَمُوْاذَا نُسِمَعُونَ إِنَّا قُلُادْعُوانُسُرَكَاءَكُمْ تُرَكِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ اللَّالْ وَلِيَّا ٱللهُ ٱلَّذِي َ مَٰزَلَ الْكِمَاتُ وَهُوَ مِتَوَلَّى ٱلصَّالَ مِنَ 🕲 وَالَّذِينَ لْدُعُونَ مِنْ دُونِهِ لِا يَسْتَطِعُونَ نَصْمُ كُرُولِّا أَنْفُسَهُمْ سِنْصُرُونَ انْ نَدْعُوهُمْ إِلَى الْمُكِدِي لَا يَسْمَعُواْ وَمَرْبِهُمْ يَنْظُرُونَ اِلْيَكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ خُذِالْعَـ فَوَ وَامْرُها لِعِـُ دْفِ وَاعْرِضْ عَنِا كِمَا هِلِيزَ ﴿ وَامَّا يَنْزَغَنَّكَ مِزَ ٱلشَّيْطَانِ نْزُغُ فَاسْتَعِدْ بِٱلِلَّهُ إِنَّهُ سَهَيْعِ عَلِيْتُهُ ۞ إِنَّالَهُ بِنَأَتَحُواْ ذِا مَسَهُمْ طَالَيْفُ مِزَالَتُكَ يَطَانِ مَذَكَّرُولَا فَإِذَاهُمْ مُبْصِرُونَكُ وَايْوَا نَهُمْ يَكُدُونَهُمْ فِي الْغَيُّ مَرَلًا يُقْصِمُونَ 🐿 وَإِذَا لَمْنَا يَهِمْ

### مُوَنَّةُ لِلْإِعْلَاثِ

بِالنِّهُ عَالَمَالُولَا الْجَنْسُتُمُ عَالَيَّا أَنَّيَّا كَنِّعُ مَا لُوَحَالِيَ مِنْ رَبَّهُ لَكَا بَصَالَ مُنْ رَجُهُ وَهُدَى وَرَحْتُ لَهُ لِفَوْمٍ فَوْضُونَ ﴿ وَلَيْكَ فَرِيحَا الْفُرْانُ وَالْسَجِمُولَا وَلَيْضِتُولَا لَكُوْمُ مُحْوَنَ ﴿ وَاذْكُورُ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ فَتَدُّعًا وَجَعَةً وَدُوزَالْجَهْرِ

مِنْالْقَوْلِ بِالْفَدُوقِوْلُاصَالِ وَلَأَكُنُ مِزَالْفَافِلِينَ ﴿ إِنَّالَٰإِينَ عِنْدَدَيِكَ لَايَسْتَكُمْرُونَتَعْ عَبَادَيْهِ وَيُسِجِّحُونَهُ وَلَهُ يُسْجُدُونَ

# 

بِنِسَهِ الْمُفَالِّمُ الْمُفَالِّمُ الْمُفَالِّمُ الْمُفَالِّهُ الْمُفَالِّهُ الْمُفَالِّهُ اللهِ الْمُفَالِمُهُ اللهِ الْمُفَالِمُهُ اللهِ المِلمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلمُ المِلمُ المِل

﴿ لِاَ اَنَّاالْمُؤْمِنُونَالَةِ يَنَاكِوَادْكِ َ اللهُ وَجِلَتْ فُلُوبُهُمْ وَلِذَالْمِيتْ عَلَيْهِ فِولَا تُهُ زَادَتُهُمْ إِيَانًا وَعَلَى بَهِمْ يَتَوَكَّوْنَ الإيالياسي والإيا

لَّذَ نَى مُتِهُمُ ذَالصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَٰقَنَا هُمْ مُنْفِقُونَ ۗ ۞ اُولَٰئِكَ مُهُ الْمُؤْمِنُوزَحَقًا لَكُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَرِتِهُ مُوَمَّعِفِمْ وَرِنْقٌ كَرُهُوْ ۞ كَمَا ٱخْرَجَكَ رَبُكَ مِنْ بَيْنِكَ بِالْكِيِّ وَانَ فَرَهِيًّا مِزَالْمُؤْمِنِ بِنَ لَكَ إِرهُونٌ ۞ يُجَادِ لُونَكَ فِي الْحَوَّ مَعْدَمَا تَبَيَّنَكَا نَمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمُوْتِ وَهُمْ سِنْظُرُونٌ ۞ وَإِذْ يَعِذُكُمُ ٱلله إحْدَى الطَّالِفَتَ مِنَا نَهَا لَكُمْ وَتُودُونَ أَنَّا يَعْرُهَا تِاللَّهُ وَكُو تَكُوزُكُ مُ وَيُرِهُ إِلَّهُ أَنْ يُحَقَّالْكُوَّ بِكِلْمَايِّهِ وَيَقَتْطُعَ دَابِرَالْكَا وَيُزُّ ۞ لِيُعَقَّ لَكَنَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلُ وَلَوْكِيرَ الْخُرْمُوثَ ا ذْتَتْ تَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَأَسْجَابَ كُكُوْ أَفِي مُلْتُكُمْ الْفِي زَ إِلْكَيْكَةَ مُرْدٍ فِيزَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ لِلَّا بُشْرَى وَلِيَظْ مَأِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصُرُ إِيَّا مِنْعِيْدِاللَّهِ لِأَنَّاللَّهُ عَزِيْزِجَكُمْ 🔘 إِذْ يُعَشِّكُمُ النُّعَاسَ إَمَنَةً مِنْهُ وَنَبَرِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ لَسَكَاءَمَاءً لِيْطَهُ كُوْبِهِ وَمُذْهِبَعْنَكُونْ خِزَالْتَ يُطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى مُلُوبُكُو

وَيُبِّتَ بِهُ الْأَفْلَامُ ۞ إِذْ يُوحَى رَبُّكَ إِلَىٰ لِلْبَصِّحَةِ ٱنِّي مَعَكُمْ فَئِهَ تُواالَّذِينَ مَنُواْسَالُقِ فِي لُوبِالَّذِينَ لَهَ وَالرَّعْبُ فَاضِرِبُوا فَوْقَا لَاعْنَاقِ وَاصْرِبُوا مِنْهُ مَكُلَّبَكَ أَنِ 🕲 ذٰلِكَ بَانَهُمْ شَا قُوْالَلْهُ وَرَسُولُهُ وَمَرْ يُشَاقِ وَاللَّهِ وَرَسُولُهُ فَازَاللَّهُ شَدِيدُالْمِهَابِ ۞ ذٰلِكُمْ فَذُوتُوهُ وَانَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّادِ ۞ يَاءَيُّهَا ٱلدِّينَ مَنْوَالِذَالْقِينُ وُالَّذِينَ كَفَرُوا نَحْفًا فَلاَ تُولُونُهُ مُوالاَدْبَارَ ﴿ وَمَنْ يُولِهِمْ يُومَيْدِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَ وَكُلِقِتَ إِلَا وُمُعَى يَرَّا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بَغَضَبِ مِزَالَٰهِ وَمَاْوٰيُرَجَهَنَّـُهُ وَبِئْسَ الْمَجَيُرِ ۞ فَلَمْ تَقَنَّـٰكُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ فَسَلَهُ ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلِكِنَّ ٱللَّهُ رَمِي ۚ وَلِيبُ إِلَىٰ لَوْمِينِيزَ مِنْهُ بَلْأَوْ حَسَنًا أِنَ ٱللَّهُ سَبَيْعُ عَلِيْهِ ۞ ذَٰلِكُمْ وَانَّ ٱللَّهُ مُوهِنُ كَيْدَالْكَا فِرَنَ ۞ اِنْ تَسْتَفِيَّةُ افْقَادْ كَيَاءً كُمُ الْفُتْرُ وَانْ نَسْهُواْ فَهُوَ غُيْرُكُمْ وَانْ تَعُودُوانَكُ ذُوَلَنْ يَغْمَى كُمْ فِيَتُكُمْ

المستحدة الشيئة

## الإالاس

شَيَّا وَلُوْكَذُنُ ۗ وَإِنَّالِلَهُ مَعَ الْوُفِينِيزُ ﴿ مَآ اَتَّهُمَا الَّذِيزَا مَنْوْآ اَطَبِعُوااَللهُ وَرَسُولُهُ وَلا وَلَا أَوْلُوا عَنْهُ وَانْتُهُ مَسْمَعُونَ ﴿ وَلِا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سِمَعْنَا وَهُمْ لِا يَسْمَعُونَ ۞ إِنَّ شُنَّ الدَّوَاتِ عِنْدَا لَيْهِ الْصَّـُ الْبُكُ مُ الْذَيْنَ لَا بِعَيْقِلُونَ 🕲 وَلَوْعِلَمُ ٱللهُ فِيهِ مُخِيرًا لَاسْمُعَهُ مُ وَلَوْ ٱسْمَعَهُ مَ لَوَلَوْ اوَهُمْ مُعْرِضُونَ ۞ يَاءَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواا يُسْجَيْبُوالِلَّهِ وَلِلرَّسُولِـ إِذَادَعَاكُوْ لِمَا يُحْدِكُمُ وَاعْكُواْ أَنَّا لَهُ يَحُولُ بِسُ لَلَّمُ وَقَلْبُ وَاتَّهُ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَاتَّفَوا فِينَاتُهُ لَا تُصْبِينَ الْذَيْنَ ظَلَمُوا مَنِكُمْ خَاصَّةٌ وَاعْلَهُ ٱلْزَالَهُ سَدِهُ لِدُالْعِيقَابِ 🕲 وَاذَكُووٓۤالْذِٱنْحُ فَكِيْ لُهُ سُنَّصْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ نَخَا فُونَ أَنْ يَخَطَّفَكُ لُلْنَاسُ فَا وَكُمْ وَايَدَكُوْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ لَطَّيّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ يَآءَ نَهُا الَّذِينَ مِنُوالاَ تَعُونُواْ اللَّهِ وَٱلرَّسُولَ وَتَحَنُّونُواْ اَمَانَا يَكُمْ وَانْتُدْ تَعْلَمُونَ ۞ وَاعْلَمُواا أَغَا أَمْوَالْكُمْ وَاوْلَاذُكُمْ

### ٤

فِئَنَةٌ وَاَنَالَهُ عِنْدُهُ آجُرُعَظَهُمْ ۞ مَاءَيُهَا ٱلذِّيزَا مُنْوَاأَنِ سَفُو ٱللَّهَ يَجْعُلُاكُمْ فُرْهَانَّا وَيُكَفِّرُعَنَّكُمْ سَيًّا يَكُمْ وَبَغِيفَرْكُمْ ۗ وَأَنَّهُ دُواْلْفَصْيْلِ الْعَظِيمِ ۞ وَاذْ يَمْكُرُ لِكَ ٱلَّذِينَ كَفَدُوا لَيْتُ مَوْكَ أَوْيَقَتْ لُوكَ أَوْيُوْمُ وَكُونًا وَيُكُرُونَ وَيَكُولُوا اللَّهُ مُ وَٱللَّهُ خَيْرُالْلَاكِرَانَّ ۞ وَاذِا تُنْا عَكَمْ إِنَّا ثَنَا قَالُوا مَّذْ سَمَّعْنَا لَوْنَتَاءُ لَقُلْنَا مِثْلُهُ لَمَا أَنْهُ لَا آلِكَا أَسَاطِيرُ الْأَوْلِيزَ وَاذِ قَالُوا ٱللَّهُ مَا إِنْ كَانَهْ لَمَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِعَ لَيْنَا حِجَارَةً مِنَ لَسَمَاءَ أَوَانْمِينَا بِعَذَابِ الْبِيمِ ﴿ وَمَاكَانَ اللَّهُ اللَّهِ مُعَاكَانَ اللهُ ليُعَذِّبَهُ مُ وَأَنْتَ فِيهِ مُ وَمَاكَانَا لَذُهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُرْسِتَغْفُرُونَ 🐠 وَمَا لَمُهُ أَلَا يُعَذِّبَهُ مُا لَلْهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْسَجْدِ الْحَرَامِ وَمَاكَا نُوْاا وْلِيَّاءَهُ إِنْ الْوَلِيَّ إِنَّهُ أَلِكُا الْمُنْقُونَ وَلِكِنَّا كُثْرُهُ لِالْبَعْلَوْت 🕲 وَمَاكَانَصَلا تَهُمُوعِنْدَالْبِيْتِ الْإِمْكَاءَ وَنَصْدَيُّهُ مَذَوْقُوا الْعَذَابَ بِمَاكُنْتُهُ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ الْمَرْوَا يُنْفِقُونَا مُوالَمُهُمْ

چىنىچى لى*تىنى*دۇرا

NAV.

الإرافاسي المراكب

يَهُ وُرَ كُلِي لِمَدَ أَلَّهُ الْخَدِيثُ مَنَ الْطَبَّهُ وَيُعِلَا لَيْنِكَ بَعْضَهُ عَلَى مِضْ مَرْكُهُ جَمِيعًا فِيجُعُلُهُ فِي جَعْمُ الْأَيْثُ هُرُلْنَا سِرُونَ ۞ قَاْلَانَكَهَ وَلَآنَ نَنْهُ وَالْعَنْ مَوْلَا عَنْ هُوْمَا قَدْسَكَفَّ وَالْهِ يَعُودُ واَفَفَدْمُصَتْ سُنَتُ الْأَوْلَنَ۞وَفَا لِلُوهُ حَمَّا لَا كُونَ فَلَنَّهُ وَكُونَ ٱلْبَيْنُكُلُهُ لِلهِ فَإِنانُهُ وَأَنَا لَلهُ بَمَا يَعْلُونَ بَصِيْرُ۞ وَانِ تُولُواْ فَاعْلَوْآ اَنَا لَلهَ مَوْلِيكُمْ فِيمُ الْمَوْلِي وَفِيمُ النَّصِيرُ ۞ وَاعْلُوۤاٱَغَاعَمْنُهُمْ مِنْ عَجْهُ فَأَنَّ لِلهِ خُسُهُ وَلِلرِّسُولِ وَلِذِي الْقُرْنِي وَالْيَنَّا لَى وَالْسَكَاكِينَ وَابْزَالْسَبَيْلُ زُكْنَتُهُ أَمَنْتُهُ مَا لَلَّهِ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلِيجَدْنَا يَوَفُولْلُفُو ۚ فِي يَوْمُ الْنَقَ لِجَمْعَاكِ وَٱللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيٌّ مَّدَيُرُكِ إِذْاَسَتُمْ بِالْعُدُوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوَةِ الْفُصُوح وَٱلرَّكْ إِسْفَا مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِأَخْلَفَتُهُ فِي الْبِيعَالِهُ وَكِينُ لِيَقْضَالُهُ أَمْرًا كَانَهُمُعُولًا لِيهَ لِكَمَنْهَاكَ عَنْبَيَةٍ وَيَحْيَمَنْ جَعَنْ بَيَةٍ وَالْأَ للهُ لَسَمَيْعَ عَلِيْمٌ ﴿ إِذْ يُرِكِهُ ۚ وَلَهُ فِي مَنَامِكَ فَلِيلًا ۚ وَلَوَا لَكُوْمَ لِمِيلًا

لَفَسَيْلُتُمْ وَلَنَنَا زَعْتُمْ فِإِلْا مُرْوَلِكِنَّا لَّهُ سَلَمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ مِذَاتَ لَصُّدُهُ 🥮 وَإِذْ يُرَكِّمُوهُمْ إِذَا لَنَقَتُهُ وَآغَيُنَكُمْ مَلِيلًا وَيُقِلِّكُمْ فِأَعْيِدُ لِيَقْضَىٰ لِللهُ أَمْرٌ كَا لَمَفْ عُولًا وَإِنَّا لِلهِ تُرْجُعُ الْمُؤْرِ ﴿ إِنَّا لَلْهِ اللَّهِ اَمَنُوْالِذَا لَقَتُ فِينَاةً فَأَثِبُوا وَاذَكُرُوااً لَلْهَ كَيْرًا لَقَكُمْ تَفْلُونَ الْمُ وَاطَبِعُواْ لَلَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا نَنَا زَعُواْ فَكُنْ لَوْاُ وَلَدْهُبَ رَجُكُمُ وَاصْهِ إِنَّا لَّهُ مَعَ الْصَابِرِينِّ وَلَانْكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ يَا رِهْرِيَطُ وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّ وَنَعَنْ سِبِيلًا لَلهِ وَاللهُ بِمَا يَعْلُونَ نَحْيُطُ ۖ وَاذَّ لَهُوُ النَّسَيْطَانُ أَغَا لَهُمْ وَهَا لَ لَاغَالِبَ كُكُواْ لِيَوْمَ مِزَالْنَاسِ وَافْجَازُكُمْ فَكُمَّا تَرَاءَ تِبِالْفِئِنَا نِ نَكُمَ عَلِيَعْقِينَهِ وَقَالَ إِنْ َرَيْ مِنْكُوا فَإِنَّا فِعَالَا وَفُ فَآخَافُ اللهُ وَاللهُ سَكَدُمُوا لِعِقَالِ ﴿ اللَّهِ الْدَعُولُ لِلْمُنَا يَقُونَ وَٱلْذَنَ فَعَلَى كُ مَرَضُ عَرَهُولُآءِ دِنُهُ ۗ وَمَنْ مَوَكُلُ عَلَى أَلَّهِ فَإِنَّا لَلْهُ عَزِيْزَكُمُ وَلُورَى إِذْ بِيَوْفِي لَذِينَ هُمْ وَالْلَلِينَكُهُ يِضَرُبُونَ وَجُو وَدُوقُواٰعَذَاكِ لِهِ ﴿ إِذَاكَ بِمَا فَدَّمَتْ اَمْدُكُمْ وَأَنَّا لِلَّهُ لَشَّهُ إِظَا

## النظاية

مُبِيدٌ**۞**كَدَاْبِ الفِرْعَوْنُ وَالْذَّنَرَمِنْ مَبْلُهُ مِكْمَوُ الإِمَاتِ اللهِ فَأَخَذُهُمْ اَ لَهُ بِذُوْبُهُمْ إِنَّاللَّهُ قَوَيُّ سَدِيدا لِعِقابِ 🍽 ذِلكَ بِإِنَّا لِلْهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا بِعْـمَدُّا نُعْـمَهَا عَلْيَ قَوْمِرَةً فِي يَكِيرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمِ لِأ وَاَنَا لَلْهُ سَمِيْعُ عَلِيْتُهُ ۞ كَدَاْبِ الِ فِرْعَوْذٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ فَبْلِغِمْ كَذَّبُوا إِيا يَ رَبِّهِ مِنْ أَهْلَكُنَا هُرِيذُ نُوبُهُمْ وَأَغْرَقُكَ الْكَ فِرْعَوْذُ وَكُوْكُاكَا نُواظِالِينَ ﴿ إِنَّ شَرَّ الْدَوَاتِ عِنْدَالُهِ الْذِيزَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ عَاهَدُيِّكَ مِنْهُمُ مُرْيَفُهُ وَ لَدُهُمْ فِيكُا مِرَةٍ وَهُمْ لَا يَنْقُورُ ۞ فَا كَانْفُفَا كُمُ وَالْحَبُ أَشَرِدْهِمْ مَنْخَلْفَهُمْ لَعَلَهُمْ يَذَكَّرُونَ ۞ وَالْمَانَحَا فَنَ مِنْ قَوْمِ خِيَانَهُ ۚ فَا نِيذَا لِيُهِيْهِ عَلَى سَوْآةٍ ۚ إِنَّا لَٰهُ لَا يُحِتُ الْكَالِّمَانَةُ 🕲 وَلاَ يَحْسَ إِنَّ الدَّيْنَ كَ فَرُواسَ عَوُ الْأِنْهُ مُلاَ يُعِمُّ وَكَ وَاعَدُ وُاللَّهُ مُمَا أَيْسَ مَطْعُتُ مِنْ فَوَ وَمِنْ رَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَذُوَّا لَيْهِ وَعَذُوكُمْ وَأَخْرِينُ مِنْ دُونِهَ مِلَا تَعْلَمُوكُمْ اللَّهُ

يَعَ لَمُهُمْ وَمَا نُنْفِ قُوا مِنْ شَيْ فِي سَجِيدِ لَا لِلَّهِ يُوكَّ ٱلْكُيْكُمْ وَٱنْمُ لَا تُظْلُونَ ۞ وَانْ جَعُواللِّسَلْمِ فَاجْعَوْ لَمَا وَتَوَكَلُّ عَلَىٰ لَلْهُ إِنَّهُ هُوَالْسَمِيعُ الْعَلِيهُ ﴿ وَازْنَبُرِيدُ وَالْنَجْدَءُوكَ فَإِنَّ حَسْكَ ٱللَّهُ مُوَالْذَكِيَا لَدَكَ بِنَصْرِمِ وَبِالْمُؤْمِبِ أَيْ ۖ وَالْفَوْمِ اللَّهِ مُوالْفَ بَنْ مَلُوبِهِ ۚ لَوْاَ نَفَفْتَ مَا فِي لاَرْضِ جَمِيكًا مَّا ٱلَّفْتَ بِبْنَ فُلُوبِهِمْ وَلَكِزَ ٱللَّهَ َ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهُ مُ إِنَّهُ عَزِيْزَ كَكِيدُ ﴿ يَآءَ يُهَا الَّنِيكُ حَسْبُكَ أَلَّهُ وَمِنْ لَيَعَكَ مِنْ لَمُؤْمِنِينَ ﴿ يَاءَنُّهُا النَّبِينُ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِ بِنَ عَلَىٰ الْقِتَ الْأَانْ يَكُنُ مْنِكُمْ عِشْرُ وَنَصَابِرُوكَ يَعْلِبُوامِا لَتَيْنَ وَانْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِأْنَهُ يَغْلِبُوۤا الْفَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوْا إِنَّهُمْ قُوْمُولَا يَفْ قَهُونَ ۞ لَلِكَ خَفَفَ ٱللَّهُ عَنْكُمْ وَعِكُمُ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِنْ كَكُرْ مِنْكُمْ مِا مَنْ صَابِرَةُ يَغْلِمُوا مِائْتَيْنُ وَانْ يَكُنْ مِنْكُوْ ٱلْفُ يَعْلِبُوْ ٱلْفَيْنِ بِاذْ نَا لِلَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ مَا كَانَ لِنِبَى اَنْ يَكُونَ لَهُ ٱسْرَى حَيْ يُنْفِي

فِي لاَرْضْ مْرُبِدُ وَنَعَرَضَ لَدُنْتًا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْاحِرَةَ ۚ وَاللَّهُ عَرَبْرُ حَكِيْهُ ۞ لَوْلَاكِتَابُ مِنَا لَلهِ سَبَقَلَتَكُمُ فَهَآ اَخَذْتُمُ عَذَابٌ عَظِيهُ ﴿ فَكُنُوا مِمَّا غَنْمُهُ حَلَا لَا طَيِبًا ۗ وَأَتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّالَهُ عَنْ فُوزُرَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا آتَهُمَا ٱلنَّبِيَّ فَأَلِنَ فَإِلَىٰ فَإِلَىٰ اللَّهِ عَلَمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعَنَا لَهُ فِي قُلُونِكُمْ خَنِرًا يُؤْكِمُ خَنِرًا مِمَّا أَخِذَ مِنْكُوْ وَيَغِفُوْ لَكُوُ وَاللَّهُ عَنَهُ وَرُوجَتُهُ ۞ وَانْهُ مِدُواخِيَا مَلَكَ فَقَدْخَانُواْٱللَّهُ مِنْقَبُ لَفَا مُكَنَّمَنِهُمْ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيْم ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَنُوا وَهَـَاجَرُوا وَجَا هَدُوا بَامُوالِمْرُوَا فَفُيهُمْ في كله وَٱلذَّيْنَ اوَوْاوَنَصَرُوٓا اوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ اوْلِيَّا يُ بَعْضُ وَٱلَّذِينَ اَمَنُوا وَلَوْ ثُهَا حِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَسْهِمْ مِنْ شَيْعَ يَعَيٰيُهَا جِرُوّا وَإِن السِّينْصَرُوكُمْ فِي لَلَّهِ مِنْ فَعَلَيْكُو ٱلدَّصْ الإَعَلِي هَوْمِ بَدْيُكُمْ وَبَدْهُهُ مُسِنَا قُوْلِلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصَيْر ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُ وُابَعْضُهُ ﴿ وَلِيٓآ ءُ بَعْضُ إِلَّا مَنْعُلُوهُ كَكُنْ فَيْنَآ

## ٩

فِالاَنْضِ وَمَسَادُكَبِّرِ ﴿ وَالْذَِيْنَ اَمْنُوا وَهَا سَرُوا وَهَا الْمَوْا وَهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ و في اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ يَزَا وَقَصَرُ وَالْوَالْكِ هُمُ الْوُمُونَ حَقَالُهُمُ مُغَنِّفِرَةً وَزِزْقَكِ بَنْهُ وَالْإِلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ

## المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمِ الْمِعِلَمُ الْمِعِ

بَ مَنْ اللّهُ وَرَسُولِهِ إِلَيَّا اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَيَّا اللّهَ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَيَّا اللّهَ مَنَ عَامَلَيْمُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

وَكُوَّا نُهُ مَّالَفُهُ عَنَسُولِهِ إِلَّ الْسَاسِ وَوَالْحَ الْأَكْبِ إِنَّ اللهُ مَنَّ مَنْ مَنْ الْمُشْرِكِيِّ وَرَسُولُهُ وَانْ مُبْشَهُ وَهُوَ تَشْرُكُ مُّ وَلِنَ وَلِيَسْمُ فَا عَلْوَ الْفَصِّمَ عَمْمُ مِغِينِ عَالِمُهُ وَيَشْرِ الْفَرَيْنِ بَعْنَا بِ إِلَيْمٌ ۞ الْإِ الْذَبْرَعَا هَا مِنْ مِنْ مِنْ الشَّرِي فَنْ مَنْ مَنْ المَّشْرِي فَنْ مَنْ الْمَ المنظان النسكان

شَنَّا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَنَكُمْ أَحَدًا فَأَيْمُوْ إِلَىٰ هُمَ عَهْدَهُمْ إلى مُدَّتِهِ مُأَزَّأُ لِللَّهُ يُحِيُّ إِلْمُتَّقِيرٌ ۞ فَاذَا الْسَكِرَ ٱلْاَشْهُرُ إِلْحُومُ فَاقْتُ لُواالْلُسْرِكِيزَ حَيْثُ وَجَدْيَبُوهُمْ وَخَدُوهُمْ وَاحْمُوهُمْ وَافْعُدُوالَكُ مُ كُلِّمَرْ صَدَّ فَإِنْ لَا بُوا وَأَفَا مُواالَصِّلُوةَ وَأَوْاٱلْزَكُونَ نَخَلُوا سَبِيكُهُمُّ إِنَّالَهُ عَنْفُورُ رَجِيْمُ ﴿ وَإِنْ اَحَدُدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ السُّجَارَكَ فَاجِرْهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلا مَرَا لَلهِ ثَمَرَا بَلْغِهُ مَأْمَنَّهُ ذٰلِكَ بَانَهُمْ قَوْمُ لَا يَصْلُمُونَ ۞ كَيْفَ كُونُ لِلْمُشْرِكِمْ عَهْدُ عِنْدَأُ للهِ وَعِنْدَ رَسُولِهَ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَدٍ يَهُ عِنْدَالْسَعُ داْ لَحَرَامٌ فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُوْ فَاسْتَقَمُ الْكُوْ أَنَا لَلْهَ يُحِتُ لِلْتُقَيِينَ ا كَيْفَ وَانْ يَظْهَرُوا عَلَىٰكُمْ لاَ يَرْفُوا فِكُمْ الْأَوَلَاذِ مَّةً يُرْضُونَكُمْ فَإِفْواهِهِمْ وَفَأَنِي قُلُونُهُمْ ۚ وَاكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ۚ إِسْتَرَوْإِ إِلَا تِاللهِ ثَمَناً قَلِيلًا فَصَدْوًا عَرْسِسَلْهُ لِنَهُمْ سَآءَ مَاكَا نُوَايِحُ مَلُونَ ۞ لَا يَرْفُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِ مَلَّا

### مُنِوَّزَةُ اللَّوْبُ بِنَ

وَاُوۡلَٰئِكَ هُوُ الْمُعۡتَدُونَ ۖ ۞ فَازْنَا بُواوَاقَا مُواالۡصَّاٰوَةِ وَاٰتَوۡا ٱلزَّكُوٰةَ فَاخْوَانُكُوْ فِي الدِّينِ وَفُصَّ لِمَا لَا يَاتِ لِقَوْمٍ مَعْلَوْكَ وَإِنْ كُمُوْ أَأَمًا نَهُ مُ مِزْ بِكَ دِعَهُ دِهِ وَطَعَوُا فِي بِنِكُمْ فَقَا لِلْوَا لِنَهُ ٱلْكُفْرِ لِنَهُ مُ لِآلَهُ كَا كَاهُمُ لَعَلَهُمْ مَنْ تَهُونَ 💜 لَا هُتَا يٰلُوٰنَ قَوْمًا نَكُوْآ أَيْمَا نَهُمْ وَهَمُوْابِاخِرَاجِ ٱلْسَوْلِـ وَهُمْ بَدَ وُكُمُ أَوْلَ مَرَةً إِنَّهُ مَنْ أَنْهُمُ أَلَّهُ الْحُوالَ مَنْ أَنْخُمُ وَهُ اِنْكُنْتُهُ مُؤْمِنِينَ ۞ فَايْلُوهُمْ يُعَكَذِّبْهُ مُأَلَّلُهُ بِأَيْدُ سُكُمْ وَيُخْرُهُ وَيَنْصُرُ كُوْ عَلَيْهُ وَكِينَافِ صُدُورَقُومٍ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَيُذْهِبْغَيْظَ قُلُونِهِيْرُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَنَآأُ وُاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْهِ ۞ ٱمْرِحَينْ بِتُمْ أَنْ مُتَرُكُوا وَكَا يَعْلَمُ ٱللهُ ٱلذَّيْنَ جَاهَدُوامِنْكُمْ وَلَمْ يَتَحَىٰ دُوامِنْ دُونَا لَلْهِ وَلَارَسُولِهِ وَلَاالْمُؤْمِينَدِ وَلِيحَةٌ وَأَنَّهُ جَيْرُ يَا مَتْ مَلُونًا ﴿ مَا كَانَا لِلِشِّرُ كِينَ ٱنْ بِعَـٰمُ وُامَسَا جِدَا لَٰهِ شَاهِدِ بَنَ عَلَى آنْفُيهُ فِيهِ مِاْلِكُفُرُ وَلَيْكَ

حَبِطَتْ أَعَالُهُ مُ وَفِي النَّارِهُمْ خَالِدُونَ 🕲 اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَا لَلْهِ مَنْ إِمِّنَ إِلَيْهِ وَالْبَوْمِ الْأَخِرُوَا فَامَ الْصَلْوَةَ وَانْكَ الزُّكُوةَ وَلَمْ يَحْشُولُا اللَّهَ فَعَسَمْ (وُلِيُّكَ أَنْ يَكُونُولُ مِنْ الْمُهْتَدِينَ 🐼 اَجَعَلْتُهُ سِقَايَةَ أَنْكَآبَةِ وَعِكَادَةَ الْسَجْدِالْكَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ مايله وَالْيَوْمِ الْأَخِرُوجَاهَدَ فِي سِيلًا للهِ لَا يَسْتَوُزَعِنْ دَاللَّهُ وَأَنَّهُ لَا يَهْدِى ٰلْقَوْمَ الْظَالِيرُ ۖ لَكِيا لَهُ مِنْ الْهَ مِنْ الْوَهَاجَرُوا وَجَاهَدُ ۖ فِي كِيلَاللَّهِ بَا مُوالِمِيهُ وَأَنْفِيهُ لِمَا عُظَهُ دَرَجَةٌ عِنْدَاللَّهِ فِي وَاوْلِيَاكَ هُوْالْفَكَا يُرُونَ ﴿ ۞ يُبَشِّدُوهُمْ رَبُّهُمْ بَرْحُكُمْ مِنْهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَاتِ لَهُمُ فِيهَا بَعَيْهُ مُفَيْزٌ ۞ خَالِدِ يَرْفِيهَا اَبَدًا أِنَا لَٰهُ عِنْدَهُ اَجْرُعَظِيْهِ ۞ يَاءَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَوَالَا يَغِيْدُوا ْ الْمَاءَكُ مْ وَلِنُوا نِكُ إِ وَلِيَآءَ إِنِا يَسْتَحَوُّ الْكُ فَرَعَلَى الايمَانِ وَمَنْ يَنْوَلَمُهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ عَلَانِ كَانَ ابَآؤِكُمْ وَٱبْتَا أَوْكُمْ وَاخْوَا نَكُمْ وَادْوَاجُكُمْ وَعَسْيَرُكُمْ

## المُؤَرِّةُ الْمُتَوْجُدِّةُ الْمُتَوْجُدِينَ

وَأَمُوالُ إِفَرَ فَهُوَهَا وَيَجَازَةٌ تَخْشُونَ كَسَا دَهَاوَمَسَاكُنُ بَرْضُوَّةٌ اَحَتَ إِلَيْكُمْ مِنَ أَمَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِيسِيلِهِ فَرَبَعُوا حَنَّىٰ أَيَّا لَلْهُ بَا مَرْهِ وَاللَّهُ لَا يَهَدْ عَالْقَوْمَ الْفَسَاسِقِينَ ۖ ُ لَقَدْ نَصَرُكُواْ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَ يَدِّهِ وَقَوْمَ حُنَيْنًا إِذِ ٱغِيَـٰ كُمْ كَثْرَتُكُهُ فَلَمْ نَغْنَ عَنْكُوْشَ بِيّاً وَصَاقَتْ مَكَيْكُمُ الْأَرْضُ بِيمَا تَجُتُ ثُوَوَلَيْتُمْ مُذِبرِنَ ﴿ ثُوَا مَٰزِلَ اللهُ سَكِتَنَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَكَالْلُوْمِينِ وَأَمْرَلَجُنُودًا لَوْمُرُوهَا وَعَذَبَ لَلْهُ بِنَ كَفَرُواْ وَذَٰ إِنَّ جَزَّاءُ الْكَمَا فِينَ ۞ تُمْ يَنُونُ إِنَّهُ مِنْ مَعْدِ ذَٰ إِنَّ عَلْى مَزْيِسَكَاءُ وَاللَّهُ عَنْ فُورُ رَجَتُ ﴿ ۞ كَآءَ يَهَا الَّذِيزَ امْنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ بَجَتْنَ فَلا يَقْرَبُوا ٱلْمَسَعِي ٱلْكِرَامَ بَعْدَ عَامِهِ مِهْذَاً وَانْ خِفْتُ مَعَيْكَةٌ فَسَوْفَ يُغْيِكُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَصْلِلَةَ انْ شَآءُ إِنَّاللَّهُ عَلِيثُوحَكِيْهِ ۞ قَانِلُواَالَّذَ يَلَا نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْمَوْمِ ٱلأخِروَلاَيُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللهُ وَرَسُوْلُهُ وَلَا يَدَينُونَ دِينَاكِيَّ 

## الإالقطال الأ

مِزَالَّذَ مَا وُتُوا الْكِمَاكَ حَيِّا يُعْطُوا الْجِزَيةِ عَنْ يَدِ وَهُرْصَاغِرُونَ ۖ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزُّرُ إِنْ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارِ كَالْسَبِيمُ ابْنُ اللهِ ذٰلِكَ قَوْلُكُمْ بِإِفْوَاهِمِهِ مُرْيُضَاهِ فُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَدُوا مِنْ فَبْلُ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّىٰ نُوْفَكُونَ ۞ لِتَحْدَدُوۤااَحْبَارَهُمْ وَرُهُمَّاكُمُ ٱزْبَابًا مِنْ دُونِا للهِ وَالْسَبِيحِ ابْنَمَرْتَمُ وَمَآ أَمْرُ وَآلِكَ لِيَعْبُدُواْ اِلْمَا وَاحِداً لَا ٓ الْهَ اِلَّا هُوَ أَبُ عَا اللَّهُ مَكَا يُشْرُكُونَ ۞ يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِؤُا نُورَاللهِ بَا فِوَاهِهِ مُوكَالِكَاللهُ الْآَلَ سُتِمَ نُورَهُ وَلَوْكَ رِهَ الْكَا فِرُونَ ۞ هُوَالَّذَكَا رُسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُلْك وَدِينَ الْحَقِ لَيْظُهِمُ عَكَى الدِّن كُلِّهِ وَلُوكِرَهُ الْمُسْرِكُونَ يَآءَ ثِمَا ٱلدَّيَ الْمُوَا إِنَّكَ تُدَكِّمُ مِنَ الْأَحْبَارِوَالْرُهُبَا ذِلَيَّاكُلُوَ اَمْوَالَالْتَاسِ مِالْهِاطِلُ وَيَصُدُّ وَنَعَنْ سِهَداً اللهُ وَالْذَيْنَ يَكْنْرُونَ ٱلذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِيسِيَكَاللَّهُ فَبَشِّرْهُمُ بعَِذَابِ إِلَيْمٌ ۞ مَوْمَعُ لَيْ عَلَيْهَا فِي الرِّجَهَ ثَمَّ فَكُوْي مِمَّا

جَاهُهُ مْ وَجُوْبُهُ مِ وَظُهُورُهُ هَا مَاكَزَنْهُ لا نفسكُ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُرُونَ ۞ إِنَّ عِدَّهَ ٱلشَّهُ وُرِعِنْ كَٱللَّهُ انيوْعَتَ رَشَهُما فِي كَابِاً للهِ يُوْمِ خَلَقَ لَسَمْهِ ابِ وَالْأَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةُ حُرُمٌ ذٰلِكَ الَّذِينُ الْقَيْسُمُ فَلا تَظْلِمُوافِهِنَّ اَفْسُكُمْ وَقَا لِلْوُالْلُشْ كَارِكَمْ أَفَا فَهَ كَمَا مُقَا لِلْوَ كُمُ كُونِكُمَا فَذَا كُولَاكُمْ وَاعْلَىٰ إ اَنَّاللَّهُ مَعَ الْمُتَعَبِينَ ۞ اِنَّمَا ٱلنَّسِيُّ زِيَادَهُ فِي ٱلكُفْرُ مُصَلِّكُ بُهُ الَّذِينَكَ فَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِؤُا عِذَّهَ مَاحَهُمُ ٱللهُ فِيكِ لَوُامَاحَكَ زَمِرَاللهُ أُرْيِنَ كُمْ سُوءُ الْعَالِمِيْ وَٱللَّهُ لَا يَهِدُى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۞ يَآءَ يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوامَالُكُمْ إِذَا هِيَلَكُمُواْ نِفِرُوا فِي سَبِيلاً لللهِ إَيَّا فَلْتُمْ الْإِلْلاَ رَضَّ أَرَضِيتُمْ المُكِوْوَالْدُنْيَا مِنَا لَاخِزَغَ فَهَامَتَاعُ لَلْيَوْوَ الدُّنْيَا فِالْأَخِيَّةِ الْاَ مَلِيلُ ۞ الْأِنْفِرُوا يُعَذِبْكُمْ عَسَنَابًا ٱلِسَمّالُ وَسَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلِا تَضَرُّوهُ سَنْكًا وَإِلَّهُ عَلِيكًا إِنَّهُ عِ

قَدْثُر 🥨 إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرُمُ ٱللَّهُ إِذَا خُرَجَهُ ٱلَّذَيْنَ كَفَرُواْنَا فِيَا شُنَيْنِ الْهِ هُمَا فِي الْعَارِ الْذِيقُولُ لِصَاحِبِهِ لَاتَّحَرُّنْ ازَاْلَهُ مَعَنَّا فَأَنْزَلَا لَلَّهُ سَكَيْنَهُ عَلَيْهِ وَاكَدُهُ بَجُنُودٍ لَمْنَرَوْهِا وَجَعَاً كَالِمَهُ ٱلْذَيْزِكَ فَرُواٱلسُّفْلُ وَكِلِمَهُ ٱللهِ هَالْعُلْمَا ۚ وَاللَّهُ عَزِيْزَ جَكَتُمُ ۞ إِنْفِرُ وَاخِفَافًا وَيْقِيَالَّا وَجَاهِدُ وَابِاً مُوَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فِي سَبِيلًا للهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرُكُمْ إِنْ كُنْتُهُ تَعْلَمُونَ ۞ لَوْكَانَعَرَضًا قَرِيًّا وَسَفَرًّا قَاصِلًا لَا تَبَعُوكَ وَلِكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلشُّفَّةُ ۗ وَسَيَحُلْفُونَ الله لَوَانْسِتَطَعْنَا لَحَرْجِنَا مَعَكُمْ يُنْلِكُونَا نَفْسَهُ مَوَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ مُكَاذِنُونًا ۞ عَفَاأَنُّهُ عَنْكَ لِمَاذِنْتَ لَهُ مُحَىٰ يَتَنَكَ الذَّرَ صَدَقُوا وَيَعَنَا إِلْكَا ذِبِنَ ﴿ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرَانُ يُحَاهِدُ وا بِٱلْمُوالِمِيمُ وَ أَنْفُسِهِيْهُ وَٱللَّهُ عَلِيهُ مِالْمُقَتَى نَ ۞ إِنَّمَا يَسْتَأَدْنُكَ ٱلذَّكَ

# المراقبة ال

لَايُوْمْ مِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاِخِرَوَارْنَاسَتْ قُلُوبُهُمْ فَهَمْ فِي رَبْهِمْ يَتَرَدَّدُونَ 🤎 وَلَوْاَرَادُوااْ لِخُرْوَجَ لَاَعَدُّوالَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرْهَ ٱللهُ ابْعِكَا تُهُمُ فَبَنَّطَهُمْ وَقِيلًا قَعُدُ وَامَعَ الْقَاعِدِينَ اللهُ لَوْخَرَجُوا فِكُمْ مَا زَادُ وَكُمْ اللَّاحَبَالَّا وَلَإَ وَصَعَوُا خِلْاَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلفِنْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ وَٱللهُ عَلِيمِ الظَّلِلِيزَ 💜 لَقَدَا الْمُغُوا الْفِتْ لَهُ مِنْ مَنْ أَوْ وَقَلْمُوا لَكَ الْأُمُورَحَةِ كَمَا ٓ الْحَيُّ وَطَهَرَامُرُ اللهُ وَهُمْ كَارِهُونَ ۞ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْدَنْ لِي وَلَا تَقْنِتَنُّى كَا فِي الْفِتْ لَهِ سَفَطُواْ وَانَّجَهَنَّمَ لَحَيْطَةٌ بالكافريز 🎱 إِذْ تِصُينُكَ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمُ وَانْتَصْنُكَ مُصِيَبُة يَقُولُواْ قَدْ اَخَذْنَاْ اَمْرَا مِنْ قَبْ لُوَيْنُوَلُوْا وَهُمْ فَرِجُوكَ 💜 فُزْانَ بْصِيدَ خَالَا مَا كَتَ ٱللهُ لَنَا ۚ هُوَمُولِينَا ۚ وَعَلَىٰ اللهُ فَلْيَتَوَكِّلْ الْمُؤْمِنُونَ 🍑 فَلْهِلْ رَبَّهُونَ بِكَا لِآلِ فِدْ كَالْلُسْ نَيَاثُهُ وَخُنُ مَرَبَقُ كُوْ أَنْ يُصِيكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عِنْدَ وَأَوْ بَايْدِينًا فَلْرَبْصُواْ إِنَّا مَعَكُمْ مُرَّبَصُونَ 🕲 قُلْ اَفِي عُواطَوْعاً أَوْكُرْهاً لَنْ بِنَقَتَ مَنِكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُهُ قُومًا فَاسِقِيزَ ﴿ وَمَا مَنْعَهُمْ ٱنْ يَفْتَ مَنْهُمْ مُنْفَقَا تُهُمُ إِلاَّ أَنَّهُ مُكَمِّرُوا يَاللَّهُ وَبَرَسُولِهِ مِ وَلاَ يَا تُوْزَا لَصَلُوةَ إِلاَ وَهُمُ كُمُنَا لِي وَلاَ يَنْفِقُونَا لِاَ وَهُوكَا يِهُونَ الله المُخالَ المُوالهُ مُهُ وَلَآ اولاً وُهُمُ إِنَّ مَا يُربِدُ اللهُ لِيُعَدِّبَهُمْ بِهَا فِي لَيْهَ وَالدَّنْيَا وَمَرْهَقَ أَنْسُهُمْ وَهُمْ كَا فِرُونَ @ وَيَعْلِفُونَ مَا لَهُ اِنَّهُ مُ لَيْكُمْ وَمَا هُرُمْنِكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْرُ عَٰرِهُونَ ۞ لَوْجَدُ وَنَ مَلْجَاأً أَوْمَغَا رَاتِ اَوْمُدَّ خَلًّا لَوَلُواْ اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُ لَ ۞ وَمِنْهُمْ مَنْ كَلِمَرُكُ فِي ٱلصَّدَامَاتَ فَاِنْ اغْطُوْا مِنْهَا رَضُوا وَانْ لَمْ بِعُطُواْ مِنْهَاۤ إِذَا هُوْسِيْغُطُونَ ۞ وَلَوْاَ نَهُمْ وَصَنُّوا مَمَّا إِنَّهُ مُوالَّانُهُ وَرَسُولُهُ فَقَا لَوْاحَسْمَنَا ٱللَّهُ وَ سَيْوْبَيْنَا ٱللهُ مِنْ فَضَيْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا آلِيَ اللهِ رَاغِبُونًا 💜 إِنَّمَا ٱلصَّدَةَاتُ لِلْفُ قَرَآءَ وَلْلسَّاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَيةِ

#### الْسُوْلُ أَوْ ٱلْكُونُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

أَفُونُهُمْ وَفِي الزَفَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سِيلًا للهِ وَابْزِالْسَكِيلُ ا فَرَهِضَةً مِنَالَهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكَثُمُ ۞ وَمِنْهُ مُالَّذَينَ ا يُؤْدُ وَنَالُبُ بِي وَيَقُولُونَ هُوَا ذُنَّ قُلْ اذْ ذُخَيْرِكُمْ يُوْمِنَ اللهِ مُ وَيُؤْمِنُ لِلْوُمْ مِنكَرَ وَرَحْجَةً لِلَّذِينَ امَّنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ وُدُونَ رَسُولَ ٱللهِ لَحُهُ عَذَابُ ٓ إِلَيْمُ ۞ يَعْلِفُونَ يَاللَّهُ لَكُمْ لِلرَّضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ٱحَيُّ ٱنْرُضُوهُ إِنْكَانُوا مُؤْمِنِيزَ ۖ لَكَا نَعِلُوٓا اَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ فَا رَجَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذٰلِكَ ٱلِيْرِيُ الْعَظِيمِ ﴿ يَعْذَرُ الْمُنَا فِقُونَ اَنْ نُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةً نُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُومُهِمْ قُلِ السَّهْ رَوْاْ إِنَّا لَلْهَ مُخْهُمَا تَحْذَرُونَ 🐠 وَلِئَنْ سَآ لُنَّهُمْ لِيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا غَوْضَ وَبُلْعَتُ قُلْ مَا لله وَامَّا مَهِ وَرَسُولِه كُنْتُهُ مَسْتَهْرَ فُونَ 💜 لَا تَعْنَذِرُوا قَدْكَفَ ثُرُبُودَا بِمَا يِكُمْ أِنْ نَعْفُ عَنْظَا يَفَةٍ مِنْكُمْ نَعُذِّبْ طَآئِفَةً بَانَهُمُكَا نُوامِحْ مِينً ۞ ٱلْمُنَا فِفُونَ وَالْنَا فِقَاتُ عَضُهُمْ



الإالطا

من بَعْضُ أَمْرُونَ ما لمنُكَر وَسَهَوْنَ عَنالِمَعُرُوبِ وَيَقِيضُونَ اَمْدُ نَهُمْ نَسُوااً للهُ فَنَسَكُهُمُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَعَدَا لَيْهُ الْمُنَا فِقِيرَ وَالْمُنَا فِقَاتِ وَالْكُفَّا رَنَارَ جَهَنَهُ حَالِد بِرَهِ عَلَيْ هِي حَدْثُ مُعْ وَلَعَنَهُ مُ اللَّهُ وَهُمْ عَلَاكُ مُقِيدٌ ﴿ كَالَّذِينَ مِنْ قَلِكُمْ كَانُوْآاَ شَلَكُمْ كُانُوْآاَ شَلَكُمْ فَوَا كَانُوْآَ وَكَانُوٓا لَا وَاوْلِادًا فَا سُتَمْتَعُوا بِخِلا مِهِدْ فَا يُسِتَمْتَعْتُهُ بِخِلا مِتَكُمُ \* كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلذِّيَنِ مِنْ هَلِكُمْ عِيَلا قِهْدِ وَخُضْتَمْ كَالذِّي حَاضُواً الْآيْكَ حَبطَتْ أَعَالَمُ مُ فِاللَّهُ نَيَا وَالْاَخِرَةَ وَالْآلِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿ اَلَهُ مَا تِهِمْ نَبَالُ ٱلَّذِينَ مِنْ قِبْلِهِ مِ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَالِمٍ ا وَسَكُمُودَ وَقَوْمُ الْمُرْهِبُ مَ وَأَصْعَابِ مَذْيَنَ وَالْمُؤْنِقِ كَاتِّ ٱتَنْهُمُ وُرُسُكُهُمْ مِالْبَيْنَاتَّ فَمَا كَانَا لِللهُ لِيظِلْمَهُمْ وَلَكِنَكَا فَأَ اَنْفُسَهُ ﴿ يَظِٰلُونَ ۗ ۞ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَا تُبَعِّضُهُ أَوْلِيّاً ۗ ۗ بَعْضُ الْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرُ وَيُعْتَمُونَ الصَّلَاقَ

وَيُؤِنُّونَا لَزَكُوهَ وَيُطِيعُونَ لِّنَّهُ وَرَسُولَهُ أُولَيُّكَ سَيْرَ حَمْرُهُمْ لَلَّهُ إِنَّالَّهُ عَزِبْزُحَكِيْهِ ۞ وَعَدَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَلِمُؤْمِنَاتِ جَنَّانِ تَجْرُ عِمِزْ يَحَنِّهَا الْأَنْهَا رُحَالِدِ بَنْ فِيهَا وَمَسَأَكِنَ طَيِّبَةً فِجَنَّا يِعَدْنِ وَرِضُواْنُ مِنَ اللهِ اَكْبُرُدْ إِلْكُهُو الْفَوْزُالْعَظِيرُ ﴿ يَاءَتُهَا النَّيْهُ كَاهِدِ الْكُفَّارَوَالْمُنَافِقِيرَ وَاعْلُظْ عَلَيْهِ مُ وَمَا وْمُمْ جَهَنَّهُ وَبُسَرَ الْمَبِرُ فَ يَعْلِفُورَ بٱيْلهِ مَا فَا لُوْأُ وَلَقَـٰذُ فَا لُوْا كِلِمَةَ أَلَكُفُرْ وَكَفَـرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِ فِي وَهَــمُوا بِمَا لَمْ يَنَا لُوا وَمَا نَقَـَمُوا لِآ أَنْ أَغْنِيهُ مُراَلَةُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصَيْلَةً فَإِنْ يَبُونُولَ إِلَى تَغِيرًا كُمَّ أَوَانْ يَبُولُوا لُعَذَنْهُ مُ ٱللَّهُ عَذَابًا اَبُهمًا فِالدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ وَمَالَهُمُمْ فِيالْاَرْضِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ وَمِنْهُمْ مَنْعَا هَدَا لَلْهَ لَكِنْ أَيْنَا مِنْ فَضَلِهِ لَنَصَدَّقَزَ وَلَنَكُوْنَزَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ۞ فَلَمَّا إِينَهُمْ مِنْ فَصَرْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۞ فَأَعْفَىكُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ

## 

اِلْمُوْمِ بَلِقُوْنَهُ كُمَّ آخُلَفُواْ اللَّهَ مَا وَعَدُوْهِ وَمَاكَا نُواْيَكُذُبُونَ 💓 ٱلْذَيْكُ إِنَّانَ ٱللَّهُ يَعْلَمُ سِنَرُهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّالُلُهُ عَلَّامُ الغُوث اللهُ أَلَذَ مَن يَلْم وُزَالْمُطُوَّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْصَلَقَا وَالَّذِينَ لَا يَجِدُ وَنَ إِلَّا حُهْدَ هُمْ فَيَسْعَ وَنَصِيْهُمْ سَخِتَ ٱللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَلَاكِ اللَّهُ ۞ ٱلِسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱوْلَا شَتَغْفِرْ لَهُمُ إِنْ سَنَعْفِهُ لَهُمْ سَنْعِينَ مَرَّةً فَكُنْ عَنْفِرَا للهُ لَكُمُّ ذَلِكَ بَانَهُ مُ كُذَّوُا بَايِنْهِ وَرَسُولِهِ وَأَلَّهُ لَا يَهُدُى أَلْقَوْمَا لَفَا سِقِيزً 🕲 فَرِجَ الْمُخْـَلِّفُونَ بَمَقِتْ عَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ ٱللهِ وَكِرَهُواْ أَنْ يُجَاهِدُوا بِإِمْوَالِمِيمِ وَأَنْفُسِهِ مِد فِيسَبَيلُ للهِ وَقَالُوالْأَشْفِرُهُ فِي الْحَرِّ قُلْ نَا رُحَهَنَ مَا شَدُّحَرًا لَوْكَا نُوايِفْ فَهُونَ ﴿ فَالْمِصْكُوا قَلِلْاً وَلْمَنْكُوا كَنْهِ أَجْزَاءً مَاكَا نُواكِيْسُونَ ﴿ فَإِنْ دَجَعَكُ ٱللهُ إِلى طَأَ يُفَةٍ مِنْهُمْ فَالِيتَ أَذَنُوكَ لِلْزُوجِ فَعَنُ لَكُنْ تَخْرُجُوا مَعِيَابَدًا وَلَنْ تَفَا لِلْوَامِعِ عَدُ وَأَلِيَكُمُ رَصَٰبِيتُ مِالْقُعُودِ اَقَلَ

#### مُسِوّرُةُ ٱلتوجُّرِةِ

مَرَةٍ فِأَفْعُدُوامَعَ أَلْخَالِفِينَ ۞ وَلَا تَصُلَاعَلْ اَحْدِمِنْهُمْ مَاتَ اَبَداً وَلَا نَقُتُمْ عَلَى فَهِرْهُ إِنَّهُ مُ كَفَّرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُوَا وَهُمْ فَاسِقُونَ ۞ وَلَا يَغِيْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلِادُهُمْ أَيَّا يُرِيدُ ٱللَّهُ ٱنْ يُعَذِّبَهُ مْ بَهَا فِي لَلَّهُ نَيَا وَنَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُوكَا فِرُونَ 🕲 وَايَّآ أَنْزِلَتْ سُورَتُ ٱنْ الْمِنُوا بِاللَّهِ وَجَهَا هِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اَيْسِ َتَادَ نَكَ ايُولُوا ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَا لُوْا ذَٰرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ 🕲 رَضُوا بَانْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَا لِفِ وَطُبِعَ عَلْى ٱلْوُبِهِ مِهِ هُمُمُ لَايَفْ عَهُونَ ۞ لَكِنِ الرِّسُولُ وَالذِّينَ امَوُا مَعُهُ جَاهَدُوا بَامِوَالِمِنْ وَٱنْفَيْسِهِيْهُ وَأُوْلَيْكَ لَمُنْمُ لْلَيْرًاكُ وَاوْلَيْكَ هُمُ الْلُفُيْلِيُ وَ ۞ اَعَذَاللهُ لَمُدْجَنَايِتِجَرِي مِنْجَتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِي كُمَا ذٰلِكَ الْفَوْزُالْعَظِيرُ ﴿ وَمِيَّاءَ الْمُعَاذِرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الْذِينَ كَذَبُواْ اللهَ وَرَسُولُهُ سَيْصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنهُمْ عَذَابُ آلِيتُهُ ۞ لَيْسَ عَلَا لَضُعَفَآءَ وَلاَعَلَى الخزالماذي شرع والم

الْرَضِي وَلَا عَلَىٰ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يِنْفِي قُونَ مَّرَجُ إِذَا نَصَحُوا لِلهِ وَرَسُولِهُ مَا عَلَىٰ لَمُحْسِبَ يَنْ مِنْ سَبَيْلِ وَٱللَّهُ عَفُوزُ رَجَبُهُ 💜 وَلَا عَلَىٰ الَّذِيْزَاذِ كُمَّا أَيْقُوكَ لِتَحْمَلَهُمْ قُلْتَ لَّالْجَدُمَّا أَجْلُكُمْ عَلَيْهُ وَوَلُوا وَاعْيُنُهُمْ مَفْهِضُ مِنَ الدَّمْعِ حَـَزَمَّا ٱللَّهِ يَجِدُوا مَا يُنْفِعُونُ ﴿ لِنَّمَا السَّبِسَاعَا إِلَّذَ بَنَ يَسْتَا ذِنُونَكَ وَهُواَعِنِيٓاً ۚ وَصُواماً ذَيْكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مِ فَهُمُ لِلَا يَعُلَمُونَ ۞ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمُ إِلَيْهِيْمُ قُلْلَا تَعْتَذِرُوالَنْ نُوْمِزَكُمُ قَدَّنْتَ إِيَاٱلْلَهُ مِنْ خَبَارِكُمْ ۖ وَسَنَرَىٰ لَلهُ عَلَكُمْ وَرَسُولُهُ نَدَ يُرِدُونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ فَيُنَكُمُ مُاكُنُّهُ مَعَلَوْنَ ۞ سَيَعْلِفُونَاللهُ كُمْ إِذَا الْفَلَتُ وَالَهُ ولِنُعْضُواعَنْهُ وَأَعْضُواعَنْهُ وَالْعُضُواعَنْهُ وَالْفَهُمُ رِجْشُ وَمَا وْنَهُ مُجَهَّنَهُ مُجَرِّاً يَمَاكَا نُوا يَكْسِبُونَ ﴿ يَعْلَفُونَ لَكُمْ لِيَرْصَوْا عَنْهُمْ ۚ فَإِنْ مَرْصَوْا عَنْهُمْ وَإِنَّا لِلَّهِ لَا يَرْضِعَ فَالْفَوْمِ

الفاسِقِينَ ۞ الْأَعْرَاتِ اَشَدُكُفْ الوَفَالَا وَالْحَدُرُ الله يَعْلَمُواحُدُودَ مَا أَنْزَلَ لِلهُ عَلِى رَسُولِهُ وَاللَّهُ عَلِيْرُحَكِيمُ وَمَنَا لَاعْرَابِ مَنْ يَتِّ ذُمَا يُنْفِقُ مَعْرَهَا وَيَرَبَّضُ كُمُ الدَّوَائِرُ عَلَيْهُ مِدَائِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلَيْهِ ۞ وَمِزَالْاَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ اللَّهِ وَالْمَوْمِ الْاحِرِ وَيَعَيْزُ مَا يُنْفِقُ قُرُمَا يِعْنِدَاللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولُ ٱلْآ إِنَّهَا قُرَيَةٌ لَمَنْ أَسَيْدُخِلُهُ مُاللَّهُ فَجَيَّةً إِنَّاللَّهُ عَـُفُورُرَجِيَّةً ۞ وَالْسَابِقُوزَالْاَوَلُوزَبِهَالْلُهَاجِرَنِ وَالْاَنْصَارِوَالْذَينَ البَّعُوهُمْ بِإِحْسَالِ دَضِيَ اللَّهُ عَنْ هُرْ وَرَضُواعَنْهُ وَاعَدَّ لَهُـمْ جَنَّاتٍ تَجْبِي تَحْيَهَا الْأَنْهَا رُخَالِدِيزَ فِيهَآ أَبَداً ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزَالْعَظِيَّمُ ۞ وَبَنْحُوْلَكُمْ مِزَالْاَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ إَهْلِ إِلْمَدَ بِنَةِ مَرَدُواعَلَى إِنِّفَ إِن لَا تَعْلَمُهُمُّ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ مُسَنَعِذِ بُهُوْ مَرَّيِّنْ ثَرَّيْرُدُ وَكَ إِلَى عَلَابِ عَظِيرٌ وَاخَرُونَا إِغِزَ فَوُالدُنُوبِهِ مِخَلَطُوا عَلَا صَالِمًا وَاخَرَ

## الزيالان عشرا

سَنِيًا عَسَى لَلْهُ أَنْ بَيُوبَ عَلَيْهِ مِهِ أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَجْيُم ﴿ خُدْمِنْ أَمْوَالِمْ صَدَقَةً تُطَهُرُهُمْ وُتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَاعَلُهُمْ إِنَّصَلُومَكَ سَكَنَّ لَمُرُّوَاً لَلْهُ سَمَيْعَ عَلِيمٌ ۞ اَلْوَنَعَلَمُوْ ٱنَّالَّٰهُ هُوَيَقُـٰ ۗ إُلَّوْبَهُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الْصَّدَقَاتِ وَاتَّ اَللَّهَ هُوَالنَّوَاتُ الرَّحَهُ ﴿ وَقُوا عَلَوُا فَسَكَرَى اللَّهُ عَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَسَـُ تُرَدُّونَ الْيَحَالِمِ الْعَبْ وَٱلسُّهَا كَوْ فَنُتَنُّكُمْ مِمَّا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ ۗ ﴿ وَأَخُرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ أَلْمِهِ إِمَّا يُعَذَّبُهُ مُ وَامِّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَلَّهُ عَلَيْهِ حَكَمُ ﴿ وَالَّذَرَ ٱتَحَكَدُوا مَشِيدًا ضِرَارًا وَكُفُواً وَتَقَرْبِقًا بَيْزَالْوُصِ بِكَ وَارْصَادًا لَمَرْ حَارَبَ أَلَهُ وَرَسُولِهُ مِنْ فَكُرُ وَلِيَحُلُفُزَّ إِنْ اَرَدُنَّا إِلَّا الْحُسُدُ وَاللَّهُ يَسْتُهَدُ إِنَّهُ مُلَكًا ذِنُونَ ﴿ لَا نَصُّمُ فِيهِ اَبَدَّا لَمَسْفِيدُ الْسِيسَعَلَىٰ لِنَّفُوٰى مِنْ اَوِّلِ يَوْمِ اَحَقُّ اَنْ مَقُومَ مِيْهِ مِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَنْ سُطَهَّرُواْ وَاللهُ يُحِتُ الْطَهَرِينَ الْ

اَ فَمَزْاسَكَ مَرْبُنِكَا نَهُ عَلَى تَقْوٰى مِنْ اللَّهِ وَرَضُوا نِ خَيْراً مَ مِنْ إَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَيْشَفَاجُرُفِ هَارِفَا ثَهَارِبِهِ فِي مَارِجَهَنَـُمُّ وَأَلَّهُ لَا يَهْدَى الْقَوْمَ الْظَّالِمِينَ ﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَا نُهُمُ ٱلَّذِي بَكُوا رِيبَةً فِي أَلُوبِهِ إِلَّا أَنْ تَفَطَّعَ أَلُوبُهُمُّ وَٱللهُ عَلَيْمَ حَكِيْرٌ ۖ إِذَا لَهُ أَشْتُرُى مِنْ لَلُؤُمِنِ مِنَ أَغْسَهُمْ وَآمُوا لَكُمْ بِأَنَّا لَهُ مُلْلِئًا ۗ يُقَا نِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُ لُونَ وَيُقْتَ لُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي َلْتَوْرْبَهِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْإِنَّ وَمَنْ الْفِيجِهَدِهِ مِنْ ٱللَّهِ فَاسْتَبْشُرُوا بِبَيْعِكُمُ الْذَى بَا يَعْتُمْ بَهِ وَذِلِكَ هُوَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ٱلْنَّآئِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ الْسَّآئِئُونَ الْزَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمِرُونَ بِالْمَعَرُ وُفِ وَالنَّا هُونَ عَنْ لَنْكُمْ وَلْمَا فِظُونَ لِلْدُودِاللَّهُ وَيَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَاكَا زَلِلْنِي وَالَّذِينَ الْمُوْاَنُ يُسْتَغُفِرُوا المِشْرِكِينَ وَلَوْكَا فُوْآ يُولِي فَرْبِي مِرْبَكِ مِا سَبَيِّنَ لَهُمُ أَنَّهُمْ أَصَحَا أنجيه 🎯 وَمَاكَانَ اسْتِغْفَازُا بِرَهِيمَ لِإَبِيهِ اِلْأَعْنُ مُؤْمِثَةٍ

## الخالمان

وَعَدَهَاۤ إِنَّا أَهُ فَلَيَّا يَكَ بَنَّ إِلَّهُ آيَّهُ عَدُوْلُهِ يَبَرَّا مِنْهُ أِنَّ ابْرُهُيم لَاَوَاهْ حَلِثُم ﴿ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيصَارَ قَوْمًا يَعْدَاذْهَدْهُمْ حَةٍ مُكِ نَ لَهُمُ مَا يَكَ قُونُ أَنَا لَهُ يَكُلُ شَيْءٍ عَلِيْمٍ ﴿ إِنَّالَٰهُ ۗ لَهُ مُلْكُ الشَّمُواتِ وَالْأَرْضِ يَحْيَ وَيُبِيُّ وَمَا لَكُوْمِنْ ۗ وَلِأَلَّهُ مِنْ وَلِيَ وَلَا نَصِيرِ ۞ لَقَتْ دُيَّا إِبَالَلَهُ عَلَى ٱلْبَنِّي وَالْمُهَاجِرِيَرَ وَالْاَنْصَارِالَلَذِينَ الْبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ مِبْ لِمَاكَادَ يَرْفِعُ مُلُوبُ فَهِ بِقِ مِنْهُ \* ثَمَّانًا بَعَكَيْهِ فِهِ إِنَّهُ بِهِ هِ رَوُف رَجِيمٌ ﴿ وَعَلَىٰ لَتَلَامَةُ الدِّنَخُلِفُواْحَةً إِذَا صَافَتُ عَلَمُهُمُ الأرضُ يَما رَحُبَتْ وَصَافَتْ عَلَيْهِ ۚ وَانْفُسُهُ ۗ وَظَنُواْ أَنْ لِامْلِحَا مِنَالِلهِ اِلْآالِيَّهُ مُنَابَعَكِيْهِ البَوُواْلِنَّا لَلْهَ هُوَالْنَوَابُ الْحَيْمُ 🐿 يَآءَ نُهَا ٱلذَّيْزَامَنُوااْ تَقُوااً للهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِ قِيزَ مَاكَانَ لِإِهَالِلْدَينَةِ وَمَنْحُولَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَحَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلا يَرْغَبُوا مِا نَفْسُهُ وَعَنْ نَفْسُهُ ذَٰ لِكَ مِا نَهُمُ

#### مُوْزَةُ ٱلتَّوْثُثِينَ مُوْزَةُ ٱلتَّوْثُثِينَ

لَا بِصُبُهُ هُ مُظَمَّا يُوَلَا نَصَبُ وَلَا مَمْ صَدَّة فِي سَبَيلِ اللهِ وَلَا يَطُوُنَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَارَوَلَا يَنَا لُوْزَمِنْ عَدُوْنَيْلًا إِلْاَكْتِهِ أَمْ بِهِ عَلْصَالِحُ أِنَّاللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَالْحُيْهُ نِيَرِّ ۖ وَلَا يَنْفِعُونَ نَفَقَةٌ صَغَارَةً وَلَاكِبَارَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَإِدِيَّا لِلْكُبُكِمُ لِيَحْ بَهُ وَاللَّهُ أَحْسَرَ مَا كَا فُوابِعَ مَلُونَ ﴿ وَمِاكَا زَلْمُوْمِنُونَ لِيَنْفِرُوآكَا فَهُ فَاوُلَا نَفَرَمِن كُلُ فِرْهَةٍ مِنْهُمْ طَآيِفَةٌ لِيَنْفَعَهُوا فِي لَّذِين وَلِيُنْد رُوا قَوْمَهُ وْإِذَا رَجِعُواۤ ٱلَيْهِ ولَعَلَّهُ مُحُذَرُونَ @ يَاءَ ثُمَّا الَّذَيزَ إِمَنُوا قَا مِلُوا الَّذَينَ بِلُونِكُمْ مِزَالْكُفَّار وَلْيَدُوا فِيكُمْ غِلْظَةٌ وَأَعْلَمُواا نَاللَّهُ مَعَ الْمُتَعَبِّنَ وَاذَا مَآ ٱنْبِرْلِتْ سُورَةٌ فَهِنْهُمْ مَنْ يَقُولُا يَكُمْ زَادَنْهُ هَلِيْ إِيمَاناً فَا مَّا الَّذِينَ امْنُوا فَوَا دَنَّهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ بَيْتُ بَيْتُمْ وَكَ وَاَهَا الَّذَينَ فِي قُلُونُهُمْ مَرَضٌ فَرَادَ نَهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِ هِيْم وَمَا تُوَاوَهُمْ كَا فِرُونَ ۞ اَوَلَا يَرُونَ اَنَّهُمْ نَفْنَوْنَ فَكُمْ إِمَام

## الخز لماذى شرع

مَرَةً أَوْمَرَ فَيْزُ فَوَلَا يَنُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَذَكُّ وِنَ ۞ وَإِنَّمَا أَنْوَلَتَّ سُورَةُ نَظَرَ بَعِضُهُمْ الْمِعْضِهُمَ لَرَيْكُمْ مِنْ اَحَدُ ثَرَا فَمَ فَا أَ صَرَفَ اللهُ فَاوْ بَهِمْ الِنَّهُمُ قُولُا يَشْفَهُونَ ۞ لَقَدَجًا كُمْ رَسُولُ يُنْ أَفْشِكُمْ عَنْ زُعْلَيْهِ مَا عَنْتُمْ حَيْصَ كَلَكُمْ الْأَوْمِ بَرَ مَذَفُ رَجَبُهُ ۞ فَإِنْ وَلَوْ أَفْتُلُ مِنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللهِ الْمَعْمَدِ اللهِ وَكَمْ لَكُمْ الْمَ

# المُعْمَالِينَ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالِينَ الْمُعْمَالِينَ

نينسسطان الوَّمُ الرَّخِيهِ الْمُ الْمَالِكُ الرَّخِيهِ الْمُؤْلِكُ الْحَيْمَ الْمَالِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّمَالُولُكُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّلْمُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِيلِي الللِّهُ الللْمُلْلِمُ اللَّلِمُ ا

اَيَامُ ثَمَا اَسْتَوٰى عَلَىٰ الْعَرْشِ يُدَبُرُاٰلاَ مُرْجَا مِنْ شَهْيِعِ الْإَمِنْ هَبْدِ اِذْنِهُ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ زُبُكُمُ فَأَعْتُ وَهُ آفَلَا لَمَكَ رُونَ ۞ إِلَيْهِ مَرْجُعُكُمْ مِمَاكًا وَعُدَا لَلْهِ حَقّاً إِنَّهُ سِدَّوْاْ الْحَاقُ ثُمَّ يَعِيدُهُ لِيزْكَ الذيزا منوا وعكم لواالصالحات بالقيسط والذكركار والمنه شَرَاثِ مِنْ حِمَدِ وَعَذَا ثِ ٱلِهُمْ مَاكَا نُوَا يَكُفُرُ وَنَ ﴿ هُوَالْذَكَ جَعَكَا لَشَّمَهَ ضِيآاً وَالْقَكَمِ نُورًا وَقَدْ رَهُ مَنَا زِلَ لِيَعْلَمُواعَدَدَ النِّسِنِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ أَمُّهُ ذَٰ لِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ فُهُصَّ الْإِيَاتِ لِقَوْمِ بِعَثْ لَمُونَ ۞ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ ٱلنِّلُ وَٱلنِّهَ ارْوَمَا خَلَقَ ٱللهُ فِالسَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ لِقَوْم يَتَ عُونَ 🎱 إِنَّ ٱلذِّينَ لَارَجُونَ لِعَنَآءَ مَا وَرَصُوا بِالْجَرِهِ ٱلدُّنْيَا وَاطْرَا يُوْابِهَا وَالْإِنَّ وَهُمْ عَزْلِمَا تِنَا غَافِلُونٌ ﴿ أُوْلَيْكَ مَا وْمِهُمُ الْتَارُبِيا كَا فُوا تكشِبُونَ 🥨 إِنَّالَّذِينَا مَنُواوَعَهَمُوْالْصَالِحَاتِ مَهْدِيهُمْ رَبْهُ ﴿ مِا يَمَا نِهِ إِنَّ خَيْرُ مِنْ خَيْهِ مُواٰلاً نَهَا رُفِيجَنَا سَالَبْكُم ۞

## الخرالالاي سناع

دَعُورِهُ وَهَا سُحَا مَكَ اللَّهُمَّ وَيَحَدُّهُمُ فِهَا سَكَرْمٌ وَاخِرُ دَعُونُهُمْ إِزَلِكَ مُدُيلِّهِ رَبِ الْعَالَمِيزُ ۞ وَلَوْيُعَتَ إِلَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَاسُينِعَ كُفُ الْحَيْرِلْفَضِي كِينِهِ مِاتَحُلُهُ مَّ فَلَاثُ الَّذِينَ لَا يَرْحُونَ لِقَاءَ نَا فِي طُغْيَا نِهُمْ يَعْمُهُونَ ﴿ وَاذَا مَسَ الانِسَانَ الضُّرُّ دَعَا مَا لِحِنْدَ أَوْقَاعِدًا أَوْقَا يُمَّا فَكَمَا كَشَفْنَا عَنْهُ صَٰدَهُ مَرَكَانَ لُوَيَدْعُنَا إِلَىٰ صَرِّمَتُ ثُهُ كَذَٰلِكَ نُيْزَلُمِسْ فَإِن مَاكَا نُوَا بِعِتْ مَاوُنَ ﴿ وَلِقَدْاً هَلَكُنَّا الْقُرُونَ مِنْ فَلَكُمْ ۗ لَمَا ظَلَمُواْ وَحَاءً نَهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبِيِّنَاتِ وَمَاكَا نُوالِيُؤْمِنُواْ كَذٰلِكَ نَخْزِي الْقَوْمَ الْحُوْمِيزَ ۞ ثُمَّجَعَلْنَا كُمُ خَلَا يُفَ فِالْأَرْضِ مِزْ بِعَنْدِهُ لِلنَّنْظُرِ كَمْفَ تَعَمَّلُونَ ۞ وَإِذَا تُنْإِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنْ اللَّهِ مَنَا لَيْتُ مَا أَيْتِ بڤِرْانِغَيْرِهِيَآاُوْمَڍُلهُ قُلْمَا يَكُوْرَكَانَا بَدِلَهُ مِنْ لَلْقَآئِد نَفْسْغًا نِا تَبِعُ الْأَمَا بُوحَى إَنَّ أَنِي ٓ كَاكُ انْ عَصَيْتُ رَبِّ

عَذَابَ يَوْمِرِعَظِيمِ ۞ قُلْلَوْشَآءَ ٱللهُ مَالْلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرُيكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبَيْتُ فِيكُمْ عُسُرًا مِنْ قَبْلِهِ ٱفَلَا تَعْفِلُونَ **ۗ** فَتَنْاظَلُمُ مِينَا فَعَرَىٰعَكِياً لِلْهِ كَذِيًّا أَوْكَذَبَ بِايَايِّهُ إِنَّهُ لَا يُفْلِرُ الْجُرْمُونَ ۞ وَبَعْبُدُونَ مِنْ دُونِاً لَلْهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلاَءَ شَفَكَا أَوْنَاعِنْدَا لَلْهِ قُلْ اَنْذَوُنَا لِلَّهِ مَا الْإِفَلَا فِيالسَّمُوَاتِ وَلَا فِي لَا رَضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ ۞ وَمَاكَا ذَالُتَ اسُ إِيُّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَ لَفُواْ وَلَوْلاَ كَلِمَةُ سَبِقَتْ مِزْ رَبِّكِ لَقَضِي بَنْهَمْ فِهَا فِيهِ يَحْتَلَفُونَ ا وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أَشِرَلَ عَلَيْهِ أَيْدُ مِنْ رَبِّيةً فِقَتْ لِأَيْمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْنَظِرُوْالِغَهُعَكُمْ مِنَالْمُنْنِظِرِيَّنَّ ۞ وَلِيَآاذَفْنَا النَّاسَ رَحْمَةُ مِنْ بَعْدِ ضَرّاءَ مَسَتْهُ ﴿ إِذَا لَهُمْ مَكْرُوفَ إِلَّا تِينًا قُلُا لِلهُ أَسْرُعُ مَكُمُ أَإِزَرُسُكِنَا يَكْتُبُونَ مَا مَكُرُونَ هُوَالْذَى يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِوَالْمِيَّةِ ۚ إِذَاكُنْتُمْ فِي الْفُلْكَ وَيَحَيَّنِ مِنْ

## الجزالاتاعشع

بِرِجِ طَيْبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَاجَآءَ ثَهَا رِجٌ عَاصِفٌ وَجَآءَ هُوْلِلوَّحُ مِنْكُمْ مِكَانِ وَظَنُّواا نَهُمْ الْجِيطَ بِهُمْ دَعُوااً للهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلَّذِينَ لِبَرْ أَنْحَلَّنَا مِنْ هَذِهِ لِنَكُونَنَّ مِنْ أَنْشَاكُونَ ﴿ فَلَمَّا اَنْجِهُ هُ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي لاَ رَضِ بَغِيرٌ الْحَقِّ إِنَّا مَهُمَّا النَّاسُ لِثَمَا بَغَيْكُمْ عَلَى أَنْشُيكُ مِّمَاعَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ٱلْمَالِيَا مَرْجِبُكُمُ فَنْتَ نُكُمْ بِكَاكُنْتُمْ تَعْلُونَ ﴿ إِنَّا مَثَ لِالْكِيوةِ ٱلدُّنْيَاكُمَّاءِ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ لَسَمَآءَ فَاخْذَلَطَ بِهِ نَسَاتُ الْأَرْضِ مِسْمَا يَأْكُو ٰ إِنْنَاسُ وَالْاَنْعَامُ ۚ حَيْٓ إِذَآ أَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّبَيْتَ وَظَنَّاهُلُهَاۤ اَنَّهُ مُ فَادِرُوزَ عَلِهَمَّ أَيَنِهَا أَمْرُهَا لَيْلًا أَوْبَهَارًا فِعَكَ لْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ نَعْنَ بِالْإِمْسُ كَذَٰ لِكَ نَفْصَ لَالْايَاتِ لَقَوْمٍ يَنَفَكِّرُ وَنَ ﴿ وَأَلَنَّهُ يَدْعُوآ إِلَّى اللَّهَ لَكُمْ وَمَدْى مَنْ يَشَاءُ اليُصِرَاطِ مُسْتَقِيدِ ۞ لِلَّذِينَا حَسَنُوالْ لَمُسْنَى وَزَيَادَةً ۗ وَلَا يَرْهُوَ وُجُوهَ هُوْ وَقَرُولَا ذِلَّةُ أُولَيْكَ أَضِيَا لُ إِلَيْكَ أَضِيَا لُ إِلَيْكَ يَعْمُ

#### ؙ ۺٛٷۜۼڒؙڮؙڶۺؙ

فِهَاخَالِدُونَ ﴿ وَالَّذَيْنَكَسُوا السَّيْأَتِجُزَّاءُ سَيَّئَةٍ بِيثْ لِهَا ۚ وَرَهُ مَقُهُمْ ذِلَّهُ مُمَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِيْمِ كَانَتْمَا اغيشيت وُجُوهُهُ مُ قِطَعًا مِزَالَتِ لِمُظْلِمًا اُوْلَيْكَ اَصْحَارُ ٱلنَّارِهُمُ مِنِهَا خَالِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُ حِمَعاً ثُرَّ نَعَوُكُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكًا وَكُوْ فَزَبِّلْنَا بِيْنَهُمْ وَقَالَ شُكِكَا فُوهُوْمِ مَا كُنْتُوايَا نَا مَعْتُدُونَ ۞ فَكُوْمُ إِلَيْهِ سَهِيدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْفَكُنَّا عَنْعَبَا دَيِّكُمْ لَغَافِلِينَ اللَّهِ هُنَالِكَ نَبْلُوا كُلُفُنِهُ مَا اَسْلَفَتْ وَرُدَ وُاۤ إِلَىٰ لَلٰهِ مَوْلِيهُ لُمُكُوِّ وَضَلَّعَنْهُمْ مِمَاكَا نُوايَفْ تَرُوَنَ ۖ ۞ قُلْمَنْ يُرْزُفُكُمْ مِزَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَالْاَبْصَارَوَمَنْ نُحْزِجُ الْمَيِّ مَنِ الْمَيْتِ وَيُخِيْحِ الْمِيتَ مِنَ الْحِيَ وَمَنْ يُدِّبُرُ الْأَمْرُ مُسَيِّعُولُونَا لَهُ ۚ فَفُلْ آفَلا سَّعَوُنَ ﴿ مَا ذَاكُمُ اللَّهُ زَكُمُ الْكُّخُ فِمَاذَا مَعْدَ الْحَوَ لِلْإِ ٱلضَّلالُ فَا نَيْضُرَ فُونَ ۞ كَذٰلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِكَ عَلَىٰ لَذَيْنَ

**7**/0

## الزلادة

فَسَقُوْاَ أَنَّهُ مُولَا نُوْمِنُونَ ۞ قُالْهِمْ مِنْ شُرَكّاً نِكُمْ مُنْ يَبُدُواْ لَكُلُقُ يُرَيْعِيدُهُ قُلْ لِللهُ يَبِّ دُوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ فَأَنَى تُوْفَكُونَ 🕲 قُلْهَ لَمِنْ شَرَكًا كِكُوْ مَنْ هَدْ عَالِمَا لِحَقَّ قُلَا لِلَّهُ يَهَدْ عَالِحَقًّا لَهَنْ يَهْدِ كَالِيَا لَحَقَ اَخَقُ اَنْ يُتَبَعَا مَنْ لَا يَهَدِ كَالِا أَنْ يُهُدَىٰ فَمَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۞ وَمَا يَنْبَعُ اَكْتُرُهُمْ الْإَظَنَّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُغْنِي مَنْ الْحَقِّ شَنْيًا أُنَّا لَنْهُ عَلِيهُ بَمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَمَاكَانَ هٰذَا القُ وَانُ اَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِاً للهِ وَلِكِنْ نَصَدِ وَ الَّذِي مِنْ يَدَيْهِ وَقَفْصِهَا الْكِنَابِ لَارَبْ فِيهِ مِنْ رَبِالْعَالْمِينَ اَمْ يَقُولُونَا فَمَرَايُهُ قُلُ فَأَ قُلُ إِيسُورَةِ مِثْلِهِ وَأَدْعُوا مَزَاشِيَطَعْتُمْ مِنْ دُوْناً لله انْكُنْتُهُ صَادِ وَلاَ ﴿ يَالْكَذُوْ اِيَالَمْ يُحْطِوُا بعِلْمِهِ وَلِمَا مَا نَهُ مِنَا وَلَهُ كَذَٰ لِكَ كَذَٰبَ ٱلْذَيْنَ مِنْ قِبُلْهِمْ فَانْظُرُ كَيْفُ كَانَعَا قِيَةُ ٱلنَّظَالِمِيرَ ۞ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لِا يُؤْمِنُ بُهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ الْمُفْسِدَيُّنَّ ﴿ وَانْكَ ذَبُوكَ

فَقُلْ لِي حَمَلِي وَلَكُمْ عَلَى كُمْ أَنْتُمْ مَرِيؤُدُ فِمَا أَعْمُمُ وَأَلِيَرَيْ مَمَا نَعَـٰمُلُونَ ۞ وَمِنْهُ وَمَنْ مَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ ۚ أَفَا مُسَاتُسِمُعُ ٱلصُّمَّ وَكُوْكَا نُوا لَا يَصْـ قُلُونَ ۞ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ اَفَانْتَ تَهْدِياْلعُنْجَ وَلُوكَا نُوالاَيْبُصِرُونَ 🕲 إِنَّاللَّهُ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَنَّا وَلَكِنَ ٱلنَّاسَ اَ فَشُهُمْ يَظْلِمُونَ 🕲 وَيُوْمِكِنْ أُمُونِكُ أَنْ لُوْ مَلْتُ نُواْلِلاً سَاعَةً مِزَالَنَهَا رِبَيَعَا رَفُونَ بَنْهُ هُ قَدْخَيَهُ ٱلذَّنَكَ ذَبُوا لِلْقَاءِ ٱللَّهِ وَمَاكَا نُوامُهُ تَدَبَّك 🕲 وَلِمَّا نُرِيَّنَكَ بَعْضَ لَلْذَى نَعِيدُ هُوْ أَوْنَنُوَ فَيَنَكَ وَالْمَنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللهُ سَبَهِيْدَ عَلِمَا يَفْ عَلُونَ ﴿ وَلِكُلْ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا حَآءَ رَسُولُكُمْ قَصِيَ أَيْنَهُمْ بِالْقِسِطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَنْى هٰذَا اْلْوَعْدُ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ قُالِلَآ اَمْلِكُ لِنَفَسْهِ حَسَرًا وَلَا نَفْعًا إِلَامًا شَآءَ اللهُ
عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اله كِكُلُامُوَ إَجَلُّ ذَا جَاءً اَجَلُهُ مَا لَا يَسْتَاحِرُ وَزَسَاعَةً

## الخزالمادى عشرا

وَلَا يَسْتَقَدمُونَ ﴿ قُلْ إِرَائِتُمُ انَ أَنْكُمْ عَذَا بُمُ بَيَاتًا اَوْنَهَارًا مَاذَا بَسْتَغِيمُ مِنْهُ الْلِيْ مُوكَّ ۞ اَثُمَّ إِذَا مَا وَفَعَ اْمَنْتُمْ بِهُ أَلِيْنَ وَقَدْكُنْتُمْ بِرِ مَسْتَغِلُونَ ﴿ مُرْجَلَ لِلَّذِينَ ظَكُوا ذُوقُوا عَذَا بَ الْخُلْدَّ هَٰلِ يُجَرُّونَ الَّا بِمَا كُنْمُ تَكْسُبُونَ ۞ وَيَسْتُنْبُؤُمَكَ أَخَوْهُو قُلْ يَوْرَفَّى إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَّا اَنْتُهُ مُعْعِ بِرَّ ﴿ وَلَوْاَذَ إِكُ لِنَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي لَا رُضِ لَا فُتَدَتْ بِهِ وَاسَرُوا النَّذَامَةَ لَمَا رَاوُا العَذَابُ وَقَضِيَ بْنَهُمْ بِالْقِيسْطِ وَهُمْ لِلْيُظْلَمُونَ 🕲 أَلْآ إِنَّ لِلَّهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ لَا آِزَ وَعْدَاللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَايِعَ لَمُونَ ﴿ هُوَيُحْمِ وَيُمِيتُ وَالْبُهِ مُرْجَعُونَ ۗ مَاءَتُهَا النَّاسُ قَدْجَاءَ تَكُمْ مَوْعِظُةٌ مِنْ رَبُّكُمْ وَشِفَاءُ لِكَاسِنَ ٱلصَّدُو زُوَهُدُكَى وَرَحْكُمُ لِلْمُؤْمِنِيرَ 🕮 قُلْفِضْ إِلَيْهِ وَيَرْحَبَهِ فَكَذَلِكَ فَلْيَضْرَحُواْ هُوَخَيْرُمِيمَا

يَجْعُونَ ﴿ قُلْارَايَتُمْ مَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقِ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلاً لَا قُلْ اللَّهُ اللَّهُ اَذِنَكُكُمْ اَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْ تَرُونَ 🕲 وَمَاظَنُ ٱلذَّنَ هَـُنَّرُونَ عَلَى الْسَهِ الْكَذِبَ وَمُوالْفَيْمَةِ اِنَّاللَّهُ لَذُ وَفَضَيْلِ عَلَىٰ لُتَ اِسِ وَلِكِنَّا كُثْرَهَ مُهُ لَا يَشْكُرُونَكُ وَمَا تَكُونُ فِي شَاٰنِ وَمَا سَتَالُوا مِنْهُ مِنْ قُرْانِ وَلَا تَصَامُونَ مِنْعَلَالِاَكُ مُنَاعَلِيكُمْ شُهُوكًا إِذْ تَفْيضُونَ فِيهُ وَمَا يَعْنُهُ عَنْ رَبِّكَ مِزْمِينْ كَالِ ذَرَةٍ فِي الأرْضِ وَلاَ فِي السَّمَآ وَ وَلاَّ اَصْعَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَاّ ٱكْبُرَ إِلاّ فِيكِتَابِ مُبِينِ لَكَ أَلَا وَلِيّاءَ ٱللهِ لَاخَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ۞ ٱلذَّيْرَا مَنُوا وَكَانُوا يَتَفَوُنَّ ۞ لَمُهُ الْبُشْرِي فِلْلِيَوْةِ الَّذُنْيَا وَفِي الْاَجْرَةِ لَا سَبْدِ مَل لِكِلِمَاتِ اللهُ ذيكَ هُوَ الفَوْزُ العَظُّمُ ﴿ وَلاَ غُزُلُكَ فَوْلُهُ مُ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلْهِ جَمِيعاً هُوَ السَّجِيعُ العَلِيهُ ٱلآإِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَنْ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا يَتَ بِعُ ٱلذَّبِّنَ

## الخر الماذى عشرع

يَدْعُونَهِنْ وْرِاللَّهِ شُرَكآءَ أَنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْهُمْ الْأَيْخُوصُونَ ﴿ هُوَالْذَى جَعَلَ اَكُمُ ٱلْيَأَ الْمِسَكُنُوا هِهِ وَالنَّهَارَمُبْصِرًا أِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمَ يَسْمَعُونَ<sup>®</sup> عَالُواْ التَّحَكَ ذَاللَّهُ وَلَدًا سُبْحَالُهُ هُوَالْغِنْ لِهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَدْضِ إِنْ عِنْدَكُوْ مِنْ سُلْطا نِهِ لِذَا اَ فَعُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ۗ مَالَاتَ ۚ لَمُونَ ۞ قُلْإِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْ تَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلكَذِبَ لاَيْفِلُوزُ ۗ مَاءُ فِي لَدُ نِيا تُوٓ الْكِنَا مُرْجِعُهُ مُ ثُمَّ مُذَٰبِقُهُمُ العَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَاكَا نُوا يَكُفُرُونَ ۖ ۞ وَانْ عَلَيْهِ مِنْتِنَّا نُوْجُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَكُ بُرَعَكِيكُمُ مُقَامِي وَنَذَكِيرِي إِلَا بِ اللَّهِ فَعَالَ إِلَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكّاءً كُوْ ثُولًا يَكُوْ إِمْ كُوْ عَلَىٰ كُوْغَيَّا تُوَافَضُوالَكَ وَلَا نُنْظِرُونِ ۞ فَإِنْ تَوَلَيْتُمْ فَمَا سَالَتُكُمْ مِنْ اَجْرُانِ اَجْرِكَ الْاَعَلَىٰ أَنَّهُ ۗ وَأَمْرُتُ أَنَّاكُوْنَ مِنَالْمُسْلِمِينَ ۞ فَكَذَّبُقُ

فَغَيَّنْاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُالِ وَجَعَلْنَا هُمْ خَلَا مِنْ وَاغْرَفْ وَاغْرَفْ الَّذِينَكُذَّ بُوا إِمَا يَمَنَّا فَا نَظُرُكُيفَ كَانَ عَاقِيَهُ الْمُنْذَرِينَ تُمْ بَعَثْنَا مِنْ بَعَدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمِ فِجَا قُوهُمْ مِالْكِينَاتِ فَمَاكَا نُوالِيُوْمِنُوا بِمَاكَذَ بُوابِهِ مِنْ قَبُّلُ كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ تُوَبَعَثْنَا مِنْ بَعَدِ هِمُ مُوسَى وَهُمُ وَلَاكَ فِمْعَوْنَ وَمَلَائِهِ بَا يَاتِنَا فَاسْتَكْبَرَوْا وَكَا نُوا قَوْمًا مُجْرِهِينَ فَلَمَا جَآءَ هُ مُلْكُونُ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوٓ النَّاهَ لَالْسِعْرُمُ مِينُ قَالَمُوسَىٰ لَقُولُونَ الْحَةِ لِمَا جَآءَ كُواْ اَسِعْتُ هِذَا وَلَا يَغْذِ ٱلسَّاحُونَ 🕲 فَالْوَآآجُنْدَنَا لِلَكْفِتَنَاعَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَلَّاءَ نَا وَتَكُوْزَ لَكُمَا الْكِيْرِيَاءُ فِي الْأَرْضُ وَمَا غَيْ لَكُما بَعُوْمِتِينَ وَقَالَ فِرْعُونُ إِنْهُونِي بِكُلِ سَاحِرِ عَلِيهِ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهَتُمْ مُوسَى إَلْقُوا مَا اَنْتُمْ مُلْقُونَ ۞ فَلِيَّ الْفَوْا قَالَ مُوسَى مَاجِئْتُمْ بِهِ السِّعْرُ إِنَّ اللهُ سَيْسِطِلُهُ إِنَّ اللهُ لَا يَصْلِلُ عَلَى

#### الم الماذي شاع ما

الْفُشِدِينَ ۞ وَيُحِةً لِللَّهُ الْكِزَّ بِكَلَّمَا يَهِ وَلُوْكِرَهَ الْمُحْمُونَ ۚ اللهُ مَنَا أَمْرَ لِمُوسَى إِلاَ ذُرِّيَّةُ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خُوفِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا بُهُ أَنْ يَفْتِنَهُ مُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأَرْضَّ وَايَّهُ كِزَالْلُسُرْ فِينَ ۞ وَقَالَ مُوسِيَا قَوْمِ انْكُنْتُهُ الْمَنْ تُمْ اللَّهِ فَعَلِيْهِ نَوَكُلُوْآ إِنْكُنْتُمْ مُسْلِمِنَ ۞ فَقَ الْوَاعَلِيَا لَيْهِ تَوَكَّلْنَاْ رَبِّنَا لاَ يَعْمَلْنَا فِنْنَهُ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۞ وَنَجْنَا بِرَحْمَيْكَ مِزَالْقَوْمِالَكَاوِنَ ۞ وَاوْحَيْنَاۤ الْمُوسٰى وَاجْهِ انْتَبَوَّا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَبُونًا وَاجْعَلُوا بُنُونَكُمْ فَتِكَاءً وَاجْمُوا ٱلصَّلٰوَةُ وَيَشِّر الْمُؤْمِنِ مَن ۞ وَقَالَمُوسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ أَبَيْتُ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهُ زِينَةً وَآمُوالاً فِإِلْحَوْةِ الدُّنْيَأُ رَبَّنَالِيُضِلُوا عَنْ سِيَسِلِكُغُ رَبِّنَا الْطِيسْ عَلْلِ أَمْوَالِمْ مِ وَالْشِدُدُ عَلْمِ قُلُوبِهُم فَلا يُوْمِنُواحَةً مَرَ وُالْعَلَاكِ الْآلِكِ ﴿ اللَّهِ مَا لَا قَدْ أَجِيبَتُ دْعُوْتُكُما فَاسْتَهَمَا وَلاَنتَبَعَ إِنْسَبِيلِ أَنذَ بَلَا يَعْلَمُونَ

وَجَا وَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِلَ الْحَرَةَ أَنْعِيهُ مُ فِي عَوْلُ وَجُودُهُ وَيُغِيّاً وَعَدُولًا حَنَّاذَاً أَذْرَكُهُ ٱلْغَرَقُ عَالَ امَنْتُ اَنَّهُ لَآ اِلٰهَ اللَّهِ ٱللَّهِ كَاللَّهِ اللَّهِ ا بَنُوْآانِسُرَائِلُ وَاَيْ مِزَالْمُسْلِمِينَ ۞ أَكُنْ وَقَدْعَصَلْتَ قَبْلُ وَكُنْتُ مِزَالْفُسِدِينَ ۞ فَالْيَوْمُنْغِيَّكَ بِيَدَيْكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اللَّهُ وَإِنَّ كَمْرًا مِرَ الْنَكَ إِس عَنْ إِيا يَنَالَعَا فِلُورَ ۖ ﴿ وَلَقَدُبَوْاْنَابَيْ الْسِرَائِلُ مُبَوَّا صِدْقِ وَرَزَقَنَا هُمْ مِزَ لِطَيْبِاتِ فَالْحَلَفُوا حَيْجاءَ هُوُالْعِثْ أِنْ زَبِّكَ يَقْضِيَبْنَهُ ۗ يُوْمَالْقِلِيمَ فِيمَا كَانُوا هِيهِ يَخْتَ لِفُولَ ۞ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِّ مِكَّا أَزُلْنَا ٓ الِيُكَ مَسُ الَّذِينَ مِفْرَ فُونَالِكِمَّا يَسِرْ فِي النَّ لَعَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مَنَ الْمُنْرَنَّ ﴿ وَلاَ تَكُونَنَّ مَا الَّذَيْرَ كَّذَبُواْ بِا مَا سَالَةً لِهُ فَنَكُوْنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ ﴿ إِنَّ الَّذَينَ حَقَّتُ عَلَيْهِ كِلَّتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونُ ﴿ وَلَوْجَاءَ تُهُ مُكُأَلُكَ حَقْيَرُواْلْعَكَابَ الْأَلِيمَ ۞ فَلُوْلَاكَانَتْ قَرْبَةُ الْمَنَتْ

T-:::

### الخ المادى شرع

فَنَفِعَهَا إِمَا نُهَا إِلَا قَوْمَ نُونُسُ لِمَا أَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَلَاكِ ٱلِجِزْي فِي لْكِيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَا هُمْ اللَّحِينِ 🕲 وَلَوْسُكَاءً رَبُكَ لَامَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُهُ وْجَبِيعًا أَفَانْتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ إِنْ تُؤْمِنَ لِإَبَاذِن ٱللَّهِ وَيَجْعُولُ الرَّجْسَ عَلَى الْذَيْنَ لَا يَعْتَقِلُونَ ۗ ۞ قُل نُظُرُوا مَا ذَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَمَا تَغْنِي الْأِياتُ وَٱلنَّذُرُ عَنْ فَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ فَهَلْ َمُنْظِرُونَ إِلَّا مِثْ لَا يَأْمَ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِنْ فَيَلِهِيْهُ قُلْ فَا نَنظِمُ وَآلِ فَي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْفِط بَنَ الْ تُمَّنُنِحَى رُسُكنَا وَالْذَيْنَ مَنُواكَذَ لِكَ ْحَقًّا عَلَيْنَا نُغُ الْمُؤْمِنِيَّةُ 🥮 قُلْمَآءَ تُهَا النَّتَ اسُ إِنْكُنْتُمْ فِي شَلِيٍّ مِنْ دِينِهَ لَآاَعُبُدُ اَلَٰذَِىٰ نَعَثُ دُوزَمِنْ دُونِاً لللهِ وَلِكِنْ اعْثُ أَللَّهَ ٱلذِّي يَوَفَيْكُمْ وَايْمِرْتُ أَنْ كُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِرْ وَجْهَا كَالِلَّذِينِ حَبِفًا وَلَا تَكُوْ نَنَّ مِزَالْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا نَدْءُ مِنْدُونِٱللَّهِ

## ٩

مَالاَ يَنْفَعْكَ وَلاَ يَفْتُرُكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِنَّا فَإِنَّا الظّالِمِينَ

وَ الْمِنْ عَلَى اللهِ يَشْرِ فَلا كَاشِفَ أَلَا مُؤْوَالِنَّ اللهِ يَشْرِ فَلا كَاشِفَ أَلَا مُؤْوَالِنَّ اللهِ يَشْرِ فَلا كَاشِفَ أَنْ مِنْ عِلَامِ فَي مُؤْلِكُونَّ مِنْ اللّهَ مُؤْلِكُونَّ مِنْ اللّهَ مُؤْلِكُونَّ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْلِكُونَ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْلِكُونَ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْلِكُونُ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْلِكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْلِكُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## الله المنظمة ا

يِنْ لَيْمُوْ الْآخِيَّةِ الْخَيْرِةِ الْآخِيَةِ الْآخِيَةِ الْآخِيَةِ الْآخِيَةِ الْآخِيَةِ الْآخِيةِ الْآخِية الْآخِيَّةَ الْمُؤْمِّدُ الْآفِلَةُ الْآفُولَةُ الْآفُولِيَّةُ الْمُؤْمِنَةُ لَهُ الْمُؤْمِنَةُ لِلْآفِرِيَةِ اللهِ اللهِ

وَلَوْارِسِتَغْفِرُوا رَبُكُوْ ثُوْتُوالِيَهُ بِمَيْعِكُوْمَنَاعًا حَسَنَا اللَّهَا مِسْتًا

## المن المادي شارع المالية

وَيُوْتِ كُلَّ ذِي فَصْلِ فَضْلَهُ ۚ وَانِ تَوَلَّوْا فَإِلَّا فَإِلَّا خَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمُرِكِيرِ ۞ إِلَىٰ أَلَٰهِ مَرْجُعُكُمْ ۚ وَهُوَعَلِىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرِ ۞ اَلْآ إِنْهُمْ يَتْنُوْنَصُدُورَهُمْ لِيَسْتَغْفُوْا مِنْهُ أَتُّ ٱلاجِينَ بَيْتُ تَغْشُونَ ثِيَا بِهُ \* فَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلَمُونَ إِنَّهُ عَلِيتُم بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ وَمَا مِزْ كَأَبِّتِهِ فِيأَلَائِنِ الْاَعَلَىٰ لَلْهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّكُ كِتَّابِمبِينِ ۞ وَهُوَالَذِي َحَلَقَ ٱسَمُواتِ وَالأَرْضَ فَ سِتَةِ إِنَّامٍ وَكَانَعَ شُهُ عَلَىٰ لَمَّاءِ لِيَنْ لُوكُوٰ أَيْكُوْ اَحْسَنُ عَكَالُّ وَلَيْنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُونُونَ مِنْ بِحَثْ الْمُؤْتِ لَيَقُولَكَ الَّذَيْزَكَ فَهُ وَآاِزُهُ لَكَآلِاً مِنْحُمْثِينُ ۞ وَلَيْزَاخُزُنَا عَنْهُ مُ الْعَذَابَ إِلَّىٰ أَمَةِ مَعَنْ دُودةٍ لِيَقُولُنَ مَا يَجِبْسُهُ ٱلْأَيْوَمُ يَا بْيِهِ خِلَيْسُ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَا نُوابِهِ يَسْتَهْزُفُنَ وَلَئِرْ الدَفْنَا الْإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَةُ ثُمَّ نُرَعَنَاهَا

مِنْهُ إِنَّهُ لِيَوْسُ كَفُورٌ ﴿ وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ مَصْمَآءَ بَعْدَضَرّاءَ مَسَنّهُ لَيَقُولَنَ ذَهَبَ السِّيئَاتُ عَبْيَ إِنَّهُ لَفَرْحُ خُوْرٌ ﴾ إِلاَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعِلْوا الصَّالِحَاتِ أُولَيْكَ كَمُهُ مَغْنِفَرُهُ وَأَجْرُكِبُرُ ۞ فَلَعَلَكَ نَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى اِلنَكَ وَصَآ فِي بِعِ صَدْ رُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلآ أَنْزُلَ عَلَيْهِ كَنْرُ ٱوْجَآءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا آنْتَ نَذِنْرُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلًا 😻 اَمْ يَقُولُونَا فَتَرَكِهُ قُلْهَا تُواْ بِعَشْرِ شُورِمِثْلِهِ مُفْتَرَاكِ ُوَاْدْعُوا مِزا سَّےَطَعْتُهْ مِنْدُ وِناً للهِ اِنْكُنْتُهُ صَادِ مِ**رَكِ** فَإِلْمُ سِنْسَجَيْمُ وَالْكُمْ فَاعْلَمُوااَ نَمَا أَبْرِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَإِنْ لَا إِلْهُ وَإِ فَهُلْأَنْتُهُ مُسْلِمُونَ ۞ مَنْكَانَيْرِيدُاْكِيْوَةَ ٱلدُّنْيَاوَزِينَيَّهَا نُوَفِّ الْمُهْدَاعَ لَمُنْ مِهَا وَهُنُهُ فِيهَا لَا يُخْسَوُنَ 💓 ٱۅؙڷئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ كَمُمْ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّا رُوِّجِ كَلَمَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلْمَاكَا نُوايِعُمُلُونَ ۞ اَفَنَكَانَ عَلَيْبَيْةٍ مِنْ رَبِّي

وَسَافُو وَسَافُو

## الجزالفان بمشتط

وَيَثْلُوهُ شَاهِدُ مِنْهُ وَمِرْ فِسَالِهِ كَتَابِ مُوسَىٰ [مَامًا وَرَحْمُةً اوُلَيْكَ يُوْمِنُونَ بِهُ وَمَنْ يَكُفُرُهِ مِنَا لَاحْزَابِ فَالنَّا رُمَوْعِكُهُ فَلانَكُ فِهِ رَبِيةٍ مِنْهُ ۚ إِنَّهُ الْكِوَّمُنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّا كُثَّرَا لَنَاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنْ اَظْلَمُ مِنَ الْفَرِّيٰعَ إِلَّهُ كَذَا ۗ الْوَلِيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبُّمْ وَيَقُولُ الْاَشْهَا دُهَوُلِآءِ ٱلذَّرَكَ كَذَبُوا عَلْى رَبِّهُ مُ الْالْعَنَةُ ٱللهِ عَلَى ٱلظَّالِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِينَ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الطَّيْفِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُولِي عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَ عَنْسَبِيلَ للهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْاخِرَةِ هُوكَا فِرُونَ ا أُولِيْكَ لَهُ بَكُونُوا مُغِزِبَنَ فِي الْأَرْضِ وَمَاكَ ا نَاهَمُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِزْ الْوَلِيكَةَ يُصَاعَفُ لَمُرَالْعَ ذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَا لَسَّمَعَ وَمَاكَا نُوا يُبْضِرُونَ ۞ اُولَيْكَ ٱلَّذِينَ حَسِرُ وَإِلَا فَشُهُ وَصَلَّ عَنْهُ مَا كَانُوا بِفُ تَرُونَ ﴿ لَاجْرَمَ اَنَّهُمْ فِيالْاخِرَةِ هُمُ الْاَحْسَرُوزَ ۞ إِنَّالَاَ مَنْ امْنُوا وَعَسَلُوا الصَّالِحَاتِ وَايَخْتُ وَالْلَيْرَنِهُ وَالْلِيَاتَ اَصْحَالُ الْمَنَّةُ هُمُ

اً فِيهَا خَالِدُونَ ۞ مَتَ لَا لْفَرِيقَيْنِ كَالْاَعْنِ وَالْاَصَمِ وَالْبَصِيرِ وَٱلسَّمَيعُ هِكُلْهَتْ تَوِيَا نِمَنَكُأُ أَفَلَا لَمَكَ زُونًا ﴿ وَلَقَدُ ٱرْسَـٰلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِةً إِنَّى كُمُّ نَذَ يُرْمُ بِنِّ ۖ فَإِنْ لَا مَعْبُ لُوَّا ُ إِلَّا ٱللَّهِ ۚ إِنَّى آخَا فُ عَلَيْكُمْ عَذَا بَ يَوْمِ إِلَيْمِ ۞ فَعَا الْأَلْمَا إِلَّهُ الَّذَّينَ كَفَرُوامِنْ قَوْمُهِ مَا نَزِيكَ إِلَّا بَمَثَكَّا مِثْلَنَا وَمَا زَيْكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَهُمُ أَرَا ذِلْنَا بَادِيَ ٱلْزَاغِيُّ وَمَا زَىٰ كَاكُمُ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ مَلْ نَظُنُّكُمْ كَا دِبِيرَ ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَايَتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ ہِيَّاةٍ مِنْ رَبِّي وَالْتِلْنِي رَحْمَّ مِنْ عِنْ دِهِ فَعُمِيَّتُ عَلَيْكُوْ أَنْلِزِهُكُمُوْهِا وَأَنْتُهُ لَمَا كَارِهُوزَ ﴿ وَالْقِوْمِ لَأَاسْلُكُ عَيْنُهِ مَا لَأَانِ اَجْرِيَ الْإِعَلَىٰ اللَّهِ وَمَآ اَيَا بِطَارِدِ الَّهَ بَنَ ا مَنُوا ۗ اِنَّهُمْ مُلاَ قُوْارَبِّهِ مِ وَلَاكِنِّي رَائِكُمْ قَوْمًا تَحْهُمُ لُونَ 🕲 وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُ فِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْ تُهُمُّ أَفَلاَ ذَكَرَ وَنَّ ﴿ وَلَّا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَّ إِنْزَاللهِ وَلاَّ اَعْكُمُ الْغَنْبَ وَلاَّ اَقُولُ

## الجن الثان عشر

إِذْ مَلَكُ وَلَآ اَقُولُ لِلَّذِ مَنْ مُرْدٌ رَكَا عَيْنَكُمْ لَنْ يُوْمِيَهُمُ اللَّهُ حَيْراً أَيْلُهُ أَعْلَمُ بِمَا فَإِنْ نَفْسِهِمَّ الْزَادِيلَ الْظَالِمِينَ اللَّهُ مَا لُوايَا نُوحُ فَدْجَادَ لْتَنَا فَأَكْثُرُتُ حِدَالْنَا فَأَيْنَا بِمَا يَعِدُ لَآ إِنْ كُنْتَ مِزَالصَادِ قِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَا بَيكُمْ بِهُ ٱللَّهُ اِنْكَ } وَمَّا اَنْتُهُ مِعُوْ بِرَ ﴿ وَلاَ يَنْفَعُكُمْ نَضُوْ آنْ إِرَدْ بُتَأَنَّا فَضَوْكُمُ ۚ إِنْ كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغُوِّيكُمْ هُوَرَيْكُمْ وَالنَّهِ يُرْجَعُونَكُ اَمْ يَقُولُونَ ا فَتَرايُرُ قُلُ إِن ا فَتَرَيْثُهُ فَكَلَى إِجْرَامِي وَانَا بَرَىُ مِمَا تَجْرِمُورَ ﴿ وَاوْجِ إِلَّا وَجِ اللَّهِ كَانَّهُ لَنُ يُؤْمِنَ مَنْ قَوْمِكَ الْأَ مَنْ قَدْ أَمَنَ فَلا تَبْتَئِيشْ يَكَاكُا نُوا يَفْ عَلُوْزٌ ۞ وَاشِنَع الْفُلْكَ بَاعْبُنْنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تَخَاطِنْنِي فِي لَّذَّ رَظَكُهُ أَانَّهُمْ مُغْرَقُوزَ ﴿ وَيَصْنَعُ الْفُ لِكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأِنْمِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوامِنْهُ كَالَ إِنْ لَتَنْفَ رُوامِنَا فَإِنَّا نَسْخَرُمُنْكُمْ مَا تَسْخَرُونَ 🕲 مَسَوْفَ عَمْلُ زُكْمَنْ مَا ْسَه عَذَاتُ مُخْزِيه وَكَمْ أَعَلَيْه عَذَابُ

مُهَيْمُ ۞ حَتَّى إِذَا جَاءً أَمْرُهَا وَفَارَالْتَ نُورُفُلْنَا احْماْ مِيكَا مِنْ كُلِّ ذَوْجَيْنِا نَّتَ بْنُ وَاهْلَكَ إِلَّا مَنْسَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ امِّنُ وَمَّا امْزَمَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ وَقَالَ ازْكَمُوافِهَا 🕲 وَهِيَجَرِي بِهِ فِي فِي مُوْجِ كِالْكِجِبَالِ وَمَا دَى نُوحُ إِنْكُ وَكَانَ فِيهُ عُزِلِ إِنْ يُوَانِكُ مِيَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ ٱلكَا فِنَ 📦 قَالَ سَاوِيَ إِلَىٰ جَبِلِ يَعْضِمُنِهِ مَنْ لَكَاءَ قَالَ لَاعَا صِمَالْيَوْمَ مِنْ أَمْرِأُللهِ الْإَمَنْ رَحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمُوْجُ فَكَانَ مِنَالْمُغْرَّ فَكَ 🥸 وَقِيلَ مِآ أَرْضُ الْلِعَ مَآ ءَلِ وَمَا سَمَآ ءُ اَقِلْعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقِضَىٰ الْاَمْرُواسْتَوَتْعَلَىٰ الْجُودِيَّ وَقِيلَ بِعُدَّا لِلْقَوْمِ ٱنْظَالِمِيزَ ﴿ وَمَادَى نُوحُ رَبُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّا ابْنِيمِ زَاهِ إِ وَإِنَّ وَعْدَكُ الْحُقُّ وَأَنْتَ آحْكَمُ لِلْأَكِمِيزَ ﴿ قَالَ مِا نُوحُ

إِنَّهُ كَيْسُ مِنْ اهْسِلِكُ إِنَّهُ عَلْ عَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْتَكِيْهَا لِيَسْ لَكَ بِهُ

## اللبئ الثان بَمْشْرَا

عِلْمُ أِنَّا عِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ لِكِياهِ لِمِنَ 🍅 قَالَ رَبِّ إِنَّ اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَسْاَلُكَ مَالِيْسَ لِي بُهُ عِلْمٌ وَالْاَتَغُفْرِ لِي وَتُرْجَبُنِي اَكُنْ مِنَ لِنَا سِرِيزَ فِي قِلَ إِنْ وَ اهْبِطْ بِسَلَامِ مِنَكَ ا وَبَكَانٍ عَلَيْكَ وَعَلِياْ مُسِمِ مِيَّنْ مَعَكُ وَامْتُهُ سَنْمَيَعُهُمْ مُمَّ يَشُهُهُ مِنَاعَذَابُ ٱلِهِيْمِ ۞ تِلْكَ مِنْ ٱنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْجِهَا اِلَيْكَ مَاكُنْتَ تَعَنْكُمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ فَلَاهَذَاْ فَاصْبِدُّ إِنَّالْعَاقِبَةَ لِلْنُقَتَنَّ ﴿ وَالْمَعَادِ آخَاهُمْ هُودًا قَاكَ يَا قَوْمِاعْبُ دُوااً لِلْهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ إِنَا نَمْ الْإِمْفُلَرُوَكَ 🕥 يَاقَوْمِلَآ اَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا أِنْ اَجْرِيَالِاْ عَلَىٰٓ الَّذِي فَطَرَفْاَ فَلَا مَعَنْقِلُونَ ۞ وَيَاقَوْمِ البِّنْ تَغْفِمُ وارَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓالِيَهِ بُرْسِلِ لَسَّكَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْ رَارًا وَيَرْدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ فُوْيَكُمْ وَلَا نَسُوَلُوا مُجْمِينَ ﴿ فَالْوَا مِا هُودُ مَاجِئَنَا ا بَبِّينَةٍ وَمَا نَحْنُ بِبَارِكَا لِمَتِنَا عَنْ فَوْلِكَ وَمَا خُوْلُكَ بَمُوْمِنِيَكُ

اِنْ نَقُولُ اِلْاَاعْرَ إِنْ بَعْضُ الْمِيِّنَا بِسُوءٌ قَالَ آنَى أَشْهِذُ ٱللَّهُ وَ اَشِيْهَ دُوَااَنْيَ بَرَىٰ مِمَا تُشْرِكُونَ 🐿 مِنْدُونِهِ فَكِيدُونِهَ بِيًّا تْمَلَا نُنْظِرُونِ 🥥 اِنْىَتَوَكَلْتُ عَلَىٰ اللهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ مَامِنْ كَآبَيْ الْأَهُوَانِذُ بِنَاصِيَتُهُا إِنَّ رَبِّي عَلَيْهِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 🌑 ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدُا بُلَغَنْ كُمْ مَا ٱرْسِلْتُ بِهِ ٱلْيُكُمْ وَسَيْحَالُهُ رَبِيَ فَوْماً غَيْرَكُوْ وَلَا تَضَرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِي عَلِيكُلِ شَيْءٍ جَفِيظٍ وَلَمَا جَاءَ اَمْ وَهَا جَيَنَا هُودًا وَالدِّبَرَ امْنُوامَعَهُ بَرْحَمَةٍ مِنَّا فَجَيَّنَا هُرْمِنْ عَذَابِ عَلِيظٍ 🥨 وَيَلْكَ عَادٌ جَحَــُ دُوا بِالاَتِ رَبِّمْ وَعَصَوْارُسُكَهُ وَٱبْتُعُوٓالَمْ كُلْحِتَارِعَندِ 🔘 وَأُبِّعُوا فِهِذِهِ الدُّنْيَا لَغَنَةً وَوَوْمَ الْقِتْمَةُ ٱلْآَلَةَ الَّا كَفَرُوارَبَّهُ ثُو ٱلا بُعْدًالِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ۚ ۞ وَالِيٰ مُودَاَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا فَوْمِاعْبُ دُوا ٱللهَ مَا لَكَ مُعْرِفُهُ هُوَ ٱنْشَكِكُمْ مِنَا لِاَرْضِ وَإِيْبَ لَعُـمَكُمْ فِيهَا فَايْبِ تَغْفِرُ وَهُ نَرَتُونُوا

# الم النابية المنابع ال

اِلنَهْ إِزَرَى قَرِيثِ مُجِيبُ ﴿ فَالْوَا يَاصَالِمُ فَذَكُنْتَ فِينَا مَنْ حُواْفِيا هِذَا اللَّهُ اللَّهُ الْأَانْعَنِي مَا يَعْبُدُ أَبَّا فُونَا وَانْسَالِهِ سَكِ بِمَا مَدْعُونَآ النَّهِ مُرسِ إِلَى قَالَ يَا قَوْمِ اَرَايَتُمْ الْكُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَاللَّهِ مِنْهُ رَحْكَمَّةٌ فَمَرْ بِيَصُرُونِ مِزَاللَّهُ إِنْعَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُ وَنِيَ غَيْرَتَحَسْير 🕲 وَيَاقَوْم هٰذِهِ فَاقَدُ ٱللهِ كُكُوْايَةً فَذَرُوهَا مَّاكُمْ فِي أَرْضِ ٱللهِ وَلا تَمَسُّوها بِسُوعٍ فَيَاخْذَكُمْ عَذَاتُ فَرَهِتِ اللهِ فَعَفَرُوهَا فَفَالَ مَنَعُوافِي أَرِكُمْ لَلْتُ أَيَآمُ ذٰلِكَ وَعْدُعَيْرِمِكُذُوبِ ۖ فَلَمَا جَآءَا مُرْاَئِحَيَّنَا صَالِحاً وَٱلَّذِينَ امنوامَعَهُ بَرْحَمَ مِنَا وَمِنْ حَرى وَمِنْ أِلْ زَيِّكَ هُوالْقُوَيُّ الْعَرَرُ ﴿ وَلَخَذَا لَّذِينَ ظَلُواْ الصَّيْحَةُ فَاصِّيحُ او دِمَارِهْ حَاتَّمَنَّ كُانُهُ عَنَّوا فِيهَا الْأَإِنَّ مُوْدَكُفَ وُارَتَهُمُّ الْأَبِعُثْ لَالْمُعُثَّ الْمُؤْدُ ﴿ وَلَقَدْجَاءَتُ رُسُلْنَآ إِبْرْهِيَمِ بِالْبُشْرِي قَالْوَاسَلَامًا قَالَ سَلَامٌ هَاَلَبَ أَنْجَاءَ بِعِلْ حَبِيدِ ۞ فَلَمَّا زَالَيْدِيهُ مُلاَ تَصِيْلُ النَّهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ جِيَفَةٌ قَالُوالَاتَحَفُ إِنَّا ٱرْشِيْلَيَآ إِلَىٰ وَمِرْلُوكًا ۖ فَاعَامَ إِنَّهُ قَائِمَةٌ فَضِيكَتْ فَلِسَّنْ رَاهَا بالسِّحْ وَمِنْ وَآءِ السِّحَ بَعِقُوبَ 🗭 مَّالَتْ يَاوَنْكُتَىءَ اَلِدُ وَانَايَعُو زُوهِٰذَا بَعْلِي سَيْحًا ۚ إِنَّاهَٰذَا لَشَيْ عَجِيثُ ۞ فَالْوَآلَعَيْبَ مَنْ مِنْ أَمْرِ إِلَٰهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبُرَكَانُهُ عَلَيْكُمْ إِهْلَ لِبَيْتُ إِنَّهُ جَيِيدٌ بَجِيدٌ ﴿ فَالْمَا ذَهَبَعَنْ إِبْرِهِهِ مِهِ أَلَوَّعُ وَجَآءً نَهُ الْبُشْرِي نِجَادٍ لُنَا فِي قَوْمِ الوُطِّ ﴿ إِنَّ إِنْهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَاهُ مَنِيثٌ ﴿ يَآأِنْهُمِيمُ أَيْمِضْ عَنْ هٰ لَأَانَتُ هُ قَدْجَاءَ أَمْ رَبِّكَ وَانِّهُمْ أَبِيهِمْ عَذَابُ غَيْرُمَ دُودِ ۞ وَلَمَا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بَهُمْ وَضَاقَ بِهِدِ ذَرْعًا وَقَالَ لِمَنَا تَوْمُرْعَصِيثِ ﴿ وَحَآَّةُ مُ وَمُوْمُهُ ثُمْ عُوْرُ النَّهِ وَمِنْ هَبُ كَا فُوايِعُ مَلُونَالَّسَيِّنَاتُ قَالَ مَا فَوْرُهُولُاءَ بَنَا قِهُنَّا طُهُرُكُمُ مَا تَقُوُّا ٱللَّهَ وَلِا تُخْرُونِ فِي ثُولَا لَكُورُ مِنْكُمْ رُبِّ أُرَسْبِيْدُ ﴿ قَالُوالْقَدْعِلْتَ مَالَنَا فِي بَاتِكَ مِنْكُمْ رُبِّ أَرْسَبِيْدُ

## الخز الفائة بشرع

مِنْجَةً وَانِّكَ لَتَعَلُّمُ مَا نُرِيدٌ ﴿ قَالَ لَوْاَنَّ لِيكُمْ قُوَّا ۖ أَوْاوَيَ اِلْيُ دُكُنْ شَكَّيْدِ ۞ قَالُواْ يَالُوطُ اِنَّا رُسُلَ رَبْكِ كَنْ عَيَلُوا اللَّكَ إِيْرِياَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِزَالْتِ لِ وَلاَ يَلْفَيْتْ مِنْكُمْ أَكَدُ الْإَا أَمَرَ لَكُ أَنَّهُ مُصِيبُهَا مَا اَصَابَهُ ۚ أَنِّ مُوعِدُهُ الْصِّبِ اَلَيْسَ لَكُسْمُ لِعَبْرِ لِعَرِيبِ اللَّهِ اَ عَآءَ أَمْرُهُ كَعَلْنَاعَالُهَا سَافِلُهَا وَأَمْطُرُا عَلَيْهِ آجِحَارَةً مِنْبِعِيلٌ مَنْ وُلِي اللَّهُ مِنْ وَمَةً عِنْدَ رَبُّكُ وَمَا هِي مَنْ الْظَالَبِينِ بِعِيدًا ﴿ وَالْمُلْأُ آخاهُ شُعِيبًا قَالَ مَا قَوْمِاعُتُ دُواْ لِلّهَ مَالَكُمْ مِنْ الْهِ عَبْرُهُ وَلَا نَفْصُ الْمِكِيَالَ وَالْمِيزَازَ إِنَّ إِنَّاكُمْ بَخِيرِ وَإِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَاكَ يَوْمِ مُجْطٍ ﴿ وَمَا قَوْمِ ٱوْفُواللَّهِ كَمَا لَ وَالْمِيزَانَ بِالْقَسْطِ وَلَا يَعْسَلُوا ٱلنَّاسَ اَشْكِآءَهُمْ وَلَا نَعْتُواْ فِالْاَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ بَقِيتُ ٱلله ٓخُرُكُمُ إِنْكُنْهُمُ مُؤْمِنِينَ وَمَآانَا عَلَيْكُمُ مِجْفَيْظٍ 💜 قَالُوْايَا شُعَتْ اَصَلُونُكَ مَا مُرُكَ أَنَّ نَثْرُكُ مَا يَعُبُدُا بَاؤُمَا ٱۏٲڹٛڡ۫<u>ۛڡؘ۫ۘۼۘۘڰٙ</u>ۼۘٙڰؘۼۅؙڸڹٵؗٙؗؗؗڡؘٲۺؖۊؙٲٳۨؽٙڬؘڵٲٮ۫ؾٵ۠ڮؠۑؗۄؙٳڒۺؽؙؚۮ**۞** 

عَالَ يَا فَوْمِ اَرَا يْتُمْ اِنْكُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّ وَرَزَقِيَ مَنْهُ زِرْقًا حَسَناً وَمَا ٱرِيدُ ٱنْ أَخَالِفَكُمْ الِكَمَا ٱنْهِيكُمْ عَنْهُ أِنْ إُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلاحَ مَا أَيْنِ تَطَعْتُ وَمَا نَوْفِقَ إِلَّا مِٱللَّهِ عَلَيْهِ وَكَانُتُ وَالِيْهِ أَبِيبُ ۞ وَيَا قَوْمِ لِا يَخْ مَنْكُمْ شِفَاقِ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِنْ لُمَّا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَالِحُ وَمَا قَوْمُ لُولِ مِنْكُمْ بِبِيدٍ ۞ وَأَيْتَ غَفِي ُوارَبُكُمْ تُرَوْبُوْالِيْهُ إِنَّدِيْ رَجِيْهِ وَدُوْدٌ 🍑 قَالُوْلِيَا شُعَبْ مَانَفْفُهُ كَبْيرًا بِمَا تَقُولُ وَانَّا لَهُزيكَ فِينَا صَعَبِهَا ۚ وَلَوْلَا رَهُ طُكَ لَرَجَنْ كُ وَمَآأَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِينِ ۞ قَالَ يَا قَوْمِ ٱرَهُ لِمَيْ اعَزُّعَلَيْكُمْ مِرَاللَّهُ وَلَتَحَنَّذِ ثَنُوهُ وَرَآءَ كُمْ ظِهْرًّا ٰ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمُلُونَ مُحْمِيظٌ ۞ وَيَا فَوْمِا عُلُوا عَلْيَ مَكَا نَتِكُهُ اِبْعَامِلْسُوْفَ مَسْلَمُونَ مَنْ يَابْيِهِ عَذَا ثِيْخِيْهِ وَمَنْهُو كَاذِبُ وَارْنِقِبُوٓ إِنَّ مَعَكُمْ رُبَقِتْ ﴿ وَلِمَا جَاءَامُ مُا نَجَنَّا المن النابي والمنابعة

شُعَيْبًا وَالَّذِينَ امْنُوامَعَهُ بِرَحْكَمَةِ مِنَّا وَاخَذَتِ الَّذِينَ ظَكُوا ٱلصَّيْحَةُ فَا يَضِعُوا فِهِ يَا رِهْرِجَا تُبِنُّ ۞ كَانْهُ يَغُوُّا فَهَا ٱلْا بُعْدًا لِلْذَيْنَ كَمَا بِعَدَتُ تَمُودُ اللَّهِ وَلَقَدُ أَرْسُلْنَا مُوسَى إِيَاتِنَا وَسُلْطَا نِمُنْ إِنَّ إِلْ فَهُ عَوْنَ وَمَلَا ثِمُوا لَبَعَوْ أَمْمُ وْعُونْتُ وَمَا اَمْرُفِيْ عَوْنَ بَرَسْهِ يِدِ ۞ يَقْدُمْ قَوْمَهُ يَوْمَالْقِيمَةِ فَاوْرَدَهُمُ ٱلنَّـَارُّوَيِئِسُ الْوِرْدُ الْمُؤْرُودُ ۞ وَإِنَّيْعُوا فِيهْذِهِ لَعْنَـةٌ وَيَوْمَ الْقِئِيمَةُ بِشُرَالِرَفْدُ الْمُرْفُودُ ۞ ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءَ الْقُرْبَ نَفَضُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا مَا يَرْدُوحَصَيْدُ ۞ وَمَا ظَلَنَا هُرُ وَلَكِ فَظَلُواْ ٱنْفُسِهُمْ فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ الْمَيْهُمُ الَّتِي مَدْعُونَ مِنْ دُونِاۤ للهِ مِنْ شَيُّ لِلَاَّجَاءَ الْمُرْدِيكُ وَمَازَادُوهُمْ عَيْرَ بَنْبِيبِ @ وَكُذْلِكَ ٱخْذُرَبَكَ إِنَّا أَخَذَا لُقُرْيَ وَهِي ظَالِيَّةُ إِزَاخَكُ أَلِيمُ شَكْمُ يُد 🎱 إِنَّ فِي ذِلِكَ لَا يَهُ لِلنَّهَا فَعَلَابَ الْلِيَرَةُ ذِلِكَ يُوْمُ مُحْمُونُكُ لَهُ ٱلنَّتَاسُ وَذِلِكَ مُوْمُرَمَشْ هُوْدِ ۞ وَمَا نُوَجِّنُ ٓ لِلاَّحَلِّ

مَعْـُدُودٍ ۞ يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَلِّمْ نَفْشُ إِلَّا مِاذِ نِهِ فَيَنْهُمْ شَقَىٰ وَسَعِيْدُ 🐿 فَأَمَّا ٱلذَّبَنَ شَقُوا فِغِ ٱلنَّا رِهَمُهُ فِيهَا زَفِيرُ وَسَهَيْقٌ 🍽 خَالِدِيزَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمُواتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءً رَبُّكُ أِزَرَتِكِ فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ 🍑 وَامَّا ٱلذِّينَ سُعِدُوا فَقِ الْمِكَةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمُواتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكُ عَطَآءً غَيْرَ عُذْوُدٍ ۞ فَلا نَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ غَيْرَمُنْقُوصٍ ، وَلَقَذَاْمَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلُولَا كِلْمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضِي بَيْنِهُ ۗ وَانَّهُ مْ لِغَ سَلِّمِيْهُ مُرْبِّ 💜 وَازَّكُ لَّا لَمَا يُوْفَيْنَهُمْ رَبُّكَ أَعْا لَكُمْ ۚ إِنَّهُ بَمَا يَحْمَالُوٰدَ حَبْيُر 🍽 فَأَسْتَقِمُ كَأَالُمْنَ وَمَنْ فَاكِ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْاْ إِنَّهُ يَمَا نَعَ مُلُونَ بِصِيْرُ ۞ وَلاَ تَرْكُوْ إِلَىٰ الْذَيْنَ ظَلَمُوا فَمُسَكَمُ النسَّارُومَالَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِزاوُلِيَّاءَ مُزَلَا نُفَصُّرُونَ ۗ

## المِنْ النابِيَّةِ مِنْ وَ

وَاَقِمِ الصَّاوَةَ طَرَقَ النَّهَا رِوْرُلُفاً مِنَ النَّهُ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْزَ السِّيَّالِّ ذِلِكَ ذِكْرِيلِذَاكِ رِبَّ 🐿 وَأَيْبِيْر فَإِنَّاللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُنْكِنِينَ ﴿ فَالَّوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ مَبْلِكُوْ الْوِلُوالَقِينَةِ يَنْهُوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ الْإِقَلِيلاً يَمِّنُ أَخِيَنَا مِنْهُمْ وَأَبَّعَ ٱلْذَيْنَظَلَمُوالْمَا أَرُّولُواهِهِ وَكَانُوا خُمِيرَ 💓 وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيهُ لِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَاهْلُهَا مُصْلِحُ نَكُ وَلَوْشَاءَ رَيْكَ كِحَعَا إِلْنَاسَ مُلَّهُ وَاحِدَةً وَلاَ يَزَ الْوُنَخْنِلُفَيْنِ الْأَ مَنْ رَجِمَ رَبُّكُ وَلِذِ إِلَى خَلَقَهُمْ وَمَّتَ كَلِلَةً رَبِّكَ لَامْلاَتَ جَهَنَّمُ مِزَلْلِينَةِ وَالْنَاسِ أَجْعَيْزَ لَهِ وَكُلًّا نَفُضَ عَلَيْكُ مِنْ الْبَاءَ ٱرْسُلِمَانْتَبَتُ بِمُ قُوَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هٰذِهِ أَلَحَةً وَمُوْعِظَةٌ وَذُلْا لِلْوَّيْنِيَرِّ ﴿ وَهُوْ اللَّذِينَ لِالْوَّمِنُونَ أَعْلُوا عَلِيمِكَا نَتِكُمْ أَيَاكُمْ أَيَاعَا مِلُوَ ۖ ۖ وَأَنْفَظُرُواْأِنَّا مُنْتَظِرُونَ ۞ وَلِلَّهِ غَنْكَ لَسَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَالِيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْزُكُمُلُهُ فَاعْيُدُهُ وَتَوَكَّلُغَكُهُ وَمَارَبُّكَ بِغَافِلَ عَاَتُعُلُونَكُ

#### سُواَ وَنُوسُنُومَكُونُ مُعَالِمُ الْأَوْلَ فِي الْحَالِمُ الْمُؤْمِنُ وَالْحَالِمُ الْمُؤْمِنُ وَالْحَالَا الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْحَالِمُ الْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالِي اللَّلِي الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّا

بنسب آلمه الأخراك بنسب المه المتحراك في المحرار المحرور المحر

كَنْفَصْصُونُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْ عَبِي السَّيْنِ اللهُ كَيْدُ اللهُ كَيْدُ اللهُ كَيْدُ اللهُ كَيْدُ اللهُ الشَّيْطَانَ اللهِ فِسَازِعَدُ وَّبُبِنْ ۞ وَكَذَ اللهَ عَبْبِكَ وَبُكِ وَهُولَهُ كُنُونَ الْوِلِلَا لَهُ اللهِ عَنْدُ مُنْ اللهِ عَنْدُ عَلَيْكَ يَمَالُ اللهُ مِنْ مُسِنِّلًا مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ الله

وَعَلَّالِ بِصْفُوبَكَا أَغَمَّا عَلَا بَوَيْكَ مِنْ فِسَالِ إِلْهِيمُ وَالْبِحُوَّ اِنَدَبَكَ عَلِيهُ حَكِيْمُ ۞ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَانْوَيْهُ اَيَاتُ لِلسِّكَ الْمِنَ ۞ اِذْقَا لُوالِيَوْشُفُ وَاحْوُهُ احْتُ الْمَالِمَيْنَ

المنالفانة شناع الألا

مِنَّا وَغَنْ عُصْبَنَّهُ ۚ إِنَّا أَبَا لَهِ صَلالِمُ بَيْنِ ۖ أَفُلُوا يُوسُفَ اَ وِاطْرَحُوهُ اَرْضاً يُخْلُلَكُمْ وَجْهُ اَسِيكُمْ وَكُونُوا مِنْ بَعَدْهُ قَوْمًا صَالِحِيرَ ﴿ فَأَنُو مِنْهُمْ لَا فَقُتُ الْوَالُوسُفَ وَالْفَوْمُ فِيَكَابِ الْكِنِ يَلْفَهِطُهُ بَعْضُ الْسَيَّارَةِ الْكُنْتُمُ فَإِعِلْنَكُ قَالُواْ يَآاَ مَا نَا مَالُكَ لَا نَاْ مَنَا عَلِي هُوسُفَ وَايَّا لَهُ لَنَا صِحُونَ 🎱 أَيْ سِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْبَعْ وَيَلْعَبْ وَانَّالَهُ كَا فِطْوُزَ عَالَكَ اللَّهِ اللَّهِ لَكَا فِطُوزَ عَالَكَ إِنْ لِيُحْرُنُكُونَ لَذُهْبُوابِهِ وَإَخَافُ أَنْ يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُوزَ ٤ قَالُوالِبُنْ أَكُلُهُ الَّذِئْثِ وَخَنْ عُصُدُهُ إِنَّكَ إِنَّا إِنَّا كَاسِرُونَ ۞ فَلَمَا ذَهَبُوابِهِ وَإَجْمَعُوا اَنْ يَجْعَلُوهُ فِي عَيَاتِ المُنَّ وَاوْحُنَا ٓ إِلَيْهِ لَنُنَبَّنَنَ مَنْهُمْ مِهْمِهٰ الْوَهُمُ لِاَيْشُغُرُونَ نَسْتَبِقُ وَرَكْنَا يُوسُفَعِنْدَ مَنَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلَّذَنُّ وَمَٱلَّنْ بُوْمِنَ لَمَا وَلَوْكُنَا صَادِةِهِنَ ۞ وَجَآ فُوعَلَى فَهَيَصِهِ بَدِم كَذِبُ

قَالَ مْ اسْوَلَتْ لَكُوْ ٱنْفُنْكُ وَالْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ لَكُ عَلِمَا تَصَفُونَ 🕲 وَجَاءَتْ سَتَارَثْهُ فَإِيْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَاذَلَا دُلُوَّهُ كَالَ يَا بُشْرِي هَذَا غُلاثُمُ وَاسَرُّوهُ بِضَاعَةٌ وَٱللَّهُ عَلَيْم بَمَا يَعُـُمَاوُنَ 🐿 وَشَرَوْهِ بِثَنَ يَحْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَافُواْ بَيْهُ مِنَالُزَاهِدِينَ فَ وَهَالَالَذِي أَيْتُ مَا يَتَهِ مِنْ مِضْرَ لِإِمْرَايَةِ آكْدِرمِ مَنْولِهُ عَسْمَ إِنْ مَيْفُكَنَّا ٱوْمَعَيْدَهُ وَلَدُّأُوَّكُذِلِكُ مَكَّنَّا اليوْسُفَ فِي الْاَرْضُ وَلِيْعَكِمَةُ مِنْ أَوْمِا لْاَحَادِيثُ وَاللَّهُ غَالِبُ عَلَاكِمْ وَوَلَكُنَّ اَكْ تَرَالْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلِكُنَّ السَّكَةَ اَشُدَّهُ أَتَيْنَاهُ خُكًّا وَعِلْأً وَكَذٰ لِكَ خَيْرِ فِالْحُسْنِينَ ﴿ وَوَوَدَنَّهُ ٱلْبَيَّهُوَ فِيَيْسَهُ اعْ فِفُسْهِ وَعَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْسَكُ قَالَمَعَاذَاللهِ إِنَّهُ رُقَىٓ اَحْسَنَ مَثْوَائُ إِنَّهُ لاَ يُفْلِ ٱلظَّالِمُونَ الله وَلَفَ دُهَمَتُ بِهُ وَهُمَ بَهُ الْوِلْآ أَنْ رَا بُرْهِ اَنْ رَبُّهُ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَالْفَيْسَآءُ إِنَّهُ مِنْعِبَادِنَا الْفَلْصَبِينَ

المن الثانة شرع مرا

وَاسْتَبَقَاالْبَابَ وَقَدَتْ مَبِيصَهُ مِنْ دُبُرِوَالْفِيَاسَيِّيدَهَا لَدَااْلِكَ اللَّهِ قَالَتْ مَاجَزَاءُ مُنْ زَادَ بَاهْلِكَ سَوَّا الإَّأَنْ يُعْجَنَ اَوْعَذَاثُ الْبِيْمِ ۞ قَالَهِيَ لَاوَدَتْنِيَعَنْ نَفَسْيَ وَشَهدَ شَاهِدُ مِنْ آهَ لَهُ أَانْ كَانَ فَبَصُهُ قَدَّمِنْ قُلِ الْفَصَدَقَ وَهُوَمِنَ ٱلكَاذِبِينَ ﴿ وَانِكَانَ فَهَكُمُ أُمَّذَّ مِزْ دُبُرِ فَكَذَبَتُ أُفُّو مِزَالُصَادِبِينَ ﴿ فَلَمَا رَأَ فَبَيْصَهُ تُدَمِّنُ دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنْ أُزْكَ يْدَكُنْ عَظِيمُ ۞ يُوسُفُ إَعْرِضْ عَنْهِذَا وَأَيِيْ تَعْفِرِي إِذَ نُبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئُنَّ ﴿ وَمَاكَ نِسُونُة فِيلْلَدِينَةِ أَمْرَاتُ الْعَزَيزِيُرَاوِدُ فَتَلِهَا عَنْ نَفَيْيَةً وَلَدُ شَعَفَهَا حُبِيًّا إِنَّا لَذَهَا فِي الْإِلَهُ يَرُّ فِي فَلَمَا سَمِعَتْ بيِّ وَنَ اَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَ وَاعْتَدَتْ لَمُنْ مُنْتَكَا وَأَنْتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ سِحِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجُ عَلِيْهِنَّ فَلَا رَائِيَةٌ ٱكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَحَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَسَكُرا أَنْهَلَا

#### ؙ ۺٛٷڒۊڹۅؙڛؙڣٙٵ ؆

الْإَمَكُ كُوثُو ۞ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنِّنَى فِيهُ وَلَقَدْ لَ رَاوَدْ تُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفَعُلُمَ ٱلْمُرْوِ لَيُسْجَانَ وَلَيَكُوْنَا مِنَ الْصَاغِرِينَ ۞ قَالَ رَبِ ٱلْسِعِينُ اَحَبُ إِلَى مِيمَا يَدْعُونَنَيْ آلِيْهُ وَالِا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدُ هُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُّ مِنْ لِحَامِلِينَ ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّمُ فَصَرَ فَكَ غُنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَالُسِّمَةُ الْعَلِيهِ ﴿ ثُمَّرَيْكَ لَمُهُمْ مِنْ يَعَدْمَا لَكُواْ الْأَمْآ لَيَسْجُنْنَهُ تَخْجِينِ ۞ وَدَخَلَمَعَهُ ٱلسِّجْرَفَتَ يَازِّ قَاكَ اَحَدُهُ مَكَا إِنَّا رَبْنَا عُصِرُحُ مُرَّا وَقَالَ الْاَحْرَانَى اَرْبِنَيَا حَمِلُ ۚ فَوْفَ رَأْسِى خُبْرًا كَأَكُلُوا لَظَيْرُ مِنْهُ لَيَتَّْنَا بَنَا وِمِلَةً إِنَّا مَرْماك مِنَالْحُسْنِينَ 🕲 قَالَ لاَيَا بَيْكُمَا طَعَامُ ثُرُزَقَانِهَ لِلَّا نَبَّأْتُكُمَّا بِتَاْ وِمِلِهِ قِبُ إِنْ يَائِيكُما ۚ ذَٰ كِكُما مِمَّا عَلَمَنِهِ رَقِّ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَةَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُمْ بِالْاخِرَةِ هُمْ كَا فِرُونٌ @ وَأَتَبَعْثُ مِلَةَ أَيَا ثُمَا آمِرْهِ بِهِ وَالسِّحْنَ وَبَعْتُ فُوبُ

## المنافعة والمادية

مَاكَانَلَنَا ٱنْ نُشْرِكَ بَالِنَّهِ مِنْ شَيَّ ذِٰلِكَ مِنْ فَضُلَّا للهِ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ الْتَ اِس وَلِكِنَ اَحْتُ ثَرَالْنَا سِ لَا يَشْحُدُونَ 🐠 يَاصَاحِجَالَسِّعْنَ ۚ أَزْبَاثِ مُنَفَّةِ قُونَ خُيْرًا مِرَا لِللهُ الْوَاحِـ لُهُ اْلْفَـهَازُ ۞ مَانَعْيُدُونَ مِزْدُونِ ۗ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَنْتُهُمَّا ٱنْتُهْ وَٱبَّا وَكُوْمَ مَاۤ ٱنۡزَلَا لَلهُ بِهَا مِنْ سُلْطَا ِنِّ انِ الْحُكُمُ لِلَّا لِلَّهِ مُ اَمَرَالَا نَعْبُ دُوَالِكَ إِيَّاهُ ذٰ لِكَ الَّذِينُ الْقَيْنُهُ وَلَكِئَ ٱكْثَرَالْنَاسِ لَا يَعْنُ لَمُوْنَ ﴿ فِي مِاصِاحِي النَّبِعْنَ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْفِي رَبُّهُ حَـُمرًا وَامَّا الْاَحْرُفِيصُلُكِ فَتُاكُلُوا لَطَيْرُمِن رَأْسِهِ قَضِي اْلاَمْرُ لِلَّذِي هِ يَسْتَفْتِيَا أِن ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ اَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَااذُكُوْ نِيعِنْدَرَيْكُ فَايَنْسِهُ الْسَيْطَانُ ذَكُرَيَهِ فَلِيَتَ فِي ٱلبِيغِ رَبِشْعَ سِينَاتُ ﴿ ۖ وَهَا لَالْمَالِكُ إِنَّا أَرْىَ سُبْعَ الْمَالَةِ سِمَانِ كُاكُمُ هُنَ سَبْمُ عِيَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاْ يِخُصُّرِ وَأَخَرَ يَابِسَاتٍ يَآءَيْهَا لْلَكَرُ أَفْوُنِي فِي ثُوعًا كَانِ كُنْتُمْ الْلَوُّ وَيَا

اللهُ تَعْبُرُونَ ۞ قَالِوَٓا اَضْغَاثُ اَحْلامٌ وَمَا خَوْبُبَأُوبِا الْإَحْلامَ المُ بِحِيالِمِينَ ﴿ وَقَالَ الَّذِي جَمَا مِنْهُمَا وَأَذَّ كُرِّيفُ دَأَمَةٍ اَنْأِانَیْنُکُمْ بِتَاْ وِیلِهِ فَارْسِلُونِ 🎯 یُوسُفُ اِیْهَاالْقِیلِیَّوَ اً أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاتِ خُضِرِ وَأُخَرَا بِسِاتٍ لَعَلَى أَجْعُ إِلَى أَنَا سِلَعَلَهُمْ اليَّ مُكُونَ ۞ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَدَابًا فَمَا حَصَدْتُمْ أَ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِدِ إِلاَ قَلِيلًا مِمَا نَأْكُلُونَ ۞ ثُمَّ يَأْ قِيمِنْ عَبْدِ ذَٰ ذَٰكَ سَبْعُ شِكَادُ يَا كُنْنَ مَا قَدَّ مْتُمْ لَهُنَّ الْإَ قَلِيلًا مِسَمَا تَحْصِنُونَ ۞ 'نُمَرَاْ بِمِزْ بِكَذِ ذِلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ لَنَاسُ اً وَفِيهِ يَعْصِهُ وَنَ ۚ ۞ وَقَا لَالْمَلِكَ ٱنْتُونِي بِهِ فَكَتَاجَاءَهُ الرَّسُولُ فَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ هَنْكُلُهُ مَا بَالْ ٱلْنِسْوَوِ الَّهِ عَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ أَنَّ رَقِيكِ مُدِهِنَّ عَلَيْهُ ﴿ فَالْمَاخَطُنُكُونَ الِذْرَاوَدْ ثَنَ يُوسُفَ عَنْ فَسِيْدٍ قُلْنَحَا شَ يَلْهِ مَا عِلْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوُّ المنزالثان بمشراع والأ

عَالَتِ أَمْرَاتُ الْعَرَبِرَالْ أَنْ حَصْحَهُ إِلْكُوُّ أَنَا رِا وَدْتُهُ عَنْ فَشْيِهِ وَانَّهُ لَمَنَا لَصَّادِهِ مَنَ ۞ ذٰلِكَ لِيعُ لَمَ اَنَّى لَا أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَانَّ ٱللَّهُ لَا يَهْدِي كَيْدًا لُخَالِّنِينَ ﴿ وَمَا ٱبْرَىٰ نَفْسُتَمْ إِنَّا لَنَفْسُ لَاَمَا رَهُ بِالِسُوءِ اللهُ مَا رَجِمَ رَقَى إِنَّ رَفِّ عَنْ فُورُرَجِيْهِ 🌑 وَهَا لَالْلِكُ ٱنْنُونِي بِيراَيَيْ خَيْلِصْهُ لِنَفْسِجَ فَلَمَا كَلَمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَلَدَيْنَا مَكِينَ أَمِيْزَ ﴿ قَالَ أَجْعَلْ بَيْ عَلَيْمَ ٓ إَبْرَالُا رْضِّ اِنْ حَفِظْ عَلْمُ ﴿ وَكَذَٰلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِالْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مُنْهَا حَثْ يُسَاَّةٌ نَصُدُ بَرَحْمَتِنَا مَزْ نَشَاءُ وَلَا نَضُبِيعُ أَجْرَالْحُيْسْبِينَ 🕲 وَلِأَجْرُالْإِخِرَةِ خَيْرُ لِلَّذِينَ أَمَنُوا وَكَا وَا يَتَـُقُونَ ۚ ۞ وَحَاءَ الْحُوَّةُ يُوسُفَ فَدَخَاوْا عَلَىٰهِ فَعَرَهُهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ۞ وَكَأَجَهَزَهُمْ بِجَهَا زِهْرِوَا لَأَيْنُونُهِ مَاجَكُمْ مِنْ ٱسِكُمْ ٱلا رَّوْنَ ٱبْنَا وَفِالْكِيْلَ وَٱمَا عَيْرَالْمُنْزِلِيَ فَانْ لَمْ أَاْ تُونِيهِ فَلاَ كُلُكُمْ عِنْدِي وَلا تَقَتْرَ وُرَبِّ فَ قَالُوا

سَنُرَاوِدُعَنْهُ إَبَاهُ وَانَّا لَفَ عِلْوَنَ 💜 وَقَالَ لِفَتَا يَهِ اجْعَلُوا بِضَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِمُ مُ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَ ۚ إِذَا انْفَلَكُ ٓ الْإِلْمَ هُلِهُمْ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَلَمَّا رَجَعُوۤ إِلۡۤ إِبَهِیْدِهَالُوۡۤ اِیٓ ٓ اِیْا مَٰیعَ مِنَّا ٱلكِيْلُ فَإِرْشِلْ مَعَنَّ ٱلْحَانَا نَصْتَلْ وَإِنَّا لَهُ كَا فِطُونَ ۞ قَالَهَ الْمَنْكُونُ عَلَنْهِ الْإِكَاآمِتُ مُنْكُوعُ آلِحِهِ مِنْ عَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرِحَا فِظاً وَهُوَارُحُ الرَّاحِيزَ ﴿ وَلَا مَا عَهُمُ وَجَدُوا بضَاعَنَهُ وُدَّتُ اليَّهُ مُ قَالُوا آيا أَا فَا مَا سَفِي هٰذِهِ بِضِاعَنَا رُدَّتْ اِلَّيْنَا ۚ وَنَهَيُرا هَ لَنَا وَنَحْفَظُ آخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْكُ لِعِبْر ذٰلِكَ كَبْلْسِبْرُ ۞ قَالَ لَنْ ارْسِكُهُ مَعَكُمْ حَنَيْ تُؤْوُّنِ مَوْنِقِيًّا مِنَاللّهِ لَتَا نَبْنَى بَهِ إِلاّ اَنْ يُحَاطَ بِكُوْ فَلَمَّا إِنَّوْهُ مَوْفِقِهُ ه فَالَ أَنَّهُ عَلَىمَا نَفَوْلُ وَكِيلٌ ۞ وَقَالَ يَابَيَّ لَانَدْ خُلُوا مِنْ مَابِ وَلِيدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ اَوْا بِمُنَفَرَقِهُ وَمَا اَغْنِي عَنْكُمْ مِنَا لَلَّهِ مِنْ شَيْحٌ اِناْ كُخُمُ اِلاَ يِلْهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلْ لْمُنْوَكِّلُونَ 🐿

وَلَمَا دَخَلُواْ

الخرالناك عشرا والا

وَكَمَا دَخَلُوا مِنْ جَنْثُ اَمَ هِـُهُ اَوْهُمْ مَا كَانَ بُغْنَ عَنْهُمْ مِزَ ٱللَّهُ مِنْشَيْ إِلَّا حَاجَةً فِ نَفَسْ بَعْ قُوبَ قَصْيِهُ ۚ وَإِنَّهُ لَذَ وُعِلْمِ لِمَا عَلَمْنَاهُ وَلَكِنَ آكُتُ رَالْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَا دَخَلُوا عَلَىٰ وُسُفَ ٰ اوَىٓ [لِيَهِ اَخَاهُ قَالَ إِنَّ آَنَا إِخُوكَ فَلا تَبْ تَلِسْ يَاكَا نُوايِعُ مَاوُنَ ۞ فَلَمَا جَهَزَهُمْ بَجَهَا زِهْرَجَعَ إِلَيْتَقَايَمُ فِي رَخْلِ آجِيهُ فِيرًا ذَنَّ نُمُؤَذِنَّ أَيَّتُهَا الْعِيرُ أَيَّكُمُ لِسَارِقُونَ ﴿ فَالْوَاوَلَهِبُ لَوْاعَلِيْهِمُ مَاذَا نَفَ قَدُونَ 🥨 فَالْوَانَفْقِدُصُواعَ اْلْمَلِكِ وَلِنُ حَاءَ بِهِ حِنْلُ بَعِيرُ وَابَا بِهِ زَعِبُ ۗ ۞ قَالُوْا مَا لَلْهُ ۗ لَقَدْعَلِمْتُهُ مَاجْنَا لِنَفْسِدَ فِي الأَرْضِ وَمَا كُمَّا سَارِفِينَ قَالُواْ فَمَا جَزَآ وُهُ آَنْ كُنْتُهُ كَا ذِبِنَ ۞ قَالُواجَزَآ وُهُ مَنْ وَجِدَ فِيرَخِلِهِ فَهُوجَ إِوْهُ كُمْ لِكَ نَجْرِي ٱلظَّالِيرَ ﴿ فَهَا َ إِلَا عَيْدُهُمْ قَبْلُوعَآءِ أَجِيهِ ثُمَّا سُنَّحْنَجَهَا مِنْ وَعَآءِ أَجِيلُهِ كَذَٰلِكَ كِدْنَالِيوْسُفُ مَاكَانَ لِيَاْخُذَاخَاهُ فِي بِنِالْلَلِكِ الْإِلَانَسَيَّاءَٱللَّهُ

نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ مَسَكَاءُ وَفَوْقَ كُلِّهِ بِيهِ عَلِيثُم 🕲 قَالُوٓا انِ يَسْرِقْ فَقَـَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِنْ فَبَكْلَّ فَالَسَرِّ هَا يُوسُفُ فِي فَشِيهِ وَمُ يُبِدُ هَالَكُمْ فَالَ اَنْتُهُ شَرَّهَكَا أَنَّا وَاللَّهُ اعْلَمُ كَمَا تَصِفُونَ اللهُ عَالُوْايَاءَ يَهُمَا الْعَرَهُ إِنَّ لَهُ آبًا شَيْخًا كَمَرًا فَنُذَا حَدَنَا مَكَانَهُ ۚ إِنَّا نَرِلِكَ مِنَا لِمُعْسِنِينَ ۞ مَا لَمَعَا ذَاللَّهِ ٱنْ نَا خُذَ الآمزْ وَجَدْنَا مَنَاعَنَاعِنْ لَهُ أَيَّا إِذَا لَظَالِمُونَ ﴿ فَإِلَّا السَّيْسُوا مِنْهُ خَلَصُوانِجَيُّ قَالَ كِينُرهُ ۚ وَالْمُرْتَ لِلَّهِ الذَّالَ اللَّهُ الذَّاكَ اللَّهُ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْتِفًا مِنَ ٱللهِ وَمِنْ قَبُ لِمَا فَرَطَتُهُ فِي يُوسُفَّ فَأَنَا بَحَ اْلاَرْضَ حَيَّا يَاْذَنَ كَيْ إِيَّا فِيَخِكُواْللهُ لِيَّ وَهُوَخِيْرُالْكِاكِيَّنِ اِيْجِعُوۤالِلْٓآبِيكُمْ فَقُولُواْ يَآالْإِنَاۤ إِنَّا يُنكَ سَرَقٌ وَمَاسَهُدُمَّا الِأَبِمَاعَلِمْنَا وَمَا كُنَا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ۞ وَسُكَ الْفَرْمُ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الْبَرَّ أَفِي كَانَا فِيهُا وَايَّا لَصَادِ قُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَا بَلْسَوَلَتْ لَكُمْ الفُسْكُمْ الْمُرَا فَصَنْرَ جَيْهِ عُسَى ٱللَّهُ الْوَالْفِيهِمْ

جَيعًا

Y00

### الخ الفالف عشر المنافقة

حَمَّعًا إِنَّهُ هُوَالْعَلْمُ الْحَكْمِ ﴿ وَتُولَىٰعَنَٰهُ هُ وَقَالَ كَا اَسَوْ عَلْى نُوسُفَ وَأَبْبَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَا لَكُرْنِ فَهُوكَ ظِلْمُ 🕲 فَالْوَانَالِيهِ نَفْيُوْ إِلَّذُكُرُ يُوسُفَحَىٰ كُونَ حَرَضًا أَوْكُونَ مِن الْمَالِكِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱشْكُوابَةِ وَخُزْنَا لِكَاللَّهِ وَاعْلَمُ مِنَا لَيْهِ مَا لَاتَعَنْ لَمُونَ ﴿ يَا يَنَى اذْ هَبُوا فَعَنَ سُوامِنْ وُسُفَ وَآخِيهِ وَلَاناً يْشَوّا مِنْ رَوْحِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَا يُشُمِنْ رَوْحِ ٱللَّهِ ۗ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُ وِزَ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوْا بِ آءَيُّهَا ۗ الْعَبْرُزْمَسَ َا وَاَهْلَنَا الْضُرُّ وَجْنَنَا بِبِصَاعَةِ مُنْجُهِةٍ فَاوْفِيكَا لَكُوْلُ وَتَصَدَّفُ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهِ يَجْزِي الْمُتَصَدِّةِ مِنْ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا هَلْعَلِيْتُ مُمَا فَعَلْتُ مِبُوسُفَ وَأَجِيهِ إِذْانَتُ مُجَاهِلُونَ 🐿 قَالُوْآءَ إِنَّكَ لَاَنْتَ يُوسُفُ قَالَ اَبَا يُوسُفُ وَهَٰذَآ اَنَّجَى َهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا أَنَّهُ مَنْ مَتَوَ وَيَصِيْرُ فَإِنَّالُهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَا لَحُسِنِينً وَالْوَانَا للهِ لَقَدُا لَرُكَ ٱللهُ عَلَيْنَا وَارْكُنَّا كَاطِئِكُ ۗ

قَالَ لَا نَبَرْيَبَ عَلَيْكُمُ الْيُومُ لِعَنْ فَرَاللَّهُ لَكُمْ وَهُوَا رُحُمُ الْرَاحِينَ 🐠 اِذْهَبُوا بِقَــَهِ مِيصِهْذَا فَٱلِفُونُهُ عَلَى وَجْهِ اَبِي يَاتِ بَصَهِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِيزً ﴿ وَلَمَا فَصَلَتِ الْعِبْرَةَ الْأَوْمُ مُ إِنِّي لَاَجِدُ بِيَحَ يُوسُفَ لَوْلَآ أَنْ تُفَنِّدُونِ 🥨 قَالُوْانَا لِلَّهِ إِنَّكَ لَهُ صَلَالِكَ الْقَدِيمِ ۞ فَلَمَّا ٱنْجَاءَ الْبَشِيرُ الْفَاهُ عَلَيْجُهُ وَ فَارْنَدَ بَصِيراً قَالَ ٱلْوَاقَلْ إِنْ عَلْمُ مِنَ لِنَّهِ مَا لَا مَثْ لَهُونَ 💜 فَالْوَايَآ آبَا مَا أَيْتُ مَغْفِرْ لَهَا ذُنُوْبَنَّ الْأَكْتَا خَاطِبُيِّ عَالَ سَوْفَ الرَّسِتَعْنِفُرُكُمْ زَبِي إِنَّهُ هُوَالْعَنْفُورُ الرِّحْيِهِ فَكُمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ اوْيَ إِلَيْهِ اَبْوَيْهِ وَقَالَ إِيْخُلُوا مِضْرَ اِزْسَاءَ ٱللهُ المِبْيَزِ ﴿ وَرَفَعَ الْوَيْهِ عَلَىٰ الْعَرْشِ وَحَرُوالَهُ سُجَكُأٌ وَقَالَ يَآابَتِ هَذَا نَا وِيلُ رُهُ يَا يَ مِزْ قَبِّ لُ وَمَا كَا مِلْ وَمَا كَا مَا مُعَلَّهَا رَبِّحَفَّا وَقَدْ اَحْسَرَ بِي ذِ اَخْرَجَنِي مِنَ السِّغِنِ وَجَاءً بِكُ مِزَالْبِدُ وِمِزْبِعِثِ إِنْ مَزَعَ السَّيْطِ اَنْ بَنِي وَبْزَاخِوَيُّ إِنَّ رَبِّ

كَطِيفُ

الذر الفائف من المنافع المنافع

لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ أُنَّهُ هُوَالْكَ لِمُمْ لِلْكِئْمِ ۞ رَبِّ قَدْاُنْيُنِّي مِزَالْمُلْكِ وَعَلَمْتَ بَيْ مِنْ أَوِيلِا لْإَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيَ بِيهِ الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَوَفِي مُسْكِماً وَأَلْحِقْنِهِ إِلْصَالِحِينَ ۞ ذٰلِكَ مِزْاَنْكَ الْعَيْبُ نُجِيهُ اِلَيْكَ ۚ وَمَاكُنْتَ لَدَيْهِ مِا ذِٰ اَجْمَعُواْ اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا آكُنُر النَّاس وَلُوْحَرَضْتَ بِمُؤْمِنِ بِي وَمَا تَسْتُلَهُمْ عَلِيْهِ مِنْ إَجْرِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعِسَا لَمِينً ﴿ وَكَا يَنْ مِنْ اِيَةٍ فِي السَّمُوكِ وَالْأَرْضِ مَيْرُوزَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنَ كَثَرَهُمُ مَ إِللَّهِ الْأَوَهُرْمُشْرِكُوكَ ٧ ٱفَاكِمُنُوٓاأَنْ فَانْسَهُ مُعَاشِسَةٌ مِزْعَذَابِ ٱللهِ ٱفَالْمَيْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْنَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿ قُلْهِذِهِ سِبَيَا إَدْعُواْ إِلَىٰ اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةِ إِنَا وَمَنَ البَّعَنَى وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ 🚳 وَمَآارْسَلْنَا مِنْ مَبْلِكَ إِلَا رِجَالًا نُوْجِبَ

#### <u>ڛٛۅٚڮؙٷؽۅۻڣ</u>

الَيْهِمْ مَنْ أَهْلِ الْفُرْقَ أَهَا يَسِيمُوا فِي الْأَضِ فَيَنْظُرُوا كَفْ كَانَ عَافِيهُ الْبَرِينَ الْفُرُا الْمُرْمَةَ خَيْرُ الْذِينَ الْقُوْا الْمُلْ مَقْلُونَ عَافِيهُ الْبَرِينَ الْفُرْمَةِ مَنْ الْمُرْبَا فَيْمَا الْمُرْمَةُ وَلَا الْمُلْوَا الْمُؤْمِنَةُ فَالْمُومِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّه

# مَنِعَ الْعَنْ لِلَّهِ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ

لَيْنِ لَهُمُّ الْآخِرُ الَّخِيَبِ اللهُ الْآخُرُ الَّخِيبِ اللهُ الْآخُرُ الَّخِيبِ اللهُ الْآخُرُ الْآخِيبِ اللهُ الل

### الثالث مشرع الأ

كُلْيَحِرْي لِإَجَلِمُ سَكِّيٌّ يُدَبُرُ الْأَمْرَ هُيْصَدُ الْأِمَاتِ لَعَلَكُمْ بلقاً وَ رَكُمْ ثُو مَوْنَ ﴿ فَ وَهُوَ الذَّى مَذَا لاَ رُضَ وَجَعَلَ فِيهَا ؞ ٙۅؘٳڛؽۅٙٲۺٚٵڒؖٞڡ۫ؠ۫ڹٛڮڵٳڷٮؘٛۜڡڔٳؾؚۼڡٙڶڣۿٵڒۏۛڿؠ۫ڹڷۣڷٮٛؽ<sub>۠</sub>ڹ يُفْتِيهِ إِلَيْ ۚ إِلَيْنَهَا زَّانَ فِي ذَٰ لِكَ لَآيَاتِ لِقَوْم يَنْفَكَّ رُونَ ۞ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعُهُ مُعَيا وِرَاتُ وَجَنَّا ثُـهِ أَعْنَابٍ وَزَنْعُ وَنَجِيْلُ مِنْوَانُ وَغَيْرُمِنُوا نِيسُوْ بَآءٍ وَاحِلْدٌ وَنُعَضِّلُ مَعْضَهَا عَلْيَعِضْ فِي لَاكُكُلُ إِنَّ الْهُ ذَٰلِكَ لَا يَاتٍ لِقَوْمٍ يَعَمْ قِلُونَ ۗ وَإِنْ تَعْتُ فَعَيْثُ فَوْلَمْ مُ ءَ إِذَا كُنَّا أَرَابًا ءَ إِنَا لِهَ خَلْقِ حصديدا ولينك الذِّن كَفَرُوا برَنهيُّهُ وَاوْلَيْكَ الْأَغْلاكُ فَإَعْنَا قِهِمْ وَأُولِيَّكَ أَصْعَاتُ أَلْتَ أَرْهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَيَسْتَعْلُوْنَكَ بِٱلِسَيِّئَةِ قَبْلَ الْمُسَنَّةِ وَقَدْخَلَتْ فِزَقَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَايِزَ رَبِّكَ لَذُومَغْ فِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَىٰ طُلْمِهِ فِي وَايْتَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذَيُّ كَمَّرُ وَالُوْلَآ أَنْزِكَ

عَلَيْهِ أَيَّةُ مِنْ رَبِّهِ أِلَيِّمَا آنْتَ مُنْذِرُ وَلِكُلِّ وَمِي هَا إِلَّى ٱللهُ يَعْلَمُ مَا تَجْلُكُ أَنْ فَيْ وَمَا تَعْبِضْ إِلاَ رْجَامُ وَمَا تَـزْدَادُ وَكُلُّشَىٰ عِنْدَهُ بِمِفَدَادِ ۞ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالْشََّكَادَةِ أَلْكِيْرُ الْمُتَعَالِ ۞ سَوَّاءُ مِنْكُوْمَنْ اَسَرَالْقَوْلَ وَمَنْجَهَرَهِ وَمَنْهُوَمُسُنَّخُفِ إِلَيْلُ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِنْ بَنْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرًا لللهِ أَنَّ للهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَىٰ يُعَلِيرُوا مَا بِأَنْفُرِسِهِ إِلَّهِ وَإِذَا أَزَادَا لَلَهُ بِقَوْمِ سُوًا فَلاَمَرَةً لَهُ وَمَا لَهُمْ مِزْ دُونِهِ مِنْ وَالِ ۞ هُوَالَٰذِي يُرِبِكُمْ اْلَمْرْقَ خَوْفًا وَطَـمَعًا وَيُنْشِئُ النَّيَحابَ النِّفَكَ الَّ ۞ وَيُبَكِّمُ الرَّعْدُ بِحَــُمْدِهِ وَالْكَلَكَةُ مِنْ خِفَتَةٍ وَيُرْسُلُ الصَّوَاعِقَ فَصَيدُ بَهَا مَزْ يَسَكَ أَءُ وَهُمْ يُجَادِ لُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَسَدِ يُدَالِكَ لَ ﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْكُوُّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُويِهِ لِلَا يَسْتَعَيْمُونَ لَكُمْ بِشَىٰ الْأَكْبَاسِطِ كَفَيْ هِ إِلَىٰ لَمَآء لِيبُ لَغَ فَاهُ وَمَا هُوَسِبَالِغِهُ

ِ وَمَا دُعَاء

الزالثالث عَشْرُ وَ

وَمَادُعَآءُ الكَمَا فِنَ إِلَّا فِضَلَالًا 🐿 وَتَلِيدِيَشُجُدُمَ فِي ٱلسَّمَاتِ وَالْاَرْضِ لِمَوْعًا وَكِيْ هَا وَظِلاْ لُمُهُ مِالْغُدُووَالْاصَالِ 🔘 قُلْمَنْ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ قُلْ اللَّهُ قُلْ اَفَا تَخَلُّ ذُنَّهُ مِنْ دُوَيَةِ اَوْلِيَاءَ لاَ يَمْلِكُونَ لِا نَفْسِهِ مِنْفَعاً وَلاَضَرَّا فَاْهَا لِمِيْسَوِى الاعشى والبصيرام هست لتستوى الظلمات والنور آمْ جَعَكُوا يِنْهِ سُرِكآءَ خَلَقُوا كَنْلِقِهِ فَلَيْسَا بَهَ أَلْخَلْقُ عَلَيْهِ ﴿ قُلْ لِنَّهُ خَالِقُكُلِّ شَيْءٌ وَهُوَالْوَاحِدُ الْفَسَّهَا رُ 🕲 ٱمْزَلَ مِنَ لَسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَا لِلْسَيْلُ رَبَدًا رَابِياً وَيَمَا يُوقِدُ ونَ عَلَيْهِ فِي لَنَتَارِا بْيَغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَاعِ زَبَدُ مِثْلُهُ كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُ ٱللهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَاطِلُ فَامَا ٱلْأَمَّدُ فَمَذْ هَبُجُفَ أَءً ۚ وَإِمَّا مَا يَنْفَعُ النَّا سَفَيَكُثُ فِيالْأَرْضِ كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ الْأَمْثَ الْ إِنَّ لِلَّذَ مَنَ اسْتَجَا وُالرَّبَهِيمُ لْلُمُنْ نَيْ وَٱلَّذِينَ لَمُرْسَسْتَجِيمُوالَهُ لَوَانَّ لَكَمُ مَمَا فِي الأَرْضِ

# المرابع المرابع

جَمِيعًا وَمَثِلُهُ مَعَهُ لَا فْتَدَوْابِهُ أُوْلَيْكَ هُمُ سُوءُ الْإِسَالِةِ اً وَمَا وْلِهِ مُنْ حَجَهَنَّمُ وَبَئْسَ إِلْهَادُ ۚ ۞ اَ فَنَ مِنْ لَمُ أَنَّا أُمْرِلَ اِلنِّكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّكَ مَرْهُواَ عَلَمْ إِنَّا يَتَذَكُّرُ ايُولُواالْاَلْمَانِ ﴿ اللَّهُ مَنْ يُوفُونَ مِهَدْاً لِلَّهُ وَلَا يَنْقُصُونَ الْبِياتُ فَي وَالْذَين يَصِلُونَ مَا أَمَرُ اللهُ بِهِ أَنْ وُصَلَ وَيَغْشُوْنَ رَبُّهُ مُ وَيَحَا فُونَ سُوءَ الْلِسَابِ ﴿ وَالَّهَ يَنْ صَبَرُوا ٱبْتِعَكَآءَ وَجْهِ رَبِّهْ مِ وَافَا مُواالْصَّلْوَةَ وَاَيْفِ عَوْامِمَا رَزْفَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَؤُنَ بالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ الْوَلَيْكَ لَمُنْ عُقِيَالْدَارِ ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَوَ مِنْ إِبَّاتُهُمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّرَيَّا بِهِمْ وَالْمَائِتَكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهُمْ مِنْكُلِّ بَابٍّ ۞ سَلامُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبْرِتُمْ فَيَغْمَ عُفْتِيَ ٱلدَّارِّ ۞ وَٱلَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَا للهِ مِنْ بِعَثْدِ مِيثًا قِرَوَ يَقْطَعُونَ مَا آ اَمَرَا لَنَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَفُسْدُونَ فِي لَا رُضْ أُولَئِكَ لَمُ وَالْكَعْنَةُ



للن الثالث عَشرَع

وَلَمُهُ سُوءُ الدَّارِ ﴿ أَلَهُ يَسْطُ الرِّزْقَ لِنَ سُلَّآءُ وَيَقْدِدُرُ وَفَهِوُاماْ كُوهِ ٱلدُّنْمَا ۚ وَهَا الْحَوْمُ الدُّنْيَا فِالْاَحِيَّ إِلَّا مَنَاعٌ 🐠 وَيَقُولُ ٱلذَّرَكِ كَفَرُوالَوْلَآ أَغْزِلَ عَلَىٰهِ أَكَةُ مِنْ رَبُّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهُ رَضَما مُرَّدُ يَسَكَّعُ وَمَدْ تَحَالِيْهِ مَرْ اَنَاجِ اللَّهِ اللَّهُ يَنَ اْمَنُواوَتَطْمَئُنُ قُاوُنُهُمْ بِلِذِكُواْللَّهِ ٱلْابِنِكُ رَاللَّهِ تَطْمَئِنُ القُ لُونِ ﴿ اللَّهِ مَنْ المَوْا وَعَكِمالُوا الصَّالِحَاتِ طُونِي لَكُمْ وَحُسْزُةً إِبِ ﴿ كَذَٰ لِكَ ٱرْسَلْنَاكَ فَإُمَّةٍ قَدْخَلَتْ مِنْ فَبْلُهَا ٱؙڝۜۿ لِيَتَتْ لُوَا عَلِيهُ هُ وَ ٱلذِّي ٓكَا وْحَيْنَآ ٓ الْيُنِكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ مِالْزَهُنُ فَاهُورَ ذِي لِآلَهُ إِلاَهُوْعَكُنهُ تَوكَكُتُ وَالَّذِهِ مَتَابُّ 🔘 وَلَوْا نَقْوْا إِنَّا سُهِ رَتْ مِهِ الْجِيَالُ اوْقَطْعَتْ بِمِ الْأَرْضُ أَوْكُلُمْ بِهِرِ الْمُوْتِيَّمَا بِلَهُ الْأَمْرُجِمَعَ أَافَارُ فِي يُسْرَ الْذِّيَنِ مَنُواْ اَنْ لُوْيَسَا ۗ وُاللّهُ لَمَدَى النَّهَاسَ جَمِعاً وَلاَ يَزَالُ الذِّنَّ كَفَرَوْا تَصِيلُهُ مُ كَاصَنَعُوا قَارِعَةُ أَوْتُحُلُوْمَيِ مِنْ دَارِهِ رَحَتَى مَا فِي وَعَنْدُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ

لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَّ ﴿ وَلَقَدِ السَّنَّهُ مِنْ بُرُسُلِ مِزْفَكِ لِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا نُمْ آخَذْ نُهُمُّ فَكَيْفً كَانَعِقَابٍ 🥨 ٱؘڡؘ۬ڒؘۿۅؘڡٓٵۧؠ۫ۯۼڮ۬ڮؙڵڡؘڡ۫ڛٛڢٳؘػسؘڹٮۛ۫ٷڃۼڵۅؗٳؠڶؠۄؗۺڗڴٲءٞڡؙٳ۠ۺؠؙۅٛۿ۫ ٱمْسَنِبَوْنُهُ بِمَالاَ يَعْلَمُ فِي الأَرْضِلَ مْ بِطَاهِمِ مِنَ الْقَوْلِي بَلْ ذِينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلُ وَمَنْ يُضِلِلْ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْهَادٍ ۞ لَمُهُ عَذَابٌ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْسِا وَلَعَذَابُ الأخِرَةَ اَشَوُّ وَمَا لَهُمْ مِزَالِيهِ مِنْ وَاقِ هِ مَثَالُهُ لِنَهُ وَ الْحَيْ وُعِدَالْلُنَقُونُ تَجْرِي مِزْتَحِنِّهَا الْاَنْهَا زُاكُلُهَا دَائِرُ وَطِلْهَا بِلْك عُفْىَالَّذِينَا تَقَوْاْ وَعُفِّيًّا كَكَا وِمِزَالْتَارُ ۞ وَالَّذِينَا مَيْنَاهُمُ الْكِتَاكَ مَفْرَءُونَ مَمَّا أَنْوَلَ النَّكَ وَمِنَ الْأَخْرَكُ مَنْ يَغْكُ، بَعْضَهُ قُولًا بِمَا أَمْرِتُ أَزْاعِبُ لَللَّهُ وَلَا أَشِركَ بِبِالِيُهِ إِذْعُولِالِيَا مَاْبِ 🍽 وَكَذَٰ لِكَ أَنْزَلْنَا هُ خُكًّا عَرَبَيًّا وَلِمَنِ ٱبْتَعْتَ اَهُوٓآ هُ بَعْدَ مَاجَآءَ كَ مِنَ الْعِيْلِمَ الْكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيَ وَلَا وَاقِي ۗ

### المزالناان أشراع

وَلَقَكْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِ فَيَلْكَ وَجَعَلْنَا لَكُ ۗ أَرْوَاكُما وَذُرِّيَّكُ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ ٱنْ يَاٰ يَى اللَّهِ الْآبِاذِ نِاللَّهِ لِكُلَّا أَجَلَكَابُ عَوْااَلَهُ مَا يَسَآءُ وَيُثِنْتُ وَعِنْدَ ۗ هُ أَلُكِكَابِ ۞ وَإِنْ مَا يُرْتَيْكُ بَعْضَ ٱلذَّى يَعْدُهُمْ أَوْنَفَ فَيَنَّكَ فَانَّكَ عَلَيْكَ الْبِلاغُ وَعَكَيْنَا الْكِسَاتَ @ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا يَا لِارْضَ بَنْفُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحْكُمُ ۗ لَامْعَقِّبَ كُنِكُمْ أَهُ وَهُوَسَرَهُ لَلْسِيابِ ۞ وَقَدْمَكَ وَٱلَّذِينَ مِنْ فَالهِ وَ وَلِلْهِ أَلَكُ حُمِياً يُعَلِّمُ مَا تَكْسِبُ كُلُ فَيْنُ وَسَيَعْ لَمُ ٱلكُفَّارُ لِمَنْعُقْءَ الذَّارِ ﴿ وَيَقُولُ الذَّنَكَ عَمُوالَسْتَهُمْ سَكَّا قُلُونَ بَاللَّهِ سَهَدًّا بَعْدُ وَبِنْيَكُمْ وَمَزْعِنْدَهُ عِلْمُ الكِمَّابِ ﴿

نِنِ الذِّيَّا ثِانَانَ النِّكَ لِغُرِّ النَّاسَ لِلْاَلْمُ الْمُزَالَّكُ وَ الذِّيَّا ثِانَانَ النِّكَ لِغُرِّ النَّاسَ لِلَاَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاسِلِيَّالُمُولِ سُورَةُ إِرَاهِ عَمْ لَا

ۚ بِاذِنِ رَبِهِ مِهِ الْحِيرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمَدُ ۞ ٱللهِ ٱلذِّيَالُهُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوْمُ لِلْكَا فِنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِّمْدٍ ٱلَّذَ يَنْ يَسْتِحِيُّهُ وَالْكُنْ إِلَّا مُنْكَاعَلَ الْأَخِرَةِ وَيَصُدُّ وَنَعَنْ إُسَبِيلًا للهِ وَيَبْغُونَهَا عِوكَمَا أُوْلِيْكَ فِيضَلَا لِيجِيدِ ۞ وَمَا ٱرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ الإِبلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ كُفَرُ فَيُضِلُّ ٱللهُ مَنْ يَشَاءُ وَبَهُدى مَرْسَكَ فُوهُواْلْعَرْرُالْكِيمُ ﴿ فَالْعَلَا مُنْ مَنْكَا أَوْ مَرَالُكِيمُ اللَّهِ وَلَقَدُ اَرْسَلْنَا مُوسَى إِيَا يَنَا اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُاتِ إِلَى ٱلنَّوْرِ وَذَكِ رُهُمْ مِا كَمَا مِ اللَّهِ أِنَّ فِي ذِلِكَ لَا مَاتِ لِكُلِّ صَبَّا رِشَكُورٍ 💜 وَاذِ قَالَمُوسِ َ لِهُوْمِهِ أَذَكُمُ وَانْعَيَّمَ ٱللهِ عَلَنَكُمْ اذَا نَحْلَكُمْ مِنْ ال فِرْعُوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَبُذَبِّهُونَ الْمَنَّاءَكُوْ وَيَسْتَحْوُنُ نِسَاءً كُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاً ، مِنْ رَبِكُمْ عَظَيْمُ ۞ ؙ۠ۊٳ۫ۮؘؚؽؘٲۮؘۜۯڗؙڰ۪ۯؙڸؙۯ۫ۺڪۯؿؙۯڵۯؽۮۜڹڴۄ۬ۅؘڸؽۯۿۮڗ۫ۯٳڮ عَذَابِيلَشَهُ يُدُ ۞ وَقَالَ مُولِنِي أِنْ كُفُرُ وَآلَنْتُمْ وَمَرَّ فِي ٱلأَرْضِ

### الن الناك بمنتز

جَمِعًاْ فَانَّا لِلْهَ لَغَنَةُ حَمِيْدُ ۞ اَلَهُ مَا بَكُمْ بَعُواْ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَوَمْ نِوْحَ وَعَادٍ وَكَمُودِّ وَالْذِينَ مِنْ هَدِيْهُمْ لَا يَعْلُهُمْ إِلَّا أَللَّهُ كَمَاءَ تَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبِيِّنَاتِ فَرَدُ وَآلَيدِ كِهُمْ فَإَفْوَاهِهِهِ وَقَا لَوْالْإِنَّا كَفَرْنَا بَيَّا ٱرْسْبِلْتُمْ بِهِ وَانَّا لَهُ سَلَّتٍ مِمَّا تَدْعُونَنَا لِلْهُو مُرِبِ ۞ قَالَتْ رُسُلُهُ ۗ هَ أَفِي للهِ سَلَتْ فَاطِراَلْسَهُوَاتِ وَالْاَرْضُ لِيُعُوكُولُهِ لِيَغْ فِرَكُكُو مِنْ ذُنُوكُمُ وُنُوجُكُمُ ۗ الْكَاجَلِهُ سَنَّيًّ فَا لُوْآإِنْ اَنْتُمْ إِلَا بَشَرُ مِثْلُنَا تُرِيدُ وَزَاَ نَصَٰدُونَا عَــُمَا كَانَ يَعِنُـدُ أَبَا قُونَا فَأْنُونَا بِسُلْطَا زِبْهِ بِيرِ ﴿ فَالسَّاهُمُ \* رُسُلُهُمُ إِنْ خَنْ إِلَّا بَشَرْمِينًا كُمْ مِوْكِنَّا لَلْهَ يَمْزُعُا مَنْ مَيَّاءُ مِنْ عَبَادِهُ وَمَا كَا زَلَكَ أَنْ أَنْ يَكُمْ مِسْلُطَانِ الْأَبَاذِ زَاللَّهِ وَعَلَىٰ اللهِ فَلْمَتَوَكَّا الْمُؤْ مِنُونَ ۞ وَمَالَنَّا ٱلْاَ نَتَوَكَّلَ عَلَىٰ اللهِ وَقَدْهَدْ بِنَاسُ بِكُنَّا وَلَنَصْبُرَنَّ عَلَى كَالْهُ نُتُمُونَا وَعَمَا ٱللَّهِ فَلْتَوْكُلُ الْمُتَوَكِّمُونَ ﴿ وَقَالَ الْذَينَ كَفَرُ وَالرَّسُلِهِ وَلَهُ حَبَّكُمْ مِنْ أَرْضِيًّا

#### سُِوۡرَةُ الرِّاهِ بِمَانِ

ٱۅؙڵٮۼؙۅؙۮڹؘ؋ڡؠڵؾؚٵؙ۫ڡؘٲۅ۠ڂۤٳڵؚؠۿڽؚ۫ۄڒؠؗٞؗؠؙڬۿؙڵؚڮؙڬۜٲڷڟۜٳڶؠڹؗ ٠ وَلَنُسْكِمُنَكُ وُلاَرْضَ مِنْ جَدْدِ هِرْدَ الْكَلَنْ خَافَعَقَامِهِ وَخَافَ وَعَد ٧ وَالْسِتَفْتَوُا وَخَابَكُوْ خَبَارِعَنِيدٌ ٧ مِنْ وَكَانِيْرِ جَهَنَّهُ وَيُسْقِي مِنْهَا عِ صَدِيْدٍ ۞ يَعَيَّمُهُ وَلاَ يَكَادُ يسُبِغُهُ وَيَأْبِيهِ الْمُؤْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَيَمْتُ وَمِنْ وَلِأَمْ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۞ مَتَ كَالَّذَ مَنْ كَفَرُوا بَرَتِهِ مِاعًا لَهُمْ كُرَّمَادٍ الْسِتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّحُ فِي وَمِرِ عَاصِفِ لَا يَقَدْ رَوُنَ مِأَكْسَبُوا عَلِيتَى ﴿ ذَلِكَ هُوَالْضَلَالُ الْبِعَنْدُ ۞ الْذِيَّرَانَ ٱللَّهَ خَلْقَ ٱلسَّامُوكِ وَالْأَنْصَ بِالْحَقِّ إِنْ مَيْنَا إِيْذُهِبْكُمْ وَيَاتِ يَخِلْقِ مِدَيْدٍ اللَّهِ ﴿ وَمَاذَاكِ عَلَى لَيْهِ بِعَزِيرٌ ۞ وَبَرَدُوالِلَّهِ جَمِيعًا فَقَ الْأَلْضُعَفَّوُ اللَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُوۤا إِنَّاكُمُا لَكُمْ بَنَّكًا فَهُ لَا نُتُمْ مُغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَلَا لِلَّهِ مِنْ سَيْ وَالْوَالْوَهَدَايِنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَا كُوْسَوَآهُ عَلَيْنَا ٱجَرِغَنَا ٱلْمُصَّبِّرْا مَالْنَا مِنْ مَحِيضٍ ﴿ وَمَالَ ٱلسَّيْطَانُ لِمَا قَضِي الْمُمْ إِنَّ اللَّهُ وَعَلَّمُ

#### الخزالفالف عشرع

وَعَدَالَكِ ۚ وَوَعَدْ تَكُمْ فَاخْلَفْتُكُمْ وَمَاكَانَ لِيَعَلَيْكُمْ مِنْسُلْطَايِن لِمُأْ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَيْتُهُ لَيَّ فَلا نَلُومُونِي وَلُومُوۤ ٱ نَفْسُكُمْ مَّٱنَا يَصِيْحِكُمْ وَمَّٱأَنْتُ بِمُصْرِجًا نِي هَرْتُ بِمَاٱشْرُكُمُونِ مِنْ فَيْلِ اِنَّا لَظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَاثِ ٱلِيمُ ۞ وَادْخِلَ الَّذِينَ الْمَوَّا وَعَكُولُوا الصَّالِكَاتِ جَنَّانِ تَجَرِّي مِزْتَحْتِهَا لَا نَهَارُ خَالِدِ بَنْ فِيهَا بِاذْنِ رَبِهُ فِي خِينَنُهُ مُوفِهَا سَلامُ ۞ الْوَرَكِفُ صَرَبَ اللهُ مَنَالًا كِلَمَةً طَيْبَةً كَنْعَرَةً طَيْبَةِ اصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِالْسَمَاءِ 🐠 نُوَّةٍ كُكُلَهَا كُلَّ حِينِ إِذْ رِرَبَّهَا ۗ وَيَضْرِبُ أَللهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَمَتَ كَكِلِمَةِ خَبِينَةٍ كَشَيْرَةً خَبِينَةٍ اجْتُنَتْ مِنْ فَوَالْاَرْضِ مَالْمَا مِنْ قَرَادٍ ۞ يُبْبَتُ ٱللهُ ٱلَّذِينَ أَمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّكَ بِتِ فِي أَكْمِنُوا الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةُ وَيُصِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِنَ وَيَفْعُلُ لِللَّهُ مَا يَشَاءُ ۞ اَلْمَرَّا لِإِلَّا لَذَ زَلَا لَوْ الْمِتَا أَلَيْهُ كُفْرًا وَاكْلُوا وَمْهَدُ دَا رَالْبَوَارِ ﴿ جَمَنَهُ عِمْنَا وَمُ الْفَرَارِ ﴿

وَجَعَلُوالِيلَّهِ ٱنْدَادُالِيصِٰلُواعَنْ سَسِيلَةٍ قُلْمَنْعُوا فَإِنَّا مَصَهِرَكُمْ اِلْمَالُنَآ اِ ﴿ قُلْلِعِبَادِ كَالَّهَ بِنَا مَنُوا يُفِيمُوا الصَّلْوَةَ وَيُنْفِقُوا مِمَا رَزْقَنَاهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَةً مِنْقِبُ لِأَنْ يَأْتِي يُوْمُرُلا بَيْعُ فِيهُ وَلَاخِلالُ ۞ أَللهُ ٱلذِّي خَلَقَ السَّمْوِاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَكَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً فَاخْرَجَ بِهِ مِزَالْتُ مَاتِ زِرْقًا لَكُمْ وَسَخَرَاكُمْ الفُلكَ لِجَرِي فِالْجِرْ إِكْمِنْ وَسَخَرَاكُو الْأَنْهَا رَقِي وَسَخَرَكُو الشَّمْسَ وَالْقَدَرَدَ إِنْبَيْنَ وَسَغَرَ إِكْمُ الْيُلْ وَالْتَهَارُّ ﴿ وَأَنْيَكُمْ مِنْ كُلِّمَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَمَّا إِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارُّ ﴿ وَاذِهَالَ الرَّهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَاالْبَلَدَامِنَا وَأَحْبُنِنِي وَبَوَ ٱنْغَبْ كَالْاَصْنَامُ ۞ رَبِّ اِنَّهُنَّ أَضْلُأنَّ كَثِيرًا مِزَالْتَ إِسْ هَنْ بَيَعَني فَانَّهُ مِنْي وَمَنْ عَصَالِدِ فَإِنَّكَ عَنَفُورُ رَجَيْهِ ﴿ لَا رَبَّكَا إِنَّا آسُكَنْتُ مِنْ ذُرِّيتَى بَوَادٍ غَيْرِدَى زَرْعُ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرِّيْرَ رَبَّنَا لِيمُتِهُوا الْصَالَوَةُ فَاجْعَلْ

### الخزالنان بمشنئ

اَفْئِدَةً مِنَالَنَا سِمَهُوكَالَيْهِيْهِ وَٱرْدُفَهُ هُ مِنَالَمُمَ اَتِ لَعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ ۞ رَبِّنَآ إِنَّكَ مَصْلَمُ مَا نَجْفِي وَمَا مَصْلِنُ وَمَا يَخْفِي عَلَىٰ اللهِ مِنْ شَيْ فِي الأرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ ۞ لَيْفُ مُدلَّهِ اللَّهِ ٤ وَهَبَ لِي عَلَىٰ الْكِبَرِا شِهْ عِيلُ وَاشِعَتَٰ إِنَّ دَفِيلَ مَهُمُ الْدُعَاءَ 🐿 رَبِّ اجْعَلْنِهُ مِبِي الصَّلَوْءِ وَمِنْ ذُرِيتُ رَبِّنِ وَبَعْ رَبَّ إِنَّ مَا وَمَا أَنَّ الْمُ رَبَّنَا ٱغْفِوْلِي وَلِوَالِدَى وَلِأُونُمْنِ نَوْمَ يَقُومُ لِلْسَابُ وَلَا تَحْتُ بِنَالَهُ مَا فِلَا عَمَا يَعْهُ مُلِ لَظَّا لِهُوزَتُ أَيَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخُصُرُ فِي أَوْلاَ بْصَالُا ﴿ مُهْ مِعْطِعِينَ مُقْنِعِي رَوْسُوهِ لَا رَنَدُ اللَّهُ مُطَ فِهُمَّ وَافْتَدَ تُهُمُ هَوَاتُهُ ﴿ وَانْدِ رَالْنَاسَ مَوْمَ يَا بْيَهِ مُوالْعَذَابُ فَيَعَوُلُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّكَ ٱخْرُمَّا الْحَاكَمُ قَرِيبٌ نَجُبُ دَعْوَمَكَ وَمَتَ بِعِ الرُّسُلُ اوَكُرْ كُونُواا فَمَتُ مُ مِنْ قِلُ لَمَالَكُمْ مِزْزَوَالِ ﴿ وَسَكَنْتُمْ فِهَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوٓ النَّفْسَهُ ۗ وَسَبَيَنَ كُمُ كَيْفَ فَعَـ ٰلنَا بِهِهِ وَضَرَّبَالَكُمُ ۗ

# المُورَةُ الرَّامِينَ الْ

الاَسْتَالَ ﴿ وَقَدْ مَكُولُهُ مَكُرُهُ وَعِنْكَالَهُ مَكُرُهُ وَوَنَكَالَهُ مَكُرُهُ وَوَيُكَانَ مَكُرُهُ وَوَنَكَانَ مَكُرُهُ وَوَنَكَانَ مَكُرُهُ وَوَنَكَانَ مَكُرُهُ وَوَيُكُانَ مَكُرُهُ وَالْمَكَانِ ﴿ وَمَنْكَلَّالُا مُوْفَعَ لِلْاَتُونِ وَالْمَنْعَ وَمَلِكُ وَمَلِكُ وَمَلِكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ فَلِم الْوَاحِدِ الفَتَهَادِ ﴿ وَوَمَنْهُ الْاَلْمُونُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ فَلِم اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

# المَوْلِيَّةِ الْمُؤْمِّدُونِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُومِينِ الْمُؤْمِنِيلِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِينِ الْم

## للزالالي بمشرع

وَيُلِهِهِهُ وَالْإَمَٰلُ فَسَوْفَ يَعِنْ لَمُونَ ۞ وَمَّااَ هُلَكُنَا مِنْ قَرْبَارٍ اِلْاَوَلَهَاكِتَابُ مَعْلُونُ ۞ مَا تَسْبِقُ مِنْ أَمَةِ أَجَلَهَا وَمَا سَنَـتَأْ خِرُونَ ۞ وَقَا لُوالِيّاءَ ثُمَّا ٱلْذِي ثُرَاكَ عَلَيْهِ ٱلْذِكْرُ إِنَّكَ كَمَنُونُ ۗ وَكُنْ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى إِلْكُلِّكَ وَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَيَادِ قِينَ ۞ مَا نَفَزَلُ اللَّكِيُّكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَاكَا فَوَالِدًّا مُنْظَمِيرِ فِي إِنَّا خُنْ مَزَّلْنَا الَّذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ كَمَّا فِظُونَ فِي وَلَقَكُذُ ٱ رُسُلُنَا مِنْ قَبُ إِلَّهُ فِي سِيِّعِ ٱلْأَوْلِيزُ ﴿ وَمَا يَاْ بِيهِيْهِ مِنْ رَسُولِ الْإِكَا نَوَابِهِ يَسْتَهْزِؤُرَ ۖ كَذَٰ لِكَ نَشْكُكُهُ وَقُلُوبِ الْخِرْمِيزِ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْخَلَتْ سُنَةُ الْأُوَلِيرَ ﴿ وَلُوْفَقَنَا عَلَيْهِهُ مِا أَمَّا مِزَالْتَ مَآءَ فَسَظَلُواُ فِيهِ يَعْرُجُوزُ لِهِ لَقَا لُوْا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَازُنَا بَلْخُنُ قَوْثُمُ سَنْحُورُونَ ﴿ وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي أَسَمَآ وَبُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِنَاظِرِينٌ ﴿ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّسَيْطَانِ رَجِيبُمِ ﴿

الْأَمْزِانِيتَ مَوَّا لَسَمْعَ فَإِيَّنِعَهُ شِهَابُ مِبُينٌ ۞ وَالْأَرْضَ مَدْدَ نَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَانْبِتَ نَا فِيهَا مِنْ كُلِشَيْحْ مُوزُونِ ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَا بِشَ وَمَنْ لَسُنَّمُ لَهُ إِيَازِفَيَنَّ ۞ وَازْمِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَّائِنُهُ ۚ وَمَا نُنَزِلُهُ ۗ الْإِيمَتَدَرِمَعُنْ لُوْمِ ۞ وَارْسَلْنَا الْزِيَاحَ لَوَافِعَ فَا نُسْزَلْنَا مِزَالْسَمَاءِ مَاءً فَأَسْفَسْنَا كُمُونُ وَمَا أَنْتُمْلَهُ بِخَازِبِينَ وَانَّا لَغَوْ بَغُو وَغِيْبُ وَغَوْ الْوَارِ ثُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدِ مِينَ مِنْ صُمُ وَلَقَدْ عِلْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿ وَانَّهِ وَانَّهُ ا رَبِّكَ هُوَيَعْشُرُ هُوْ أَيَّهُ حَبَّ عَلِثُهُ ۞ وَلَقَدْخَلَقْنَا الْإِنْسَازَ مِنْ صَلْصَالِهِ مِزْحَكُمُ أَرْمُسْنُونٌ ﴿ وَالْكِآنَ خَلَقَنَّاهُ مِنْ مَبْ لُمِنْ مَارِاً لَسَمُوم ۞ وَاذِهَا لَ رَبُكَ لِلْكَئِكَةِ الْفَحَالِقُ بَسُكًا مِنْ صَلْصَالِ مِنْ جَإِمسُنُونِ ﴿ فَإِذَا سَوْيَتُهُ وَلَفَتْ ا فِيهُ مِنْ رُوجِ فَقَ عُوالَهُ سَاجِدِينَ ﴿ فَهَوَ الْلَّكِيكُهُ كُلُّهُمْ المازاليان عشرا

ٱجْمَعُونَ ﴿ إِنَّا إِبْلِيسُ أَنْ كَاكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَسَاحِدِينَ ﴿ وَاللَّ يَآبْلِيسُر مَالَكِ أَلَا تُكُونَمَعَ السَّاحِدِينَ ﴿ قَالَ لَمُ اَكُنْ لِأَسْجُدُ لِبَشَرِخَلَقْنَهُ مِنْصَلْصَالِمِنْحَكَمْ إِمِسْنُونِ قَالَ فَا يَجْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ دَجِيْهِ ۞ وَانَّ عَلَيْكَ ٱللَّفْنَةَ اِلْيَوْمِ ٱلذِين ﴿ قَالَ رَبِّ فَا يَنْظِرَ إِلَىٰ يَوْمُ سُعُنُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِزَالْمُنْظَرِينٌ ﴿ إِلَى وَمِ الْوَقْتِ الْمَعْ الْوِمْ ﴿ فَالَ رَبِ بِمَا أَغُونِينَي لَأُزِينَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغُوسَيَهُمْ ٱجْمَعِيزٌ ﴿ إِلَّا عِبَ ادَكَ مِنْهُمُ الْخُلْصَاتُ ﴿ قَالَهُ لَا صِرَاظُ عَلَىٰٓ مُنْتَقِيْهِ ۞ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَا نُ الِاَمِنَ أَبَّعَكَ مِنَالْعَا مِنَ 🌑 وَانَّجَهَنَّمَ لَمَعْدُهُمُ ٱجْمَعِيزُ ۗ كُلُ السَّبِعَةُ ٱبْوَابِ لِكُلُ البِيمِنِهُ مُ جُزَّهُ مَقْسُومُ ٧ إِزَّالْمُنْقَبِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُورٌ ۞ أَدْخُلُوهَا بَسِلَامٍ المِن مَنْ عَلَا خُواَنَّا مَا فِي شُدُورِهِمْ مِنْ عِلَا خُواَنَّا عَلَى شُرُدٍ

#### مُوَلِّقُ لِلْخِيرُا

مُتَقَابِلِينَ ﴿ لَا يَسْهُمْ فِيهَا نَصَتْ وَمَا هُوْمِنِهَا يُحْجِيزَ 🕲 نَقِيْءِكِ دِيَ إِنِّي أَنَا الْعَنْ فُورًا لَرْخَيْهُ 🥨 وَانَّ عَذَا لِهِ هُوَالْعَدَاكُ الْأَلِبُ ﴿ وَمَنْتُهُمْ عَنْضَيْفِ إِبْرَهِيمُ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَ الْوَاسَلَا كُمَّا فَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ 🥯 مَّالُوالاَ وَجُلْ إِنَّا نُبَتِثُرُكَ بِغُلامِ عَلِيهِ 💜 مَّالَ اَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ]نْ مَسَّنِي َالْكِكْرُ فِهَ مُسَنِّدُونَ 🕲 قَالُوا بَشَرْنَاكَ بِالْحَقِّ غَلاّ تَكُنْ مِزَالْقَ إِنْطِينَ 🎯 قَالَ وَمَنْ يَقْظَ مِنْ رَحْمُهِ رَبِّيرِ لِكَا ٱلصَّآ الْوُنَ ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُسْلُونَ ﴾ قَالُوَا إِنَّا ٱرْسِلْنَا ٓ إِلَى قَوْمِ مُحْمِيزٌ ۗ الْإِ ۚ الْ لُوطِ ۚ إِنَّا لَمُنِوَ هُ ۗ وَاجْمَعِيزٌ ۞ إِلَّا أَمَرَ إِنَّهُ قَذَرْنَا أَنَّهَا لَئَا لَعْسَابِرِينَ ﴿ فَلَمَا جَآءَ الْ لَوْطِ الْمِرْسُسَاوُنَّ ۞ قَالَـ إِنَّكُمْ فَوْمُمْنَكُمُ هُلَكِ قَالُوا بَلْجُنْنَاكَ بِمَاكَا فُواْمِيةً مُيْتُرُونَ ۞ وَابَيْنَاكَ بِأَكُوَّ وَانَّالَصَادِقُونَ۞ فَاسْرِياَهِاكَ بِقِطْعِ مِزَالَيْنِل

# للرالزائ بمشرع والأ

وَانَّبْعَ اَدْمَارَهُ وَلَا يَلْفَتْ مِنْكُمْ اَعَدْ وَامْضُواحَيْثُ تَؤُمُّرُونَ 🕲 وَقَضَيْنَآلِيْهِ ذٰلِكَ الْأَمْرَ إَنَّ دَابِرَ هَوُلاَّءٍ مَقْطُوعُ مُصْعِنَ ﴿ وَيَآةً اَهُ لُالْلَدِينَةِ يَتْ تَبْشِرُونَ ۞ فَالَ إِنْ أَقُولًا عَضُوفَ الْا تَفْضُمُونِ ۞ وَاَنَّهُ وَاللَّهُ وَلا نُخْرُونِ۞ فَالْوَالدَوْمُن مُلَكَ عَن الْعَالَمِينَ ۞ قَالَ هَوُ لَآءِ سَاتَ إِنْ كُنْتُهُ فَاعِلَرُ كُالْكَ مُرُكَ إِنَّهُ مُ لَفِي مُكْرَتِهِ مِ يَعْمُونَ ۞ فَاَخَذَ نَهُ مُ ٱلصِّيعَةُ مُشْرِقِنٌ ۞ فِعَكْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَايْهِطْ فَاعَلَيْهِ مُحِجَارَةً مِنْسِجِيلُ ﴿ اِنَّهِ ذَٰ لِكَ لَا مَا لِلْأَوْتِمِيرَ @ وَإِنَّهَا لِبُسِيلُ مُقِيدِ ۞ إِنَّ فِيهُ لِكَ لَأَيَّةً لِلْوُمِن يُنَّ وَانْ كَازَ أَضَا دُالْاَئِكَةِ لَظَالِمِنْ فَانْفَتَمْنَا مِنْهُمُ وَانَّهُمَا لِيَامَامٍ مُبِينٍ ﴿ وَلَقَدُ كَذَبَ اَضَحَابُ الْحِيْ الْمُسَلَقِينَ ۗ وَالَّيْنَاهُ إِلَا لَنَا فَكَا نُواعَنُهَا مُعْضِينٌ ﴿ وَكَا نُوا يَغْيِنُونَ مِنَاكِبَ إِل بُوُمًا المُبِيرَ ۞ فَاحَدَ نَهُ مُ الصِّيعَةُ مُصِّعِينً ۞ فَمَا اَغْنِيءَنُهُ مَا كَانُوا كِينْ بُولُ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمُوا بِـ وَالْأَرْضَ

المراق المراق

اللهِ وَمَا يَيْنَهُمَا آلِاَ الْحِيِّ وَإِنَّ الْسَاعَةَ لَالْبِيَةُ فَأَصْفِحَ الْصَفْحَ الْمِيلَ اً إِنَّ زَبِّكَ هُوَاٰكَلَاْ وَالْعَلَيْمِ ۞ وَلَقَدْ أَيَّفْ الْدَسْئِعا مِزَالْمُنَّانِي أُوَالْقُرْ إِنَالِعَظِيمِ ۞ لَا تَمُذَنَّ غَيْدَيْكَ إِلْى مَا مَتَّغَنَّا بِهِ ٱزْواكُمَّ مِنْهُمْ أُولَا تَحْزُهُ عَلَيْهُمْ وَأَخِفِضْ جَنَا عَكَ بِلْوُمْنِ نَ ﴿ وَقُولًا لَهَ إِنَّا النَّذِيرُ الْمُنْزُ ﴿ كَمَّا اَمْزَلْنَاعَا إِلْفُتْسِمِينَ ۖ ﴿ اللَّهِ مَا لَذَهَ رَجَعَالُوا الْفُرْانَ عِضِرَ ﴿ فَرَدِّكَ لَنَسْكُنَّهُ مُرَجِّعِيزٌ ﴿ عَمَّاكَانُوا يَسْمَلُونَ ۞ فَأَصِدَعْ بَمَا نُومَرُ وَآعِرْضُ عَرَالْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّاكَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَخْرُفُمُوفَ مَعِنَكُونَ ۞ وَلَقَدْ مَعْلَمُ أَنَكَ يَضِينُو صَدْرُكَ بَيَا يَقُولُونَ ۗ ۞ مَسَبِّمْ بِحِـُمْدِ دَبْكِ وَكُنْ مِنَ ٱلْسَاجِدِيَّةُ 🕲 وَأَعْتُ ذَرَبُكَ حَةً ا يَأْمِيلُكَ الْمِقَيزُ 🕲

نَّهُ الْجَانِيَّةِ الْجَانِيَّةِ الْجَانِيَّةِ الْجَانِيَّةِ الْجَانِيَّةِ الْجَانِيَّةِ الْجَانِيَّةِ الْجَا الله الْجَانِيَّةِ الْجَانِيَّةِ الْجَانِيَّةِ الْجَانِيَّةِ الْجَانِيَّةِ الْجَانِيَّةِ الْجَانِيَةِ الْجَانِ الزالزائ عشر

اَقَامْ إِلَيْهِ فَلا تَسْتَعِلُوهُ مُسْجَالَهُ وَيَعَالَيْكُمَا أَيْشُرُكُونَ كَيْزِلْٱلْكِيْكَةَ بِالرَّوْجِ مِنْ اَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَكَ أَيْمِ عِلَى مَنْ عِكَ إِدَّةٍ ٱنْانَدْ نُوَآاَنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلْآَانَاوَا شَعُونِ ۞ خَلُوۤاَ لَسُمُواتِ وَالْاَرْضَ بِالِحَوِّ مَسَى الْمُصِدَّالُيْشِرَكُونَ ۞ خَلُواْلانِيمَانَ مِرْرِسُطْفَةٍ فَاذَاهُوَ خَصَيْهُ مُعِنْزُ ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لِيَكُمْ فِهَادِنْكُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُونٌ ﴿ وَكُمْ فِيهَا جَمَالُهُ مِنْ رُيُونَ وَجِيزَ لَتَّ رُحُونٌ ﴿ وَتَحْمُ إِلَّا فَعَا لَكُمُ الْ مَلَا لَهْ نَكُونُواْ بِالِغِيهُ لِلَا مِيثِقَ الْأَفْسِ إِنَّا لِيَكُمْ لَرَّوْفُ لَجَيْمٌ 🕲 وَالْنَيْلُ وَالْبِعَالُ وَالْمُسَارُ وَلِلْكَهِرُ لِمَرْكُوهُا وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُ مَا لَا مَتْ لَمُونَ ﴿ وَعَلَى لَلْهِ فَصْدُ النَّهِ لِلْ وَمُنَّا مَا أَزُولُوالْمَا ۗ لَمَذَكُمُ الْمُعَهِينَ ۞ هُوَالَّذِي كَانْكِ مِزَالْتَ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَاكُ وَمِنْهُ شَجْرُهِيهُ سَبُهُونَ ﴿ اللَّهِ مُنْكُمُ بِهِ الزَّزْعُ وَالزِّنْوُنَ وَالنَّهِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ النَّصَرَاتِ

# يُورُونُ النِّيانِ عِينَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ اللللللَّمِلْمِ الللَّمِي الللَّمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّمِ اللَّهِ اللَّا

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ ۚ لِلْفَوْمِ يَنْفَكَّ رُونَ ۞ وَسَخَرِكُمُ ٱلْذَارَ وَالنَّهَارُ وَالشُّمْ وَالْقَدَرُ وَالْغُورُ مُسَخَّاتُ بَامْرُ و إِزَّفِي ذَٰ لِكَ لَا مَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونُ ﴿ وَمَا ذَرَا لِكُمْ فِي أَلَانْضِ نَخْلَاهَا ٱلْوَانَٰهُ إِنَّ وَذَٰكَ لَا يَقَ لِلْمَوْمِ يَدُّ كُونَ ﴿ وَمُعَالِّذَ مَنَ خَلِهِ لِيَاكُمُوا مِنْهُ كَمَا كُلِيَا وَتَسْخَرْجُوا مِنْهُ حِلْيَةً لَلَسُّوْ مَا وَرَى الْفُلْك مَوَاخِرَهِ بِهِ وَلِتَبْنَعُوا مِزْ ضَيْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُ وَنَ ﴿ وَالَّهِ وَالَّهِ فِيالْادْضِ دَوَابِحَانْ يَحْيَدُ كُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبُلًا لَكُكُمْ مَهُ نَدُونُ ۗ @ وَعَلاَمَا يِتْ وَمِالْنَخِهُ مُوْمَهُ تَدُونَ ۞ اَفَنَ غَلْقَكُمْ لِلْغَلْوَ ٱفَلاْنَدَكَ رُولَ ۞ وَإِنْ تَعُدُوا نِصْمَةَ ٱللهِ لَاتَحْصُوهَۖ ۖ إِنَّاللَّهُ لَفَ مُوْرَدَجِيْهِ ﴿ وَأَللَّهُ يَعْلَمُ مَا نَبِيرٌ وَكَوَمَا يَعْ لِنُونَ 🕲 وَٱلَّذِينَ مَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ لِاَيَعْلَمُونَ شَيًّا وَهُمْ يُعْلَمُونَ ا مُواتُ غَيْرُ إِخَاءً وَمَا يَشْعُرُونُ أَنَا رَيْبُ عِبُورٌ ۗ الْهُكُمُ اللهُ وَاحِدُ فَالْدِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْاخِرَةِ قُلُونُهُ وَمُنْكِرَةٍ

#### الخزالة الخاصة عشرة الجزالة الخاصة عشرة

وَهُرِ مُسْتَكَمْرُونَ ﴿ لَاجَرَمَ أَنَّاكُمْ يَعْلَمُ مَا يُسْرَونَ وَمَا يُعْلُونُ إِنَّهُ لَا يُمِنُّ الْمُنْتَكِيرِ مَنْ ﴿ وَاذِا مِيلَا مُعْمَا أَذَا أَنْزَكَ رَّجُهُوْ الْوَاسَاطِيُراْ لاَ وَلِمَرِّ الْعِلْمَالُواْ اَوْزَارُهُو كَامِلَةً وَوَالْفِسَمَّةُ وَمَزْ أَوْزَا بِالَّذِينَ مُضِلُّونَهُ مُرْبَضِيلُوا لَهُ الْاسَآءَ مَا يَرِدُونَ قَدْمَكَ لَلَّهَ مِنْ فَيْلِهِمْ فَإِنَّا لَيْهُ بِنْيَا نَهُمْ مِزَا لْقَوَاعِدِ فَنَىَّ عَلَيْهِ مُ السَّفْ مِنْ فَوْقِهِ مِ وَأَيْهُ مُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ مَنْ مَوْمَا لَقِيمَةِ يُعْنِهِمْ وَيَقُولُ أَنْسَكَمَا عُكَلَّا يَكُنْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ يَكُنْكُمْ تُكَا قُونَ فِهُمْ قَالَ الَّذِينَ وَقُواالْعِنْ } إِنَّ الْخِزِيَ الْيَوْمُ وَالْسُوعَ عَلَىٰ لَكَا وَرَنَّ ۞ أَلَدَ نَنَاوَفُهُهُ الْلَلِّكَةُ ظَلَلْهِ أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْاْ لَسَكَ مَاكُنَا لَعُمَا مُزْ سُوعٌ بَلِا ۚ إِنَّ ٱللَّهِ عَلِيْدَ بَكِكُنْمُ تَعْمَلُونَ ۞ فَادْخُلُواْ آنُواْ حَهَنَّهُ كَالدِّزَ فِيهُ أَفَيْشُ مَنْوَىَالْكُنْكِبْرِينَ ﴿ وَقِيَالِلَّذِيزَ أَتَّكُواْ مَالَّذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمُ <u> 6َ لُواخِرُاً لِلَّهَ يَزَاحْتُ نُوافِهِ لَا هِ اللَّهُ نَيَاحَتُ ثُولِكَ أَنْ الْاَحْجَ خَعْ</u>

شِوْنَاقُ الْفَتْ الْنَا وَ ﴿ ﴿

وَلَنِعْهُ ذَارُالْمُتُنَاتُنَّ فِي جَنَانُ عَدْ نِيَدْ خُلُونَهَا تَجْرِي مِنْتَهْتِهَا الْأَنْهَا رُكُمْهُ فِهَا مَا مَشَآ وُرَكُ كَذِيكَ خِرِياً لَلْهُ الْنُقِيزُ ﴿ اللَّهِ مَا مَوْجُهُ مُالْكَتِكُ مُ طَيْبٌ مِنْ عَوْلُورَ سَكِرُهُ عَلَىٰ ُ أُذْ خُلُوا الْمِتَ لَهُ مَا كُنْتُهُ مَعَ مَلُونَ ﴿ مَلْ مَلْ مِنْظُرُونَ الْآاَذْفَا نِيَهُ مُالْلَكُكُهُ ٱفَعَا نِيَامُرُهَا كُلُكُ كَذَٰ لِكَ فَعَكَ ٱلْذَيْرَمِنْ قَلْهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلِكِرْكَ انْوَا أَفْسُهُمْ يَظْلُونَ 🔘 فَاصَابَهُ ﴿ مَنِينًا لَتُ مَاعِكُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَا فَإِيهِ مِيسْتُ هُرُّونَ 🥥 وَفَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْسَٓ آءَ ٱللَّهُ مَاعَبَـٰ ذَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَّعُ يَغُرُّ وَلَآلِاً فَهَا وَلاَحَمَّ مَنَا مِزْدُونِ فُو مِنْ مَنْ عُلِيَا لِك فَعَكَالَةً نَرُمْ فِيلُهِ فَهُلْ عَلَىٰ لَرُسُلِ إِلَّا الْبَلَاءُ الْبُبِيرُ ۗ وَلَقَكُ بَعَثْنَا فِي كُلُ أَمَّةِ رَسُولًا إِزِ أَعْتُ دُوااً لِلَّهِ وَأَجْتَذَبُوا الطَّاغُوتَ فَينْهُ ومُنْهَدَى اللَّهُ وَمِنْهُ ومَنْحَتَّ عَلَيْهِ الْفَهَادُلُهُ مَسِيرُوافِيالْاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَازَعَا مَهُ أَلْكُذَبِيرَ ﴿

ان تحريض ان تحريض الزالزائ عَشْمًا ﴿ الْأَرْا الْرَاحِ الْمُسْمَا

اِنْ يَحْضُ عَلَيْهُ لِيهُ مُواَنَّا لَلهُ لَا يَهْ دِي مُنْ يُضِلُومَا لَكُمْ مِنْ فَاصِرِينَ وَاعْتُمُواْ مَا لله جَهْدَا يُمَانِهِ لِلسَّعِثُ اللهُ مَنْ عَوْتَ مِلْ وَعُلَا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَ آكُنُ آلْنَا سِلَا يَعَلُّمُونٌ ﴿ لِيبُّ إِنَّ لَكُمْ الَّذَى يَغْتَ لِفُونَ فِيهِ وَلِيَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُولَا أَفَهُ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿ انَّهَا قَوْلُكَ السَّمُ عِلَا أَزُدُنَاهُ أَزْ مَعَلَىٰ لَهُ كُزُ فَكِيرُونَكُ ۗ وَالَّذِ رَكَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِزْ مِكْ دِ مَا ظُلُوا النَّبُوِّ مُنْهَمُ وْ فِي الدُّنْكَ ا حَسَنَةً وَلاَجْرُالاَجْءَ ٱكْثُرُكُوكَانُوا مِسْلَمُونٌ ﴿ اللَّهُ رَصَهُوا وَعَلْ ِ رَبِّهِ مُ يَوَكُلُونَ ۞ وَكَمَا اَرْسُلْنَا مِزْفَ ۖ لِكَ لِلَّارِجَالَّا وُحَ لَنَهُ وَمُنَّا فَإِلَّا هُا إِلَّا كُل إِنْ كُنْدُلًا تَعْلُونُ ﴿ الْمُعْلَالِكُ اللَّهُ الْمُلْكَاتِ وَالْزَرُ وَأَنْزَلُنَا اللَّكَ الْذَكْ لِينْتُ مُزِلِنَا إِسْ مَا نُزِلُ النَّهِ وَلَعَلَهُ مُ يَتَفَكُّرُونَ ﴿ أَفَا مَنَ لَلَّهُ رَمَكِ رُوا ٱلسَّيَّاتِ أَنْ عَشِفَ ٱللهُ بِهِدُ الْأَرْضَ كَا أَيَّهُ مُالْعَذَاكُ مِزْحَيْثُ لَا يَشْعُرُوكُ ۞ ٱوۡبَاۡخُدَهُمْ فِيَعَلَيْهِمْ فَمَاهُمْ بِمُعِبْرُ ۖ وَالْحَدَهُمُ

### ٩

عَلَيْحُوبُ فَانَدَيْكُونُ وَفِي رَجِبُهِ ۞ اَوَلَمْ رَوَالِلَهَا خَلَقَالُهُ مِنْ شَيْ يَنْفَيْهُ وَإِظْلَالُهُ عَزِ الْكِيرِ وَالْنَهِ مَا الْهِ عَلَا لِهِ وَهُمْ وَاخِرُوزَ ﴿ وَمِنْ اللَّهِ يَسْفُ دُ مَا فِي ٱلسَّهُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ وَآبَةٍ وَالْلَيْكَةُ وَهُمْ لِا يَسْتَكْبُرُونَ ۞ يَعَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعُلُونَ مَا يُؤْمُرُونِ فَي وَالْأَلْهُ لَا نَتِي ذَا الْمَهُ الْسُكِنَّ إِنَّمَا هُوَالْهُ وَاحِدُّ فَإِيَّا كَ فَانْهَبُونِ ﴿ وَلَهُ مَا فِي ٱسْمُواتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّيْرُ وَلِصِيًّا اَفَكَ رَالَهُ تَتَقُونَ ﴿ وَمَا كُوْ مِزْ يَكِيةٍ فَيْنَا لَهُ تُوَاذِا مَسَكُمُ الضِّرُ فَاللَّهِ مَجْتُرُونًا ﴿ ثُولَا كُلُّمْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُ الْضُّرَّعَنُكُوْ إِذَا فَرَقُ مِنْكُمْ رَبِهِمْ يُشْرُكُونُ ۗ ۞ لِيَكْتُمُولُا بَمَالْمَيْنَ أَهُمْ فَهُمَّتُهُ أَفُوفَ فَ عُلْهُونَ ﴿ وَيَعِمَلُونَ لِمَالَا يُعْلُمُونَ نَصِيبًا مِمَّا دَزَفْنَا هُمْ ذَا لَهُ لَشُّ إِنَّا كُنْتُهُ مَّا مُرْوَنَ ﴿ وَيَجْعُكُونَ لِلْهِ الْبَنَاتِ سُجِعَانَهُ لِأَلْمُهُمَا يَشْتَهُونَ ﴿ وَلَيْ بُشِّرَاحَدُهُمْ بِالْأَنْوَ فَلَ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُوكَظُومٌ ﴿

يَتَوَارِي

# (لنزالاني عَيْسَرَع

يَنَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءَ مَا لِيْرَبِهُ إَيْسِكُمْ عَلَى هُونِكُمْ يَدُسُهُ فِي الْذُاكُ الْأَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِأَيْلَاخِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَثُ أُلْسَوْءٌ وَلِيْهِ الْلَئَا الْأَعْلِ وَهُوَ الْعَرَبِ لِلْكَكُمْ ﴿ وَلَوْ وَأَخِذُ ٱللهُ ٱلنَّاسَ بِفِلُلْهِ مِمَا تَرَكُ عَلَيْهَا مِزْ دَآتِ وَكِلْنَ فُوَخِرُهُمْ الْأَجَلِ مُسَمِّعٌ فَإِذَا كَمَاءَ أَيَكُمُ فُهُ لاَ سُتُأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَيسَ عَنْدِمُوكَ ﴿ وَيَحْدُلُونَ لِلَّهُ مَا يَكُ مُونَ وَيَصَوْ ٱلْسَنَدُ مُواَلِكُذِ اَنْكُ الْمُسُدِّى لَاجَمَرَانَ لَكُمُ النَّا رَوَانَهُ مُفْرَهُ وَكُوْرَكُ اللهُ لَقَلُدُ أَنْسُلُنَا إِلَيْ أَمْ مِزْ فَبِلْكِ فَزَنَّ لَكُو النَّسِيطَانُ اعْمَالُهُمْ فَهُوَوَلِنُهُ مُ الْيُومَ وَلَهُمْ عَذَابُ إِلَيْمُ ۞ وَمَأَنْزُنْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِيَّابَ الإَلِيْتُ بِنَ كَمُرُالَّذِي الْمُسَلِّعُ لَفُوافِيةٌ وَهُدكَى وَرَحْسَمَةٌ لِقَوْمِ يُوْمِينُونَ ﴿ وَأَلَّهُ ٱنْزَامِزَ الْسَكَمَاءِ مَاءً فَأَخَيَا لَهُ الْأَرْضَ لَعَكَ مَوْتِهُا إِنَّ فِي ذِلِكَ لَا يَهُ لِقَوْمِ لَسِمْمُونًا ﴿ وَإِنَّاكُمْ فِي الْأَهَامِ لَوْبُرَةً نَسْفِيكُمْ مِمَا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْتِ وَدَى لَبَنَا خَالِصاً سَآفِتًا

#### مُؤَوِّدُ لِلْغَالِيٰ

النَّارِينِ اللهِ وَمِرْتَ مَا لِنَهْ الْغَبَالِ وَالْأَعْنَابِيَّةَ لَا وُلَا مِنْهُ سَكَرًا وَزِٰزَمَا حَسَنًا إِنَّهُ فِي لِكَ لَا يَدَّ لِفَوْمٍ بَعِنْقِلُونَ ﴿ وَاَوْحِي تُلُكَ الْمَالْفُ [أَرِلْتُحَيَّدِي مِرَلْكِي الْ بُوكَا وَمِزَالْنَفِيَّرَوْعَا يَعْرِسُونُ ﴿ ثُرَكُمُ مِنْ كُلِ النَّمْ رَاتِ فَاسْلَكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاًّ يَحَدُّرُمُ مِنْ بِعُلُونَهَا شَرَابٌ مُعْنَافُ ٱلْوَالَهُ مِيهُ مِنْفَآءُ لِلسَّاسِ إِنْكِ ذَلِكَ لَاٰيَةٌ لِّعَوْمِ يَفْكُرُونَ ۞ وَأَلْهُ خَلَقَكُمْ ثُرَيَّةٍ فَيْكُمْ وَمَٰيْكُمْ مَنْ يُرَةُ اِلْآرُدُ لِالْعُسُرِ لَئِي لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَنْ يَأَ اَلْمَالُهُ عَلِيمُ مَدَيْرٌ @ وَأَنَّهُ فَضَلَ مُعْضَكُ مُ عَلَى مَثْنِ فِي الِّرِزْقِ فَكَمَا الَّهَ نَنْ فَضِلُوا بَرَآذِيدِ ذُقِهِ مِهِ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَا نُهُمُ فَهُمُ فِيهُ سَوَاءُ أَفَكِ نِعَمُ الله يَخُدُونَ ﴿ وَاللَّهُ جَعَالَكُمْ مِزْ الفَيْكُوْ اَرْوَاجًا وَجَعَالَكُمْ مِنْ اَنْوَا بِكُوْبَ مِنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيْسَاتُ آخَيا لْبَاطِل يُؤْمِنُونَ وَبِنعِبَ اللهِ هُرْيِكُ فُرُونٌ ۞ وَيَعْبُدُ وَنَكُمِنْهُ وُنِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمُ مِنْ وَقَامِنَ السَّمُو إِنِهِ وَالْأَرْضِ شَيًّا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۖ

فلاتضربُوا فلاتضربُوا الرالاي غشرا

فَلاَ تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثُ ۚ لَأَ نَا لَيْهَ مَسَارٌ وَٱسْتُمْ لِاَ تَعْلَىٰ كَ ۞ ضَرِّرَاللَّهُ مَثَلَاعَيْدًا ثَمَلُوكًا لَا يَصَيْدِ دُعَلِي شَيْ وَمَزْ ذَذْ فَيَاهُ مِنَا ذِزَقًا حَسَنًا فَهُو بِنْفُو مِنْهُ مِبِ رَاوِجِهُراً هُلْ إِنْ مِنْ أَنْ الْمُؤْمِدُ لَهُ مِلْ الْكُثْرِهِ فَهُو بِنِفُو مِنْهُ مِنْهُ مِسِراً وَجَهُراً هُلْ إِنْسِوْلِأَخْصِدُ لِلْهُ بِأَلْكُثْرِهِ لَا بِعِنْ لَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ لَلْهُ مَثَلًا رَجُلَنْ أَعَدُ هُمَا آبُكُمُ لاَ يَقْدُ رُعَلَىٰ شَيْءُ وَهُوَكَ لَأَعْلِ مَوْلَيْهُ ٱيْنَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ جَنِّرٍ هَـُلْ يَسْتَوِى هُوْوَمَنْ يَأْمُرُهُ إِلْعِدُ لِلْوَهُوَ عَلَيْرِ الْمِسْتَهِيمْ 🕲 وَلِلْهِ غَيْبُ السَّمُوكِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ إِلْسَاعَةِ اِلْأَكْمَ الْبَصَرِ ٱۉۿۅؘٲۊ۫ڔؙؙؖٳؙڹۜٲڵ۫ۿؘػڶڮٛڵۺؘۼؘۊۘڎڽۛڔ ۞ وَٱللَّهُ ٱخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونُ أَمَّا كَكُولًا مَسْكُونَ شَيًّا وَجَعَلَ لَكُواْ لَسَهُمَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْدَةُ لَعَلَكُمْ نَسَكُرُونَ ۞ الْمُرُوالِكَ الطَّيْرِ مُسَخِّراتٍ فِجَوَالْسَمَآءُ مَا يُمْيِكُهُنَ إِلَا اللهُ أِنَّ فِي ذَلِكَ لَا مَا يَهِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ وَأَلْلَهُ جَعَلَكُمْ مِنْ بُونِيكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَمْعَامُ بُونًا مَسْخَمْهُ نَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَمُومَ إِفَامَتِكُمْ

وَمِزْلَصُولِفِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَنَانًا وَمَتَاعًا الْحِينُ ﴿ وَأَنَّهُ بَعَكَ لِكُمْ فِمَا خَلَوْظِلاً لاَّ وَجَعَلَ لَكُمْ مِزَلْظِكِ إِلْ آكْخَانًا وَجَعَلَكُوْسُرَابِيلَ مَبَكُمُ الْحَرُّوسَرَابِيلَ مَبْكُوْ بَالْسُكُوْ كَذَٰ إِلَى يُبِتُّمْ فِئْتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ شَلْمُهُونَ ۞ فَإِنْ قَوْلُواْ فَا ثَمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُهُنُ ﴿ يَعْرُونَ فِعْتَ اللَّهُ مُونَنِكُ وَيَهَا كَالْكُرُهُمُ ٱلكَافِرُونَ ﴿ ۞ وَيَوْمَ سَعِتُ مِنْ كَلِمَا مَةٍ سَهِيدًا نُولَا يُؤَدِّنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ سِنْ تَعْتَبُونَ ۞ وَاذِا رَا إِلَّهُ يَنْظُمُوا الْعَمَابَ فَلا يُحَفَّنُ عَنْهُ ﴿ وَلَا هُمْ يُنظُّ وَنَ ۞ وَاذِا رَاإِلَّهُ بَنَ اَشْرَكُواْ شُكَّاءَ هُمْ فَالْوَارَبِّنَا هَوُلَّاءِ شُرِّكَا فَوْنَا ٱلَّذِينَكُنَّا لَدْعُوامِزْ دُونِكُ ۚ فَا لِمُواْ اللَّهُ مُواْلُقُولَ النَّكُمُ لَكَا ذِيُونَّ ۞ وَالْفِقُوا الْيَ اللَّهِ يَوْمَيْدِ الْسَكَمْ وَصَلَّاعَنْهُمْ مَاكَا فِأَيْفَ نَرُونَ 🦃 أَلَّذَ نَكُفَنُواْ وَصَدُّواعَنْ سِبَيلِ أَيَّهِ زِدْنَا هُرْعَذَا كَا فَوْقَالْعَذَابِ بَياكَ اوْأ يُفْيِدُونَ ۞ وَيُومَنَعُتُ فِي كُلِ أُمَدِ سَهِيكًا عَلَيْهُ مِنْ اَنْفِيهُمْ

#### الزالاي عشرا

وَخْنَا لِكَ شَهِدًا عَلْهَوْ لَآءَ ثُونَلَا عَلَيْكَ الِكَاكَ تَبْعَانَا لِكُلِّ شَّى وَهُدى وَرَحَةً وَيُشْرِئِ الْسُلِينَ ۞ إِنَّا لِلهُ يَا مُرِمِا لِعِدْ لِي وَالإِحْسَانِ وَإِينَآئِ ذِي الْقُرْبِ وَيَنْ هِي عَنِ الْفَيْشَآءِ وَالْكُنْكِرُ وَالْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ نَدَكَ رُولً ﴿ وَأَوْفُوا بِعِهُ بِأَلَهُ إِذَا عَاهَدُمُ وَلَا نَفْضُوا اْلاَمْانَ يَعْدَ تَوَكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّا اللَّهِ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞ وَلاَ تَكُونُوا كَالِّتَى فَفَتَتْ غَنْهَكَا مِزْبِكُ ْ فِوَا ٱنْكَاثُا تُعَيِّدُ وَنَاعَانَكُوْ دُخَلًا بَيْنَكُوْ اَنْتَكُوْ اَكُونَا مَا يُوهِ عَلَا فِينْ الْيَة إِنَّا مَنْكُوكُمُ اللهُ بِهِ وَلَيْتِ مِنَّاكُمُ يُومُ الْقِكِيمَةِ مَاكُنْتُهُ فِيهِ تَحْلُفُونَ وَلَوْسُاءَ اللهُ لَعَلَمُوْ أَمَةً وَاحِدً وَلَكِنْ بِضُمَّ مَنْ مِنْكَاءً وَهَدْ يِهَزْيِكَ أُو كَلَتْكُ أَنَّ غَاكَنْتُهُ مَعْكُونَ ﴿ وَلِالْتَحَدُولَا يْمَانَكُمْ دُخَلًا بِنْكُمْ مَنْزِلَ قَدْمُ بِعَدْدَثُومَهَا وَمَدُوقُواالسُّوءَ بَمَاصَدَدْ تُرْعَنُ سِبِيلَ لَلْهِ وَلِكُمْ عَذَابٌ عَظِيْم 🕲 وَلاَ تَشْتَرُوا بَعَهْدِاً للهِ ثَمَناً فَلِيلاً إِنَّمَا عِنْدَا للهِ هُوَغَيْرِكُمْ إِنْكُنْتُمْ تَعْلَمُونَكُ

#### ٩

مَاعِنْدَكُوْ يَنْفُدُ وَمَاعِنْدَاللَّهِ بَاقِّ وَلَيْزِينَ ٱلْذِينَ صَبَرُوا اجْرَهُمْ بَاحِسَرِ مَا كَانِوْا يَعْلُونَ 🕲 مَنْ عَكِلَ صَالِيًّا مِنْ ذَكِرَا وَانْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَحْدِ بَنَهُ حَيْوةً طَيْبَةً وَلَجَزِينَهُ وَأَجْرَهُمْ وَأَجْرُهُمْ وَأَجْرُهُمْ وَأَجْر يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قَرَاْتَ الْقُرْ إِزَفَاتِ مَعِذْ بِأَلِلْهِ مِزَالْتُ عِلَاِ ٱلرَجِيمِ ۞ إِنْهُ لِيَسْلَهُ سُلطًا نُعَلَىٰ لَذِينَ امْنُوا وَعَلَى رَبِهُمْ بِنُوكَاوُرَ 🕲 اِنْمَا سُلْطَانُهُ عَلَىٰ لَذَينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالْذَينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ۖ وَايَابَدَ لَنَا اَيَةً مَكَانَايَةٌ وَٱللهُ اعْلَمُ بَمَا يُعَزِلُ قَالُوۤ النِّمَآ انْتَمَاَّاتُ مُفْتَرِّ بِأَلَكْثَرُهُ مِلْاَ يَعْلَمُونَ ۞ قُلْزَلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِكِ بأُكِقَ لَيُدَّيِّتَ ٱلْذِينَ الْمَنُوا وَهُدِّي وَبُشْرَى لِلْسُ لِمِينَ ﴿ وَلَقَدُ نَعْـُكُمْ أَنَهُمْ يَعُولُونَ إِنَّمَا يُعِكِلُهُ بَشَرْلُيكَا زُالَّذَى كُلْدُوزَالَيْهَ إَغِيُّرْ وَهٰذَالِسَانُعَرَفِيْمُبُينُ ۞ إِنَّالَٰذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِإِيَاتِ ٱللَّهِ ۗ لَايَهَٰذِيهِمُ أَنَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ آبُ هِ ۞ إِنَّا مَفْرَئَ كَاكَدَ عَالَٰذَكَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَا مَا أَلَيْهُ وَافْلِيْكَ هُمُ ٱلكَا ذِنُونَ 💜 مَنْ كِفَدَ مَا لَيْهُ

# الزالزان عشرا

مِنْ وَعَدْ اِكَانَهَ الْأَمَرُ ۚ إِكُرُهُ وَقَلْتُهُ مُطْمَئَنَّ الْإِيمَانِ قَلْكِنْ مَنْ شَكَّمَ بالكُفْرِصَدْ رَّافَعَكَمْ هِ مُغَضَّبُ مِنَا اللهِ وَلَهُمْ عَذَا ثُعَظِيْم 🐿 ذٰلِكَ بَا نَهُ وَاشِرِ حَبُواالْكِيوةَ الذُّنْيَا عَلَىٰ الْأَخِرَةِ وَاَنَّالُهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَاوْرَنَ ۞ اُوْلَئِكَ ٱلذِّيْنَ طَبَعَ ٱللهُ عَلَيْهُ وَإِنْم وَسَمْعِهْ وَابْصَارِهْمْ وَاوْلِيَّكَ هُواْلْفَ افِلُونَ 🎱 لَاجَرَوَاتَّهُمْ فِي الْاَخِرَةِ هُوالْكَاسِمُ وِنَ ۞ ثُمَّا نَ زَلِكَ لِلَّذِينَ كَاجَرُوا مِنْ هَدِ مَافَيْنُوْأَ ثُرَجًاهَدُواوَصَيَرُواْإِنَّ رَبِّكَ مِنْعِدُهَالَعَفُورُرَجَيُّ 💜 يَوْمَوْاْ يَكُلُّ نُفَيْنِ تَجُادِ لُعَنْ نَفْسِهَا وَفَوْ فَيُكُلُّ فَفَيْ مَاعِكَتْ وَهُ وَلاَ يُظْلَأُونَ ۞ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قُرِيًّا كَانَتْ الْمِنَّةُ مُظْمَيِّنَةً يَابْتِهَارِزْقُهَارَغُلُّمِنُكُلِّمَكَارِفَكُفَرَتْ بَانْثُمِ لِللهِ فَأَذَا فَهَا ٱللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بَيَاكَا نُوايَصْنَعُونَ 🕲 وَلَقَدُ جَآءَهُمُ رَسُوْلُ مِنْهُمْ فَكَنَّدُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ 💚 فَكُنُواِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ كَلا لاَطِيّباً وَاشْكُمُ وَا يَعْمَتَ ٱللهِ الْأَكْنْتُمْ

#### مُؤِفِّةُ الْخَالَا

إِيَّاهُ مَّعْثُدُونَ 🕲 إِنَّمَاحَتُمْ عَكَيْكُمُ الْمُنِيَّةُ وَالْدُّمْ وَكُوْ أَنْكِنْرُ ۚ وَمَا آهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِمِ هَنَ اصْطَرَغَيْرَ إِنِعَ وَلَا عَادٍ فَإِنَّا لَلْهُ عَفُورُ رَجِيْهُ ۞ وَلاَ تَقُولُوالِكَا تَصِفُ النَّسِ نَتُكُمُ ٱلْكَذِيهُ هَٰذَا كَلاْلُ وَهَلْ ذَاحَرَاهُ لِنَفْ تَرُواعَكَى لِلْهِ الْكَذِبُ إِنَّ الَّذِينَ بَفْتَرُونَ عَلَىٰ اللهِ الْكَذِبِ لاَ يُفِلْهُ زَلُّ ﴿ مَنَاءٌ مَلِنا ۗ وَكُمْ مَنَاكُ الَبُ ﴿ ۞ وَعَا لِلْذَيْنَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ فَبُ لُومًا ظَلَمُنا أَهُمْ وَلَائِن كَا نُواْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلُمُونَ نُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمَالُوا السُّوءَ بَعَهَا لَهُ تُمَّ فَا مُوامِرْ مِكْ ﴿ ذِلِكَ وَاصْلَةُ أَلْ َرَبِّكَ مِزْ مِكْ هِمَا لَعَمُوْ زُرَجْتُمْ ﴿ إِنَّا يُرْهِيمَ كَانَ امَّةً قَايِنَا يِنْهِ حَنِفًا أُولَوْ لِكُ مِنَ الْمُشْرِكُينٌ ﴿ شَاكِرًا لِأَنْفُمِهُ أَجْبَلِهُ وَهَذَيهُ اللَّهِ رَاطِ مُسْبَقِيمِ ﴿ وَاللَّيْنَاهُ فِالْذُنْيَاحَسَنَةً وَانَّهُ فِي الْاخِرَةِ لِمَنَالَصَالِحِينً ﴿ ثُمَّاؤُحُينًا الِنَكَ أَنِا نَبِعُ مِلَةَ الْمُهِبَ حَبِيقًا وَمَا كَا ذَمِنَا لْشُرِكِينَ

# الزالا فأعشرا

اِثْمَا جُولِ السِّبُ عَلَا أَذِ رَاحْتَ لَمُوا فِيهُ وَانَّ رَبَكَ لِعَنْكُمُ بَنْهُ مُ وَمَ الْعَبَهُمَةُ فِهَا كَا نُوافِيهِ عَنْسَلِهُونَ ﴿ الْوَجُ الْسَ بَسِيلَ رَبِكِ الْمُحِكَّةُ وَالْمُؤْعِلَةُ الْمُسْتَةَ وَبَعَا وَمُنْهُ الْمِنْكِينَ عَلَّضَ الْوَنَ مَلِكُ مُواَعَلُمُ مِنْ مَلَ عَنْ بِسِيلِ وَمُواَعَلُمُ اللَّهِ لَكِنَا اللَّهِ وَلَا عَرْفَهُمُ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِمُنِي الْمُؤْلِمُنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلِ



مِينَّةُ الْمِرْيَاتِيَّةِ سُبُحَانَالَةِ كَاسُرى بِصِيْدِهِ تَئِلاً مِزَالْمَيْمِالِكُمُ الْمَالَمِيْدِ الْاقْصَالَةِ كَابِ الصَّحَامُ عَوْلُهُ لِزُمِيةً مِزْالِاَيْمِ الْمُؤْمِنَّةُ أَنْهُ هُوَ

الاقصاالذي بانكنا حوله لِنْرِيَّهُ مِرْ الْمِنْ اِنْهُ هُو السَّمْبُ الْبَصِيرُ ۞ وَانَّيْنَا مُوسَىٰ لِكِمَّا بَ وَجَمَّلْنَاهُ هُدگَابِنَمَ آئِلَ ٱلْأَنْفُ دُوامِنْ دُونِي وَكِيلًا ۞ ذُرِّيَّهُ مَنْ مَكْنَا مَعَ نُوجُ إِنَّهُ كَانَعَـُدًا شَكُورًا ۞ وَقَصَيْنَآ إلىٰ بَخَاشِرَآبُلَ فِالْكِتَابِ لَنُفْسِدُنَ فِيالْلَاضِمَرَ مَنْ وَلَكَعْلُنَ عُلُوًّا كُمَّا عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مَا يَعَثُنَا عَلَيْكُمُ ا عِبَادًا لَنَآ ٳٓوُلِي أُسِ شَدِيدٍ فَإِ اسُواخِلاَ لَ الَّذِيَا رُوَّكَانَ وَعْداً مَفْعُولًا ۞ نُمْزَرَدُ دْنَاكُمُ الْكَتْنَ عَلَيْهِمْ وَامْدُدْ نَاكُمْ بَامُوالِ وَسَنَرَ وَجَعَلْنَاكُوْ ٱكْثَرَىٰفِيرًا ۞ اِزْ أَحْسَنْتُهُۥ أَحْسَنْتُمْ لِإَنْفُنِيكُمْ وَإِنْ اَسَالُهُمْ فَلَهَّا فَإِذَا جِأَءً وَعْدُ الْاَخِيجَ لَيْسُواْ وُجُوهَكُمْ وَلَمَدْخُلُوا الْمَسْمِينَ كَمَا دَخُلُوهُ أَوَّلَ مَكَوَّةٍ وَلَيْتَ رُوَامَا عَلَوَا نَتْ رًا ۞ عَلَى زَبُّكُوا أَنْ رَجْمَكُمْ وَانْعُدْ يَرْعُدْنَا وُجَعَلْنَاجَهَ مَلَكُمَّا فِرَسَحَصِيرًا ۞ إِنَّ هٰ هٰأَالْفُوْلُ وَيَهْدِي لِلْتَيْ هِي ۖ أَقْوَمُ وَيُسَتَّبُ وَالْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمُ الْوُزُ الْصَالِكَاتِ اَنَّ لَمُنْمُ أَجْرًا كِيَكُمْ ﴿ ۞ وَإِنَّ الْذَيْنَ

الزالقاة

لاَوْمُ مَهُ لَنَ مَا لَاحَ وَ اَعْتَ دْ مَا لَهُ عَذَاماً اللَّمَ اللَّهِ وَمِيْعُ الْاِيْسَانُ مَالِشَدَدُكَاءَهُ مِالْكِيْرُوكَازَالْاِنْسَانُ عَجُولًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَالنَّهَا رَايِتَ نِ فَعَوْاً ايَهُ الْكِلْوَجَعَلْنَا ايَهُ النَّهَارِمُنْصِرةً لِتَبْنَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُ مُ وَلِتَعْلَمُواعَدَ دَالْيَسِيرَ وَلِيُكِابُ وَكُلَّ شَيْ فِصَلْنَاهُ مَفْصِيلًا ۞ وَكُلَّ نِسَانِ أَلْمَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُفِيُّهُ وَنُحِزْجُ لَهُ يَوْمِ الْقِلْمَةِ كِتَا بَا يَلْقَلْهُ مَنْشُورًا 🕲 افْرَاْكِتَا بَكُ كَيْ بِغَسْكَ الْبَوْمُ عَلَيْكَ حَسِيبًا ا مَنْ هٰذَاى فَا ثَمَا يَهْ تَدَى لِنَفْسُةُ وَمَنْ ضَاَّ فَا ثَمَّا يَضِلُ عَلَيْهُا وَلاَ بَرْ رُوَا زَرْهُ وَزُمْرا فِرْ الْمُوهَاكُنَا مُعَذِّ بِنَ حَيْ بَعْتُ رَسُولًا ۞ وَازَّا اَرَدُنَا اَنْهُاكَ فَرَهُ ٱمِّزُا مُثْرَفِهَا فَفَسَعُوا فِيهَا فَحُوَّ عَلَيْهَا أَلْقُولُ فَدَّمَّ فَإِلَى هَا تَدْمِيرًا ۞ وَكُرْاَهُلَكَنَا مِنَاْلْقُرُونِ مِزْبِعِتْ دِنْوَجُ وَكُوْ يَرِبِّكَ بِذُنُونُ بِعِسَا دِهُ حَبِيرًا بَصِيرًا ۞ مَنْكَانَكُمْ يُوالْعَاجِلَةَ عَجَلْنَالُهُ فِيهَا مَا نَصَاءُ

### ۺؙٷٚ<u>ڒ</u>ۊڵٷٛڛٛڶۣٳۥ

لَمْ نُرِيدُ نُوجَعَلْنَالُهُ جَهِيمٌ يَصْلَهَا مَذْ مُومًا مَذْ حُورًا 🕲 وَمَزْ اَرَادَ الْاَخِنَ وَسَعْ لَمَا اِسَعْتَهَا وَهُوَ مُؤْمِزُ فَالْوَلَيْكَ كَانَ سَعْهُمْ مَشْكُورًا ﴿ كُلَّا يُمُذُ هَوُلَّا وَهَوُلَّا وَمَهُولًا وَ مِنْ عَطَآءً رَمَكُ وَمَا كَا زَعَطَكَ ﴾ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿ أَيْظُ كُفْ فَضَالْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ وَلَلْاخِرُهُ ٱكْبُرُدَ رَجَاتٍ وَأَكُبُرُ تَعْضِيلًا @ لَانَجَعْ كُلَمَعَ ٱللَّهِ ٱلْكَااٰخَرَفَفَتْ عُدَمَدْ مُومَّا مَخْذُولًا ﴿ وَقَضَى رَبُكَ أَلا تَعْدُ وَآلِكَ إِيَّاءُ وَبِالْوَالِدَيْنَ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَاعَدُهُمَّا أَوْكِلا هُمَا فَلا نَقُتُ الْهُمَّ أَفِي وَلَاسَهُمْ هُمَا وَقُولَهُ مَا قُولًا كَبِيًّا ﴿ وَاخْفِضْ لَهُ مَا جَنَاحَ الَّذَّاتِ مِزَالَخَهِ وَقُلْرَبِ ٱرْمَهُمُاكَارَبَيَا فِي سَخِيرًا ﴿ تَكُمُوا عَلَمُ عَا فِي نُعُوسِكُمُّ إِنْ تَكُونُوا صَالِلِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْاَ وَابِسَ عَفُورًا ۞ وَاتِ ذَا الْفُرُ وَحَتَ وَالْسِيكِينَ وَابْرَ الْسَجِيلَ وَلاَ تُبَدُّ رْبَ دِيرًا النَّالْمُتِدِرِينَ كَانُواآنِوالْلَشَاطِينُ وَكَانَ لَسَيْطَانُ

# المنابلة المنتاعة

لِرَنهُ كَفُورًا ۞ وَلِمَا تَعُرْضَنَ عَنْهُ مُا ابْعِكَ أَهُ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ رَّجُوهَا فَتُ ۚ إِفَرُ فَوْلاً مَيْسُورًا ۞ وَلاَ تَجْعُلُ بَدَكَ مَغُلُولَةً ۗ إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلاَ بَسْطُهَا كُلَّ لِيَسْطِ فَفَتْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ ٱلِّرَزْقَ لِمَزْيَشَآءُ وَيَقْذِ ثُأَيِّهُ كَانَ مِيَادِهِ جَبَرًا بِصَيِّراً @ وَلاَ نَقْتُ لُوآ اَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ الْمِلاَقِي خَنْ زَزُوْقَهُمْ وَ إِنَّاكُمُّ اِنَّ فَلْلَهُ مُ كَانَ خِيطًا كِيمًا ۞ وَلَا تَفْرَوُا الَّرْيَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وْسَآءً سَسَلًا ﴿ وَلَا نَفْتُ لُوا النَّفْسَ إِلَيْ حَرَّمَ اللَّهُ ا إِلَّا بِإِنْكُونِ مُنْ قُنِهَ كُمِّ ظُلُومًا فَفَذْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلْالْسُرْفْ فِياْلَقَتْ أَانَهُ كَانَمَنْصُورًا ﴿ وَلاَ تَفْرُوا مَا لَالْبَيْدِ إِلاِّ الَّتِي هِيَ حُسَنَ حَيْ يَسِلْغَ أَشُدُهُ وَأَوْفُوا بِالْعِمَاذُ إِزَالْعِمْ لَكَانَ مَسْؤُلًا ﴿ وَأُوفُوا الْكَيْرَ إِذَا كِلْتُهُ وَزِنُوا بِالْقِيسْطَاسِ الْمُسْتَبَقِيمُ ذَٰ لِكَ خَيْرُ وَاحْسَنُ نَا وَيِلَّا ۞ وَلَا تَفْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهُ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَوَالْفُؤَادَكُلُ وُلَئِكَ كَانَعَنْهُ مَسْؤُلًا ﴿ وَلا غَشْ فِالْاَرْضِ مَرَّا أَنْكَ لَنْ غَزْقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ لَلِي الْ طُولًا ﴿ كُلُّ ذِلْكَ كَانَ سَيْنُهُ عِنْدَرَتِكَ مَكْرُومًا ﴿ ذٰلِكَ مِمَّا اَوْجَوَ إِلِيْكَ رَبُّكَ مِزَالِكِكَ مَيَّةً وَلَا تَجَعُبُ أَمَّعَ ٱللَّهِ مُ اِلْمَااَخَرَفُنُاوْ اِنْ جَهَنَّهُ مَلُومًا مَدْحُورًا ۞ ٱفَاصَفِيكُمْ تَكُونُوالْبَنِينَ وَأَتَّخَذَ مِزَ الْلَيْحِيةِ إِنَامًا أَيَّكُمْ لِنَتَعُولُونَ قَوْلاَ عَظِيماً ﴿ فَا وَلَقَدْ صَرَّ فِمَا فِي هٰذَا الْقُرْ (نِ لِمَذَكَ دُواً وَمَا رَنَدُهُمُ إِلَّا نُفُورًا ۞ قُلْ لِوَكَا رَمَعَهُ الْمِنْةُ كَا يَقُولُونَ إِذَّا لاَ بِنَعُواْ إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ كِيهِ اللَّهِ ﴿ فَكُمَّا لِي سُنِّهَا أَيْهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً ﴾ يَرًا ۞ نُسَبِيحُ لَهُ الْسَهْوَاتُ ٱلسَّنْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَارْمِيْنَ سَيَّ إِلَا يُسَيِّمُ بِحِكَمْدِهِ وَلْكِنْ لَا نَفْعَهُونَ سَنِيعَهُ أُلِّهُ كَانَجَلَمَّا غَنُورًا ۞ وَاذِا فَرَأْتَ الْفُرْ إِنْ جَعَالْنَا مِنْكَ وَمِنْ ٱلذَّيْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاحِيَّ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿ وَجَعَـٰ لِمَاعَلِهَا وَبِهِمُ اَكِنَهُ ۚ أَنْ هِنْ فَهُنَّ

# الزالق المنظ

وَفِيْ كَانِهِ هُ وَقُرُّ أُوانِياً ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِياْ لُقُوْانِ وَحْدُهُ وَلُوَاعَلِياً ذَبَارُهُمْ نْفُورًا 🞯 نَحْزَاعُكُمْ بِمَا يَسْتَمَعُونَ بِهِ اذْ يَسْتَمِعُونَ الْيُكَ وَاذْهُمْ نَعْوِى إِذْ يَعُولُ ٱلظَّالِوُدَانِ سَتَبَعُونَ الْأَرْجُلَّا مَسْحُورًا 🔘 إَيْظُرُ كُفُ ضَرَهُ وَالْكَ الْأَمْتَ الْفَصَلُواُ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَسِيلًا ﴿ وَقَالُوْآ ۚ إِذَاكُنَا عِظَامًا وَرُفَاتًا ۚ إِنَّا لَمَعُونُونَ خُلْقًا جَدِيدًا ۞ فَاكُونُوا حِجَارَةً أَوْجَدِيدًا ۖ ۞ أَوْخُلْقًا مَا يَكْبُرُ فِصُدُودِكُمْ فَسَعُولُونَ مَنْ يَعْيِدُنَّا قُلْ لَذَى فَطَرَكُمْ اوَّكَ يرة بيرو. مرة فت نغضون النك رؤسه مرويقولون متي هو قب اعسى ٱنْكِوْنَ قَرِسًا ۞ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَلَسَجَيْدُ وَنَجَذْهِ وَتَظَنُّونَ اِنْ لَبَيْنُهُ الْإِلَمْ لِللَّا ﴿ وَقُلْ لِعِيهَا دِي مِقُولُوا ٱلِّنَّهِ هِمَ أَحْسُنُ إِزِّ ٱلنَّصَيْطَانَ مَنْزَغُ مَنْ مَهُمُّ إِنَّ ٱلنَّكَ مُطَانَ كَانَ الْإِنْسَانِ عَدْقًا مُبِينًا ﴿ زُبُكُوْا عَلَمُ سُكُمُ أَوْيَكُ إِنَّ مُكُمُّوا وَالْفِيكُ الْمُ نُعَذِّبُمْ وَمَا أَنْسُلْنَاكَ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ وَرَبُكَ أَعْلَمُ

#### ۺؙۅٚڒۊڵٷؽؽڶۣٵ ۺؙۅٚڒۊڵٷؽؽڶۣٳٵ

بَنْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَالْإِرْضُ وَلَقَدْ فَضَّالْنَا بَعْضُ النَّبَ بَنْ عَلَىٰ بَعْض وَأَمَّنْ كَا دَاوُدَ زَنُورًا ۞ قُلِ أَدْعُوا ٱلذِّكَنَ زَعَتْمُ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلُكُونَ كَشْفُ اللَّهِ مَنْكُمْ وَلِا تَحُوْلِا تَحُوْلِا لَكُو لا لا اللَّهِ اُوْلَئِكَ ٱلذَّى لَدْعُونَ بَيْتَغُونَ إلى رَبِّهِ مُالْوسِيلَةَ أَيْهُمْ ٱقْرَبُ وَرُحُوزَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُوزَ عَذَا بَهُ ۚ إِنَّ عَذَا كِهِ ۗ إِنَّ كَذَا كِي رَبِّكَ كَارَنَحْذُورًا ۞ وَازْمِرْ قَرْبَحِ إِلَّا نَخْنُمُولِكُوهَمَا عَبْ أَوْمِراْلِقِكَمْ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَذَامًا شَدَيْدًا كَازَ ذَلِكَ فِالْكِكَابِ مَسْطُورًا 🐠 وَمَا مَنَعَ لَنَا أَنْ ثُرْسِكَ مِالْاَيَتِ الْأَازْكَذَبِ بَهَا الْأَوْلُونُ وَاللَّمَانَا غُوْدِ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَكُوْلِهِمَّا وَمَا نُرْسُلُ مِا لْأِمَاتِ إِلَّا تَحَوْمِكًا ﴿ وَإِذْ فُلْنَالَكَ إِذَرَيْكَ أَحَاطَ ما لَنَكَامِرٌ وَمَاجِعَلْكَ الْرُّءُ مَا ٱلْوَ ۖ أَرَّبُكَاكُ إِلاَ فِينَنَةً لِلنَّاسِ وَالسَّجِرَةِ الْمَكْوُبَهُ وَالْقُدْ [الْي وَنُحَقَّ فَهُـُمُّ فَمَا يَزِيدُهُمُ الْإَطْعُمَا نَا كَبِيراً فَهِي وَاذْ قُلْنَا لَلْمَلْتُكَةَ أَسْهُدُوا

# الم إلى المنظمة على

لاَدَمَ فَتَجِدُ وَالْإِلْآ أَيْلُمْ قَالَءَ أَسْفُ لُهُرْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ فَالَّا أَرَانَنَكَ هٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَبُنْ أَخْرَتَنَ إلَكَ عَمْ الْفِيكُمَة لَاَحْنَكُنَّ ذُرَّبَنَهُ لِآلًا قِللَّا ۞ قَالَ ايْدِهَتْ فَرَزْ تَبِعِكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهِنَّهُ مَزَّا فِكُونُهُمَّا ۗ مُوْفُورًا ۞ وَاسْتَفْرُومُوا اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْدِكَ وَإَجْلِبْ عَلَيْهُمْ بِجَيْدِكَ وَرَجَلِكَ وَصَارِكُهُمْ فِياْلاَمُوال وَالْاَوْلَادِ وَعِدْ هُوْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّهُ طَالُ لِإِنْ عُرُورًا وَ إِنَّ عِبَادِي أَيْسُ لَكَ عَلَيْهِ مُسْلِطًا ثُنَ كُوْ مَرَبِكَ وَكِلَّا @ رَبُكُمُ الذِّي رُنْحِ لَكُ مُ الْفُلْكَ فِالْمُصْرِلَتِ مَعْوَا مِنْ فَضَالِمَهِ إَنَّهُ كَالَكُمْ رَحَمًا ۞ وَإِذَامَسَّكُو ٱلصَّرُّ فِالْقِيرِ صَلَّ فَنَدُعُونَ إِلَّا أَنَا ۚ فَلَمَا نَجُكُ مُهِ إِلَىٰ لَهُزَاءُ مَنْ مُعْدِكُ أَلَىٰ لَا يْسَانُكَفُوكُ اَفَامِنْتُهُ أَنْ يَخْسُفَ كُمْ جَايِبَ الْبُرَّا وَرُسُلَ عَلَيْكُمُ حَاصِيًّا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُمْ وَكِلَّا ﴿ اللَّهِ الْمَامِنْتُمْ اَنْ يَعْبُ كُمُمْ فِيهُ تَارَةً الْخْرَى فَيْرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الْبَرْيِحِ

فَغُرُونُكُمْ كَمَا كَفَنْهُ تُوْتَحَلَّا تَعَدُّوالْكُوْعَلَىٰنَا بِهِ بَسِعًا ۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَيْنَا دَمَ وَهَلْنَا هُرْ فِي لَبْرَ وَالْحِرْ, وَرَزْفَنَا هُرْمَنَ لَطَيْبَاتِ وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلِى كَثِيرِ مِّمَنْ خَلَفْنَا تَفَضِيلًا ۖ ۞ يَوْمَ نَدْعُوا كُلُّ ٱناَسِ بِإِمَامِهُ فِهُ فَنَا وَيِّ كِكَا بَهُ بِهَمِينِهِ فَاوْلَيْكَ يَفْرُوْنَ كِنَا بَهُمْ وَلَا يُظْلَدُ نَ فَتَ لَا ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهِ أَعْلَى فَهُوَ فِي الْإِخْرَةِ اَعْلَى وَاصَا إِسَالًا ۞ وَانِكَا دُوالَيَفَيْنُواكَ مَا لَيُغَيِّنُوالَّهُ مِّالَّذِي ٱوْجَيْنَآ إِلَيْكَ لِنَفْ مَرَى عَلَيْنَا غَيْرَةٌ وَإِذَّا لِانْجَكَ دُوكَ حَلِيلًا ﴿ وَلَوْلَا أَزْ فَيَنَيْنَاكَ لَقَدْ كِذِي تَزَكَّزُ النَّهِمِ شَيًّا فَلِيلًا 🕲 إِذَّا لَأَذَ فَيَاكَ ضِعْفَ أَلْحَاهٍ، وَضِعْفَ الْمُمَاتُ ثُمَّ لَا تَجَدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ وَإِنْ كَا دُوالْيَسْ تَعِزُ وَلَكَ مِرَالْكَ مِنِ لِغُرْءُكَ مِنْهَا وَإِذَّا لَا مَلْتَثُونَ خِلاَ فَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ سُنَّنَّهُ مَنْ هَذَ أَرْسُنُ لِمَا مَنِ لَكُ مِزْ رُسُلِهَا وَلَا تَجَدُ لِيسُنَبَنَا تَجُولِاً 🗬 أَقِرِالْصَلَقَ لِهُ لُولِيَا ٱشْمُسَ الْحَسَقِ الْبَكَ وَفُرْ إِنَّا لَهَيْ إِنَّ فُرْ إِنَّا لَهَجُ

### الإلفائن

كَانَهَشْهُوداً ۞ وَمِزَالَكِ إِفَتَهَا لَهِ مَا فِلَةً لَكُ عَسَى أَنْ يَنْعِنْكَ - زَبُكَ مَقَاماً تَحْمُوداً ﴿ وَقُلْ رَبِّ اِدْخِلْنِي مُذْخَلَصِدْقِ وَاَخْخِ مُخْجَ صِدْ قِ وَلَجْعَلْ لِي مِزْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصَيِراً ۞ وَهَاْ حَاءَ اَكُنُّ وَزَهَوَ الْسَاطِلُ الرَّ الْيَاطِلِّ كَانَ زَهُوهًا ۞ وَثُنَزِلُهُنَ الْقُوْانِ مَا هُوَشِفَاءُ وَرَحْكُهُ لِلْوُمُ مِنْ كُلِي رَبُرُ ٱلظَّالِمِينَ اِلْاَخْسَارًا ۞ وَإِنَّاٱنْمَنَّاعَلَىالْانِسَانِاعُرَضَوَنَا بِجَانِبُهِ وَإِذَا مَتَ اُ ٱلنَّهُ كُا زَيَقُهَا ۞ فَاصُحُلُ مَعْمُ عَلَهُ عَلَيْلُهُ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بَمُنْهُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ﴿ فَكَيْتُ لُونَكَ عَنِالرَّوْحِ فَيُلِالرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ دَخِي فَكَالُوبَيْتُ مِيَرُالْفِ لِمِالَا عَلَماً ﴿ وَلَمَرْ شَيْنَا لَنَدْ هَمَنَ الَّذَكَ آفَحَيْنَ آلِكُكَ نُوَّلَاجِكُ لُكَ بِهِ عَلِيْنَا وَكِلَّا ﴿ لِالْرَحْمَةُ مِنْ رَبَكُ إِزَ فَضَالَهُ كَازَعَلَيْكَ كِيرًا ۞ قُلْ إِنْ أَخَمَّعَتِ الْاِنْسُ وَأَلِئُ عَلَيْ أَنْ يَا قُوا عِثْ إِهْ ذَا الْقُرْ إِنِ لاَ يَا قُونَ عِضِلِهِ وَلَوْكَاتَ

بَعْضُهُمْ لِبَعْضِظَهِمَّا ۞ وَلَقَدْصَرْفَنَا لِلنَّاسِ فِهِكَأَ الْفُرُ إِنِمِنَ كُلِّ مَكِّلِ فَأَلِي آكِ أَكْثُورًا اللهِ الْأَكْفُورًا وَقَا لُوا لَنْ نُوْ مِنَ لَكَ حَنَّى غَفْحُ لِنَا مِنَ لِا رَضِ نَسُوعاً ۞ أَوْ كُوْنَ لَكَجَنَةُ مِنْ نَجَيلُ وَعِنبَ فَشَغَيَرُ الْأَنْهَا رَخِلا لِمَا تَغِمُرُ الْ ٱوْتُسْفَطَ ٱلسَّمَاءَ كَا زَعَنْ عَلَىْنَا كِسَفًا ٱوْتَا ْتِي ۖ بِٱللَّهِ مُ وَالْلَئْكَ فَهُ مِنْ لَا ﴿ اللَّهُ الْكَارُونَ لَكَ بَمْنُ مِنْ زُخُونَا وَرُقَا فِي السَّمَآءُ وَكُنْ فُؤْمِرَ لِرُفِيكَ حَيَّ تُسَرِّزُكَ عَلَيْنَا كِمَّا مَّا فَتْرَوُّهُ قُلْسُبْحَانَ دَفِي هُـُ أَكُنْتُ إِلَّا بَشَرَّا رَسُولًا ﴿ وَمَا مَنَعَ الْنَاسَ ٱنْ يُؤْمِنُواۤ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُلُدِي لَاۤ أَنْ قَالُواۤ اَبِعَكَ ٱللهُ يَسَكَّرًا رَسُولًا ۞ قُالُؤكَانَ فِي الأَرْضِرَ مَلِيَّكَ أَيْ يَشُونَ مُطْيَتَنِيَانَ لَنَزَلْنَاعَلَهُ مِنَ الْسَهَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿ فَأَزَكَ إِلَا لَهُ مُ سَهِيدًا بَيْنُ وَبَنْيَكُمْ إِنَّهُ كَا زَبِيكِ دِهِ جَبِيرًا بِصِيرًا 🐠 وَمَنْ مَهُ إِلَيْهُ فَهُوَ الْمُهْ مَدُّ وَمَرْ بِضُلًّا فَلَ حَكَ لَكُ مُ أُولِيًّا ۗ

# الإيالقالة

ىنْ دُونْدُ وَنَحْشُرُ هُمْ يُوْمِرَالْقَكَىدَ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبِكُمَّا وَصُمّاً مَا وَيهُ مُحَهَّذُ كُلَّما حَتْ زِدْنا هُمْ سَعِيرًا ذٰلِكَ بَرَآ فُوهُمْ مَا يَنَهُ مُ كَفَدُوا بِامَا نِنَا وَقَا لُوۡآءَ إِذَاكُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا ءَاِتَنَا لَمَيْعُوثُوزَ خَلْقًا حَدِيدًا 🕲 أَوَلَمْ رَوَّا أَنَّ اللَّهَ ٱلذَّى خَلُوٓ الْسَلْمُواتِ وَالْأَرْضَ قَاذِ تُرَغِّلُ أَنْ يَخْلُوا مِنْكُهُمْ وَجَعَاكُوْ اَحَلَّا لَارَبُ فِيهُ فَأَنِي الظَّالُوزَ اللَّهِ كُفُورًا اللهُ اللهُ اللهُ مَثَلُكُهُ رَخَزَ إِنْ رَحْبَهُ وَتِي إِذًا لَامْسَكْتُهُ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقُ وَكَازَ الْإِنْسَانُكَ وُرَّا ﴿ وَلَقَدْ الَّمْنَا مُوسَى شِنْعَ أَيَا رِبِ بَيْنَا رِبِ هَنْ أَبْنِي آسِنَ إِلَيْ أَرْجَاءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وْعَوْزُ الْإِ لَاَظُنُّكَ مَا مُوسَى مَسْجُورًا ۞ قَالَ لَفَدْعَالَتَ مَآٱنۡزَلَ هَوۡلآءِ إِلٰارَتُ السَّمٰوَاتِ وَاٰلاَرْضِ بَصَّا يُرُّو وَالِّذِ لَاَظُنُكَ مَا فِءَوْنُ مَنْهُورًا ۞ فَأَرَادَ أَنْ بِيَكَ بَفَرَهُمْ مِنَ اْلاَرْمِ فَاغْرَقْنَاهُ وَمَرْمَكُ جَمَعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ مَعْدُو

#### مُنِوَاْ تُوَالْهَ الْمَالِيَا

لِبَغَ آشِرَآ فِإَ اَسْكُوُاالْاَرْضَ فَاذَاحَاءَ وَغَدُالْاٰخِرَةِ حِنْكَ أَبِكُمْ لَهَبِيقًا ۞ وَيَا كُنِّ أَنْزَلْنَا وُ وَيَا لُحَقَّ مَرَّلٌ وَكَآ ٱرْسَلْنَاكَ الْإِ مُبَيِّئَ رَّاوَبَذِيرٌ ﴾ وَقُرْإِنَّا وَقُنْ إِنَّا وَقُنْ أَهُ لِنَفْتَرَاهُ عَلَى إِلْنَكَاسِ عَلَىٰ كُتْ وَنَزَلْنَاهُ تَـنْزِيلًا ۞ فَالْمِنُوالِيهِ اوْلَانُوْمِنُواْإِنَالَاٰيَرَ اوُتُواالْعِيلِمَ مِزْفَكَ لِهِ إِذَا يُتْإِعَلَيْهِ مِنْحِزُ وِنَ لِلاَّذْهَانِ سُخِيلًا 🕲 وَيَهُولُونَ سُنِّحَانَ رَبَّنَا إِنْ كَازَوَعُدُرَبِبَا لَفَعُولًا 🕲 وَيَجْرُونَ لِلْأَذْ قَانِ بَبْكُورَ وَجَرَبِكُوهُمْ خُشُوعًا ﴿ قُل أَذِعُوااً لَلْهَ اَوادْ عُواالْزَهْنُ أَبَاً مَا لَدْعُوا فَكَلَّهُ ٱلْاَسْمَاءُ الْمُسْنَى وَلَا تَجَهْرُ بِصَلَا إِنْ وَلَا تَخَافِتْ بِهَا وَأَبْتَعَ بَمْنَ ذَٰ إِلَ سَبِيلًا ۞ وَقُلْلِكُمْدُ يَنَّهِ ٱلذَّكَ لَمْ يَغَنَّادُ وَكَنَّا وَلَوْمَكُو لَهُ سُهَرِيكَ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنُّ لَهُ وَإِنْ مِزَ الذُّلِي وَكِيْرُهُ مَكُمَّا اللَّهُ اللَّهِ مِزَ الذُّلِي وَكِيْرُهُ مَكْمًا اللَّ ٩

# الإلقاقيز

نْكُدُينُهِ ٱلذَّيَّ أَنْزِلَ عَلِيَعَنْدِهُ ٱلْكِمَّاتَ وَلَمْ يَغِمَا لَهُ عُوَمًّا 👀 فَيْحًا لِيُنْذِرَا سَاسَدِيدًا مِزْلَدُنْهُ وَيُسَيِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الْذِينَ يَعْمَلُونَالْصَالِحَاتِ اَنَهَمُ أَجْرًا حَسَنًا ۞ مَاكِثِينَ فَهُ اَبَدًا ۗ ۞ وَيُنذِرَالَذَينَ مَا لُوا آيَخَكَ أَلَٰهُ وَلَدًا ۞ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمَ وَلَا لِلْ يَآتِهِ فِيهُ كَبُرُتُ كِلَةً التَّخْرُ مِنْ أَفْرًا هِهِ مِنْ الْنَهَوُلُونَ اِلْأَكَذِبًا ۞ فَلَعَـَلَكَ بَاخِثْمَ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَثَا رِهِمْ إِنْ لَوْنُونِينُوا بِهٰذَا لَلْدَبِثِ أَسَفًا ۞ لِنَا جَعَلْنَا مَا عَلَىٰ لَارْضِ زِينَةً لَمَا لِنَنْكُوهُ أَنُّهُ وَأَحْسَنُ عَلَا ۞ وَإِنَّا لِمَا عِلْوَتَ مَاعَلَيْنَهَا صَعِيدًا جُرُزًّا ۞ أَمْرِجَيبْتَ أَنَّاضَاتِ أَلَكُفْفِ وَالرَقِيمِ كَا فِرَامِزْ المَايِسَاعِبَ اللهِ اِذْاَوَكَ الْفَيْرِيةُ إِلَى الْكَفْفِ فَقَالُوا رَبِّكَ الْيَنَا مِزْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيْ لَيْنَا مِزْاَمْ ذَارَشَكَّا ﴿ فَضَرَّ مُنَاعَلَّ إِذَانِهِ مُوفَأَلِكُهُ فِي سِنِينَ

#### ٩

عَدَداً ۗ ۞ تُوَكِعَنْنَا هُولِيَعْنَا ٓ أَيَا كِيزِينَ اَحْصَى لِمَا لَبَتُوٓ إِ اَمَداً ۞ خُوْرُ نَفَتُورٌ عَلَيْكَ نَبَالَهُمْ بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ فِيْيَةُ امْنُوا بَرَبْهِيهْ وَزِدْ نَا هُرْهُدُكُّ ﴿ وَرَبِطُنَا عَلِي قُلُوبِهِيمْ إِذْ صَامُوا فَتَا الْوَارَبُّنَا رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ لَنْ مَذْعُوَا مِزْ دُونِيَ إِلْكًا لَقَدْ قُلْنَآ إِذَا شَطَطًا ۞ هَوُلآء قَوْمُنَا أَيِّجَادُوا مِنْ دُويَهِ الِمَةُ ۖ لَوْلَا يَاْ تُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَا زِيَيْنِ فَنَ اَظْلَمُ مِمَرَا فَرَىٰ عَلَىٰ لَقِي كَذِبُّ ۗ ۞ وَإِذِا عُنَزَاٰئِمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا لَيْهُ فَأَوْلِإِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ كُورُةِ كُمُ مِنْ رَحْيَةٍ وَيُمَنِي كُورُ مِنْ أَمْرَكُوْمْ فِهَنَّا ۞ وَتَرَى ٱلشَّهُ ﴿ إِذَا طَلِعَتْ تَزَاوَرْعَنْ كَهُو ذَاتَ الْمِمَرَ وَاذَاغَرَبَتْ نَفْرْضُهُمْ ذَاتَ ٱلشَّمَالِ وَهِـُمْ فِي فَوْرَةٍ مِنْهُ ۚ ذٰلِكَ مِزْ ايَاتِ ٱللَّهِ مَنْ مَهُ دَاللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَذَّ وَمَنْ يُصِنَّا لِمَا فَلَرْجَكِ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِكًا ﴿ وَتَحْسَدُهُمْ إَهْا ظَاوَهُرْ رُوْدُو وَهُوَلِهُمُ وَاكَ الْمِهَرِ وَذَاكِ النِّمَا لِوَكَلَّهُمُ وَاسْطُ ذِرَاعَيْهِ

#### المرا المنظامة شرا

ىالويَصَدُ لَوَاظَلَعَتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَكُلِئْتَ مِنْهُۗ رُعْبًا ۞ وَكُذٰ لِكَ بَعَنْنَا هُمْ لِيَتَسَاءَ لُوْ اَبِنْيَهُمْ قَالَ قَالْمُهْمُ كُرْلَبَنْتُدُّ قَالُوالَبَنْنَا يَوْمَا اَوْبَعْضَ وَثُرُقَالُوارَيْكُ مْ اَعْلَمُ بَمَالَبَثْتُمْ فَابْعَثُواْ حَدَّكُمْ يُورِفِكُمْ هٰذِهِ إِلَىٰالْلَابَيْةِ فَلْيَنْظُنْ اَيُهَا ٱذْكُوطَعَاماً فَلْيَا يَكُوْ بَرِزْوِمِنْ وَلْيَتَلَطَفُ وَلَا يُشْعِرَةُ بِكُمْ أَحَداً ۞ اِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يُرْجُوكُمْ اَوْيُعِبِيدُوكُمْ فِهِلَتَهِمْ وَلَنْ تُفْلِمُ ٓ الذَّالَدَا ۗ ۞ وَكَذَٰلِكَ اَعْتُرْنَا عَلَيْهِ مِلِيعَ لَهُ أَانَ وَعُدَا لَلْهِ حَيْ وَأَنَّ الْسَاعَةَ لَا رَبْ إِنَّهُ إِذْ يَنَّكَ أَزَعُونَ بَيْنَهُمُ أَمَرُهُ ۚ فَكَ الْوَاابْنُواعَكُهُ مُرْبُنًا أَلَّاكِهُمُ ٱعْكُرُبِهِ ۚ وَاللَّهِ مَنْ عَلَيُواعَلِي مُرهِ لِنَتَّخِيذَ ذَيَّ عَلَيْهِ وْمَسْجِيلًا الله سَيقُولُونَ تَلْتُ أَنْ رَابِعُهُمْ كُلْبُهُمُ وَكَيْرُونَ مُسَانَةً وَالْمُؤَمِّدُ وَكَالْمُ اللهُ سَادِسُهُ مُكَلِّهُ مُ رَجًّا مِا لَغَنْ ۖ وَيَقُولُونَ سَعَةٌ وَأَلْمِنُهُمْ كَلْيُهُمُّ قُلْ رَبِّي عُلَمُ بِعِدَ تَهِمُ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلَتُ أَنْ فَلا تُمَار

#### ٩

فِهِدُ الْأُمِرَاءُ ظَاهِرًا وَلاَ تَسْتَفْتِ فِهِدُ مِنْهُمْ أَحَداً ١ وَلاَ نَفُولَنَ لِيشَا بِي إِنِّي فَاعِلْ ذَلِكَ غَدٌّ ۗ ۞ الْإِ آَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ وَاذْكُوْرَيِّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْعَسْ إِنَّ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِ مُهٰذَا رَبِئُدًا ﴿ وَلَبَوُ الْفِكَهُ فَهُمْ مُلْكَ مِاكَةٍ سِبِينَ وَازْدَادُوا بِسْعًا ۞ قُلُاللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبَيِنُوَّاللهُ غَيْبُ ٱلسَّمُوٓا ۗ وَالْاَرْضِ أَشِيرِهِ وَاسْمِعْ مَالَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي ۗ وَلا يُشْرِكُ فِحْكُمِهِ أَحَدًا ۞ وَانْلُمَا آوْجِ إِلَيْكُ مِنْ كِتَابِ رَبِكُ لَامُبَدِّ لَالِحَلِمَايَهِ وَكُنْ تَجِيدَ مِنْ دُونِيرِ مُلْعَدًا ۖ ۞ وَاصْبِرْ َ نَفْسَكَ مَعَ الَّذَ نَ يَدْعُونَ رَبَّهَمْ بِالْغَدُوةِ وَالْعِيْثِي يُرِيدُونَ وَجَهَهُ وَلَاتَ ذُعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَهَ ٱلْكِيوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَاسَطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ دِكْ رِنَا وَأَتَّبَعَ هَوْيُهِ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرِطًا الله وَقُولُ الْمَغَمُرُ رَبِيكُمْ فَرَنْسَكَاءَ فَلْوُفُونِ وَمَرْسَكَاءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا آعْتَدُنَا لِلظَالِمَرَ كَارُّاكَاطَ بِهِيْهِ سُرَادٍ فَهَأَ

وَانْ يَسِنَّ عَبِينُوا يُعَنَّا ثُوا بَيْآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِىاْلُوْجُقُ بْنِسَ ٱلشَّرَاكُ وَسَآءَتُهُمْ مِنَفًا ﴿ إِنَّ الذَّرَامَنُوا وَعَلَوْا الْصَالِكَاتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنْ أَحْسَنَ عَكَلَّا ۞ أُوْلَيْكَ كَمْرُجُنَّاتُ عَدْن تَحِرْي مِرْ تَحِيْهِ مُواْلاَنْهَا رُيُحَلُّونَ فِيهَا مِرْ أَسَا وَرَمِيْ ذَهِ وَيُلْسَبُونَ شَكَامًا خُضِمًا مِنْ سُنِدُسِ وَاسْتُبْرَقِ مُنْكِئِنَ فِيهَا عَلَىٰ لِارْآئِكَ نِعُ النَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُمْ فَعَاَّ ا وَأُضْرِبْ لَمَنْ مَثَلًا رَجُلَنْ جَعَلْنَا لِا حَدِهَا جَنَّتُنْ مِزْ اَعْنَابٍ وَحَفَ فْنَا هُمَا يَغْلِ وَجَعَـ لْنَا بَيْنَهُ مَا زَيَّا 🗬 كِلْتَا الْلِنَتَيْنِ الْتَتْ أَكُلُهَا وَلَوْنَظْلِمْ مِنْهُ شَنْكًا فَضَّرَا خِلَالُهُمُا نَهَرّاً ﴿ وَكَازَلُهُ خِنْمُ فَقَالَ لِصَاحِبُهُ وَهُوَيُحَا وِرُهُ اَنَااَكَ نُرُمْنُكَ مَا لَا وَاعَزُنْفَارًا ﴿ وَدَخَلَجَنَّنَهُ وَهُوَ ظَا لِرُ لِنَفْسِيْهِ قَالَ مَا أَظُنُ أَنْ يَبِيكَ هَٰذِهِ آبَكُم ۗ ﴿ وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَايَمَةً فَالْمِدُ وَيُورُونُونُ الْمَرَدِي لَاجَدَ لَكُ مِنْهَا

مُنْقَلًا اللَّهِ قَالَ لَهُ صَاحِمُهُ وَهُوَ كُا وَرُوا كَفَ إِنَّ لَلَّهُ كَا لَهُ عَلَّا لَذَى خَلَقَكَ مِنْنُرَابُتُمْ مِزْنُطْفَةٍ ثُوَسَوْلِكَ رَجُلًا ﴿ لَكَ الْحَنَا هُوَاللهُ رَبِّي وَلَّا أَشْرِكُ بِرَبِّي آحَدًا ۞ وَلَوْلِآ إِذْ دَخَلْتَجَنَّلُكُ ا مُلْتَ مَا سَآءَ ٱللهُ لَا فَوَدَ إِلَا مَا لَلهُ أَنْ مَرَنَ الْإِلَاَ اَلَهِ مِنْكَ مَالًا وَوَلَداً اللهِ فَعَسَى رَبِّياً نُ يُؤْمِينَ خِيْراً مِرْجَنَكَ وَيُرْسِكَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِزَ ٱلسِّكَآءِ فَنْصِيْحِ صَعِيدًا زَلَقُتُ ۖ ۞ ٱوْبِصُهِ عَ مَا وَهُمَاعُوْراً فَلَزْسَتْ جَلِيعَ لَهُ طَلَبًا ۞ وَأُحِيطَ بِثَمَ وَفَاضِمَ يُقِلِبُ كَفَيْهِ عَلِهَآ اَفْوَهَ فِيهَا وَهِرَ خَاوِيَٓ ۚ عَلَيْحُ وُشِهَا وَيَقُولُ بَالَنْدَةَ لَهُ الشَّهُ يُرَدَّ إَحَدًا ۞ وَلَوْمَكُ إِلَهُ فِئَكُ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَهُ مُنْصَمِرًا ﴿ هَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلْهِ الْمُقَّ هُوَخَيْرُ تُوَامًا وَخَيْرُعُمْمًا ۞ وَأَضْرِبْ لَكُمْ مَكَلَ أكميوة الذُّنيَاكَمَآءِ أَنْزَلْنَاهُ مِزَالْسَكَمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِنَاتُ الأرْضِ فَأَصْبَحَ هَبْكِماً مَذْرُوهُ الرِّياحُ وَكَا زَأَمَهُ عَلَى كَالْتُهُ عَلَى كَالْتُكُ

مُقْنَدَرًا ۞ ٱلْمَالُ وَالْبَنُوزَ رَبِيَةٌ لَلْجَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَالْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِكَانُ خُرْتُعِنْدَ رَبَكَ ثَوَابًا وَخْرُامَلًا ﴿ وَوَمِ نَسُتُرُ الْجِيَالَ وَمَرَىٰ الْأَرْضَ مَا رَزَةً فَرَحَتَ رَيَاهُمْ فَلَوْ نُعَادِ رُمِنْهُمْ اَحَدًا ﴿ وَعُرِضُوا عَلِي رَبِّكَ صَفّاً لَقَدْجُتُهُمَا كَمَا خَلَقْنَاكُوْ الْوَلَامَرَةُ بِلْ زَعَتْ وَالْنَ بَغِي كَلَمْ مَوْعِداً وَوُضِعَ الْكِتَابُ مَرَى الْجُرْمِينَ مُسْفِقِهِ مِن مَمْ الْفِيهِ وَمَقُولُونَ يَاوَنْلِنَنَا مَا لَهٰلَا أَلِكُمَّا بِالأَنْسَادِ رُصَغِيرًا ۚ وَلاَكَ مَنَّ الآاخصة أوَوَجَدُوا مَاعَكُهُوا حَاضِراً وَلاَ يَظْلُهُ رَبُّكَ اَحَداًّ ا وَاذْ قُلْنَا لِلْلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْسَعِدُ وَالْإِلَّا أَبْلِيلٌ كَانَ مِنَا كُبِينَ فَعَسَوَ عَنْ أَمْرِ رَبُّ أَ أَفَيْحُكُ وَبُهُ وَذُرَّبُنَّهُ أَوْلِيَّا ۗ مِنْ دُوبِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُ وَتُمِينَ لِظَالِلِهِ رَكَّ لَا الْ مَآأَشْهِدِينُهُ وْخُلُقَ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِاَخُلُوٓ اَ فَيْسِهُ وْوَمَا كُنْتُ مُتَّكِ ذَا لَمُصْلَرَ عَضُدًا ۞ وَوَمْ مَقُولُ مَا دُواْشُرَكَّا يُ

#### ٩

ٱلَّذِينَ زَعَتُهُ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ بِيَسْتِيمُ والْهَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ﴿ وَرَالُهُ مُورَالُكَ الْمَاكِمُ اللَّهُ مُواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُ واعْنَهَا مَصْرِهَا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّ فَيَ ا فِي هٰذَا الْقُدْ إِنَّ لِلنَّاسِمْنُ كُلِّمَتُ أَوِكَا زَالْاِنْسَانُ اَكْتُرَشَيْءُ جَدَلًا 🕲 وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ إِنْ نُوْمِنُواۤ إِذْ جَآءَ هُواْلَمُدُاى وَيَبْتَعَنَّهُ وُوا رَبَّهُ وْإِلَّا أَنْ إِلْهَهُ وسُنَةُ الْأَوَّلِينَ الْوَالْمَ أَنَّهُ وُالْعَذَابُ فُلِكًّا 🕲 وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ الْأَكْفِيشِيدِ مِنَ وَمُنْذِذِّ بِنَ وَيُحَادِلُ ٱلَّذِيزَكَ فَرُوا بِالْمَاطِلِ لِمُدْحِصُوا بِهِ الْكُوَّ وَٱتَّخَذُ وَالْمَا بِي وَمَآاُنْذِرُوا هُرُوا ﴿ وَمَنْ اَظُلُمُ مِمَزَ ذَكِيِّرُ إِلَاكِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَعَنْهَا وَنِيَوَ مَا فَلَيْمَتْ مَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلِي قُلُوبِهُمْ إَكِّنَّا اَنْ يَضْغَهُوهُ وَفَيٰ إِذَا نِهِمْ وَقِرَّا ُوَازْ تَانْعُهُمُ الِهَ الْمُهُدْ<sup>لِي</sup> فَلَنْهَمْ مَذُوْ إِلَّا ذًا لَهُ ا ﴿ وَرَبُّكَ الْغَنَّ فُورُ ذُوالَّرَحْكَةِ لَوْيُوَا خِذْهُمْ بِكَاكِسَبُوا لَعَجَلَ لَمُ مُ الْعَذَابُ بِلْكُمْ مَوْعِدٌ لَنْجَدُوا

#### المنالطة المناز

مِنْ دُونِرِ مَوْئِلًا ﴿ وَمَلْكَ الْقُرْبَىٰ الْمُلْكَ الْمُلَا الْمُلَا الْمُلَا الْمُلَا الْمُلَا لِمُلْكِ هِرْمُوْعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَمُوسَى إِنْصَلْهُ لَآ أَبْرَجُ حَتَّى ٱللُّغَ بَحُ مَعَ الْفُرِّنُ الْوَامْضِي حُفَّيًّا ۞ فَلَمَّا بَلَغَا بَحْتُمَعَ بَيْهِمَا نَسِياحُونَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْحَدْرِسَرًا ﴾ فَكَمَا عِلَا قَلَاقًا لَ لِفَتِيهُ أَيْنَا غَدَّ أَنَكًا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَضَرَا هِذَا نَصَبًا ۞ قَالَ اَرَائِتَ إِذْ اَوَثِنَاۤ الْإِلْقَغُوۡ وَ فَانِي سَيتُ الْحُرُّةُ وَمَّآانُسًانِيهُ إِلَّا السَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ وَأَنَّخَذَ سَكِهُ فِالْعَرْعِكُ اللهِ قَالَ ذَلِكَ مَا كُمَّا نَبَغٌ فَارْتَذَا عَلَى آَنارِهِمَا قَصَصاً ﴿ فَرَجِلَا عَبْ لَا مِنْ عَبَادِ أَا أَيْنَا أُ زَحَهُ مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَنَا مُ مِنْ لَدُنَا عِلْمًا ۞ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ اَبَّعُكَ عَلْمَ اَنْ تُعُكِلُنَ مِمَا عُلِئَتَ رُسُدًا 💜 قَالَ إِنَّكَ لَنْ سَنَّ عَلِيَعَ مَعِيَ صَبْراً ٧٥ وَكَيْفَ تَصْبُرَ عَلْيَهَا لَمْ يَحِمُطْ بِعِنْجِرًا ﴿ قَالَسَجِيدُ بَيْ اِنْ شَآءَ ٱللهُ صَاجِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۞ قَالَ فَارْأَتُبَعَنْنَا

# ٩

فَلا تَسْأَلَهٰ عَزْ شَيْءَ خَتِي إُحُدْثَ لَكَ مِنْهُ ذَكُراً ۖ ۞ فَانْطَلَقَاُّ حَجْ إِذَا رَكِيَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَفْتَهَا لِنُغْرِفَ ا مَمْلَهُا لَفَدُ جِئْتَ شَنِكًا إِمْرًا ۞ قَالَ الْمِرَافَا (أَلَاكُ لَرْ بَسَنْطِلَعَ مَوَكُوبُكُم اللَّهُ وَاللَّهُ وَاخِذُ بِي كَانَسِيتُ وَلاَ رُهِفَنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۞ فَا نَطْلَقَآ كُنِّيٓ إِذَا لَقِي اعْلَامًا فَعَتَلَهُ فَالَ اَقَلَتَ نَفْسًا زَكِيَةً بَغِيرُ نَفْسٌ لِقَدْجُتَ شَيًّا نُكُرًا 🕲 قَالَ الْوَا قُالُكَ إِنَّكَ لَنْ تَصْتَطِيعَ مَعِيصَبْرًا 🕲 فَالَ إِنْ سَآ لْتُكَعَنْ شَيْءٌ بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِي فَدْ بَلَغْنَ مِنْ لَهُ فِي عُذُرًا ۞ فَانْطَلَقَ أَخَتَمْ إِذَا ٓ إِنَّا آهُمَا قِرْتُهِ آيِسْتَطْعَكَمَّا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُ مَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَفْضَ فَأَفَامَهُ ۚ فَالَ لَوْشَنْتَ لَغَخَاذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَهْذَا فِرَاكُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ مِنَا نَبِينُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَهُ سَسَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا 🗬 أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِسَاكِينَ بِعِنْ مَلُونَ فِي الْحِبْ فَارَدْبِ

# للزالفلانعشرا

أَنْ اَعِينَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُو مَلَكَ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةً غَصْبًا 🔘 وَأَمَا الْغُلامُ فَكَانَا وَإِهُ مُؤْمِنَى فَنَتَمَنَّا أَنْ رُهِمَتُهُما مُنْعَانًا وَكُفْرًا ۗ ۞ فَارَدُنَا آنْ سُدِ لَهُمُا رَبُّهُمَا خَيْرًا سِنْهُ زُكُونًا وَأَوْرَكَ رُبُهًا ۞ وَإِمَّا الْكِدَارُوكِكَانَ لِفِيلاً مَيْنَ يَتِهَمَّان فِالْدَيْنَةِ وَكَانَ غَنْهُ كُنْزُلْكُمُا وَكَانَا بُوهُمَا صَالِكًا فَاتَادَ رَبُّكَ أَزْيِبُ كُنَّا آشُدُهُمْا وَيَسْتَغْزِياً كَنْزُهُمَّا رَحْمَةً مِزْرَبِكِ وَمَا فَعَلْتُهُ عَلَمْهُ دِلِكَ أَا مِيلَمَا لَوْتَسْطِعْ عَلَيْهُ صَبْرًا اللهِ وَمَيْنَكُونَكَ عَنْ دِي الْقَرْنِينُ قُلْسَا نْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكُرًّا ۞ إِنَّا مَكَنَّالَهُ فِي الْأَرْضِ وَالَّمِنَّاهُ مِنْ كُلِ شَيْ يَسَبِيّاً ﴿ فَإِنَّهُ مَسَبِياً ۞ حَنَّا ذِا بَلَغَ مَغْرِبَالْتُمْمُ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِيَيْنِ حَيَّةٍ وَوَجَدَعِنْ دَهَا قَوْمَا تَقْلُت أَيَا ذَا الْقَرْبَيْنَ إِمَّااَنْ مَعْتُذِبَ وَإِمَّااَنْ تَعَيَّدَ مِهِ مُحْسُنًا ﴿ قَالَ اَمَامُنْظُلُمُ فَسُوفَ نَعُذِيْهُ ثُمُ رُدُّ إلى رَبِّهِ فَيَعَلَّذِيهُ عَذَاياً نُكُوا 🔘

وَامَا مَنْ اٰمَنْ وَعَهِمَ صَالِحًا فَلَهُ جَنَّاءً لِلْحَثْ فَيْ وَسَنَقُولُ لَهُ ۗ مِنْ أَمْرِنَا يُنْرُأُ ۞ ثُوَّا تَبْعَ سَبَيًّا ۞ خَنَآذَا سَلَعَ مَطْلِمَ ٱلنَّمَيْنِ وَجَدَهَا تَظَلْمُ عَلَى قَوْمِ لَرْجَعَ لَلْكُمْ مِنْدُونِهَا سِتَرَّا ﴿ كَذَلِكُ وَفَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَنْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّ أَنَّبَعَ سَبَيًّا ۞ حَنَّا ذِا بَلَغَ بَنْ الْسَدَّ نِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا ۚ لَا يَكَادُونَ هَنْ قَهُونَ فَوْلًا ۞ قَالُوا يَا ذَا الْفَرْنَيْنِ إِذَيا جُوحٍ وَمَاجُوحٍ مُفْسِدُونَ فِيالْاَرْضِ فَهَالْ جَعْتُ لَ الْكَ خَرْجًا عَلَى أَنْجَعْتَ لَ يَنْنَا وَيَنْهَمُ سَلًّا ٧ قَالَ مَا مَكَنِّي فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَأَجِينُونِي فُوَّةٍ آجِعُكُ بَيْنَكُمْ وَمَنْهَمُ وَدُمَّا ﴿ أَوْنِي زُبَرَ الْحِدَلِدِ حَتَّ إِذَا سَاوَى بَيْنَ لَصَّدَ فَيْنَ قَالَا نَفُواْ حَتَى إِذَا جَعَكَهُ مَالَا ۚ قَالَ الْعَرِينَ إِفِيعٌ عَلِيْهِ قِطْراً اللهِ فَا اسْطَاعُوا أَنْ بَطْهَرُوهُ وَمَا أَيْسَطَاعُوا لَهُ نَفْتًا ۞ قَالَ هٰذَارَحْكَمَةُ مِنْ رَقَّى ۚ فَإِذَاجَاءَ وَعْدُرَيْ جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّحَتَّكُمْ ﴿ وَرَكْمَا لِمُضْهُمْ مُوْمِئُذِ

# يَوْجُ فِيَعْضِ وُنْفِرَ فِالْصُورِ فَمَعَنَا هُرَمَعْكًا ﴿ وَمَرَضَنَا جَهَنَهُ وَمِنْذِ لِلْكَافِرَنَعُ ضَمًّا ﴿ أَلَذَ نَكَاتُ أَعْنُهُمْ فَغِطَآءً عَنْ ذَكْرِي وَكَانُوالا بِسْتَطِيعُونَ مَمَّا ﴿ الْفَيِبَ ٱلَّذِينَكَ عَمَوُوآ أَنْ يَغِيدُ وَاعِبَادِي مِنْ دُوذِا وْلِيَاءُ إِنَّا آعَدُنَا جَهَنَدَ لِلْكَا وِنَ نُزُلًا ۞ قُلْهَا نُنَبَثُكُمْ بِالْآخْسَرِينَ

﴿ لِكَ جَزَّاؤُهُمْ مَجَهَنَّهُ بَيَاكَ غَرُوا وَٱتَّكَ ذُوۤا أَيَا بِي وَرُسُلِي

اَعَالاً ۞ أَلِذَ رَضَا كَهُ عُهُمْ فِياْ كَيْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُ مُهُدِّ يُمْدِنُونَ صُنْعًا ﴿ الْوَلْيَكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِمَاتِ رَبَّهِمْ وَلِقَانَهُ فَخَطَتْ اَعْكَالُمُ فَلا نُعْتُهُ لَكِمْ وَمُوالْقِكَمَ وَزُنَّا 🐿

هُنُوهًا ۞ إِنَّالَةِ مَنَ امَنُوا وَعَكُمُ أُوالْصَالِطَاتِ كَانَتْ لَكُمْ جَنَاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُرِّلاً ۞ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَلْهَا كِوَلَا اللهُ مُلْ لَوْكَانَ اللهُ مُهَدَادًا لِكِمَاتِ رَبِّي لَنَفِيدَ الْمُرْمَثِلَ اللهُ اللهُ مُثِلً أَنْ نَفْ َ دَكِلِمَا تُ رَبِّي وَلَوْخُنَا مِثْلِهِ مَدَدًا 🤎 قُا [َغَالَكَاكَسُرُ

# لْمُؤِوِّدُ مِن الْمُحَالِقُونِ الْمُحَالِقُونِ الْمُحَالِقُونِ الْمُحَالِقُونِ الْمُحَالِقُونِ الْمُحَالِقُون

مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ كَنَا أَنَا الْمُكُمْ إِلٰهُ وَاحِدٌ فَرَكَانَ يَرْجُوالِقَاءَ رَّبِّهِ فَلْيَعْ مَلْ عَلَاصَالِهَا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَ ادَةً رَبِّي احَدًّا ٧ سِوَاذَ مِنْ اللَّهِ اللَّ لَمْ لِلهُ الرَّحِيزُ الرِّحِيثِ مِ كَهْيَعَنَ ﴿ وَكُرُرَهُمَتِ رَبِّكَ عُنْدُ أَنْ زُكَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكُورَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِذْ نَادِي رَبُّهُ مَلاَّءً حَفِيًّا ۞ فَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنْ وَأَشْتَعَا (إَ أَسُرُ شَيْبِياً وَلَوْا كُزْ بِدُعَا يُكُ رَبِّ سَقِيًا 🥨 وَانْخِفْتُ الْوَالْ مِزْ وَرَآ خِ وَكَانِبَ اْمَرَا يَعَاقِراً فَهَتْ لِيهْزَكَذَنْكَ وَلِيَّأْ ۞ يَرِثْنَى وَيَرِثُ مِزْ الِ يَصِعُونُ وَلَّجْعَلْه رَبِ رَضِيًّا ۞ يَازَكَ رِنَّا إِنَّا نُبَشِّرُكُ بِغُلَامٍ إِنَّهُمُ يُحْخُ لَرْغَهُمُولُ لَهُ مِنْ فَهِلُ إِسْمِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّى كُونُ لِيغُلامُ وَكَانَتِ امْرَا فَهَا فِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِزَالِكِ بِعِناً ۞ فَالَـ كَذٰلِكُ قَالَ زَٰبُكَ هُوَعَلَىٰ هَيْزٌ وَقَلْ خَلَفْنُكَ مِزْ فَكِ ۚ وَلَمْ أَكُ

# الخزالسَكانَ اللهُ عَلَى عَرَا

مَنْكُ ۞ قَالَ رَبِي أَجْعَا لِيَّ أَمَّا لَأَامَةُ قَالَ أَمَنُكَ ٱلْأَشْكِلَةِ اَلْنَاسَ لَمْكَ لَيَالِ سَوْياً ۞ فَزَجَ عَلَى فَوْمِهِ مِنَا لَهُ ٓ إِبِ فَاوْجِ إِلَيْهُ وَأَرْسَبَهُ الْكُرْزُ وَعَسْنَا ﴿ مَا يَعْدُونُهُ الْكِتَاكِ بِفُوِّيَّ وَإِمَّنَاهُ الْكُذُ صَدِّنًا ۞ وَجَنَانًا مِنْ لَذَنَّا وَذَكُوا ۚ وَكَا زَ نَفِتُ ۗ ۞ وَرَأَ مِوَالَدَهُ وَكَمَ يَكُرُ جَبَّالًا عَصِيًّا ۞ وَسَلاهُ عَلَيْهِ يَوْمَرُولِدٌ وَيُومَ بَوْتُ وَيُومَ مَبُوتُ وَيُومَ بَبُعَتُهُ حَيَّأُ ۞ وَاذْكُرْ فِيالْكِتَابِ مْزَهَرَادِ انْشَدَتْ مِنْ اَهْلِكا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۞ فَانَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِ مِحِامًا فَارْصَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَتَ الْمُنْتَ } لِمَا بَسَرًا سَوْبًا ۞ قَالَتْ إِنَّا عُوذُ بِالْزَّيْنِ مِنْكَ ازْكُنْتَ تَعِتًا ﴿ قَالَ إِنَّمَا آيَا رَسُولُ رَبِّكُ لِأُهَبَ لَكِ غُلامًا زَكِتًا ۞ قَالَتْ أَنْ يَكُونُ لِغُلامٌ وَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ بَشْهُ وَلَوْ اَكُ مَنْكًا ۞ قَالَ كَذَٰ إِنَّا قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى ۖ هَـيْنُ وَلِغَمْـكَهُ أَيْرً لِلنَّاسِ وَرَحْـمَةً مِنَّا وَكَالَاكُمْ

## ٩

مَفْضَتًا ﴿ فَمَلَنْهُ فَانْتَذَتْ بِهُ مَكَانًا فَصِيًّا ﴿ فَاجَآءَ هَا الْغَاضُ إلى عِذْعِ الْغَنْلَةَ قَالَتْ يَالَنْتَنِيمِتُ مَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ مَنْكًا مَنْكًا ۞ فَنَادْ مِمَا مِنْ تَخِيْهَاۤ ٱلْأَغَنَٰذِ مَدْ جَعَا رَبُّكُ تَحْلَكِ سَرَّا ﴿ وَمُرْبَى الْيَكِ بِجِنْعَ الْفَخَلَةِ السُّاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ فَكُمْ إِوَاشْرَى وَقَوْى عَيْثًا فَإِمَا رَبَّ مِزَالْبَشِ رَاحَدًا فَقُولِ قِ نَذَرْتُ لِلرَّمْنِ صَوْمًا فَلَزْ الْسَكِلَمُ الْمُؤْمَ الْسِيَّا ﴿ فَأَيْتُ بِهِ قَوْمَهَا التَحْيِثُلَةُ قَالُوْالِمَا مَنْهُمُ لَعَنَدْجِنْتِ شَنِيًّا فِيلًّا ۞ يَٱأَخْتُ هُرُونَ مَاكَازَابُوكِ إِمْرَاسَوْءِ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارِتُ النَّهُ فَالْأَكُفُ نَكُلُم مُزَكَانَ فِي الْهَدْصِيبًا اللَّهِ قَالَ إِذْ عَبْدُاللَّهِ آتَا إِذَ الْكِتَابِ وَجَعَلَهُ بَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَجَعَلَهَ مُسَارَكًا أَيْزَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَا بِي بِالْصَاوْعِ وَالزَّكُوٰةِ مَادُمْتُحَكَّ ﴿ وَرَكُوالدَنِي وَلَا يَعْمَلِهُ بَيْمَالُ شَفِيًّا ﴿

# الزالسكون عشرك

وَالْسَلَامُ عَلَى تَوْمَرُ وَلِدْ تُ وَتَوْمَرا مُوتُ وَتَوْمَراْ بَعْثُ حَيًّا 🕲 ذلك عِيسَى إِنْ مُرْيَحَمُ قُولَ لَلْوَ ٱلذَّى فِيهِ يُعْرُونَ عَاكَانَ بِلَّهِ أَنْ يَعِيُّكُ مِنْ وَلِدَ لْسُبْحَانَهُ ۚ إِذَا قَصْحَ إَمْ ۖ كَا نَكَا يَقُولُ لَهُ ۗ كُنْ فَيَكُونُ ۗ ۞ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُ وَهُ لَمَنَا صِرَاظُ مُسْتَبَقِيْهُ ۞ فَاخْتَلَفَ الْأَخْرَابُ مِنْبَيْنِهُ وَقَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَ رُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمِرِ عَظِيهِ ۞ أَسْمِعْ بِهِنْمِ وَٱيَصْمِرْ يَوْمَوْاْ تُونَاكُونَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمُ فِيضَلاْ لِمُبِينِ وَإِنْذِ زُهُمُ مَ يَوْمَالْحُسَدَةِ إِذْ فَضِيَا لَا مُثْرُوهُمْ فِي ضَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا نَفُنْ زَتْ الْآرْضَ وَمَزْ عَلَيْهَا وَالَّيْنَا يُرْجَعُونَ إِنَّ وَأَذْكُ وَفِالِكَابِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدْ هَا نَيتًا ۞ إِذْ فَالَ لِأَبَيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعَبُّدُ مَا لَا سَمَّعُ وَلَا يُسْصُرُ وَلَا يُغْذِهَ عَنْكَ شَسْئًا ۞ كَا اَيَتِ انَّى قَدْعَآ وَفِي مِنَانِعِلْمِ مَا لَمُ يَأْنِكَ فَا يَبَعِنَى آهَ لِهُ يَكُونِ اللَّهُ سَوِيًّا اللَّهُ

#### ؙٷؙڐڣ<u>ؿؽؠؙٳ</u>

مَا اَتَ لَا نَعْنُد النِّسُ طَانُ أَنَ النِّسُ طَانَكُمْ اللَّهُ مُعَكًّا ٧٠ يَآايَت إِنَّاكَا فَ أَنْ يَسَكَ عَذَا بُنُ مِنَ الْحَمْرُ فَكُونَا للِشَيْطانِ وَلِيكًا ﴿ وَاللَّهِ مَا لَ اَدَاعِتْ اَنْتَ عَنْ الْمِنْ َ اَرْهِ مُم لَأَنْ أَمَنَتُ لَازَهُنَّكَ وَاهِمُ فِي لِيَاكِ قَالَ سَلاثُمْ عَلَيْكَ سَايَتُ مَعْفُولُكَ رَيًّا نِّنُهُ كَانَ بِيحَفِيًّا ۞ وَإِغْزَلِكُمْ وَمَا نَدْعُونَ مِنْدُ وَيِأَ لَهُ وَا يُعُوارَ فُي عَسْمَ لَا آكُونَ بُدُعَا ۚ وَنَّ شَقِيًّا ﴿ مَلْمَا أَعِنَّ لَكُمْ وَمَا يَعْدُ وَنُهِنْ وَنِ أَلَّهُ وَهَا لَهُ وَهِنَا لَهُ لِي سُحُورٌ وَيَعْبُقُونِكُ وَكُلَّا جَعَلْنَا بَيًّا ﴿ وَوَهَبْنَا لَكُمْ مِزْرَهُ مَحِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَصِدْ وَعَلَيَّا ۖ ۞ وَاذْكُرُ فَالِكَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ خُلُصًا وَكَا زَرَسُولًا مَنَّا ﴿ وَمَا دَسْنَا ا مِنْ كَانِبِ ٱلطُّولُ الْأَيْمَ وَقَرَّبُنَاهُ نِحَتَّا ۞ وَوَهَبُ مَا لَهُ ٢ مِنْ رَمْتِ نَآ أَخَاهُ هُرُورَ نِيَكًا ۞ وَاذَكُرُ فِيا لِكَابِ السِّمِيلُ إِنَّهُ كَا نَصَادِ قَالُوعَدُ وَكَانَ رَسُولًا نَسَّأُ ﴿ وَكَانَ مَا مُرْاهَلُهُ ۗ

#### الم السَكان عَشَرَا

بأَلِصَلُوهَ وَأُلزَكُونَ وَكَانَعِنْدَ رَبِّهِ مَرْضَيًّا ۞ وَاذْكُرْ فِالْكِتَابِ إِدْ دِيسُ إِنَّهُ كَانَصِدَ بِقَابَيًّا ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِنًا ﴿ اوْلِنُكَ الذِّينَ إِنْعَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِزَ الْبَيْكِينَ مِنْ ذُرِيَبِ ادَمَ وَمِينَ حَلْسَامَعَ نُوحٌ وَمِنْ ذُرِيَّةِ إِبْرِهِيمَ وَاسْكَالِكَ وَمِّنْ هَدَيْنَا وَأَجْتَكَ نَأَ إِذَا شُتَا عِلَيْهِيْهُ الِمَاتُ ٱلْزَّيْلِ حَكَنُوا نُجُلاً وَبُكِياً ۞ فَلَفَ مِرْ بَعَدِهْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلْقَ وَانْبَعُواالُسْفَواتِ فَسَوْوَ يَلْقَوْزُ غَيَّكُ ﴿ إِلَّا مَنْ مَاتِ وَأَمَّنَ وَعَيَمَ إِنَّا إِنَّا أَوْلَاكَ مَدْخُلُوزَ لِلْمَنَّةَ وَلَا يُظْلُمُونَ شَنَّا أَنَّ جَنَاتِ عَدْ نِ ٱلْبَيِّ وَعَدِ ٱلرَّمْزُ عِبَادُهُ بِالْغَيْثِ إِنْهُ كَانَ فَعُدُهُ مَاٰتِنَّا ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا لِلْاَسَلَامَّا ۚ وَلَكُمْ دِرْقَهُمُ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشَاً ﴿ بَلْكَ الْلِئَةُ ٱلَّتِي فُورِثُ مِزْءِ كَاذِنَا مَنْكَانَ نَقِتًا ۞ وَمَانَـٰنَزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ دَيْكُ لَهُ مَا بِنَزَالَدُنِيا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا مَنْ ذَلِكَ وَمَاكَا زَرَبُكَ نَسَيًّا ﴿

رَبُّ السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا فَاعْيُدُهُ وَاصْطَهْ لِعِسَادِيَّةٍ هَاْ قِلْدُلُهُ سَمِيّاً ﴿ وَمَوْلُ لَا نِسَانُ } إِذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَتَّا ۞ اَوَلِا مَذْكُرُ الْإِنْسَا ذَا نَاخَلَفْنَاهُ مِزْ فَيْلُ وَلَمْ يَكُ شَنًّا ۞ فَوَرَبِكَ لَغَشَّرَهُمْ وَالْشَيَالِ مِنْ ثُمَّ لَغُضِمَّهُمْ عُولَجَهَ مُرَحِثًا ﴿ ثُمُ لَنُذِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ اَيُهُمُ اَشَدُّ عَلَىٰ إِرْخُوْعِتُما ﴿ ثُمُ لَغُوْ أَعْلَمُ بِالذَّنِّ هُمْ أَوْلِي بِهَا صِلْتَكُ 🔘 وَانْمِنْكُمْ الْإِوَارِدُهُمَّا كَانَعَلِي رَبِّكَ حَمَّاً مَفْضِيًّا 🕲 اْ مُنَّهُ عَلَيْهُ مِنَا مَعُوْا وَيَدَ رُالْظَالِمِينَ فِيهَا حِنْتًا ۞ وَإِذَا سُتَا عَلَيْهِمْ أَيَا نُنَا بَعَيْنَاتِ قَالَ ٱلْذَِيْنَكَ غَرُوالِلَّذَيْزَامَنُواْ أَيُّ الْفَرَقِيْزِ عُيْرُمَقَامًا وَأَحْسَنُ بَدِيًّا ۞ وَكُوْا هَلَكَ اَهَلُهُمْ مِنْ وَنِ مُمْ أَحْسَرُ أَكَانًا وَرِهُ مَّا ﴿ فَأَمْنَكَانَ دِهِ الْضَلَالَةِ َ فَلْمَدُ دُ لَهُ ٱلزَّهُمْزُ ُ مَتَكَّأِ حَقَّ ` إِذَا رَاؤُامًا نُوعَدُوزَامًا الْعَذَات وَلِمَا الْسَاعَةُ فَيَسَعْلَمُونَ مَنْ هُوَيَّتُهُ مِكَانًا وَاضْعَفُ خُلِيًا 🕲

# المرابعة ال

وَ رَهُ ٱللَّهُ ٱلَّذَىٰ اهْتَدَوا هُدَّى وَالْمَافَاتُ الْصَالِكَاتُ خُرْعِنْدُ رَبِّكُ تَوَاياً وَخُرُمَرَدًا ۞ اَفَرَاتُ ٱلذِّيكَ كَفَرَاما مَنَا وَقَالَ لأُوبَاتِنَا مَا لَا وَوَلِداً ١ اللَّهِ الْفَيْدَ إِنَّهِ أَنْفُتُ إِنَّ الْغَيْدَ الْمُعْمِدَا لَوْمُ عَمْداً ا كَلاْشَكَكْتُ مَا يَقُولُ وَغَذْ لَهُ مِزَالْكَ ذَابِ مَلَّأُ؈ۗ وَرَثْهُ مَا يَقُولُ وَمَا مِنَا فَذِهَا ﴿ وَالْتَحْدَ وُامِرْ دُونَا لِللَّهِ الْمُمَّ لَكُونَا لَهُ عِزًّا ﴿ كَلا شِيكُفْرُونَ بِعَادَتِهِ مُوكُونُونَ مَاكُونُونَ مَاكُونُونَ مَاكُونُونَ مِنالًا ﴿ ٱلْهُ مَرَانَآ ٱدْسَلْنَا ٱلشَّسَاطِينَ عَلَىٰ لَكَافِرَ وَنَوْزُهُمُ ٱلَّا ﴿ فَلا تَغِلْ عَلَيْهِ مُّا لِمَا نَصُدُّ هَٰرُعَدًا ۖ ۞ يَوْمَغَشُرُ الْمُتَّقِبَيَ إِلَى ٱلْزَّنْ وَهٰمًا ﴿ وَنَسُوقُ الْحُرْمِينَ الْحَجَكَ زُورُداً ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَامَزِ أَنَّحَٰ ذَعِنْدَ ٱلْزَهْرِ عَهْدًا ۖ ۞ وَمَا لَوْا أَنَّعَٰذَ ٱلِنَّمْرُ ۗ وَلِلاَّا ﴿ لَقَدْجُنُهُ شَنْئًا اذَا ۖ مَا كَالُهُ السَّهُواتُ يَفَظَرُهُ مِنْهُ وَنَشْوَ ۚ الْأَرْضُ وَتَخِزُلِكَ الْهَنَدَّ ۖ ۖ ٱلْدَعُوا لِلَّهْٰزِ وَلَدًا ۚ ۞ وَمَا يَنْغَ لِلَّهْٰزِ ٱلْأَمْزِ ٱنْ يَتَجِيٰ ذَوَلَداً ۞ اِنْ كُلُ

# لْمُؤْرِة رِحْيَنَ مُرَا

مَنْ فِالسَّمَوَاتِ وَالْاَضِ الْآ الْفِالْخَرْعَيْ الْ لَمَتَدُ احْسَيْهُ مَوْمَدَ هُوَعَدًا ﴿ وَكُلُهُ مَا أَبِي وَمِرَافِيكِمْ وَمَا الْفِيكِمْ وَمَا الْفَالِكِمَ الْمَنْفِ الْنَالْفِرْتَامِنُوا وَعَيلُوا الْقَالِيَا لِلْكَالِمِيَّمِ مِلْلَهُ مُلْكُورُهِ الْمُقْتِبِينَ وَمُنْوَرِيهِ ﴿ وَمَا لَذَا ﴿ وَكُوا مَلْتَكَنَا مُلْكُمْ مِنْتَ فِي مَلْكُونُ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن مِنْهُ مُنْ الْحَدَادُ وَالْسَمَعُ لُهُمْ وَرِحْدًا ﴾ ﴿

#### المِنْ الْمُنْ الْمُنْ

ٱلْزَمْنُ كَالْمُرْشِ أَسْتَوٰى ۞ لَهُ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى الْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمُا وَمَا تَحْتَ الذَّى ۞ وَالِنْجُهُمُ مُرْ الْقُولِ وَالْهُمُ يَعْلَمُ

قَعَابِينَهُمَا وَمَا تَحْتَ الْذَى ۞ وَانِجُهُمْ وَالْقَلِوَا وَانْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا النِّتَرَوَاخِ ۞ لَلهُ لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهِ الْاَهُولُهُ الْاَسْمَاءُ المُشْلِخُ ۞

# للز السَّكان عَشْرًا

وَهَـُلْأَتِيكَ حَدِيثُ مُوسُو ﴾ ﴿ اذْرَانَارًا فَفَالَ لِاهْلَهُ أَمْكُنُواْ اِنَّالَشْتُ نَارًالَعَكَ آبَيكُمْ مِنْهَا بِقَبِسَ وَاجَدُ عَلَى الْنَارِ هُدِّي ﴿ فَلَمَّا أَيْتِهَا نُودِي مَامُوسَى ﴿ إِنِّي اَنْإِرَبُكَ فَاخْلَغَ نَعْلَيْكَ أَنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ لُمُوكًّى ﴿ وَانَا الْبِحَتْرِنُكَ فَارْسِيَمْعُ لِمَا يُوحَى ﴿ إِنَّهِ أَفَالِلَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَمَا يَا عَبُ ذَنِّي وَاَقِرَالْصَلْوَةَ لِذَكِرَى ۞ إِزَالْسَاعَةَ أَيِّيةُ آكَادُانْفِيهَا لِيَّةِ إِي كُلُّ نَفَسْ بَهَا تَسْعَى ۞ فَلا يَصُدُّ نَكَ عَنْهَا مَنْ لاَيُوْمْ مِنْهَا وَأُنَّبُعَ هَوْيُهِ فَتَرْدٰى ۞ وَمَا يَلْكَ بِيمَهِ نِكَ يَامُوسَى ۞ قَالَهِيَعَصَا ثَمَا تَوَسَّحَيُّا عَلَيْهَا وَأَهُشَّى كَاعَلِغَنِهِي وَلِي فِيهَا مَّأْدِبُ أُخْرِي ﴿ قَالَ الْفِيهَا يَا مُوسِي ﴿ فَالْفَسِيهَ افَا ذَا هِحَيَّةُ تَسْعَى ﴿ قَالَخُذُ هَاوَلَا تَحَفُّ أَسَنُعُدُهَا سِرَبَا الْاوُلِيٰ ﴿ وَأَضْمُ مُدَكَ الْأَجَنَا عِلْ مَّنْ مِنْ مَنْ عَرْبُ بَيْضَآءَ مِنْ عَيْر سُوعَ أَيْرًا كُمْرُي ، لِمُرَكَ مِنْ إِمَا يَنَا أَلَكُمْرُي ﴿ إِذْ هَتُ

#### سُوَنُقُ طُكْبِهُ

الِي فِرْغُونَ إِنَّهُ طَفِيٌّ ﴿ وَالْرَبِّيأَ شُرِّحَ لِي صَدْرِي ﴿ وَيَتَّمِرُ لِيَ اَمْرِي ﴿ وَآمُلُوعُقَدَةً مِنْ لِسَانِي ﴿ يَفْ مَهُوا فَوْلَى ﴿ وَاجْعَلُ لِي وَزِرًا مِنْ اَهِبُا ﴿ هَا مُرُونَ اجْنَ ﴾ أَشْذُ دُبَهَ أَزْرِي ا وَأَشِرُهُ وَإِمْرِي فِي ذَا يُسْتَجِعُكَ كَثِيرًا ﴿ وَهَا كُلِكَ كَثْمَا ﴿ اللَّهُ كُنْتَ مَنَا يَصِمَّا ﴿ وَالْ مَلْا وُمَنْ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى ۞ وَلَقَدُ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً ٱلْحُرِيُّ ۞ إِذْ ٱوْحُيْنَآ إِلَّا أَمِّكَ مَا مُوحَىٰ ۞ أَن أَفِذ فِيهِ فِي النَّا بُوتِ فَا فَيْ فِيهُ فِي الْبَيِّمَ مَلْيُلْفِهِ إِ الْيَمُ بِالِسَّاحِلِ أَيْخُذُهُ عَدُ قُرُلِي وَعَدُ قُلَهُ وَالْفِيَّتُ عَلَيْكَ مَحَتَ الْأَ امِغِّتْ وَلِيْصَنَعَ عَلِيَتْ نِي ﴿ إِذْ مَنْهِ إِذْ مَنْهِ } أَخْلُكَ فَنَقُولُ هَلْأَدُلُكُمْ عَلْهِمَ ْمِكُفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ الْأَلْمِكَ كَمْ فَتَدِّيَّعْنُهَا وَلاَتَحْزَبَ وَقَلْتَ نَفْساً فَجَنْ الدَّ مِزَالْفَحِ، وَفَنَا لَـُهُولُ بَأَ فَلَا تُسَ سِنِينَ ﴾ آهُل مَدْينَ وْجَنَّ عَلْ قَدُرِيا مُوسَى ﴿ وَأَيْطَعَا هَا كُ لِنَفْتِي ۞ أَذْهَبُ أَنْتَ وَأَخُوكَ إِلَا يَ وَلَا يَنَا فِي ذُرِّي ۞

# المزالنك في في الم

آِذْ مَيَا آلِي فِرْعَوْنَ انَهُ طَغَيْ ۞ فَقُولَا لَهُ قُولًا لَيَنَا لَعَلَهُ سَنَذَكُّ ٱ أَوْيَخْشَىٰ ۞ قَالَارَبَبَآ إِنَّنَاكَخَافُ أَنْ يَفْرُطُ عَلَيْكَا أَوْإِنْ مِلْغَى ﴿ فَاللَّهُ غَافًا فَآ إِنَّنَى مَعَكُمَّا أَسْمَعُ وَالْرِي ﴿ فَأَيْسًاهُ فَعُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَإِرْسِلْمَعَنَا بَنَيَ آَيْلً وَلاَثْغَذِنْهُمُّ قَدْجِنْنَاكَ بِأَيَةِ مِنْ رَبَكَ وَالْسَلامُ عَلَى مَنَ تَبْعَ الْمُدْتَى اللهِ إِنَّا قَدْ اوْجِ إِلَيْنَا إِزَّ الْعَلَىٰ الرَّعْلِي مَرْكِذَبَ وَتَوَلَّىٰ ۞ قَالَ فَنْرَيُّكُمْ إِمَا مُولِي ۞ قَالَ رَئُنَا الَّذِيَّ كَاعُطِيكُمْ شَيٌّ يَخْلُقَهُ ثُمُّ هَدْيُ ۞ مَالَ فَلَا الْأَلْفُرُ وَلِالْا وَلِي ۞ مَا لَعِلْمُهَا عِنْدَرَبِي فِيتَادُ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَىٰ ۞ أَلْذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْ لِدَّا وَسَلَكَ كُمُرْضِهَا سُسُلًا وَأَنْرَلَ مِزَالْسَكَاءِ مَأَةً فَأَخْرَجْنَا يَهَ ٱزْوَا هَا مِرْ نَسَاتِ شَنِّي ۚ كُلُواْ وَٱرْعَوْا أَنْعَا مَكُمْ إِنَّا فِيذِلِكَ لَا يَاتِ لِإِيُولِمَا لَنُّهِي ۖ ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيمًا الْهِيُدُكُرُونِهُمَا نَخْرُجُكُمْ مَا رَوَّالُخْرِي ﴿ وَلِقَدْ ارَّبْنَا وُ الْمَتَنَا

#### ٩

كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَالِى ۞ قَالَ اَجْئِتَنَا لِيُخْجُنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِعْ كَ كَامُوسَى 🎯 فَلَنَا ٰ نِيَنَكَ بِسِيْرِمِثْ لِهِ فَاجْعَلْ بَدْنِنَا وَبَعْيَكَ مَوْعِداً لَا نُخِلْفُهُ نَخْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَّى ۞ قَالَ مَوْعِدُكُمُ وَوُوْلُزِينَةِ وَأَنْ يُحْسَرُ الْنَاسُ ضِي اللَّهِ فَوَكِي فِيعَوْنُ فَيَعَكِيدُهُ أُمُزَانَى ﴿ قَالَهُمُ مُوسَى وَلْلِكُمْ لَاَ فَمْزَوُا عَلَى اللَّهِ كَذِيًّا فَيْشِيَكُمْ بَعِذَاتِ وَقَدْخَابَ مَنِ أَفَرَى ۞ فَكَنَا زَعَوْاَ أَمْرُهُمْ بُنْهُمْ وَاَسَرُواٱلغَيْنِي ﴿ وَالْوَالِنَاهُ ذَانِ لَسَاحِرَانِ رُمَانِ ٱذْنُغِرِجَاكُمُ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِيرِ هِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقِيْكُمُ الْنَالِي ﴿ فَأَجْعُوا كُذَكُمْ أُمَّا نُوْاصَفًا ۚ وَقَدُا فَلِمَ الْيُوْمَ مَنِ أَسِينَعْلَى ۞ قَالُوا يَا مُوسَى إِيَّا أَنْ ا تُلْقَ وَلَيْمَا أَنْ كُوْزَا قِلَ مَنْ اللهِ ۞ قَالَ بَلْ الْفَوْأَ فَإِذَا جِمَالُهُمُ وعِصِيُّهُ مُ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِمْ إِمْرَانَهَا تَسْعَىٰ ۞ فَأَوْجِسَ فِي فَيْهِ جِيَّةً مُوسَى ﴿ مُلْكَا لاَتَحْفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلِ ﴿ وَإِلْقِ مَا فِي بَينِكَ نَلْفَفُ مَا صَنَعُواْ إِنَّمَا صَنَعُواكُذُ سَاحِرُولَا نُفْلِ ٱلنَّاحُ

### الزالنافي تتا

حَيْثَ أَنَّى 🥨 فَالْقِ ٓ السَّحَةُ وَسُجَّا كَالْوَا امْنَا بَرَتِ هُرُونَ وَمُوَّتَّح اللُّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْهُ مُنَّا إِنْ أَذَنَاكُمُ الَّذِي لَكُمُ الَّذَي كُلُكُمُ الَّذَي كَلَّكُمُ الَسِّخُ فَلَا فَطَعَنَ الدِّكُمُ وَازْجُكُمُ مِنْ خِلافٍ وَلاَيْ صَلَبَنَكُمْ فِجُدُنُوعِ النَّفَلِّ وَلَنَعْ لَمُنَا يَنِيآ آشَدُ عَذَابًا وَإِنْ ﴿ مَا لَوَالَنْ نُوْ يْرَكُ عَلْمِ مَاجَآءَ مَا مِزَالْبَيْنَاتِ وَالْذِي فَطَرَهَا فَا فَضِرَمَا أَنْتَ فَاشِّ إِنَّمَا تَفْضِيهُ إِنْ وَالْحَيْوَةَ الدُّنْيَّا ۞ إِنَّا أَمَنَا رَسَالِمَغْفَرَلَنَا خَطَايانَا وَمَا آكْرُهُنَا عَلِيْهِ مِنَ أَلِيعِمُ وَأَللهُ خَيْرُوَا بَقَّ 🌑 إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبُّهُ مُخِيمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُونُهُ فِيهَا وَلَا يَحْلَى 🕲 وَمَنْ يَا يِهِ مُؤْمِنًا فَدْعَ [لَصَالِحَاتِ فَايُولَيْكَ كَفُوالْدَ كَعَاتُ الْفُلْ ﴿ جَنَاتُ عَدْ يِنجَرِهِ مِزْ يَحَيْبَ كَمَا الْأَنْهَا رُخَالِهِ بِنَ فِيهَا وَذَٰ لِكَ جَزَا فِأَمْنَ زَكِياً ۞ وَلَقَدُ أَوْجَيْنَا ٓ اللهُوسِيٓ لَالْكِيْرِ بِعِبَادِى فَاضْرِبْ لَهُمُ مُرْبِقًا فِالْبَحْ بِبَسَأَ لَا تَعَافُ دَرَكًا وَلا تَضْيَّى اللَّهِ اللَّهِ الْم فَأَيْبِعَهُمْ فِرْعُونُ بِحُنُودِهِ فَغَشَكَهُمْ مِنَ الْكِيمَ مَاغَشِكُمْ ﴿

# سُوْرُةُ طُلِّي

وَاصَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمُهُ وَمَا هَذِي ۞ يَا نَوْ آيْسَ آيُرا وَالْحَنْاَكُوْ مِنْ عَدُوكُمْ وَوَاعَدْ نَاكُمْ حَانِبَ الطُّورِ الْآيْنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالْسَلُوكَ ۞ كُلُوا مِزْطَبِهَا بِيَ مَا رَزْفَنَا كُوْوَلاَ تَطْغُواْ فِيهُ فَعِلَ عَلَيْكُمْ عَضَى وَمَنْ يَحِيلًا عَلَيْهِ عَضَبِهِ فَكَدْ هَوَى 🕲 وَاذِلْفَ اللَّهُ اللَّهُ الدَّوَامَنَ وَعَهِمَ كَصَالِمًا أَمْرًا هُنَادَى ﴿ وَمَمَا أَغِمَاكَ عَنْ فَوْمِكَ يَا مُوسِٰى ۞ فَالَهُمْ اوُلآءِ عَلَى أَرْك وَعِهَاتُ اِلَيْكَ رَبِ لِرَضَى ۞ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَا قَوْمُكَ مِن بَعْدِكَ وَاَضَلَهُمُ ٱلسَّامِرَى ۞ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ اَسِفَأَةَكَ لِسَاءً وَمُواَ لَهُ يَعَدُ كُوزَيْكُمْ وَعُما حَسَنًا أَفَطَالَعَلَيْكُ وَالْعَهْدُامُ ارَدْ تُمْ انْ يَحَلَّ عَلَيْكُمْ غَضَكُ مِنْ رَبُّكُمْ ا فَاخْلَفْتُهْ مُوعِدى ۞ قَالُوالَمَا آخْلَفْنَا مَوْعِدَ لَئَهِ بَمَلَيْكَا وَلَكِئَا ُخِلْنَآاَ وْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْفَوْمِ فَصَـَذَ فْنَا هَا فَكَذَٰ لِكَ الْوِجْ السَّامِرِيُّ ' فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِنْلاً حَسَدًا لَهُ خُواْدُ فَفَا لَهُ الْهَذَا الْهَكُمُ وَالْهُمُونَ

الخزالنكان كاشتزا

فَنَيَى اللَّهِ ٱفَلاَ يَرُوْذَ ٱلْأَيْرُجِمُ إِلَيْهِ فِي وَقُوْلًا وُلَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا \* ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هُرُونُ مِزْقَبُ لَ كَا قَوْمِ إِنَّا فَيْنْتُدْبُهُ وَانِّ رَبِّكُمُ الْأَمْزُ فَاتَّبِعُونِي وَاَطِيعُواْ أَمْرَي ۗ وَالْوَالْنُ نَبْرُحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسِي ﴿ وَالَّهِ اللَّهِ عَالَمُهُ اللَّهِ مَا هُرُوزُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتِهُ مُ صَلَّوًّا ۞ ٱلْأَنْبَعُرَ إِفَعَصَيْتَ اَمْرِي ۞ قَالَ يَا بْنَوْمَ لَانْأَخُذْ بِلِمُتِّيِّ وَلَا بَرَاسِيًّا نِيْخَسْبِيتُ ٱنْ نَفُولَ فَرَقْتَ بَنْ بَيِّ آيِسَ آئِلُ وَلَهُ رَّوْتُ فَوْلِي اللهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَاسَامِرِيُ ۞ قَالَبَصُرْتُ بَمَاكَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَزَالَرَسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذْ لِكَ سَوَلَتْ لِي نَفَهْي ٧ قَالَ فَاذْهَتْ فَازَلَكَ فِي الْحَلْوةِ أَنْ تَفُولَ لَا مِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَزْ تُخْلَفَهُ ۚ وَانْظُرْ إِلَّا لِلْهِكَ ٱلذَّى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِمَنَّا لَقُرُ فَنَهُ ثُرَّ لَنَشِيفَنَهُ فِالْكِمْ نَسْفًا ۞ إِنَّا الْفَكُواللهُ ٱلذَّى لَآ إِلٰهَ إِنَّا هُوُّ وَسِعَ كُلَّ شَيٌّ عِلَّا ۞ كَذَٰ إِكَ نَقُضَّ عَلَيْكَ

# المُؤَدِّةُ طُلِّهُ

مِنْ نَبْآءِ مَاقَدْ سَبَقَّ وَقَدْ أَمَّتْ الْيَفِرْ لَدُنَّا ذِكُرٌّ ﴿ مَنْ اَعْرَضِهَا مُ فَإِنَّهُ عُلْ مُومَالْقِكَمَةِ وَزَرَّا ﴿ كَالِدِينَ فِيهُ وَسَأَءَ كُمُ نُومَالْقَكَمَةُ خِلًّا ﴿ فِهُ مُنْفِخُ فِلْ لَصُورَ وَنَحْشُرُ الْحُرْمِينَ وَمُبَاذُ زُرُقًا ﴿ يَتَحَافَوْنَ بَيْهُ أَوْ إِنْكِيْتُ وَالْاَعَشْراً ﴿ أَعُرُا عَلَمُ كِمَا يَعُولُونَ إِذْ يِعُولُ اَمْتَلُهُ مُ طَرَيَقَةً إِنْكِنْتُمْ لِإِيَوْمًا ﴿ وَلَيْسَالُونَكَ عِنْ إِجْبَالِ فَقَتْ لِيَسْبِ فَهَا رَفِّ نَسْفًا ﴿ فَيَذَرُهَا مَا عَاصَفْصَفًا لَهِ لَازَى فِيهَا عِوجًا وَلَآ أَمْتًا ۞ نَوْمَنِاذِ يَتَبِعُوزَ ٱلذَاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْاَصُوَاتُ لِلرِّهْنِ فَلا تَسْمَعُ إِلَا هَمْسًا ۞ يَوْمِئِذِ لاَنَفْعُ النَّفَاعَةُ الْأَمَنْ اَذَنَاهُ ٱلرَّمَٰنُ وَرَضِحَ لَهُ غَوْلًا ۞ يَعْنَاكُمُ مَا بَيْنَ اَيَدْ يِهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُجِيطُونَ بِهِ غِلَّا ۖ ۞ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَى اْلْفَيَوْمُ وَقَدْخَابَ مَزْحَهَمَ كَظُلًّا ۞ وَمَنْ بَغُلْ مِنَالْصَالِحَاتِ وَهُومُومُونَ فَلا يَخَافُ ظُما وَلا هَضْما ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا هُ قُرْإِنَّا عَرَبِنَّا وَصَرَّفْنَا فِيهُ مِنَا لُوعِد لَعَلَهُ مُنِنَّفُونَا وَعُدْتُ لَمُ ذَكًّا ﴿

### المن السَّكَ السَّكَ السَّالِيَ

فَغَالِهَا لَهُ الْلَكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجُلْ الْهُ رَانِ مِنْ فَلْ إِنْ يُقْضَى لَيْكَ وَحْيُهُ ۚ وَقُلْ رَبِّ زِدْ فِي عِلْمًا ۞ وَلَقَ دْعَهِدْ كَا إِلْمَا وَمَ مِنْ قَبْلُ فَنِينَ وَلَمُنِكَ ذَلَهُ عَزْماً ۞ وَاذْ قُلْنَا لِلْكَيْكَةِ ٱسْجُدُوا لِأَدَمَ فَنَجَدُ وَآلِكُ ٓ إِبْلِيشً إِلَىٰ ۞ فَصَٰلَنَا ٓ اَأْدَمُ إِنَّ هَٰذَاغُدُ ثَاكَ وَلِرَوْجِكَ فَلا يُخْرَجَنُّكُما مِزَ للْبِنَّةِ فَشَنَّتْ ﴿ إِنَّ لَكَ ٱلْأَتَّجُوعَ ﴿ فِيهَا وَلَا نَقُرْنِي ﴿ وَإِنَّكَ لَا نَظْمَةُ الْهَا وَلَا تَضْلَى ﴿ فَوَسُورَ الِنَّهِ النُّسَكُ طَانُ قَالَ مَا اَدَمُ هَا اَدُ أَكَ عَلَى شَعَةَ وَانْحُلُد وَمُلْكِ لَا يَهْلَىٰ 💜 فَأَكَلا مِنْهَا فَكَدَتْ لَهُمُا سُواْتُهُمَا وَطَفَقَا يَخْصُفْاً عَلَيْهُمَامِنْ وَرَوَ لِلَّنِّيَّةُ وَعَصَّىٰ ادَّمُ رَبَّهُ فَعَوْى 📦 مُرَاجِّبُيهُ رَبُّهُ فَتَاكِ عَلَيْهِ وَهَذِي ﴿ قَالَ اهْمِطَا مِنْهَا جَبِيعاً بَعْضُكُمْ \* لِبَعْضِ عَذْ تُوْغَا مَا مَا نَيْنَكُمْ مِنْ هِكَدَّى هَنْ لَكُمْ هَذَكُ أَتُبَعَهُ لَمَاكَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْفِي اللهِ وَمَنْ اَعْرَضَى عَنْ ذيكْ رِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً َضْنَكُما ۗ وَخَسْنُورُ يَوْمَ الْقِلْهَ لَكُمْ ٱعْلَىٰ ۞ قَالَ رَبِّ لِرَّحَشَّرُ تَخَ

# ٩

أَعْلَى وَقَذَكُنْتُ بِصَدًّا ﴿ قَالَ كَذَٰ إِلَكَ أَنْكُ أَمَاكُ أَمَانُنَا فَنَسَبَتُهَا وَكَذَاكَ الْيُوَمِّ تُنْسَلِي ﴿ وَكَذَٰ إِلَّ غَيْرِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَوْنُونُمِنْ باكاتِ رَبُّرُ وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ اَشَدُّ وَأَنِقَ 🕲 أَخَابُمُ مِنْدِكُمْ كُوْاَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَالْقُرُونَ غَيْشُونَ فِيهَسَاكِمُهُمْ إِنَّ فَخْلِكَ لَا كِي لِا يُولِيا لَتُ هُمَّ ۞ وَلَوْلَاكِ اللَّهُ سَيَقَتْ مِنْ رَبِّكِ لَكَانَ لِزَامًا وَاجَلُ مُسَمِّقً ﴿ فَا فَمِنْرَعَلِيمَا يَقُولُونَ وَسَبِغُ جِعْدِ رَبِّكَ مَبْ لَطُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَمَهْ لَغُرُوجٌ ۖ وَمِثْ اَوَمِنْ إِنَّا يَ ٱلْكِيْلِ فَسَبِتْمْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَا رِلَعَكَاكَ تَرْضَىٰ 🕲 وَلَا تَمَدُّ كَ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَّتَغَنَا بِهِ ٱذْوَاجًا مِنْهُمْ ذَهْرَةَ الْكِيْوَةِ ٱلْلَٰهُ يَـٰ لِنَفْنِنَهُ مْ فِيهُ وَدِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُوا فِي الْ وَامْرُ الْمَلْكَ بِٱلْصَالُوةِ وَأَصْطَبْرُعَلِيْهِ أَلَانَتُ كُلَّ رِزَقًا نَخْنُ زَزُفُكُ وَالْعَاقِبَةُ الِنَفَوٰى ۞ وَقَالُوالوَلاَ يَا بِينَ الْمِايَةِ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَهُ مَا نِعْهِم بَيِّئَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفُ الأُولِي ۞ وَلَوْاَنَّا آهْلَكُنَّا هُمْ بِعِيذَابٍ

مِنْ مَنْ لِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ الِنَيَا رَسُولًا مَنْتَبِعَ الْمَاتِكَ مِنْ مَنْ اللَّهِ الْمَالَى وَهُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ ال مَسَنَعْلُمُونَ مَنْ أَصْعَابُ الْفِصْرَاطِ السَّيْوِيّ وَمَنْ إِهْدَادَى

مَنُونَةِ الْالْمُتَالِثُكُومَةِ فَيُرَاثُونُوالِنَا الْجَيْشُةِ لِكِينَ

عَلِيْلُهُ ٱلرَّمْ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيةِ ا

افْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُ وَهُمْ فِيعَنْ لَهُ مُعْضُونٌ ﴿ مَايَا بِهِوْ مِزْدِحِ وَمِنْ دِبَهِمْ مُعْدَثِ لِلْأَاسْتَمَعُوهُ وَهُمُ مَلَيَّا بِهِوْ مِزْدِحِ وَمِنْ دِبَهِمْ مُعْدَثِ لِلْأَاسْتَمَعُوهُ وَهُمُ

رُهُ حِمَّا القَوْلُ فِالسَّمَاءِ وَالأَرْضُ وَهُ وَالْمَهُمُ الْعَبُمُ الْعَبُمُ الْعَلِمُ ﴿
بَلُهَا لَوْالَا ضَفَاكُ اَعَلامٍ بِإِلَّافَ كَدْهُ بَلُهُ مُوسَّنَا عُرُّهُا تَنِيَّا لِابَقِ كَالْمَانُ لِلْأَوْلِانَ ﴿ مَا اَمْنَتُ مَلَهُمْ مُؤْمِّنَ فَهَالُهُمُ الْمُعَلَّمُنَا الْمُعَالَّمُنَا الْمُعَا اَعُهُ وَيْوِنُونَ ۞ مَنَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكُ الْمُؤْمِنِيُّ لَا يَعْلِمُونُ الْمُؤْمِنِيُّ الْمُؤْمِنِيُّ الْمُؤْمِنِيُّ الْمُؤْمِنِيُّ الْمُؤْمِنِيُّ الْمُؤْمِنِيُّ الْمُؤْمِنِيُّ

اِلَيْهُمْ فَنَكُوَّاا هُمَا لِّلَذَكُمِ انْكُنْتُهُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَاجَعَلْنَا هُمْ ا جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَا لَطَعَامَ وَمَا كَا نُواخَا لِدِينَ ۞ تُمْصَدُ فَنَا هُمُ الْوَعْدَ فَانْجُمْنَا هُرْ وَمَرْ نِسَآاً وُ وَاهْلَكَنَا الْمُسْرِفِينَ ۞ لَقَدْ ٱنْزَلْنَآلَالِكُوْ كِتَامًا فِهِ ذِكْرُهُوْ أَفَلَا مَنْ فَلُوَّتُ ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ وَيْهَ كَانَتْ ظَالِمَةٌ ۖ وَأَنْشَأْ إِنَّا يَعْدَهَا قَوْمًا أَخَرِنَ ﴿ فَلَمَّا اَحْسُوا مَا سَنَا إِذَا هُرْ مِنْهَا تَرْكُصُونُ ﴿ لَا تَرْكُصُوا وَارْجِعُواۤ إِلٰهَآ أَرْفَتُهُ مِٰهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَقَكَّكُمُ شُّـُكُوٰنَ ۞ قَالُوْاَيَاوَلُكَ ٓ الْأَكُمَّا ظَالِمِينَ ۞ فَمَا ذَالَتْ تَلْكَ دَعُولِهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَا هُرْحَصِدًا خَامِدِ مَن ﴿ وَمَا خَلَفْنَا الْسَمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بِينَهُمَا لَاعِبِ مَنْ ۞ لَوْارَدُ فَاأَنْ نَغَفَذَ لَمُوَّا لَا يَحَذَٰذَاهُ مِنَكُدُنَا الْأِحْتَا فَإِعِلِيزَ ۞ بَلْ نَفْذِفُ بِأَلْحَقِ عَلَى أَلِسَاطِل فَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَزَاهِقُ وَلَكُمُ الْوَسُلِ مَمَّا تَصَفُوزَ 🔘 وَلَهُ مَنْ فِيالْسَمُواتِ وَالْأَرْضُ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكُمْرُ وَنَ عَنْ عِهَا دَيْهِ

# للز السَّاليَّ عَشْبُرًا مِنْ السَّالِيَّ عَشْبُرًا

وَلَا يَسْخَيْمُ وِزَ \* ۞ يُسَهِّوْنَ الْنَا وَالْنَهَارَلَا يَفْتُرُونَ فَكُ آمَ أَنَّحَٰذَ وَالِمُنَةُ مِنَ الْاَرْضِ هُمْ يُشْتِ رُونَ ﴿ لَوْكَا كَ فِيهِمَا الْهَةُ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَنَّا فَسُحَانَ اللهِ رَبِ العَرْشِ عَمَا يَصِفُونَ ۞ لَا يُسْتُلُعَاْ يَفْعُلُ وَهُرْ نُسْتَلُونَ ۞ أَمِ ٱخْدَوُا مِنْ دُوسَ الِمُدَّةُ قُلْهَا تُوَارُهَا نَكَ مُّهَا ذِكْرُمَنْ مَعِي وَذِكْرُ مَنْفَ إِلَا كَنْدُوهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَلْكِ أَفِهُ مُعْصُونَ ﴿ وَمَا السَّلْنَا مِنْقَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ الْإَنْوَجِ الْكِيهَ أَنَّهُ لَآ اِلْهَ الْآ اَلْهَ الْكَآنَا فَاعُدُونِ @ وَقَالُوالتَّخَيُّ ذَالُرِّهُنُّ وَلِدًّا سِبْحَانَهُ بَلْعَبَا دُ مُكُرِّمُونَ ۗ 🧶 لَا يَسْبِيقُونَهُ بِالْفَوْلِ وَهِمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ 🕲 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدُ بِهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُورُ لِإِلْهِ لِمَرَ أَرْتَضَى وَهُمْ مِنْخَشْيَبِادِ مُشْفِعُونَ ﴿ وَمَنْعَأُ مِنْهُ الْغَالَةُ مِزْدُونِيهُ فَذَٰ لِكَ بَحْزِيهِ جَهَنَّهُ كَذَٰ لِكَ بَعْزِي ٱلْظَالِمِيرُ ۖ وَلَوْ رَالَّذَ زَكُمُ وَأَلَّا أَنَّالْتَهُواتِ وَالْأَرْضَكَانَتَارَتْقَا فَفَنَفْنَاهُا وَجَعَلْنَامِنَالُمَّا

# مُسِوِّرةُ الانبيكاء

كُلَّ شَيْءَ حَوْ ۗ اَفَلِا وَمْ مِنُونَ ۗ ۞ وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِي إِنَّا جَاكُمُ لَعَلَهُمْ مَهْنَدُونَ اللَّهِ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَاءَ سَفْعًا تَحْفُوظاً وَهُرِعَنْ إِمَا يَهَامُعُ صَوْرَكِ وَهُوَالذَّى حَلَقَ لَيْكَ وَالنَّهَارَوَالشَّمْدَ وَالْقَصْرُ كُلْ بِهِ فَلَكِ يَسْبَعُونَ ۞ وَمَاجَعَلْنَا لِلسَّدِمْ فَيْلِكَ أَكُولُدَا فَايْنْ مِتَ فَكُمُ الْخَالِدُونَ 🎯 كُلُّ فَهْنِ ذَآئِقَةُ الْوَيْتُ وَيَبْلُوكُمْ بْالِيْتَ رَوَالْخَيْرِ فِنْنَةٌ وَالْنَا مُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَارَاكَ ٱلذَّرَكَةَ وَالْهَ بَغَدُونَكَ لِأَهُوْكًا ٱهٰذَالَّذِيَهُۚ كُلْهِٰمَتُكُوْوَهُمْ بِذِكَ إِلَّحْنِ هُوَكَافِرُونَ ۞ خُلِوَالانِسَانُ مِنْ عَلْسَأُورِ كُلْ الْوَفَلا تَسْتَغِيلُونِ ۞ وَيَقُولُونَ مَنْ هَٰذَا الْوَغُدُ الْأَثْتُمُ صَادَقَرَ ۞ لَوْمُعُلَّالَدَيَّ هُرُولِ عِنَ لَا يَكُفُونَ عَنْ وُجُوهِ مِ ٱلنَّارَ وَلَاعَنْ ظُهُودهُ وَلَاهُمُنْصَرُوزَ ۗ ۞ أَلَاهِ مَنْعَةً فَلَهُ تُهُو وَلَاهُمْ تَطَعُونَ رَدَهَا وَلَاهُمُ يُنظُونَ ﴿ وَلَقَدِا سُتُهِ رَئَّ بُرُسُ لِهِ فَإِلَى فَاقَ الَّذِيرَ سَخِرُوامِنهُ مُمَاكَانُوا بِهِ بَسُمَّۃ وُنَ ۗ ۞ قُلْمَنْ يَكُو كُومَاكَ إِ

#### الخُوْلِكُنَاكُونَ عَشْتُرُا الخُولِكُنَاكُونَ عَشْتُرُا

وَالنَّهَارِمِنَا لَزَّمْنِ كُوهُمْ عَنْ ذِكْ رَبَهِيْهِ مُعْرِضُونَ ۞ أَمْ لَهُمْ الْهَاثْ تَمْنُعُهُمْ مِزْ دُونِنَّأَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهُ وَلَاهُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ا أِمَتَعْنَا آهُولَا وَالَّاءَ هُوحَة إِمَالَ عَلَيْهُ وَالْمُرُّ إِفَلا رَوْنَ اَنَا مَا يَالْارْضَ مَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا اَفَهُ مُالْعَالِبُونَ ﴿ قُوالْمَمَّا أَنْذِنْكُمْ مِا لُوحْيُ وَلَا يَسَدْمُ الصُّمُ الَّذُعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ وَلَئَنْمَسَنْتُهُمْ نَفَعُهُ مُنْعَذَابِ رَبِّكَ لَيَتَقُولُنَّ إِوَيْلَنَا آنَاكَ أَنَاكُنَا ظَالِمِيرَ ﴿ وَنَصَعُ المُوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِلْمَة فَالا تُظْلَمُ نَفْسٌ مَنْيًّا وَانِّكَا زَيْفًا لَحَبَّةٍ مِزْخُرِدَ لِ إِنَّيْنَاجًا وَكُوٰ بِنَا كَاسِينَ وَلَقَدُ اللَّهِ عَامُولِي وَهَا وَذَا لُفُوْقًا زَوَضِمَا ۗ وَدَكُرا لِلْتُقَانُ ﴿ أَلَذَ نَكِيْشُونَ زَنَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِزَالْتَاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهِذَا ذِكْ مُنَارَكُ آزُنُكَ أَهُ أَفَا نُتُمْلُهُ مُنْكِدُونَ ۗ ۞ وَلِقَدْ أَنَّنَا آبْرِهِكُ رُشْدُهُ مِزْ فَيَأْ أَوْكَا لِهُ عَالِمَزُّ إِذْ قَالَ لِإِسَهِ وَقَوْمِهِ مَا هٰذِهِ ٱلْتَمَا إِنَّهَ آلْتُهُ أَلْقَ آَنْتُهُ لَمَّا



#### مُنْ فِي الْأَنْ الْأَ الْمُنْ فِي الْمُنْ الْأَنْ الْمُنْ ال

عَاكِمُونَ ۞ قَالُواوَجَدُنَّا أَبَآءَنَا لَهَاعَا مدرَ ۞ قَالَــ لَمَنَ ذُنْنُهُ أَنْتُهُ وَأَبَآؤُكُمْ فِصَلالِمُ بِرِهِ مَا لُوَا الْجَنْدَا بالِحَقَّ إِذَا نُنَامِزَ ٱللَّاعِينَ ﴿ قَالَ مَا رَبُّكُو رَبُّ الْسَمُواتِ وَالْأَرْضِ ٱلذِّي فَطَرَّهُنَّ وَانْإِعَلِي ذٰلِكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِ مَنَ 🐿 وَمَا لَهُ لَاكِيدَ نَ أَصْنَا مَكُمْ نَعْدَ أَنْ ثُولُواْ مُدْبِرِزَ ﴿ فَهُ غَلَهُ \* مُناذًا لِإَكْكِمُ اللَّهُ لِعَلَّهُمُ النَّهُ مَرْجِعُونَ 🧐 قَالُوا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِالْهُنَآ [اتَّهُ كُوْ الظَّالِمِزَ ۞ قَالُوْا سَمْعُنَا فَعَّ يَذَكُرُهُمْ مِينَالُ لَهُ آبْرُهِيمُ أَنَّ فَالْوَافَا تُوابِهِ عَلَمَ عَيْرَ الْنَهَاسِ لَعَلَهُمْ مِنْفِيدُونَ ﴿ قَالُوْآءَ أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا مَالِمُتَنَا يَّ آبْرُهِبُ مُ ۞ قَالَ مَا فَعَكُهُ كَيْرُهُ مِ هَذَا فَشَالُوهُ إِنْكَانُوا ا يَنْطِفُونَ ۞ فَرَحَعُوٓ اللَّا نَفْسُهُمْ فَقَا لَوْ ٓ النَّكُ مُ النَّهُ الَظَالِمُونَ 🕲 ثُمَّنُكِسُواعَلِي رُونُسِهِ ﴿ لَقَدْعَلِمْتَ مَا هَوُلَآءٍ يَنْطِفُونَ ۞ قَالَ اَفَغَيْدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَكُمُ شَيْئًا المناك عفتن عران

وَلَا يَضُرُّكُوْ إِنَّ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعَمْدُ وَنَمْنَدُ وَنَا لَيْهَا أَفَلا تَعْتَقَلُونَ قَالْوَاحْرَةُوهُ وَانْصُرُوٓ الْهَنَكَمْ إِنْكُنْتُهُ فَاعِلِنَ فَلْنَايَا نَازُكُونِي بَرْدًا وَسَلاماً عَلَىٰ مْرْهِيمٌ ﴿ وَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَعَكْنَا هُوُ الْآخْسَرَيُّنَّ ﴿ وَنَحْنَاهُ وَلَوْطًا إِلَىٰ الْأَرْضِ لَلِّمَ بَارَكُنَا فِيهَا لِلْعُسَالِمِينَ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ أَنْسِيُّ وَمَهْتُوبَ اَفِلَةٌ وَكُلَّاجَعَلْنَا صَالِمِيزَ ﴿ وَجَعَلْنَا هُمْ الْمُمَا يَّمُهُ أَيْمُدُولَا أُمْزًا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ مِفِعًا إِنْحَنْ إِنْ عَزَاتِ وَإِقَامَ ٱلْصَلَوْةِ وَابِيَّآ ۚ ٱلزَّكُوٰةً وَكَانُوالْنَاعَابِدِيزُ ﴿ وَلُوطًا أَيِّنْنَا هُ خُمًّا وَغِلًّا وَنَجَيْنَاهُ مِزَالْقَرْمَةِ النِّهَ كَانَتْ تَعَمَّا لِلْنَآئِتُ إِنَّهُ أَلِلْتَآنِتُ إِنَّهُ مُدْكَانُواْ فَوْمَسَوْطٍ فَاسِمْ يَنْ ﴿ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَهْمِيَّنَّا إِنَّهُ مِزَالْصَّالِحِينَ ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِزْقِكُ لَهَا سَتَحَنَّنَا لَهُ فَغَيَّنَا هُ وَاهْلَهُ مِنَ لْكَدْبِالْعَظِيْرُ ۞ وَنَصَرْنَاهُ مِنَالْقَوْمِالَّذَ مَنَكَذَّهُوالِمَانِنَاۗ إِنَّهُ مُكَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاكْثَرَقْهَا هُواجْمِينَ ﴿ وَمُلَّكُمْنَ

# المنطقة المنطقة

اِذْيَخُكَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَـَـُواْلْقَوْمْ وَكُمَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينٌ ﴿ فَهَمَ مَنَاهَا سُلِمْ وَكُلَّا أَمَيْنَا حُكًّا وَعَلِماً وَسَخَزَهَا مَعَ دَاوُدَ أَلِحَالَ يُسَبِّحَ ۖ وَٱلطَّنَّرُ وَكُنَا فَأَعِلِانَ 💜 وَعَلَنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ كُوْلِيَكُو لِيُصْدَكُ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْأَنْتُهُ شَاكِرُونَ 🕲 وَلِيْسَكْمِزَالَزِيْجَ عَاصِفَةً جَبْهِ بِأَمْرِهِ إِلَىٰ الأَرْضِ ٱبْغَ بَارَجِحَنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَوْعِ عَالِمِينَ 🥮 وَمِزَالَّشَيَاطِينَمْنْ مَعْوُصُوزَلَهُ وَمَعْمَلُوزَعَبَكِلَّادُونَ ﴿ ذِلِكَ ۚ وَكُنَا لَهُمْ حَافِظِهُ ۚ ۞ وَاتَّوْكِ اذْنَا دَى رَبَّهُ الْذِ مَسَيْخَالْضُرُوَانْتَ أَرْحُمُ ٱلْزَاحِمِزُ ۞ فَاسْتَحِمَنَالَهُ فَكَسَفْنَا مَا بِدِ مِنْ صُنِهِ وَاٰ مَيْنَاهُ اَهُ لَهُ وَمِثْلَهُ مُ مَعَهُ وْرَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا وَذِكُمْ يَالِعَا بِدِينَ ﴿ وَالْمِهِمَا وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفَلِّ كُلَّ مِزَالْصَالِرِينَ \* وَادْخَلْنَاهُمْ فِي دَهْمَيْنَا أُنَّهُمْ مِزَالْصَالِمِينَ الله وَذَا ٱلنَّوْنِ إِذْ ذَهَكُ مُعَاضِمًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ فَقُدْ رَعَلُنَّهُ

فَنَادُى فِي لَظُلُماَتِ أَنْ لِإِللَّهِ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَا لَكُ إِنَّى كُنْتُ مِنَ اَلْظَالِبِينَ ﴿ فَاسْتَعَنَالُهُ وَنَعَنَّا هُ مِزَالْفَهُ وَكَذَلْكَ نَغُواْلُوَّمِنِينَ ﴿ وَلَكَيَّا آِذْنَا دَى نَبُهُ رَبُ لَانُدَ رَبِي فَسْرِهًا وَأَنْتَخْدُواْلُوارْمُنَ ﴿ فَاسْتَحْنَالُهُ وَوَهَنَا لَهُ يَحْمُ ﴿ وَلَصْلَحْنَا لَهُ زُوْحَهُ إِنَّهُ مُكَانُوا يُسَادِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا تَعَبَّا وَرَهَكًا وَكَا نُوالَنَا خَاسِّعِينٌ ۞ وَالِنِّيَ آحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَغَنْا فِيهَا مِنْ رؤحِنَا وَجَعَلْنَا هَا وَانْسَكَأَ أَيَّهُ لِلْعَالَمَزَ ۗ انَهٰذَهُ أَمَّتُكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَالْمَدَةُ وَالْمَازَكُمْ فَاعْبُدُونِ 🕲 وَتَفَطَّعُوٓاَ أَمْرُهُمْ مَبْنَهُمُ كُلِّ النَّارَاجِعُونَ ۞ فَنَهْمِمُلْ مِزَالُصَّالِكَاتِ وَهُوَمُوْ مِزُ فَلاكِعُوْرَانَ لِسَعْبُهِ وَانِّكَالُهُ كَايِبُونَ ﴿ وَحَرَاهُ عَلِمَهُمْ إِنَّا لَمُكَمَّا هَا أَنَّهُمُ لَا يَرْجُمُونَ ﴾ حَتَّاذَا فَيْحَتْ يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّحَدَبِ يَشِيلُونَ وَافْتَرَبُ الْوَعْدُ الْحَوْ فَإِذَا هِمَ شَاخِصَةً آبْصًا زُالْذَينَ

# المرابعة ال

كَفَرُوُّا يَا وَمْلِكَا فَدَكُنَا فِي عَضْلَةٍ مِنْ هِٰذَا بَلْكُنَا ظَالِبِينَ 💓 إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِا للهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ أَنْتُمْ لَمَا وَارِدُونَ 🎾 لَوْكَانَ هَؤُلآءِ الْهَدَّةَ مَا وَرَدُوهُا وَكُأْهُمَا خَالِدُونَ لَمُمْ مِنَا الْمُسُاخُ (ُوْلَئُكَ عَنْهَا مُنْعَدُونٌ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَبِيسَغًا وَهُمْ فِهَا الشِّنَّهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونٌ ا لَا يَحْنُ نَهُ مُ الْفَرَعُ الْاَكْ مُرْوَتَنَلَقُ الْهُ مُ الْلَئْكَ أَهُ لَمُ لَا يَوْمُكُمُ الذِّي كُنْتُمْ وَٰعَدُونَ ۞ يَوْمِ نَطْوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَحَ السِّجِ لِلْكُنَّيِّ كَايِدَ أَنَا أَوْلَ خَلْقِ فَعُدُدُهُ وَعُدَّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيزَ ﴿ وَلِقَادْ كُتُبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الَّذِيكِ رَانَ الأَرْضَ رَبُّهَا عِبَادِيَ الصَّالِمُ زَ ۞ إِنَّ فِهِ لَمَا لَيَلاْغًا لِفَوْمٍ عَابِدِيرُ فِي وَمَا أَرْسَ لِمَاكَ إِلَا رَحْدَمَةً لِلْعَالَمِرَ قُلْ إِنَّا يُوحِي لِمَ ٱلَّهُ كُمُّ إِلٰهُ وَاحِدُّ فَهَالَ نُتُمْ مُسْلِلُونَ ﴿

#### الزرالسان عشترا

عَانَ وَلَوَا مُصَلَّا اَذَنَنُكُ مَعَلَى عَالَمَ وَإِنَّا وَالِمَا وَكَافَهُ اللَّهِ مُهِيَّةُ مَا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ يَسَلَمُ الْهِمْ مِنْ الْعَوْلُوعَيْهُمُ مَا تَكُمُّونَ وَاذِنَا وَرِعَا مَسَلَمُ مُؤْنَّهُ لَكُوْ وَمَنَاعُ الْحَبِيْ فِي الْاَرْدَةِ الْحَكُمُ \* بِالْحِيَّ وَرَبُنَا الْوَحْزُ الْلْسُيَّمَا فُعِلًا مَا تَصِيْعُونَكِ ﴾ بِالْحِيَّ وَرَبُنَا الْوَحْزُ الْلْسُيَّمَا فُعِلًا مَا تَصِيْعُونَكِ ﴾

#### مَنِوُّةً الْحَكَامَاتُهُمُّ مِنْ مُنْ الْفَاسِمِ مُوْلِكُنَّةً كَانَ مُنْ مُؤَمِّلُ مَا الْفَاسِمِ مُوْلِكُنَّةً

ين المُؤْرِ المُؤْرِدُ المُحْرِدُ المُحْرِدُ المُحْرِدُ المُحْرِدُ المُحْرِدُ المُحْرِدُ المُحْرِدُ

يَآةَ بِهَا النَّاسُ الْفُوَارَكِكُوْ الْرَالَةُ النَّاعَةِ شَيْءٌ عَلَيْهِ ﴿
يَرَوْنَهُا لَذَهُ كُلُ كُلُ مُنْفِئِهِ فَيَا الْضَعَتُ وَضَعُ كُلُّ ذَلِيَةً لِللَّهِ ﴿
مُلْهَا وَمُرَىا لَذَا لَنَ النَّهَ عَلَى كَالْمُونِينَكَ الْدَوْقِيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

منه ومريات من وي ورزائت مريز في ويست عَدَّارِنَا أَنِّهِ سَلَهِ بِنَهِ ﴿ وَمِرَائتُنَا مِن مُؤْكِمِ لِ لِهِ اللهِ بِغَرِيمٍ وَسَنَّهِمُ كُلَّتُ مُلَانِم بِلِهِ ۞ كَيْتَ عَلَيْهِ الْمُزَقِّةُ فِي غَانَهُ يُضِلَّهُ وَتَهَدِيهِ الْمُعَلَّا بِالْسَعِيدِ ۞ يَآتَ عَبِهُ النَّعُ اللهِ

٥٠ يَشِيهُ وَيَهْدِيعِ بِي مِنْ الْمِيْتِ وَإِنَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَ الْ

لْهَ مَنْ عَلَقَةٍ أَنَّمَ مِنْ مُضْعَةٍ مُحَلِّقَةٍ وَغَيْرُ مَحَلَّقَةٍ لِنُبِّيِّنَ لَكُمْ وَلَفِي ۚ فِالْاَنْحَامِ مَا نَشَآءُ لِلْأَجَلِ مُسَمَّىُ ثُمَّ غُيْجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوآاً شُدَّكُمْ وَمِنِكُمْ مَنْ يَوَفَى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِدِّ إِلَىٰ الْوَدِلِ الْعُمُو لِكَيْلاَ مِيسْلَمَ مِزْبِعِبْ دِعِلْمِ شَنْكًا أُوَرِّي الْلاَنْضَ هَامِداً، فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ ٱهْ مَرَتْ وَرَبُّ وَأَبْنَتْ مِنْ كُلِ رَوْجٍ بَهِيمٍ ﴿ ذِلِكَ بَانَا ٱللَّهَ هُوَا لَكَوُّ وَاكَ يُحِالُونَي وَانَهُ عَلَاكًا مَنْ عَلَا مِينٌ اللهُ وَاذَ السَّاعَةَ إِينَةً لِأَرْثِ فِلْمَا وَانَّ اللهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي اْلْقُبُورِ ۞ وَمِزَالْتَكَاسِمَ ْزُيُجَادِ لِهُ فِيالَلَّهِ بِغَيْرِعِلْمُ وَلَاهُدُكُ وَلاَكِتَابِمُنِيْرِ ۞ ثَانِيَعِطْفِهِ لِيضِلَعَنْسَبِيلَ لَلهُ لَهُ فِالْدُنْيَاخِرْيُ وَنُدْبُقِهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ عَذَابَ الْحَرْقِ فَ ذَلِكَ بَمَا فَذَ مَتْ يَدَاكَ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بَظِلَامِ الْعِبَيَّةِ ۗ ۞ وَمِزَالْنَاسِ مَنْهَيْثُ أَلَهُ عَلْحَرْفِ فَإِنْ لَصَابَهُ خَيْرًا ظِلَمَا أَنَّهِ وَإِنْ اَصَابَتُهُ فِنْنَةٌ إِنْفَكَ عَلَى وَجُهِةٍ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْإِخَةُ ذَٰلِكَ هُوَلْكُسُولَ

# المن السّالي عَشْرًا

الْمُبُنُ ۞ يَدْعُوا مِنْدُونِاً لِلَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَضُعُهُ ذَلِكَ هُوَالْضَلَالُالْبِعَيْدِ ﴿ يَدْعُوالْمَرْضَدُ ۗ أَفْرَكُ مِنْفَعْدُ كَيْشَ الْوَلْيَ وَلِينُسَ الْعَشِيرُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بُدْخِلُ الَّذِينَ امْنُوا وَعَكِمْلُوا ٱلصَّالِكَاتِجَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحِيْثُ كَالْلَاثُمَّا زُٰإِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيُدِ ۞ مَنْكَانَ يَظُنُ أَنْ لَنْ يَصْرُهُ ٱللَّهُ فِالْدُنْيَا وَالْاَحِيَّ فَلْمَدُوْد بِسَبِ إِلَىٰ لَسَمَاء تُرَكِيفَطْعَ فَلْيَنظُرْهُ لُيدُ هِبَنّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ 🔘 وَكَذَٰ إِلِكَ أَمَرْ لِمَنَاهُ أَيَا تِهَ بَيْنَا يِهِ وَكَنَّ أَلَّهُ يَهْبُكُ مَنْ بُرِهُدِ ﴿ إِنَّ الْلِأَتَوْ أَمَنُوا وَٱلْذِّينَ هَا دُوا وَالْصَّا بِينَ وَالنَّصَارِي وَالْحَوْسَ وَالَّذَينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَغُصُلَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْفِتْكِيمَةُ إِنَّ اللَّهُ عَلِي كُلِّشَى بِشَهَيْدُ ۞ اَلَمْ تُرَّانَ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالشَّمْدُ وَالْقَدَرُ وَٱلْغُوُمُ وَالْجِيَالُ وَالشُّحَرُ وَالْدَّوَآبُ وَكَيْبُرُمِنَ النَّاسِ . وَكَهُ يُرْحَقُّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ مُنَ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُضُرِّمُ

#### ٩

إِنَّالَّهُ يَفْعُـُ لُمَا يَشَاءُ ۞ هٰذَا نِخَصْمَا نِ الْخُـتَصَمُوا أَ فِي رَبِّهِوْمُ فَالَّذَ بَنَ كَفَ رُوا قُطِعَتْ لَهُمْ شَابْهِنْ اَرْيُصِيُّ مِنْ فَوْرُنُوسِهِ مُالْمَيَهُ ۞ يُصْهَرُبه ِ مَا فِي لُطُونِهُمُ وَالْجِلُودُ**۞** وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْحِدِيدٍ ۞ كُلْمَا ازَادُوَا اَنْ يَخْرُحُوا مِنْهَا مِنْ مَمّ ائْيىدُوافِيهَا وَذُوقُواعَذَابَا ْكَرِيقَ ۞ اِنَّاللَّهُ يُدْخُلِ الْذَيْنِ أمنؤاوعكملواالصالحات بجنات تجرع منتخيها الأنهاد يُحَكُونَ فِهَا مِزْ اَسَاوِ دَمِزْ ذَهِبِ وَلُوْ لُوْاً وَلِيَا سُهُمْ فِيهَا جَرِيْرُ 🕲 وَهُدُواۤ إِلَىٰ ٱلطِّيَبِ مِنَ الْفَوْلُ وَهُدُوۤ اۤ الْصِرَاطِ ٱلْحَہَدِ @ إِنَّالَلَهَ يَنَكَ عَرُوا وَيَصْدُ وُنَ عَنْ سَبِيلَ لِلَهِ وَالْسَيْدِ الْحَرَامِ ٱلدِّى جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءٌ إِلْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبِسَادِّ وَمَنْ يُرِدُ مِيهُ بِالْحَارِدِ بِظُلْمٍ نُدِقَهُ مِن مَذَابَ آيَمٍ ﴿ وَاذْ بَوَانَا لِابْرَهِيمَ مَّكَانَا لْبَيْتِ أَيْلِا تُشْرِكْ بِهِشَيًّا وَطَهَ نَيْبِي َ لِلطَّا يَفْيِنَ وَالْقَالَ مِمْينَ وَالْرَكِمُ السُّجُودِ ۞ وَادِّنْ فِي ٱلنَّاسِ بِالْحِجَ يَا قُلُكَ

## المن السَّاليَّ عَشْرًا

رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِ صَامِرَاْ مِنَ مِنْ كُلِ فَعْ عَيْرِوْ لِيَشْهَدُوا مَنَا فِعَ لَمُمْ وَيَذْكُرُواْ اسْمَ اللهِ فِي أَيَامِ مَعَلُومًا يِعَلِّمَا رَزُفَهُمْ مِنْ مَكِيدُ الْأَنْعَامُ فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْبَآيْسُ الْفَقِيرُ ﴿ ثُمَّلْقَصُوا تَفَيَّهُ وَلُو فِهَا نُدُورَهُمْ وَلْيَطَّوَوْ إِبِالْبَيْتِ الْعِيْسَ ذَلِكُ وَمَن يُعَظِّهُ حُرْماً مِنا للهِ فَهُوَخَيْراً لهُ عِنْدَ رَبِّهِ وأحِلَتْ كَكُوٰ الأَفْعَامُ الْإِمَا يُتَاعِ كَلِيَكُمْ وَاجْتِنْهُ وَالرَّجْسَ مِزَالْاوْنَانِ وَابْحَـيِّنِهُوا فَوْلَ الْزَوْدِ ۞ حُنَفَاءَ يَلْهُ غَيْرُمُشْرِ كَانَيْهُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ وَكَمَا نَمَا خَرَ مِزَالْسَكَمَاءَ فَخَطْفُهُ ٱلطَّيْرُاوَةُ وَعِ بِهِ ٱلَّهِ عُهِ فِهَ كَانِهِ عِيقِ ﴿ ذَٰ إِلَّ ۚ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَّا نِرَالُهُ ۗ فَإِنَّهَا مِنْ مَّفُوكَ الْقُدُوبِ ۞ لَكُمْ فِيهَا مَنَا فِعُ إِلَّا جَلِ مُسَتَّىٰ ثُمَّ نَجِلُهُ ٓ آلِياْ لِبَيْتِ الْعِيَىٰ ﴿ وَلِكُلِلْ مَّهُ جَعَمُ لَمَنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُوا أَسْحَ اللهِ عَلْمَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِبِيمَةِ الْأَنْعَامُ وَالْمُنْهُ إِلَٰهُ وَاحِدُ فَكُهُ ٱسْلُمُ أُولَيْشِرالْخُسْتِينٌ ﴿ ٱلَّذِينَ

### شُوَرُةُ النَّجِيجُ

اِذَاذَكِرَا لَلهُ وَجِلَتْ قُلُوبِهُ مُرْوَالْصَابِرِينَ عَلِمَا اَصَابَهُمُ وَالْمَقِيمِ ٱلصَّلوٰةِ وَمِمَّارَزَقْتَاهُمْ سُفِيقُونَ ۞ وَالْدُزْجَعَلْنَاهَالَكُمْ مِنْ مَعَ إِنْ اللَّهِ كُكُوفِهَا خَيْزُفَا ذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًا فإذا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَالْطِيمُوا الْقَانِمَ وَالْمُعْتَرَكَذَ لِكَ تَخْزَاهَالْكُوْلَعَلَكُوْنَتُكُوْنَتُكُرُونَ ۞ لَوْبَيَالَ ٱللَّهَ كُومُهَا وَلَادِمَآ وَهُمَا وَلِكِنْ بَيَالُهُ ٱلنَّقَوْى مِنْكُرُكَذِيكَ سَخِّرَهَا لَكَيْمُ لِنُكَيِّرُواْ لِلهُ عَلِمَا هَدَيْكُمْ وُّلِيَشِيرِ الْحُسُنِينَ ﴿ إِنَّالَٰهُ لَا يُلَافِعُ عَنِ ٱلذِّينَ الْمَنْوُ الزَّالَةُ لَا يُحِبُّكُ كَلَخَوَا نِكَفُورًا ﴿ اُذِنَ لِلَّهَ يَنْ يُعَالَمُونَ مِا نَّهُ مُظِلُواً وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى ضَرِهْ لِلَّهَ يُرُّ 🕲 ٱلَّهِ يَنَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِجَقِ إِلْا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ وَكَوْلًا دُفْعُ ٱللهِ النَّاسَ بَعْضَهُ هُ بِبَعْضِ لَهُ إِمَتْ صَوَامِعُ وَيَبَعْ وَصَلَوَاتْ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَبِيْرًا وَلِيَنْصُرُنَ اللَّهُ مَنْ يُضُرُّهُ إِنَّاللَّهُ لَقَوْتُ عَبَّرْزُ ۞ أَلَذَيْنَ إِنْ مَكَّنَّا هُرُوفَا لِأَرْضِرَا مَا مُواالْصَّلُوكُ

وَاتَوْاُالَزَكُوٰةَ وَامِّرُوا بِالْمِعْرُونِ وَنَهَوْاعَنِالْنُكُرُولَلِهِ عَاقِبَةُ اْلاُمُورِ ۞ وَاِنْ يُكِذِيُوكَ فَعَنَّذُكَذَّ بَتْ فَبْلَهُمْ فَوْمُرْفُحَ وَعَادُ وَتُودُ اللهِ وَقُورُا رُاهِكُ وَقُورُاوُكِ إِلَي وَاصْحَابُ مَدْيِنَ وَكُذِبَ مُوسَى فَامْلَيْتُ لِلنَكَا فِرِينُ ثُمَّ أَخَذْ نَهُ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَصِيرِ ۞ فَكَأَيْنُ مِنْ قَرْمَةِ إِهْلَكُنَا هَا وَهِيَظَالِمَةٌ فَكِهِيَ اوَنَهُ عَلَى عُرُوسُهَا وَبْرِمُعَطَلَةٍ وَقَصْرِهَ شَهِدٍ ۞ أَفَلَ بَسَيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَاكُمُ قُلُوبْ يَعَ قِلُونَ بَهَآ ٱوْاذَانْ لَيَهُمَّوْنَ يَهَآ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَالُا بَصِمَالُ وَلِكُنْ مَتَمَى الْقُلُوبُ الْبَيْ فِي الصُّدُورِ ۞ وَيُسْتَغِلُونَكَ الْعِنَاتَ وَلَنْ يَغِلِفَ ٱللهِ وَعْدَهُ وَإِنَّ يُومًا عِنْدَرَيْكَ كَالْفِ سَسَنَةٍ مِسْمًا تَعُدُّونَ ۞ وَكَايِّنْ مِزْ وَّٰكِيةٍ ٱمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّاكَنْكُمُ وَإِلَىٓ الْمَهِيُرُ ۞ قُلْمَآءَ ثَهَا النَّاسُ إِنَّمَا اَلَكُوْمَدُ يُرْمُبُ مِنْ @ فَالَّذِينَ ٰ امَنُوا وَعَكِما وُا ٱلصَّالِحَاتِ لَمُهُمْ مَغْفِقُ وَوِنْقَ ۗ كَرُثُر ۞ وَٱلذِّنَ سَعَوا فَإَمَا يَنَا مُعَاجِزَزا وَلَيْكَ أَصَالُهُ



ٱلْجَيَدِ ۞ وَمَا ٱرْسَلْنَا مِنْ فَبِلْكَ مِنْ رَسُولِ وَلَانِبَيْ إِنَّا إِذَا مَّنَّىٰ الْوَ الشَّيْطَانُ فِي أَمِنيتِهِ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يَلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ غِيْكُو اللهُ إِيَّاتُهُ وَٱللّٰهُ عَلِيهُ حَكَثُمُ ۗ لِيَعْمَا مَا يُوْ السَّيْطَانُ فِيْنَا ۗ لِلَّذِينَ فَالْوَبِهِمْ مَرَضُ وَالْقَاسِيةَ ثُلُوبُهُمُّ وَازَّا لَظَالِمِنَ لِهَ شِيقًا وَيَعِينُ إِلَيْ لَا لَيْزَاكُو الْعِلْمَانَهُ الْحَقُّمِنَ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَغَيْنَ كَلُّهُ قُلُونُهُمْ وَأَزَّالُهُ كَالِدَالْدَى اْمَنُوْآآلِ هِي َ إِلِهِ مُسْتَقِيدٍ ﴿ وَلاَ يَزَالْ أَلَّا نَرَكُمَ وَافِعَ مُو مُنْهُ حَيَّانًا ٱلسَّاعَةُ لِعَنَّهُ ٱوْمَانِيَةً مِمَاكُ بَوْعَ فِيهِ ﴿ ٱلْمَالُ عُرِوْمِيْدٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَنْيَهُمْ فَالَّذَ يَزَامَنُوا وَعَهِاوُا الصَّالِحَاتِ فِيجَنَاتِ النَّعِيمِ ﴿ وَٱلْذِّنَ هَٰزَ وُاوَكَذَ وَا إِمَا نِنَا فَا وُلَيْكَ لَمُمْ عَذَاكِمُ مِنْ 🕲 وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سِبَيلًا لَهُ تُرَّمُّتُ الْوَا أَوْمَا تُوا لَيَزْذَقَنَّهُ مُالَّهُ رِزْقًا حَسَنّا أُوانَ ٱللهَ لَمُؤَخْرُ ٱلَّا ارْفَرَ 💚 لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّا اللَّهَ لَعَلِيْهُ حَلِيهُمْ 🕲 ذَلِكَ وَمَنْ عَا قَبَ بِمِثْ إِمَا عُوقِكَ مِهُ ثُمَّ يَغِي عَلَيْهِ لَيَنْ صُرَّبُهُ ٱللَّهُ

# المنز النّاكي عَنْجُرا

إِنَّ ٱللَّهَ لَعَكُفُونُ عَنْ فُورٌ ۗ ﴿ ذَٰ لِكَ بَانَّ ٱللَّهَ يُولِحُ ٱلْيَكَ لِمِنْ النَّهَارِونُولِمُ النَّهَارَفِالَيْلَ وَانَّاللَّهُ سَمَيْعُ بَصَبْير اللهُ ذٰ لِكَ بِأَنَّالَٰهُ وَهُواْ كُنِّ وَإِنَّمَا يَدْعُونَ مِ<u>رْدُونِي هُوَ</u>اْلِبَا طِلُ وَانَ اللهُ هُوالْعَكُمُ أَلِكِمُدُ ۞ اَلْمُرَانَ اللَّهَ أَزَلَ مِنَ الْسَمَاءَ مَآءُ فَصِيمُ الْأَرْضُ مُحْصَدَةً إِنَّ ٱللهَ لَطَهِ فَ جَبُيرٌ ۞ لَهُ كَمَا فِي السَّمُوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالزَّ اللَّهِ لَهُ وَالْعَنِيُّ الْجَيَدُ أَ الَّهْ تَرَانَ ٱللهَ سَخَ لِكُمْ مَا فِي الاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِهِ فِياْلِحَمْ إَمْرِيْ وَيُسْلِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَفَعَ عَلَىٰ لاَ رُضِ إِلَّا بِإِذْ بِيهُ إِذَاللَّهُ وَإِلنَّكَاسِ لَرَوْنُ رَجِيتُه 🎯 وَهُوَالْذِكَا حُيكَاكُوْ تُزَيْمَتُكُمْ ثَرَيُحُهُ كُوُّ إِنَّا لا يِسْكَانَ كَكُفُورٌ 🕨 لِكُلْأُمَةٍ . جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُزَاسِكُوه فَلا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرُوا دُعُ إِلَى رَبِكَ أِنَّكَ لَعَلَىٰهُدُ تَحْمُسْتَ مِنْ ﴿ ۖ وَانْجَادَلُوكَ فَقُالِلَّهُ ۗ أَعْكُمُ مَا مَّتْ مُلُونَ ۞ أَلْلُهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ كُوْمَ الْقِلْحِمَةِ

فِمَا كُنْنُهُ فِيهُ تَخْتَلِفُونَ ۞ اَلَهُ بَعْنَا إِنَّا اللَّهَ مَعْنَا إِمَافِي ٱلسَّمَاءَ وَالْأَرْضِ إِزَ ذِلِكَ فِي كِنَّا ثِهِ إِنَّ ذِلِكَ عَلَىٰ أَمَّهِ يَهِ بَرُّكُ 🐼 وَيَعْتُدُونَ مِزْدُونَ لِنَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لِنَسْوَكُمْ بِهِ عِلْمُ ثَمَا لِلظَّالِلِينَ مِنْ نَصِيرِ ۞ وَاذِانُنْا عَلَيْهُ مِا إِيانُتَا بَيَّنَاتِ مَعْرِفُ فِي وُجُوعِ ٱلذِّينَ كَفَرَوُ الْمُنْكُّرِيكَا دُوكَ كَيْسْطُونَ بِالْذَيْنَ يَتْلُونَ عَلَيْهِ إِلَا يَنِنَّا قُوْلَ فَا نَبَيُّكُمُ بِبَتْرِمِنْ ذِلْكُو النَّارُوعَدَهَا أَنَّهُ الَّذِينَ كَنَارُوْ أَوَبِنُسَ الْمَهِيرُ ؟ يَآءَيُهُا النَّاسُضُرِبَ مَثْلُ فَايْسِيِّمِعُوالَهُ ۚ إِنَّ ٱلذِّينَ لَدْعُوبَ مِنْدُونِآ لَٰنِهِ لَنْ يَخِلُقُواٰ ذَيَا بَا وَلِوَاجْمَعُواْ لَهُ ۗ وَإِنْ يَسْلُمُهُ وَالَّذَاِّك سَّنَا لا يَسْتَنْفذُوهُ مِنْهُ صَعَفَ الطَّالِثُ وَالطَلْوبُ ۞ مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَوَّ قَسَدُرُهِ إِزَّاللَّهُ كَفِوَيُّ عَزَيْزٍ ۞ ٱللهُ يَصْطَخِو مِزَالْمَلِيْكَةِ رُسُلًا وَمِزَالْنَاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيْعُ بَصِيْرٌ ﴿ يَعْكُمُ مَا يُنْزَايِدُ بِهِ هُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَالِيَّالَيْدِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

#### الجزئ الشابئ عَشْتُرا

مُوليكُ أُفِينَهُ الْمُولِ وَفِي مَالْنَصِيرُ ﴿

رَوْلِكُ أُفِينَهُ الْمُؤْلِنُ وَلِيَهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

وَالْذِينَهُمْ عَزِالْنَغُوِمُمْرِضُونٌ ۞ وَالْذِينَهُمْ لِلَزَّكُونَهُ فَاعِلُونُ ۞ وَالَّذِينَهُمْم لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونٌ ۞ الْأَعْلَازُولِجِمْ

اَوْمَا مَلَكَتُ اِيمًا نُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَنْرُمُ لُومِينٌ ۞ فَرَا بِنَعْي وَلَآءَ

#### ؙ ڛٛۅٚڔؙۊؗڒڮٷؠڹؗۏڬ

ذٰلِكَ فَالْوَلْئِكَ هُمُواْلْعَادُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لِاكْمَا نَا يَهِمْ وَعَهْدِ هُو رَاعُوزُ ۞ وَٱلْذَيْرُهُمْ عَلْصَلَوَاتِهُمْ كَالْفَوْتُ أُوَلَيْكَ هُرُالُوَارُنُونَ ۖ ۞ أَلَذَينَ رَقُونَ الفِرْدُ وْسُهُمْ مِيهَا خَالدُونَ ۞ وَلَقَـدُخَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْسُلَالَةِ مِنْطِينًا ۞ ثُمَرَجَكُ لَنَاهُ نُطْفَةً فِقَرَارِمَكُ مُرْفِي تُمَخَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً غَلَفْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً غَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَمُنَّا نُرَّا نَشْ إِنَا أُهُ خُلْقًا الْحَرَفَ بَيَا رَكُ ٱللَّهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِيرُ ۗ ﴿ ثُمَّ اللَّهُ مُلَّدُ اللَّهُ لَيْتُونُّ ۞ ثُمَّ الْيَكُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ تُبِعُنُونَ ۞ وَلَقَدْ خَلَفْنَا أَفُونَكُمْ سَبْعَ طَرَآؤُقُّ وَمَاكُنَا عَنِ الْحَلْقِ عَا فِلِيرَ ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْتَمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكُنَّاهُ فِي لَا رَضِّ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِمُ لَقَتَادِ رُولًا 🌑 فَأَنْثُ إِنَّا لَكُمْ بِهِ جَنَّا يِتِمِنْ نَحْبَ لِوَاعْنَا بُكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَبِّيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۗ ۞ وَتَبَكِّرَةً تَخْجُ مِنْطُورِكَبِيَّاءَ

ر معرف تنست

تَمْنُتُ بِالِدَّهْنِ وَصِبْبِغِ لِلاَكِلِينَ ۞ وَاِزَّلَكُمْ فِي الْأَنْسَامِ لَعِبْرَةً نُسُفِيكُمْ ثِمَا فِيطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كُبَيْرَةُ وَمِنْهَا تَأْكُونَ ۗ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحُمَّلُونَ ۞ وَلَقَدُارُسُلْنَا نُوُكًا إِلَىٰ قَدْيِهِ فَقَالَ مَا قَرْمِاعْبُ دُواً اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ الْهِ غَيْرُهُ ۗ أَفَلَا تَتَنَفُونَ ﴿ فَتَالَالْلَؤَا ٱلَّذَيٰنَ كَفُرُوا مِنْ قَوْيُهِ مُ مَا هٰذَاۤ إِلاٰ بَشَرْمِینُكُورُ رُدُ ٱنْ يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَآءَ ٱللهُ لَا مُزَلَ مَلَيْكَةً مَا سِمَعْنَا بِلِهَا فِلْ إِنَّا الْأَوْلِينَّ 🐠 اِنْهُوَالِا زَجْلُ بِيُرِجِنَّنْهَ فَنْرَبَصُوا بِهِ حَيْجِينِ 🕲 قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بَيَاكَذَبُونِ 🕲 فَاوْحُيْنَآ اِلْيَهِ اَرِاصْحَجَ الْفُلْكَ بأَعْيُنِنَا وَوَحْيْنَا فَإِذَاجَاءَ أَمْرَا وَفَارَالْتَ نُورُوَا سُلُكُ فِيهَا مِنْ كُلِ زَوْجَيْنِ شُكِيْنِ وَأَهْلَكَ الْإِمَنْ سَبَوَ عَلِيْهِ الْقُولُ مِنْهُمْ وَلاَ قُاطِنْنِ فِالذِّينَ ظَلُّمُواۤ إِنَّهُ مُعْرَفُونَ ﴿ فَا ذَا السَّوَيْتِ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَىٰ الْفُلْكِ فَقَتُ إِلْكُمْ دُيلُهِ ٱلَّذَى تَجَلَّىٰ أَ

### لِمُوْرَةُ (لِمُؤْمِنُونَ)

مِنَالْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿ وَقُلْرَبِ أَنْزِلْنِي مُنَزَلَّا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرَا لَمُنْوِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذِلِكَ لَا يَاتِ وَإِنْ كُنَّا لَمُنْتَ لِمَيْنَ 🍪 أَثَرَا نُشَاٰ إِنَا مِنْ مَعْدِ هِنِمَ قَرْبَا اخْرِينَ 🥨 فَأَرْسُلْنَا فِيهِْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِاعْبُ دُوااً لِلْهَ مَا لَكُوْمِ وْالْهِ غَيْرُو اَفَلاَ سَفُونَ اللهُ وَهُ لَا لَلَا مُنْ فَوَمْهِ اللَّهِ مَنْ كَفَرُ وَاوَكُذَّ وُاللَّهَا وَالْاَئِعَ اللَّهُ مَن وَانْزَفْنَا هُرُ فِي لَكِيْوِهِ الْلَهُ نُنَّا مَا هٰذَا لِمَا أَبَشَرُمِينُكُ كُمُ مَا كُلُ يَمَانَاكُوْنَ مِنْهُ وَيُشْرَكُ مَا تَشْرَنُونَ ﴿ وَإِنْ الْمَعْتُ مُشَرٍّ مَنِلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا كَنَا سِرُونَ ۞ اَيَعِدُكُمْ ٱلْكُمْ إِذَا مِتُهُ ا وَكُنْتُوْ رَّرًا مُا وَعِظَامًا أَنَكُوْ يُخْتِجُوزٌ ۞ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ 💜 إِنْ هِيَ الْإِحْيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُؤْتُ وَخَيْبًا وَمَا خُنْ بَمْغُوثِينَ ۗ ﴿ إِنْ هُوَا لِأَرْجُزُ إِنَّهُ زَيْعَكُمْ ٱللَّهِ كَذِيًّا وَمَا نَحْزُلُهُ بُوْمِتِ نَ ﴿ قَالَ رَبِ إِنْصُرُ فِي كَاكَذَبُونِ اللهِ قَالَعَتَمَا قَلِيلَ لِيُصْبِحُ أَادِمِينَ ﴿ فَالْخَذْتُهُمُ الْفَيْمَةُ

#### 经包制

مَا كُوَّ فَعَالَنَا هُو غُنَا ءً فَهُو كُلُلِقُوْمِ الظَّالِمِينَ فَ ثُمَّا أَشْلُونَا مِنْ بَعْدِ هِرْ قُرُونًا اخْرِيرُ ﴿ مِنْ مَا نَسْبِقُ مِنْ أَمَّةِ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿ ثُوَا دُسَلُنَا رُسُكُنَا تُ ثَرِّيُكُمَا جَاءَ أَمَّةً رَسُولُهَا كَذَبُوهُ فَا نَبِعْنَا بَعْضَهُ مُرْبَعْضًا وَجَعَلْنَا هُوْ اَحَادِيثَ فَبَعْدًا لِلْعَوْمِرِ لاَوْمْهُونَ ۞ ثَوْاَ رُسَلْنا مُوسَى وَاخَاهُ هٰرُونَ مَا مَابِئَا وَسُلْطَانِمُبُنِينَ 💓 اللَّفِرْعَوْنَ وَمَلَا يِثْرِ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَافُواْ قُومًا عَالِيزٌ ﴿ فَصَالَوْاا نُونُ مِنْ لِيَشْرَنْ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُ مَالِنَا عَايِدُونَ ۞ فَكَذَبُوهُ مَا قَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ۞ وَلَقَـُ ذَا نَسْنَا مُوسَى ٰ لِيكَا بَ لَعَلَهُمْ مَهْ تَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ابْزَمْرَهُ وَأُمَّةُ أَيَّهُ وَأُونِيَا هُـمَا آلِي رُبُوةِ ذَاتِ قُرَارِوَمَجَيْنُ 🥥 مَآءَ ثُمَا الرُّسُ ﴿كُ لُوا مِزَا لَظَيْبِهَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِكًا إِنْ بَمَا نَصْمَلُونَ عَلِيمُ ﴿ وَإِنَّ هٰذِهِ أَمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَانَارِتُكُوْفَا تَقُونِ فِي فَفَطَعُوا الْمُرْهُرِ بَنْ يَهُ هُ زُبُراً كُلُحْرُبِ

#### الْمُؤِرِّةُ (لِبُؤُمُنِوْنَا

بَيَالَدَيْمُ فَرِجُونَ ۞ فَذَرْهُمْ فِيغَـمْرَبِّهُمْ حَنَّى حِيزٍ ۞ ٱجَمْــُهُونَا لَمَا غَيِدُهُمْ بِهِ مِنْ مَالِ وَبَنِينٌ ﴿ نَمَادِعُ لَمُهُمْ فِإِلْكَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اَنَا اَلَّذَ نَهُمْ مِنْ خَشْكَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونٌ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِاكِاتِ رَبِّهُ يُونْ مِنُونُ ۖ ﴿ وَلَلْإَيْنَ هُمْ مِرَبِّهِ مِلْ يُشْرِكُونَ ﴿ ۞ وَالَّذِينَ يُوْتُونَهُ أَلْوَاْ وَقُلُونُهُمْ وَجَلَةُ ٱنَّهُ ۗ وَالِأَرْبَهُمْ رَاجِعُونَ ۖ ۞ اُوۡلِئِكَ يُسَارِعُونَ فِياْ كَنَرَاتِ وَهُمْ لَمَا سَا بِقُونَ ۞ وَلَا نُكَلِفُ نَفْسًا لِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَّيْنَا كِيَا نِينْطِقُ الْكِنَّ وَهُمْ لَايْظَلَمُونَ ۞ بَلْ قُلُوبُمُ فِغَهُمْ مِنْ هٰذَا وَلَهُمُ أَعْمَا لُمِرْ دُونِ ذِلْكَ هُمْ لَمَا عَامِلُونَ 💜 حَغَّ إِذَآ أَجَٰذْ نَا مُتْرَفِيهِ مِالْعَذَابِ إِذَاهُ مِيْحُ رُونَكِ لَا تَجْنُ رُواالْيَوْمُ إِنِّكُمْ مِنَا لَا نُنْصَرُونَ ﴿ قَدْكَانَتْ الْمَاتِي تُنْإِ عَكِيْكُمْ فَكُنْتُهُ عَلَمْ أَعْفَا بِكُرْ تَنْكِصُونٌ ۞ مُسْتَكْبِرِنَهُ سَامِرًا سَنْهُرُونَ ۞ أَفَلَمْ بَدِّبَرُوا الْقَوْلَ الْمُجَآءَ هُمُوما لَمَ يَاتِ

أَبَّاءَ هُوالْاَوَلِينَ ۗ ۞ أَمْ لَمْ يَعْرَفُوا رَسُولَكُمْ فَهُوْ لَهُ مُنْكِرُ وَكَ 🕲 اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّنْهُ بَالْحِيَاءَ هُمْ الْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ الْحِقِّ كَارِهُوزَ كُنْ وَلَوَا تَبْعَ لَلْحَةٌ أَهْوَآءَ هُمْ لَفَسَدَ بِ ٱلْسَلَمُواتُ وَاْلاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ إِيِّينَ كُهُمْ بِذِكِ رِهْرِفَهُ مْ عَنْ ذِكْرُهِمْ مْعْرِضُونَ ۗ ۞ أَمْ تَسْتُلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرُوهُوَخَيْرُ الزَازِمِينَ ۞ وَانِّكَ لَنَدْعُوهُمُ إلى صِيرَاطٍ مُسْتَبَقِيمٍ ۞ وَانَّ الَّذِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْإِخْرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ۞ وَلُوْرَجْنَا هُرُوكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْضُرِ لَلِوْ افْطُعْيَا نِهِمْ نَعِسْمَهُونَ 🥯 وَلَفَدْ اَخَذْنَاهُمْ مِا اْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَا نُوَالِ بَهُ وَمَا يَنَفَّرُونَ 🕲 تَخَوَا وَا فَعَنَا عَلَيْهِمْ مَا أَبَا ذَا عَذَابِ شَدِيدِ ازَاهُمْ فِيهُ مُبْلِسُونَ ۗ ۞ وَهُوَالَذِّكَ اَنْتَأَلِكُ مُالسَّمْعَ وَالْأَبْسَارَ وَالْاَفْئَةَ فَهِيلًامَا مَّنْتَكُرُونَ ۞ وَهُوَالَذِّي ذَكَايُمْ فِيالَائِينِ وَالِيُهِ نُصْنَرُونَ ۞ وَهُوَالَّذِّي يُحْوَكُهُ وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْدِلافُ

#### لِمُوزِةُ لِكِئُ بِنُونَ ا

ٱلْنُلُ وَالْنَهَا لِأَلَا مَعْفِلُونَ ۞ بَلْهَا لُوا مِثْ لِمَا قَاكَ الْاَوَلُونَ 🎾 مَا لُوْآءَ إِذَا مِنْنَا وَكُكَا ثُرَابًا وَعِيظًا مَّاءَ إِنَّنَا لَمَعُوثُونَ ۞ لَقَدْ وُعِدْ نَاخَنُ وَٰإِنَآ وَٰنَا هَذَا مِنْ فَكَ إِنْ لِهَٰكَأَ الِّآسَاطِيرُاْلاَوَٰلَنَ ۞ فُلْلَوَاٰلاَرْضُوَمَنْ فِيهَآ اِنْكُنَّهُ تَعْلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ آفَلَا نَذَكَّرُونَ ۞ قُلْمَنْ رَبُّ ٱلسَّمُوكِةِ ٱلسَّابْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۞ سَيَقُولُونَ لِلْعِرْ قُلْ اَفَلَا سَنَقُونَ ۞ قُلْمَنْ ببكه و مَلَكُونَتُ كُلُّ شَيْ وَهُوَيُحِيرُ وَلاَيْحَارُ عَلَيْهِ أَنَكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ سَكِيقُولُونَ بِلَهُ قُلْهَا فَيْ تُسْمَرُونَ ۞ بَرْآيَيْنَا هُمْ الْكِيِّ وَالْفَهُمْ لَكَ إِذَبُونَ ۞ مَا أَيْخُكَذَا لَهُ مِنْ وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اللهِ إِذَّا لَذَهَبُ كُلُ اللهِ بَإِخَانَ وَلَعَلاْ بَعْضُهُمْ مَعْلِ مَثِنْ سُجَازًا للهِ عَمَّا يَصِفُونٌ 🎱 عَالِم الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَلَعَالَىٰعَا يُشْرِكُونَّ 🍑 قُلْ رَبِّ الْمَا تُرْيَخُ مَا يُوعَدُونُ ﴿ رَبِّ فَلَا تَغْتُ لَنَّى فِالْفَوْمِ النَّظَ المِن ﴾

وَايَّاعَلَ آنْ رُهَاكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَـَا دِرُونَ ۞ ادْفَعْ بِٱلْتَيْهِي آحْسَ زَالْسَيْنَاةُ نَخْزَاعُمْ بَايْصِفُونَ ۞ وَقُلْ رَبِّ اعُودُ بِكَ مِنْهَ مَزَاتِ النَّسَكَ الْجِينْ ﴿ وَاعُودُ مِكَ رَبِّ اَنْ يَحِضُرُونِ ﴿ اللَّهِ مَا مُؤْمِدُ اللّ حَيْلَ إِنَا جَآءَ اَحَدُهُمُ الْمُؤْتُ قَالَ رَبِّ انْجِعُونِ ۞ لَعَكِمْ إَغُلُ صَالِمًا فِمَا تَرَكْتُ كَالْ إِنَّهَاكِلَمْ أَهُوَ قَالِلُهُ أُومِنْ وَرَآيَهُمْ بَرْزَخُ إِلَى وَمْرِينُعِنُونَ ﴿ فَا فَالْفِرْ فِالْصُورِ فَالْأَانْسَابَ بَيْنَهُمْ تَوْمَيُّذِ وَلاَ يَسَاءَ لُونَ ۞ فَرَ ۚ فَتَلَتْ مَوَازَمُنهُ فَالْوَلِئَكُ هُمُ الْمُفْلِكُونَ اللهِ وَمَنْخَفَتْ مَوَازِيْنَهُ فَالْوَلِيْكَ ٱلدَّنَ خَسَرُوا أَنْفُسَهُمْ فِيجَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿ تَلْفَيْ وُجُوهَهُ مُالِّنَا رُوَهُمْ فِيهَا كَا لِحُونَ ﴿ الْوَتَكُنَّ أَمَا يَشُتَا عِلَيْكُمُ مَكَنَّدُهِمَا كَكِذَ نُورَكِ مَا لُوارَبِّنَا غَلَتْ عَلَيْنَا شِفُونُنَا وَكُمَّا فَوْمًا صَآلِكُنَ آخْسَوُّا فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ ۞ آنَهُ كَانَ فَوْقَى مِنْ عَادِيَ هُوَلُونَ

#### ؙڣؙؚۅٚڒٙؿؗ<sup>ؙ</sup>ڵڋٷؠڹؙٷڬؙ

رَبِّنَا الْمُنَّا فَاغْفِفْرَ لِمَا وَارْخُمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُا لِرَحِمَنَّ 🗬 فَاتَّخَذْ ثُمُوهُمْ سِخْرَاً حَتَّى أَنْسُوكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُهُ مِنْهُمْ تَضْعَكُونَ 🕲 اِنْجَزْنُهُمُ الْيَوْمَ بَمَاصَبَرُواْ أَنْهُوهُ الْفَايْزُونَ 💜 مَالَكُوْلَيْفْتُهُ فِيالْأَرْضَ عَدَدَ سِنِيزَ 🤎 مَّالُواْ لَبَيْنَا يُوْمَا اَوْبَعْضَ هَوْمِ هَنْكُواْلْعَآدِينَ ۞ قَالَ اِنْ لَبَيْنَـُهُ الْأَقَلِيلًا لَوْا نَكُو كُنْتُمْ مَعْلَمُورَ ۞ إِفْسَنْتُمْ أَنَّا خَلْفَنَاأُهُ عَسَيًّا وَٱنَّكُوْ الْنَا لَارْجَعُونَ 🔘 مَعَالَ ٱللهُ لِللَّكَ الْحَوِّ لَآ الۡدَالِاٰهُوۡرَبُوٰلُعۡرٰشِ الۡكَرِيرِ ۞ وَمَنْ يَذُعُ مَعَ ٱللَّهُ اِلْمَا اْخَرْلاَبْرْهَا زَلَهُ بِهُ فَا نَمَاحِسَا بُهُ عِنْدَرَتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِأُ ٱلكَافِرُونَ ۞ وَقُلْ رَبِّ أَغِيغِرُ وَأَرْحَمْ وَأَنْتَخَيْرُ أَلْرَاحِيرَ ۖ يُوَةُ النَّوْلِيَانَةُ مُوْفِقُ النَّاكُ وَيَعْدِ وَلَا لَيْنَا لَكُمْ اللَّهِ مُعْلِدُهُمُ اللَّهُ وَيَعْدِ وَلَا لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ لأمله الخمزالجي سُورُنْهَ ٱنْزَلْيَاهَا وَفَرَضِنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا أَمَا لَهَا لَكُمُ

#### الزالفاق المنافق

نَّذَكَّرُونَ ۞ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَاجْلِدُواكُلَّوَالِيدِ مِنْهُمَا مِا مَرْجَلْدَةً وَلَا نَاْخُذِكُمْ بِهِمَا زَلْهَةٌ فِحِينَا لَيْهِ إِنْكُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرُّ وَلِيَسَّهُ لاَ عَذَابَهُ مَا طَآيَفَ فَي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَلَا إِن لَا يَكُو لِا لاَ زَانِيَةً الْوَمْشُرِكَةٌ وَالْزَانِيَةُ لَا يَنْكِكُهَاۤ الْأَزَانِ اَوْمُشْرِكُ وُجُرِّمَ ذِلِكَ عَلَىٰ الْمُوْمِنِينَ 🕲 وَٱلَّذِينَ رَمُوزَالْمُصِّنَايَتُ ثُمَّ لَوْ يَا تُوا بِا رَبِّعَةِ شُهِكَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ مَّا بِنَجَلْدَةً وَلَا تَفْتَ لُوالْهُمْ شَهَادَةً ۚ أَيَدّا ۚ وَأُولَٰذِكَ هُمُ الْفَا سِقُوكُ ٧٠ لِلَّا ٱلذُّينَ الْهُ إِمِنْ مِعَدِ ذَلِكَ وَاصْلُواْ فَالَّا لَلَّهُ عَفُورُدَ حَيْم الله وَاللَّهُ مَن رَمُونَ أَذْوَاجَهُ م وَلَوْ يَكُنْ لَكُمْ شُهَداً أُولِا أَفْتُهُمْ مَشَهَا دَةُ أَكِدِ هِمْ أَرْبَعُ شَهَا دَاتِ بِأَللهُ إِنَّهُ لِمَنْ الْصَادِقِينَ 🕲 وَأَلْخَا مِسَةُ أَنَّ لَغَنَا ٱللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَا نَمِزَالْكَ إِذِبِنَ عَنْ وَيَدْرَؤُاعَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْهَمَ شَهَا ذَايِتِ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمَنَاكِكَا ذِبِينَ ۞ وَالْخَامِسَةُ أَنَّعَضَتِ أَنْهِ عَلَيْهَا إِنْكَادَ

مِزَالْصَادِقِينَ ۞ وَلَوْلَافَضُا ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّا لَلْهَ تَوَانُ حَكَمْ ۚ ﴿ ۚ إِنَّالَٰذَ بَرَجَا فُوبِالْإِفْكِ عُصْبَةً مِنْكُوْلاَ غَسُنُوهُ شَرَّاكُوْ بَالْحَوْخُولَكُ لِكُلَّا مِي مِنْهُمْ مَا ٱلْمُسَيِّبَ مَزَالًا ثُوُّ وَالَّذَى تَوَلَّى كِيْرٌهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَاكَ عَظِيمُهِ 💜 لَوْلِآ إِذْ سَمِعْتُمُهُ ۚ طَنَّ الْوُّمْنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِإِنْفُسُهِمْ خَيْرًا وَهَا لُوا لَهُ مُا آفِكُ مُبِينُ ۞ لَوْلَاجَاً وُعَلَيْهِ بِٱرْبَكِةِ مُّهَلَّاءً فَاذْ لَوْمَا تُوا ما لَشُهِ مِنَاءً فَا وَلَيْكَ عِنْدَاللهِ هُمُ الكَاذِيونَ 💇 وَلَوْلَا فَضْأُ إِلَّهُ عَلَىٰكُمْ وَرَحْمُنُهُ فِأَلَدُ نُمَا وَالْاَخِرَةِ لَسَّكُمْ فِهَا اَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَا ثِعَظِيتُمَّ ۞ اذْ تَكَفَّوْنَهُ بالسِّنَيْكُمْ وَقَقُولُونَ مَا فَوَا هِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمُ مِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيْنَا ۚ وَهُوَعِنْ كَاللَّهِ عَظِيمُ ۞ وَلَوْلَاۤ إِذْ سَمِعْتُمُوۥ قُلْتُمْ مَاكُوْنُ لَنَا أَنْ نَنْكَلَهُ مِيدًا شُكَانَكُ هٰذَا مُهَا أَنْ عَظْمُ يَعظُكُمُ اللهُ اَنْ تَعُودُ والمشكة اَتلًا انْكُنْتُومُ مُؤْمِنَانِكَ

#### CHERTILLY

وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأِيَاتُ وَاللَّهُ عَلِيْهِ حَكِيْهِ ۞ إِنَّالَٰذِينَ يُحِبُونَ اَنْ مَنْجِيمَ الْفَاحِسُهُ فِي الْذَيْنَ الْمَوْالَمُهُمْ عَذَابِ الْبِيثُمُ فِلْلَهُ نَنَا وَالْاخِرَةُ وَأَلَّهُ بَعْلَمُ وَأَنْتُهُ لِالْقَلْمُونَ ﴿ وَكُولًا فَشْا ُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْتُهُ وَانَّ اللهَ رَوْفُ رَجِيْمٌ ﴿ لَا يَكُمَّا الَّذَيْنَ مَنُوالاَتَتَبِعُواخُطُواتِ السَّيْطَانُ وَمَنْ يَتَبَعْ خُطُواتِ الْشَيْطَانِ فَإِنَّهُ مَاْمُرُهِ لِفَيْشَآءِ وَالْمُنْكَرُولَوْلَا فَصْلُ ٱللَّهِ مُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُتُهُ مَا ذَكِ مِنْكُمْ مِنْ اَحَدِ اَبِدًا ۗ وَكِكُنَ ٱللَّهُ يُرَكِّبُ مَنْيَتَآءُ وَٱللَّهُ سَمَيْعَ عَلِيمٌ ۞ وَلَايِـا أَبْلَا هُولُوا الْفَضْ لِمُنْكُمُ ۗ وَالسَّعَةِ أَنْ وُ وَأَلَوُلِيا لُقُرْ وَالْمَسَاكِينَ وَالْهُرَاجِرَنَ فِي سَيِلاً لَيْرُ وَلْيَعْ غُوْا وَلْبَصْهُ فَيْ ۚ الْآيَحُونَ إِنْ نَعْ فَرَاللَّهُ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَسْفُولُ رَجِيْهِ ۞ إِنَّ ٱلذَّنَّ رَمْوُزَالْمُصْنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لْغِنُوا فِالدُّنْمَا وَالْاخِرَةُ وَلَكُمْ عَذَاتْ عَظِيتُمْ ۞ فَوَرَسَّتْهَدُ عَلَيْهُ وَالْبِيَنِينُهُ وَلَا لَهُ مِهُ وَأَنْجُلُهُمْ بِمَاكَا نُوالَيْعَالُونَ ﴿

# المنطق ا

يَوْمَنِيذُ يُوفِيْهِمُ أَلَّهُ دِينَهُمُ الْمُوَى وَيَعِينُكُونَ أَنَّ ٱللهَ هُوَالْحَوَّ رَ الْمُبُينُ ۞ اَلْخَبِيَّاتُ اِلْخِيَتْيِنَ وَالْخَبَيُّونَ الْحِبَيَّاتِ وَالْخَبِيُّونَ الْحِبَيَّاتِ وَ الُطِّيبَاتُ الطَّينَ وَالطَّيْ بُونَ الطَّيْبَاتِ الْأَلِيْكَ مُرَوَّ فِي كَمَا يَقُولُونَٰ لَكُمْ مَعْفِفَةُ وَرُزْقُ كَرِيْزٌ ﴿ يَآ يَهُمَا الَّذِينَ اَمَنُوا لاَنْفُخُلُوا بُنُوناً غَيْرَ بُنُوكُمْ خَيْ نَشَتْ الْسِنُوا وَتُسْكِمُ وَعَلَيْهَا ذَلِكُوْخُيْرِكُمُ لِعَلَكُ مِنْدَكُونَ ﴿ فَإِنْ لَهُ عَيْدُ وَافِيهَا أَحَدًا اَ فَلاَنْدُخُلُوهَا حَنْ يُؤِذْنَ لَكُمْ أَوَارْ مِّيلَكُمُ ٱرْجِعُوا فَإِرْجِعُوا هُوَ أَنْكُىٰ آكُمُ مُوَاللهُ بِمَا تَعْلَوْنَ عَلِيْهِ ۞ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مُجْنَاحُ ٱنْ نَدْخُلُوا بُوْياً غَيْرُ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَا عُ لَكُرُواْ لَلٰهُ يَعْلَمُمَا شُدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ ﴿ فَالْلُؤُمْنِ نَ يَغْضُوا مِنْ اَبَصَارِهِ مِ وَيَعْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰ لِكَ أَنْكُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبْرَ كِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْلُوْ مِنَات نَعْضُضَ مِنْ اَبْصَارِهِ نَوتَعْفَظْنَ فُوْجَهُنَّ وَلَا مِنْدُنَ زِينَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا وَلْيَصْدِينَ

#### الزالفاتين

يخِيْرِهِنَّ عَلِي ُهُوبِهِنَّ وَلاَيْدُ مَنْ زِينَنَهُنَّ لِالْإِلْمُعُولَئِهِ رَبَ ٱۊ۠ٳؠٙٳۧؠؙ۪ڹؘٳؙۊٳ۫ٳٙءؚؠؙڡؙۅؙڸؘؚؠۿڹؘٳۏٳؙۺٵۧؠ۫ڹؘٳۏٳٛۺٵٙۼؠڡؙۅڵؾۿػ ٱۅ۫ٳڿٳڹۿؘٲۅ۫ؠۼٙٳڿ۫ۅٙٳڹۿۏۜٲۅ۫ؠۼؖٳڂۅۘٳؾ۪؈ؘۜٲۅ۫ؽؚؠؖٵۧؿؙ؆ؘٲۏڡٲڡۧڵػؙڐ۫ أيَا نَهُنَّ أُوِالْتَ اِبِعِينَ غَيْرِ إِوْلِي الْإِنْبَةِ مِنَ أَلِيِّهَا لِأَوِالْطِفِل الذَّيْنَ أَنْ مَظْهَرُ واعَلِيْهُ وَرَاتِ الْلِسَاءَ وَلاَ يَضْرُنَ إِنْ عُلِهِ لَلْعُكُمَ مَا يُحْفَنِ نَ مِنْ زَيْنَ لِهَا أُو تُو يُو آلِ لَيْ اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُ مِنْفِكُ رُزِ ﴿ وَأَنْكُوا الْآمَا مِ مِنْكُمْ وَالْصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِ كُرُواَيَآ لِكُمُ الْ بِكُونُواْ فُقَارَآءَ يُفْنِهِ مُٱللَّهُ مِنْ فَضْلِلْهِ وَٱللَّهُ وَاسِتُعَ عَلِيْهِ ۞ وَلْسَـنْتَعْنِفِ أَلذَّينَ لَا يَجِدُ وَنَ سِكَاحًا حَتْى يُغْنَـهُ مُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلَهُ وَالْذَينَ بَيْسَغُونَ الْكِتَّاكَ ثَمَّا مَلَكَتْ كُمَّاكُمُ فَكَا بِبُوهُ إِنْ عَلِمْتُهُ فِيهِ مِنْ أَوَا تُوهُمْ مِنْ مَالِ ٱللَّهِ ٱلذَّبَكَ الْيَكُوْ وَلَامَكُ هِوَافَيَا يَكُوْعَلَى لِبِغَآءِ اِنْ اَرَدُ نَقَصَّا لِنَبْغُوا عَضَ الْكِيْوَةِ الْذُنْدَا ۚ وَمَنْ كِنْرِهْ هُنَّا فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ يَكِيدُ إِكْرَاهِ هِنَّا

غَـ غُورُدَجِيْء 🕲 وَلَقَذَا أَزَلْنَاۤ إِلَيْكُوۡ الَابِ مُسِينَات وَمَنَالًا مِنَ أَلَذَ مَنَ خَلُواْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظُةً لِلْنُقَارَ ۗ ۞ أَللَّهُ فُورُالْسَمُوكِةِ وَالْإَرْضِ مَنْ لَوْرُهِ كَيَنْكُوهِ فِيهَامِصْهَا حَ ٱلمِصْيَاحُ فِي زُجَاجَةً ٱلْزُجَاجُهُ كَأَنَّهَا كَوْكَ دُرِّي ثُوهَا مُنْ يَجُوَّةً مُبَارِكَةٍ زُنْيُونَةٍ لَا شَرْقِيَةٍ وَلاَ عَرْبِيَةٍ يَكَا دُرَنْيُهَا يُفِيَيُ وَلَوْلَمْ مَسْسُهُ مَا ثُنُورُ عَلَى فَرُرْيَهُ دِي اللهُ لِنُورِهِ مَزْ يَسْكَ وَمَضِينُ ٱللهُ الْإَمْنَالَ لِلنَّاشِ وَاللَّهُ بِكُلِّلَ مَنْ يَعَلِيثُمْ ﴿ فِي فِينُوبِ أَذِنَا لَهُ ٱنْرُوْفَعَ وَيُذْكَرُفِيهَا أَشِيمُهُ لَيْسَبِّدُكُهُ فِيهَا بِالْغُذُوِّ وَالْأَصَالِ ۗ ۞ رِجَالُـٰ لَا نُلْهِيهِ ْ رَجَارَتُهُ وَلَا بَغْ عَنْ ذِكْرَ إِنَّهُ ۗ وَإِفَامِ الْصَلَوْةِ وَإِيتَاءِ الْزَكُوذِي يَخَا فُونَ بَوْمَا تَنْفَلَكُ فِيهِ الْقُلُوكِ وَالْأَبْصَارُ ۗ ۞ لِيَمْ يَهُوْ ٱللهُ ٱخْسَنَهَا عَكِيلُوا وَيَزيدَهُمْ مِنْ فَضَلِهُ وَاللَّهُ يُرْزُقُ مَرْنِيكَ وُ بَغَيْرِحِيكَ إِنِّ كَالَّهُ بِينَ كَفَرُوْ آاغًا لُمُ وُكُسَرَابِ بِقِيعَةِ نَحِيْتُ لُهُ الظُّمْ أَنْ مَا أَتُّحَةً آ

#### النالفناع بنين

إِذَاجَآءَهُ لَمُرْيَحَدُهُ شَـُئًا وَوَجَدَأَلَلُهُ عِنْدُهُ فَوَفِيهُ حِسَابَةُ وَٱللَّهُ سَرِيُعُ الْحِسَابِ ۞ اَوْكَظُلُمَاتِ فِيَجْرِبُجِيِّ بَعْشَلِيهُ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجُ مِنْ فَوْقِرِ سَحَابُ ظُلْمَاتُ بَعْضُهَا فَوْتَعَيْثُ إِذَآ أَخْرَجَ بَكُ لُوْيِكَ دُيَرْهَا أُوَمَنْ لَمْ يَجْعُكِلْ لِللهُ لَهُ نُوْرًا فَمَالَهُ مِنْ فُرْرٍ ۚ ۞ اَلَهُ تَرَانَ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِيٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُضَا فَالْتِ كُلِّ قَدْعِلْمَ صَلاَ نَهُ وَسَّبْبِيحَةُ وَاللَّهُ عَلِيْهُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِيهِ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالِيَا لِلْهِ الْمُصَيْرِ ۞ اَلَوْمَرَا زَاللَّهُ يُرْجِ سَحَابًا ثُمَّ يُؤلِّفُ بَنْنَهُ أَنْ يَغِمُلُهُ زَكَاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَغِنْ مِنْ خِلَا لِهُ وَيُنَزِكُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مِنْجِبَ إِلِ فِيهَا مِنْ بَرَدِ فَيَصُدِبُ بِهِ مَنْ مَنْيَآءُ وَتَصْرُفُهُ عَنْ مَزْيِكَا أُيكادُ سَنَا بَرْفِهِ يَذْهَبُ بِأَلِا بَصَالِهُ 🕲 يُصَلَّتُ ٱللهُ ٱلِيَّلَ وَالنَّهَا رَّانَ فِي ذِلِكَ لَعِبْرَةً لِا وَلِيالْا بْصَارِ @ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ وَاتِّتَهِ مِنْ مَآءٍ فَينْهُ مُ مَنْ يَشْى عَلَى عَلِيهُ إِنَّ

### ليُورُو الْمُؤَرِّدُ

وَمِنْهُ مُنْ مَنْ مَيْنِي عَلَى رِجْكِنْ وَمِنْهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ عَلَى أَرْبَعْ بِخِلْقُ الله مَا يَشَآءُ أِنَّ ٱللَّهُ عَلِيكُ لَهَىٰ مِقَدِّيرٌ ۞ لَقَدْ ٱنْزَلْنَا ٓ الإِيرِ مُنَيْزَاتُ وَأَلَنَّهُ يَهُدِي مَنْ مَيْنَآءُ اللَّهِ رَالِ مُسْتَجَيِدٍ اً وَيَقُولُونَ الْمَنِيَا بِاللَّهِ وَبِالْرَسُولِ وَاطَعْنَا ثَرَ يَوْلِيَ وَنُوَمِنِهُمْ ا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكُ وَمَا ٱوْلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَوْادُعُوۤ اَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِمَحْثُمَ بَيْنَهُ وَ إِذَا فَرِقَ مِنْهُ وَمُعْرِمِنُونَ ا وَاذِ بَكُنْ لَكُمُ الْكُوُّمُ إِنَّ وَالْإِلَيْهِ مُدْعِبَينُ ۞ اَفَ قُلُوسٍهُ مَنْ أَوِا زَنَا بُوا أَمْ يَخَا فُونَ أَنْ يَجِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ ا بَلْ وَلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُورَ عُلِي إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواۤ الكَ الله وَرَسُولِهِ لِيَحَكُمُ مِنْهُ وَأَنْ يَقُولُواْ سِمَعْنَا وَاطَعْنَا وَا ا وُلَيْكَ هُـمُ الْمُفْسِلِيوُنَ ۞ وَمَنْ يُطِعِ إَلَٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْتَالُهُ وَيَنِفُنُهِ فَالْوَلِئِكَ هُمُوالْفَكَآئِزُونَ ۞ وَاَفْتَمُوا بِاللَّهِ جَـهُدَ أَيَّكَ نِهِيمُ لَئِنْ اَمَّرْبَهُمْ وَلَيُخْرُضُ قُلْلًا تَقْتِيمُواْ اطَاعَةُ مَعْرُوفَةُ أَنَّ الله

#### النالفاق المنافق

خَبُيْرَكِمَا مَغُلُونَ 🕬 قُلْ اَطِيعُوااً لِللَّهَ وَاطِيعُوا اَلْرَسُوكَ فَإِنْ قَوْلَوْاْ فَإِنَّ مَا عَلِيْهِ مَا حُمَّا وَعَلَيْكُمْ مَا خِيْلَتُمُ وَإِنْ تُطِيعُوهُ نَهْنَدُوُّا وَمَاعَلَىٰ ٱلرَّسُولِ الْإَاْلْبَلاْغُ الْبُينُ 🥨 وَعَدَّاللَهُ الَّذِينَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَلَوُا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَغْلَفَنَهُمْ فِالْأَرْضِ كَا اسْتَغْلَفَ الْذَيْرَ مِنْ قَالْهِنَّهُ وَلَيْمُكَ نَكُمْ دُسَهُ مُ الذِّي ِّرِيْضَىٰ كُمْ وَلِيُسَدُّ لَنَهُمْ مِنْ بَعِيْدِ خَوْفِهِهِ أَمْنَكُمْ يَعْفُ دُونِنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَنْيًا تُومَنْ هَنَرَيْغِدَ ذٰلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُو<sup>نَ</sup> ٧ وَاَقِمُواالْصَلْوَةَ وَالْوُاالْزَكُوٰةَ وَاَطِعُواالْرَسُولَ لَعَلَّكُمْ: تُرْمُونَ ۞ لَا تَحْسَانَ ٱلَّذِينَكَ فَرُوا مُغِيرَىٰ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا وْنَهُ مُ ٱلنَا زُوَكِبِنُورَ الْمَصِيرُ ۞ يَاءَيُّهَا ٱلَّذِيزَامَنُواليَسْتَأْذِيكُمْ الْدَنَ مَلَكَتْ إِمَّا رَكُمْ وَالْدَيْنَ لَرُيِّنَا فَوَا أَكُولُ مِنْكُونَاكُ مُنْكُونَاكُ مَا لَي بِنْ هَبُ لِصَلَوْ وَالْفَحْ وَجِينَ تَصَعُونَ ثِيّاً كَكُوْ مِنَ الظَّهَرَةِ وَمُنْهَدُ صَلوٰ وَالْعِشَاءَ تَلْكُ عَوْرَاتِ لَكُ مُّلْسَعَلَكُمْ وَلَاعَلَيْهُمُ جَاحُ

#### الْمُؤَلِّةُ كُلِّأَ الْمُؤَلِّدُ

بَعْدَ هُنَّ طُوَّا فُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضَكُمْ عَلِيعَضْكُذَا لِكَيْبَيْنَ اللَّهُ لَكُواْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيْهِ حَكِيْمٌ ۞ وَاذِا بَلَغَ الْأَطْفَا الْمُنِيكُمُ ٱلْحُلُمُ فَلِيْسَتَا فِهُ نُوَكَا ٱسْتَأْ ذَنَا لَلَّهِ بَنَ مِنْ قَبْلِهُ فِهِ كَذَٰ لِكَ يُبِينُ ٱللهُ لَكُوْ أَمَا يَهُ وَٱللَّهُ عَلِيْهِ حَكِيْهِ ۞ وَالْفَوَاعِدُمِ زَالْبَنْكَاءِ ٱللَّا ذَلَا يَرْجُونَ بِكَاحًا فَلِنَسْ عَلَيْهِنَّ خِنَاحُ ٱنْ يَضَعْنَ بَيَا بَهُنَّ عَرَّمُتُ بَرِيَكَاتٍ بِزِبِيَةً وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ لَمَنَ ۚ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَبِيَتُمْ ۞ لَيْسَعَلَىٰ الْاَعْـٰ لَمَحَرُجُ وَلَاعَلَىٰ الْاَعْرَجِ حَرَجُ وَلاَعَلَىٰالْمَرِيضِ َحَرْجُ وَلاَعَلَىٰٓ نَفْسِكُ ۚ أَنْ ٱلْكُوا مِنْ بُونِكُمْ أَوْبُوْتِ الْبَآئِكُ أُوبُوْتِ أَمْهَا كَثُمْ أَوْبُوْتِ الْحَوَانِكُمْ اَوْبُوُتِ اَخُوَا بِكُوْاُ وْبُوْتِ اَعْمَا مِكُوْاُ وْبُوْتِ غَايِكُوْا وْبُوْتِ آخْوَالِكُمْ اَوْبُوْرِحَا لَا يَكُمْ اَوْمَا مَكُنُهُ مِمَا لِيَحَمُّ اَوْمَا مَكُنُهُ مِمَا لِيَحَمُّ اَوْصَدِ بِعَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُو ۚ جُنَاحُ أَنَ كَاكُوا جَبِيًّا الْوَاسْسَا كَا فَإِذَا دَخَلْتُهُ بِمُولًا ۚ فَسَلِمُواعَلَىٰ فْفُسِكُمْ يَحِيَّةً مِنْعِنْ دِاْللَّهِ مُبَالِّكُةَ طَيْبَةً كَذَلِكَ

يْبَيْزَاللهُ لَكُوُ الْأِمَاتِ لَعَلَكُو نَعَـْ عِلُونَ ٰ ۞ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَا لَذِّينَ أَمَوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاذِاكَا نُوامَعَهُ عَلِياً مُرِجَامِعٍ لَّمُرَدُّ هُبُواحَيُّ يَسْتَادِ نُوهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذَ مَنَ مَيْسَتًا دِ نُومَكَ اوْكَيْكَ ٱلَّذَ مَنْ فَوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولَةٍ فَإِذَا لِيَّتُ أَذَ فُوكَ لِيَعْضِ ثَأْنِهِ مِفَأْذَنْ لِنَّ شِئْكُ مِنْهُمُ وَاتَّسَنَّفُونُ لِهُوْ ٱللَّهُ إِنَّا لِللَّهُ عَسَفُورٌ رَجِيْمٌ ۞ لَا يَجْعَلُوا دُعَاءَ الْرَسُو بَنْيَكُوْكَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ نَعْضاً قَدْ مَثَارُ ٱللَّهُ ٱلَّذَّ نَ مَتَسَالُونَ ثَنَّ لِوَاذَا ْفَلِيَّدُ رَالْذَ نَهُيَا لِفُونَ عَنْ أَمْرٍ إِنْ تَضِيدَهُ مْ فِيْنَةُ ٱوْمِصْيِبَهُ عَذَابُ اليمُ ۞ اَلاَّ إِنَّ لِلْهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ قَدْ مُعْلَمُ مَا اَنْتُمْ لَيْهُ وَقِوْمَ رُحِعُونَ إِلَيْهِ فَهُنَبُّ هُرْ بَمَاعِلُواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيمٌ 🕲

تَيَارَكَ ٱلذَّيْخَرُلَ ٱلفَّرْفَانَعَلْ عَنْدُهُ لِيَكُونَ للْعَالَمُنَ نَذِيرًا 🕨

## شُوَرَةُ (لفُقَالِنُ

ٱلذِّيكَهُ مُلْكُ الْسَمَهُ الدِّولَارَضُ وَلَمْ يَتَّخِيدُ وَلَدَّا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الشَرِبِكَ فِي الْمُلَاثِ وَخَلَقِ كُلَّ شَيْ فِصَدَّدَ رَهُ تَفْدِراً ۞ وَاتَحَذُوا مِنْدُوْبَمْ الِمُنَةُ لَا يَغْلُقُوْنَ شَنْيًا وَهُمْ يُغْلَقُوْزَ وَلَا يَمْكُونَ لِاَ نَفْسُهُ مُضَرًّا وَلاَ نَفْعًا وَلاَ مَلْكُونَ مَوْناً وَلاَ حَوْمٌ وَلا نُشُورًا 💜 وَقَالَالَذَينَكَ فَرُوَاإِزْهُ لَا آيِلًا أَهْكُ اِفْتَرْلُهُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ اخْرُونَّ فَعَنَدْ جَآؤُ ظُلْاً وَزُورًا ۗ ۞ وَتَسَالُوۤالسَّاطِيرُ الْاَوَّلِمُزَاتِّ مَنَّمَةًا فَهِي مُلْ عَلَيْهِ بَكُرَةً وَاصِيلًا ﴿ مُؤْاَزِلُهُ ٱلذَّى اليَسْرَ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ أَيْدُ كَانَ عَنْ وَرَارَجِهَما 🎾 وَقَالُواْمَالِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُواْ لَطْعَامَ وَكَيْشَى فِي الْأَسُواتِي لَوْلَآ أَنْزِلَ النَّهُ مَلَكُ فَيَكُوْزَمَتُ نَذِرًا ۖ ۞ أَوْنُلُقِ ٓ إِلَىٰهُ كَنْزَافَكُوْزُلَهُ جَنَّهُ مَاكُلُمِنْهَا ۚ وَقَالَ الْظَالِوْزَانِ مَتَبِعُونَ الْأَرَجُلاً مَسْحُورًا ۞ أَنْظَرَكَيْفَ ضَرَبُوالَكَ الْأَمْثَالَ فَضَالُوا فَلْا يَسْتَطِعُونَ سَسِلًا ﴿ فَ تَنَازِكُ ٱلذَّي [فَيْآةَ جَعَالَكَ

خُرَّامِنْ ذِٰلِكَ جَنَاتِ تَجَزِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلأَنْهَا أَزْوَ يَحْتَ ٱلكَ قَصُوراً ۞ مَا كَذُبُوا مَا لَسَاعَةِ وَأَعْتَذُ مَا لِمَزَكَذَبَكَ بالسَّاعَةِ سَعَدًا ﴿ فَ إِذَا رَاتَهُمْ مِنْ مَكَانِ عِبَدِ سَمِعُوالْمَا تَعَيَّظُا وَزَفِرًا ﴿ وَإِذَا الْفُوامِنْ الْكَانَا صَنَقًا مُفَرِّنِنَ دَعَواهُنَالِكَ شُوُراً ۞ لَانَدْعُواالْيَوْمَرَ شُورًا وَالْجِدَاوَافُوا نُوْرًاكِتِيرًا ۞ قُاْرَذَلِكَ خَيْرًا مُجَنَّهُ الْخُلُد الَّهِي وُعِدَالْنُقُونُ كَانَتْ لَكُمْ جَزَّاءً وَمَصِيرًا ﴿ لَمُهُمْ فَهَامَا يَثَأَوُٰنَ خَالِدِ تُنَكَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْداً مَسْؤُلًا ۞ وَوْمَ غَيْشُهُمْ وَمَا يَعْنُدُونَ مِنْ دُونَا لَلَّهِ فَيَقُولُ ءَ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُ مِكَادى لَّهُ وَلَا وَ أَمْ هُمُ مِنْ لُوا ٱلسَّيارُ ﴿ وَالْوَاسْ عَالُواسْ عَالَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِ لِمَنَآ أَنْ نَعَيْنَ ذَمِنْ دُونِكَ مِزْ اَوْلِيٓ ٓءَ وَلَكِنْ مَتَعْتَهُمْ وَالِآءَ هُوْحَةِ نِسُوااَلِذَكِيَّ وَكَانُواْ فُومًا وُرَّا ۞ فَقَدُكُذُوكُمْ بَيَا نَفُولُونَ فَالسَّلَطِيعُونَ صَرْفًا وَلاَ نَفْرًا وَمَنْ يَظِيمُ

## مُؤَوِّةُ الْهُوَّةِ إِنْ

مِنْكُمْ نُدْفَهُ عَذَامًا كَمَا رَا ۞ وَمَاۤ اَرْسَلْنَا قَالَ مِنْ الْمُرْسِلِارَ الِإَ انَّهُ مُلِيَاٰ كُلُونَ الْطَعَامَ وَغَيْشُونَ فِي الْاَسُواقُ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِعَضْ فِنْنَةً أَصَّبُرُونَ وَكَانَ رَبُكَ بِصَرِّاً ۞ وَمَا لَالَذِينَ لَا يَرْحُونَ لِقَآءَ نَا لَوْلآ أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْلَئِكَةُ ٱ وَزَىٰ رَيَّنَّالَفَدِ اسْتَكْبَرُوا فِيَا نَفْيُهُ مِهُ وَعَنُوعُتُوًّا كِبَيرًا ۞ يَوْمَ رَوْنَالْكَلِيْكَةَ لَابْشُرَى بَوْمَئِذِ لِلْهُجْمِ مِنَ وَيَقُولُونَ حِجْدًا تَحْجُورًا ۞ وَقَادِمْنَآ إِلَىٰمَاعِلُوْا مِنْعَـكُمَا فِخَلْنَاهُ هَـكَاءًۗ مَنْثُورًا ۞ أَضِعَا لُ أَلِحَنَّهُ يَوْمَئِذِ خَيْرُمُسْتَفَرَّ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَمُومَرَنَّتُفَوَّ إِلَيْمَاءُ مِالْغَمَامِ وَنُزَلَ الْلَيْكَ يُ نَنْزِيلًا ۞ ٱلْمُلْكُ تَوْمَئِذِ إِلْحَةً لِلزَّهٰ ۖ وَكَانَ يَوْمًا عَلَىٰ لَكَا فِرِينَ عَسِيرًا ۞ وَتَوْمَ يَعِضُ الْظَالِمُ عَلَى مَدُ يُعَولُ بَالَتْ يَنْ أَيْحَكَذْتُ مَعَ الْرَسُولِ سَبِيلًا ۞ بَاوَلِلْنَى لَيْنَتِي لَوْ اَتَّجَاذُ فُلانًا خَلِيلًا ﴿ لَهَ مُدَاصَلَتِهِ عَزَالُذَكُمْ مِنْ دَاذِ جَآءَ بَى

وَكَازَالَشَ عَالُ لِلْانْسَانِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ ٱلْرَسُوكِ ا مَارَتِ إِنَّ وَمُو لِمَخَّ لَـُ وَالْمِذَا الْقُرُّ إِنَّ مَهْمُ رَأَ ﴿ وَكَذَاكَ ا جَعَنْنَا لِكُمَا بَيْ عَدُواً مِنَا لِجُهُ مِنْ وَكَيْ بَرَيْكَ هَادِياً وَضَيراً ا وَوَا لَالذَّرَكِ فَهُ وُالْوَلِا مُزَلَعَلَيْهِ الْقُزْانُ جُلَّةً وَاحِدَّةً كَذَٰ إِلَكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فَوَادَكَ وَرَتَّ لْنَا هُ تَرْبَيلًا وَلاَياْ تُونَكَ بِمَثَالِ لِأَجْنِنَاكَ بِأَلِمَقِ وَأَحْسَزَ بَفَسْمًا ﴿ أَلَّذِ نَكِيْشُرُونَ عَلَى وَجُوهِهِ وَالْحَجَهَ نَمُ الْوَلْئُكَ شَرْهَ كَأَنَّا وَاَضَا ٰهُكَنَاكُ ٰ ۞ وَلَقَدْ الَّيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ آخَاهُ هُرُونَ وَزَرَّأَ ۞ فَعَتُلْنَا إِذِهَمَآ إِلَىٰ الْفَوْمِ ٱلذِّيَرَ كَذَّبُواْ إِمَا يَنَأُ فَدَمِّ إِمَّا هُوْ نَدْمِيراً ۞ وَقُوْمَ نُوْحَ لِمَاكَنَافِا الرُّسُوَ إَغْرَفْنَا هُمْ وَجَعَلْنَا هُمْ النَّاسِ إِيَّةٌ وَأَعْتَدُمَا لِلظَّالِلِينَ عَذَابًا السَّمَّ اللَّهِ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسَ وَفُرُوبًا بَنَّ ذَلِكَ كَثُرًا ١٩ وَكُلاً صَرَبْنَا لَهُ الْإِمْكَ الْأُوكُلاً نَمُزَا لَشَراكِ

#### شِوَرَةُ (الْمُقَارِّ) الْمُورِّةُ (الْمُقَارِّ)

وَلَقَدْ إِنَّوَا عَلَمَ الْقَرْبَةِ النَّحَ آمُطِرَتْ مَطَرَ لِسَوْءًا فَلَمْ يَكُونُوا ا يَرْفَنَهُ كَا يُوَا لَا رَجُونَ نُشُوراً ﴿ وَاذَارَاوَكَ ا نَجَدُونَكُ الْأَهُ نُواً أَهْذَا ٱلذَّى بَعِثَ ٱللهُ رَسُولًا ۞ إِنْ كَا دَلَيْضِلْنَا عَنْ إِلَمَتَنَا لَوْلَا أَنْصَنَّرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ عَنْكُونُ حِنْ رَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَصَلُ سِكَ اللَّهِ اللَّهِ الدَّائِتَ مَنْ أَتَّخَذَ الْهَاهُ هُولُهُ اَفَانْتَ تَكُوٰنُ عَلَىٰهُ وَكِلَّا ۗ ۞ اَمْ خَسْتُ اَنَّاكُرُهُمْ سِيْمَعُونَ أَوْمِعَ عَلَوُنَ أِنْ هُمْ الْأَكَا لَا نَعَامِ بَلْهُمْ أَضَا أُسِبِيلًا ﴿ اَلَهٰ زَالِيٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْفِلْ وَٰلُوسًآ ، لِجَعَلَهُ سَاكِئاً ۚ تُرَجَعُلْنَا الشَّمَسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿ ثُمَّ فَبَضْنَا مُ إِلَيْنَا فَبِضًّا يَسِيرًا اللهِ وَهُوَالَذِي جَعَلَ كُهُ النِّلْ إِلَى اللَّا وَالنَّوْمِ سُكَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ اُسْتُورًا 🕲 وَهُوَ الذِّكَ أَرْسَكَ الرَّاحَ بِشُـرًا بَنْ مَدَى نَحْمَتُهُ وَأَنْزَلْنَا مِزَالْسَكِمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿ لِنَيْهِ لِنُهُ لِهُ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْفَمَهُ مِمَاخَلَقْنَآ أَنْعَامًا وَإِنَا سِتَكِيْرًا 🥨

### المن التكافي عشرن

وَلَفَكُ مَرَّ فِنَاهُ مَنْ هَهُ مُ لِمَذَكِّرُواْ فَا لَأَكْثُواُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۖ @ وَلَوْشِ مُنَا لَبَعَثْنَا فِكِلِّ فَيْهِ يَذِيرًا ۞ فَلانْظِعِ ٱلكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كِبَيرًا ۞ وَهُوَالَّذِي مَرَجَ الْعَرَيْنِ هٰذَاعَذْ ثُوْرَاتُ وَهٰذَامِكُوْ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَغًا وَجِبْرًا مَعْمُورًا 🕲 وَهُوَالَذِي خَلَقَ مِنَالْمَاءَ بَشَرًا غَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُكَ مَدِيرًا ۞ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُوناً للهِ مَا لاَ يَنْفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ وَكَا زَلْكَا فِرْ عَلَىٰ بَهِ ظَهِرًا ﴿ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَيْثُرًا وَبَذِرًا ﴿ قُلْهَا ٱسْكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجْرِ إِلاَ مَنْ سَكَاءَ ٱنْ يَتَحِينَ ۚ إِلَىٰ سَبِيهُ سَبِيلًا ۞ وَقَكُلْ عَلَىٰ لَخَىٰ الْذِي لَا يَمُونُ وَسَبِّحْ بَحَٰذِهُ وَكَيْهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۞ ٱلذَى خَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَنْهَ كُمَّا فِي سِنَّةِ أَيَّامُ ثُمَّ أَيْسِنَوْي عَلَىٰ لُعَرْشِرُ \* ٱلزَّمْنُ فَتَ أَنْ بِهِ خَبِيرًا ۞ وَاذَا قِيلَكُ مُ انْبُحُدُوالِلْزَمْنِ

## ؙؙڝؙٛٷؙڗ۬ٳڶڣؙؚٷٙٳؽؙ

قَالُواوَمَا الرَّمْنُ الشِّيحُ لَهُ لِمَا نَا مُرُهَا وَزَادَهُمْ مُنْفُورًا ۖ ۞ لَ تَبَارَكَ الَّذِي حَكَ فِي السِّمَاءَ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَرًّا مُنبِرًا ۞ وَهُوَالْذَىجَعَلَالْتِنَا وَالْنَهَا رَخِلْفَةً لِمُزَارَادَ أَنْمَذَّكَوَ أَوْاَرَادَ شُكُورًا ۞ وَعِبَادُ الزَّمْنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَىٰ الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْكِتَا هِلُوزَةَ الْوَاسَلَامًا 🕲 وَالْذِينَ بِيَسِتُونَ لِرَبِهِ مِ شُجِّدًا وَقِيَامًا 🕲 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّكَ الصَّرِفْ عَكَ عَذَاكِجَهَنَّ مَّ إِنَّ عَذَا مَهَ أَكَانَ غَرَامًا ﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَعَرًّا وَمُقَامًا ﴿ وَالَّذَينَ إِذَا أَنْفَعُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَنْزَذٰلِكَ فَالمَّا ﴿ وَٱلذِّينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ الْكَا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُ لُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلٰتَى حَمَّمَ اللهُ إِلَا بِإِلْحَقَّ وَلَا يَرْفُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذِلِكَ يَلُو ٓ اَكَ إِمَّا 🕲 يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَالْقِكَمَةِ وَيَحِثْ لَدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ إِلاَّ مَزْنَا لِكَوَا مَنَ وَعَكِما عَكَادٌ صَالِمًا فَاوْلَيْكَ

يَدِلُ ٱللهُ سَيَّا تِهِيْمِ حَسَنَاتُ وَكَانَا للهُ عَـفُوراً وَجَمَّا وَمَرْ نَا بَ وَعَ إَصَا لِكَافَانَهُ يَتُونُ الْإِلَهُ مَنَامًا

وَالَّذَيِّنَ لَا يَشْهَدُونَا لَزُوْزُواذَا مَرُوا بِاللَّغُومَرُ وَاكِرَاها 🔘 وَالَّذِينَ اذِا ذُكِ رُوا إِلَا إِنَّ رَبِّهِ مِلْ يُخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا

وَغُيَانًا ۞ وَالْذَينَ مَوُلُونَ رَبِّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَذْوَاجِنَا وَذُرَبَا لِنَا قُرَّةَ اَغِيُرِ وَاجْعِيلْنَا الْمُنْقَى بَرَامِامًا ۞ اُولِئِكُ جُزُوْنَ اْلُغُرْفَهُ مَاصَهُ وَاوَلُلَقَوْزَ فِيهَالَجَنَّةُ وَسَلاماً ﴿ خَالَدِينَ

فِيمُاحَسُنَتُهُ سُنَقَرًا وَمُقَامًا ۞ قُلْهَا يَغْيَوُّا كُمْ زَفِي

لَوْلَادُعَا وَكُنْ فَعَدَدُنَّا نُتُمْ فَسَوْفَ كَكُولُ إِنَّامًا 🌑





طْسَدَ ۞ بَلْكَ ٰ إِي كُالِكَا بِالْبُينِ ۞ لَعَلَكَ بَاخِعُ

## يُوْرُةُ (الْشِيْخِرَاءُ

مَنْسَكَ ٱلْأَيْكُونُواْمُؤْمِبِينَ ۞ اِنْ نَشَا إِنْهَٰزِلُ عَلَيْهُمْ مِزَالَتُمَآ إِ الَيَّةً فَظَلَتْ اَعْنَا قُهُمْ لِمَاخَاضِعِينَ ۞ وَمَايَأْبِيهِمْ مِنْ إِذِكُرْ مِنَا ٱلرَّهْرِ مُعْلَبْ الْأَكَا نُواعَنْهُ مُعْرِضِينَ ۖ فَقَدْكُذُبُوكُ الْمُسَيَّا بِهِوْ النَّوْا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْ رُوْنَ ۞ اَوَلَوْرَوْالِكَ الْاَرْضِكُوْ اَمْتُنَا فِيهَا مِنْ كُلِلْ زَوْجِ كِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال فَلِكَ لَا يَدُّ وَمَا كَانَ ٱكْتُرُهُمْ مُؤْمِبَ نَ ﴿ وَازَّدَبُّكَ لَهُو الْعَرَبُرْ الَّحِينُمُ ۞ وَاذْ نَا دْيَرَيُّكُ مُوسَى إِزِ انْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۗ ﴾ قَوْمَ فِي عُوْزُ الْأَيْتَ عُوْنَ ۞ قَالَ رَبِ إِنَّا خَافُ اَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿ وَيَضِيُونَ صَدْرِي وَلاَ يَنْطَيَانُ لِيسَانِي فَارَبْسِلْ اِلرَّ هِنُ وَنَ ۞ وَلَكُمْ عَلَىٰ ذَنْتُ فَاَخَافُ أَنْ يَقْلُونْ ۖ ۞ قَالَ كَلَا فَاذَهَكَ مَا مَا مَنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿ فَانْتِيا فِعُونَ فَقُولا آِنَا رَسُولُ رَسَالْعَالَمَنُ ﴿ أَنْ أَرْسِامِعَنَا بَخَاشِرَائِلُ ۞ مَا لَا لَزَرُبِكَ مِنَا وَلِيدًا وَلِيدُ فِي أَنْ مِنَا مِنْ عُرِكُ

سِنِينَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلَنَكَ أَلَةً فَعَلْتَ وَأَنْتُ مِنَ الكَافِرِينَ ۞ قَالَ فَعَــُكُنُهَآ إِذَّا وَانَا مِنَ ٱلصَّمَآ لَهَرَ ۖ فَعَلَمْ رَبَّةُ مِنْكُمْ لَمَا خِفْنُكُمْ وَهَوَ لَى رَفَّحُكًّا وَجَعَلَنَى مَزَالُمْ سُلِينَ @ وَبِلْكَ بِعِمَةُ مَنْهُا عَلَى أَزْعَتَ فَ رَبِّهَا مِنْ أَنْهُا ﴿ عَالَ فِرْعُوزُومَانِبُ الْعَالَمَزَ ﴿ قَالَ رَبُ الْسَمُهَابَ وَالْاَرْضِ وَمَا يَسْنَهُ مُا أَنْ كُنْتُهُ مُومِينًا ﴿ قَالَ لِمَنْ خُلَّهُ ٱلْا تَسْبَعُونَ 🕲 قَالَ زُبَكُمْ وَرَتُ آمَّا كُمُ الْأُولِيرَ 🕲 قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلذِّكَآرُسُكِ الْيُكُمْ لَجَنُونُ ۞ مَالَ رَبُّ الْمُشْرَقِ وَالْغَرْبِ وَمَا يَنْهَ كُمَا أِنْكُنْتُ مُعَلِقِلُونَ ۞ قَالَ لِمَنْ أَيْجَكَ ذُتَ الْمُكَا غَيْرِي لَاجْعَكَنَّكَ مِنَالْسَجُونِينَ 🎯 قَالَ اَوَلَوْجُنُكَ بِشُوْعِي مُبِينَ ۞ قَالَ فَأْتِ بَهِ انْكُنْنُ مِزَ الْصَادِ فِيزَ۞ فَالُوْلِ عَصَاهُ فَإِذَا هِي هَٰبَانُ مُبِينٌ ۞ وَنَزَعَ بَكَهُ فَإِذَا هِ بَيْضَآهُ الِنَاظِرِينَ ﴿ قَالَ لِلْلَإِحُولَهُ آلَ كُلِيالَ عَلِهُ مَالْكُ السَّاحِرُ عَلِيتُمْ ﴿ يُرِيُدُ أَنْ يُخِزِّجُكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِيْرٌهِ فَمَا ذَا نَامُرُونَ اً قَالُوْاَارْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِىالْمُلَآئِنْحَاشِرِينٌ 🕲 يَاْنُولُكَ بِكُلِّسَكَارِعَلِيدِ ﴿ فَهُمُ ٱلسَّحَرَةُ لِلهَاتِ يَوْمِ مَعْلَوْمٌ ﴿ وَقِيلَ لِلنَاسِ هَـُ لَأَنْتُمْ مُجْتَبِعُونٌ ۞ لَعَلَنَا مَتَبَعُ ٱلسَّحَرَةَ إِنْ كَا نُواهُمُ الْغَالِبِ مَرْ ﴿ فَإِلَا جَاءَ ٱلسَّمَ فَعَ الْوَالِفِعُ وْزَائِنَاكَنَا لَاجْرًااِنْكُنَا غُزُالْهَالِمِينَ ۞ قَالَىٰعَــُمْ وَايَّكُمْ إِذَا كِمَنَ الْمُفَتَّدَبِينَ ۞ قَالَ لَهُمْ مُوسَى َالْقُوامَّا اَنْتُمْ مُلْقُوزَ۞ فَٱلْفِقْ حِبَالْهُرْوْعِصِيَّهُ مْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَغَوْ إِلْعَالِبُونَ ۞ فَالِفَيْ مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِ تَلْفَقَتْ مَا يَأْفِكُونَّ 🎱 فَٱلْوَيَا لَسَحَرَةُ سَاجِدِينٌ ۞ قَالْوَالْمَنَابِرَيَالْعَالْمِيزٌ۞ يَبِيمُوسَى وَهُرُونَ 🕲 قَالَامَنْتُمْلَهُ مَسَارُاهُ أَنَاكُمُوْاتِنَهُ لَكِيرُكُمُوالَدِّي عَلَّكُمُ الْسِيَّةُ فَلَسُوْفَ عَلْمُونَ لِهُ لَكُوْلِكُ لِلْأَقَطِّعَنَّ لَيْدِ يَكُمْ وَانْجُلَكُمْ مِنْخِلافِ وَلَاْصَلِبَنَّكُمْ اجْمَعِينَ 🥨 فَالْوَالاَضَارُ المن التكافي عَشَرَعُ

إِنَّا آلَىٰ رَبِّنَا مُنْفَتَلِبُونَ ۚ ﴿ إِنَّا نَظْمَعُ أَنْ يَغْفِرَلَنَا رَبُّنَا خَطَاكَانًا ۖ اَنْكُنَّآ أَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ ۞ وَاَوْخِيْنَاۤ إِلَىٰمُوسَّحَ إَنْ اَسْ بِعِيَادِ عَانِيكُمْ مُتَّ يَعُونَ ﴿ فَأَرْسَكَ فِرَعُونُ فِالْدَآنِ مَا شِرَنَّ ﴿ إِنَّهُ مُؤُلِّإِ لَشِرْذِمَةٌ مَّلِيلُونٌ ﴿ وَانَّهُ مُلَنَّا لَغَا يَظُونُ ۗ وَانَّا لِمَيْمُ حَاذِرُونُ فِي فَاخْرُجْنَا هُمْ مِنْجَنَاتٍ وَعُيُونِ 🔘 وَكُوْزُومَقَامِ كُرِيْرٍ ۞ كُذَٰ إِلَىٰ ۗ وَأَوْرَشَا هَا بَغَى اِسْزَائِلَّ ۞ فَايَبْعَوُهُ مُشْرِقِينَ ۞ فَلَمَا تَزَاءَ الْجُمُعَا ذِفَاكَ أَضَائِهُ وُسَى إِنَّا لَدُوْزُكُونًا ۞ قَالَكَ لَأَ إِنَّ مَعِي كَيْدٍ سَيَهُ دِينَ ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِنَاضُرِبُ بِعَصَاكَ الْحَرُّ فَانْفَلَقَ مَكَا ذَكُلُونِ كَالْفَلُودِ الْعَظِيمَ ﴿ وَأَنْلَفَنَا ثَمَّالْاَخَيْزُ ۞ وَأَنْجَنَا مُوسَى وَمَنْ مَكَهُ أَجْمَعِيزٌ ۞ ثُمَّا أَغْرُفُنَا الْأَخَرَينُ ﴿ إِنَّ فِي ذِلْكَ لَا يَرَّ فُومًا كَا زَاكُثُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ وَإِنَّا رَبُّكَ لَمُوالْعَرَبُ [لَحَيْهُ ﴿ فَاقْلُعَلَهُمْ مَنَّا إِلَيْهِمُ ﴿

### سُوُلُوْ الشِيغِيْلُ

إِذْ قَالَ لِإَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعَنُّدُونَ ﴾ قَالُوانَعَنُدُاصُنَامًا فَظَلُهُمَا عَاكِفِيرَ فِي أَلَهُ لَا يَمْ مُونِدُ فِي اللَّهِ اللَّهِ مُعْرَفِكُمُ الْحَالَ اللَّهُ مُعْرَفًا أَوْمَفْنَهُ وَكُذُ أَوْمَضُمُ وَنَ ۞ قَالُوا مَا وَحَدْمَا الْمَاءَ مَا كَذَٰ إِلَكَ يَفْعَلُونَ ﴿ قَالَ اَفَرَاسَتُمْ مَاكُنْتُمْ مَصَّدُونٌ ﴿ النَّهُ وَابَآوَيْكُمُ الْأَفْدَمُونَ ﴿ ۞ فَانَّهُمْ عَدُوُّلِّكَ إِلَّارَتَكَ الْعَالَمَنَّ 🎱 ٱلذَّى خَلَقَىٰ فَهُوَمَهْ دِنْنِ 🌚 وَٱلذَّى هُوَ يُطْعُـمُنِي وَ يَسْفَارُ ﴿ وَالْمَرْضُتُ فَهُوكِيشْفَ يَنَّ ﴿ وَالَّذِّي مُسْتَغِي مُمْ يُحْيِينِ ۞ وَالذِّيَ أَطْمُ أَنْ يَعْمِ فِي إِلَيْكُمَ اللَّهِ مِنْ الله رَبِّ هَبْ لِيحُكُمَّا وَأَيْحِقْنِي الْصَالِحِينُ اللهِ وَلَجْعَلْ لِي لِسَانَصِدْ قِ فِي الْآخِرِينُ ﴿ وَاجْعَتْ لِمِي مَنْ وَرَفَةٍ جَنَّةِ النَّغِينُم ﴿ وَاغْفِوْلِا لَهِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْصَّالِينَ ﴿ وَلاَ تُخْرِنِي وَمُرْمُعُ تُوُدُّ ۞ يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَا لُوَلاَ بَنُورٌ ﴾ الْأَمَنْ أَذَا للهُ بِعَلْبِ سَهِلِيمُ ﴿ وَأَنْ لَفِيَتِ أَلِحَنَّهُ لِلْنَهَا إِنَّ أَنْ

### لِلْنُ ٱلنَّافِيَةُ عَشْرَنَ مِنْ اللَّهُ

وُبُرَزَتِ الْجَبُ لِلْغَا وِئُ ﴿ ۞ وَقِيلَ لَمُ ۚ أَيْنَا كُنْهُ تَعْبُدُوكُ ۗ اللهِ مِنْ دُونِا لَلهِ هَالْمَنْ صُرُونَكُ مَا وْمَتْ تَصِرُونَ اللهِ فَكُبْكُبُوافِهَا هُرُوالْفَا وُنَّ ۞ وَجُنُودُ الْلسَ أَجْمَعُونُۗ قَالُوْاوَهُمْ فِيهَا يَغْتَهِمُ زُنْ ﴿ تَاللَّهِ الزُّكَّا لِهُ صَلَالِمُ يُزِكُ إِذْ نُسُوِّكُمْ رَبِ الْعَالِمَنَ ﴿ وَمَآاَصَلَنَاۤ آلِآ الْجُوْمُونَ ﴿ فَمَالَنَا مِنْ شَافِهِ مِنَ لَ ﴿ وَلاَصَدِيقِ مَهِيدٍ ﴿ فَالْوَأَنَّ لَنَا كَنَّةً فَنَكُوٰنَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ اِنَّ فِي ذَٰ اِكَ لَايَةً فَعَاكَانَ ٱكْذَهُ مُوْمُونُ مِنْ إِنَ 🕲 وَاِنَّارَاكُ لَهُوَالْعَزَازَالَّحَيْمُ 🕲 كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوح إِلْمُهُ عَلِينٌ ۞ إِذْ فَالَهَ مُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ ٱلاَتَتَـٰقُوذَ ﴿ إِنَّى لَكُمْ رَسُولَ آمِينٌّ ﴿ فَا تَعُوْاٱللَّهُ وَاطِيعُونَ ۞ وَمَآاسَتُكَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ إَجْرًا نِأَجْرِي الْإَ عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ فَا تَعَوَّاٱللَّهُ وَٱطِبِعُونِكِ فَالْوَا أَنُوا مِنْ لِكَ وَأَتَبَعَكَ الْلاَرْذَ لُونَ ﴿ قَالَ وَمَاعِلْمِي مَا كَافُوا

يَعْمَلُونَ ﴿ إِنْحِسَابُهُمْ الْإِعَلَىٰ رَبِي لَوْتَشْعُرُونَ ۗ وَمَا آنِ) بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ۞ إِذْ كَانِدِ إِلَا مَذِيْرُمُنِينَ ۞ عَا لَوْالَئِنْ لَهُ مَنْتَهِ يَا نُوحُ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْمُجُومِينً ﴿ مَا لَكُ كَبِ اِزَفَوْمُكَذَّ بُولِ ﴿ ۞ فَافْخَ بَيْنِ وَبَيْنَهُمْ فَنْحًا وَنَجْنِ وَمَنْ مَعَى مِزَالْمُؤْمِنِ رَكِي أَغْيَنَاهُ وَمَزْمَعَكُ فِي الْفُلْكِ الْمُشُونِ ۚ ۞ مُرَاغَرُ فَهَا يَعَدُ الْمِاقِرَ ۗ ۞ إِنَّ فَخْ لِكَ لَا يَهُ وَمَّاكَا ذَاكَتُ أَوْهُمُ مُؤْمِنِ مَنْ ﴿ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُوالْعَـزِرُرْ ٱلْحَيْمُ ۞ كَذَبَتْ عَادُ المُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُ إِنَّوْهُمُوهُ ٱلْاَنَفُوُنَّ ﴿ إِنَّى لَكُمْ رَسُولُ اَمِيْزُ ﴿ فَا تَعُواْ اللَّهُ وَالْجِيعُونَ 🕲 وَمَااسَتُكُمُوعَلِيْهِ مِنْ الْجِزَّانِ الْجِرِي لِإَعْلِيْ رَبِيالْمَالَمِينُ ﴿ اَلَبْنُونَ بِكُلْ رِبِعِ الْهِ أَقَبْتُونٌ ﴿ وَتَغَيْدُونَ مَصَانِعَ لَعَلَكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَتُ نُرْجَتَ ارِينَ ۗ ۞ كَا نَفُواْ اللهَ وَالْطِيعُونَ ۞ وَاتَّفَوْا والمؤالية والمنتان والما

اَلذَّيَا َمَذَكُهُ مِمَا لَعَسْ لَمُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَذَّكُهُ مَّا نَعْامٍ وَيَعْرَبُ ۗ ﴿ وَجَنَاتٍ وَعُونًا ۞ إِنَّا خَافُ عَلَيْكُمْ عُذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ @ قَالْوَاسَوَآهُ عَلَيْنَآ اَوَعَظْتَ أَمْ لَمُ تَكُنُ مِنَ لُواعِظِينٌ إِنْ فَكَا إِلَا خُلُواْ لِا وَإِنْ ۞ وَمَا خُرُ بُعَذَ بِنَ ۞ فَكَذَبُوهُ فَاهْلَكْنَا هُزُانَ فِي إِلَّ لَا يَدُّ وَمَا كَانَ آكَتُ وَهُرْ مُؤْمِنِهُ ، ﴿ وَإِذَرَاكَ لَمُوَالْعِ بُزَالُرِّحِيمُ ۚ ۞ كَذَبَتْ مُّوُدُالْمُسْكِلِنَّ ۞ إِذْ عَالَكُمْ ٱخُوهُ مِصَالِحُ ٱلْاَنَّغُونَٰ ﴿ ا فَاللُّمُ رُسُولًا أَمِنْزٌ فِي فَا تَفُوا اللَّهُ وَالْمِعُونَ فِي وَمَا آسَ لَكُمْ عَلِيْهِ مِنْ إَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِ الْعَالَمِينُ 🕲 اَتُنْرَكُوٰدَ فِيهَا هِهُنَا آلِمِنِيزٌ ﴿ فِجَنَاتِ وَعُوْزٍ ﴿ وَذُرُوعٍ وَنَحُنَّ لِطَلْعُهَا هَضِيْرٌ ۞ وَيَغِنُونَ مِنَ لَلْمِ الْمِيُومَّا فَارِهِ مِنْ ﴿ فَا تَقُوا اللَّهُ وَالْمِيعُونَ ۗ ﴿ وَلَا تَظِيعُوا أَمْرَ الْسُرْفِينُ ۞ ٱلذِّينَ نَفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يَصْلِمُونَ فَي الْمُسْرِفِينَ

عَالِوَآانِمَا آنْتَ مِنَ الْمُتَعَرِّرَةُ ۞ مَآانْتَ الْاَبَتَ ثُرُمِثُ لُنَّا فَانْتِ بِاللَّهِ إِنْكُنْتَ مِنْ أَلْصًا دِمِينَ ﴿ قَالَ هٰذِهِ مَاتُّ لَمُا ا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِرِ مَعْلُومٌ ۞ وَلَا مَسَّوْهَا بِسُومٍ فَيَاْخُذَكُوْعَلَابُ يَوْمِرِ عَظِيرٍ ۞ فَعَـقَرُوهَا فَاَصْعَوْا فَا دِمِينٌ 🗬 فَاخَذَهُمُ الْعَـذَائِ إِنَّ فِي ذِلِكَ لَائِدٌ قُومًا كَانَ أَكُثُرُهُمُ مُوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوالْعَرَبُرُ الْرَحْبُ مُ ﴿ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ إِلْمُ سَالِيَرْكِ إِذْ مَا لَكُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ ٱلاَ تَنْقُونَ اِنَّاكُمْ رَسُولُ أَمِيزٌ ﴿ فَا لَقُواْ اللَّهُ وَالْمِيعُونِ ۗ وَمَآ اَسْكَاكُ مُعَلِيْهِ مِنْ اَجْزَانْ اَجْرِي لِإِنْ عَلَى رَبِيالْعَالَمِينَ ٱنَاْ قُونَ ٱلذُّكُرُ إِنَّ مِزَالْعَكَ لِمَنَّ ۞ وَلَذَرُونَ مَاخَلَقَ لِكُمْ زُنَّكُمْ مِنْ أَنْوَاجَكُمْ ثِمْا إَنْتُمْ قَوْمُوعَادُونَ 🍩 قَالُوالَئِنْ أَنْنَٰئِهِ يَالُولُمُ لَنَكُونَنَ مِزَالْمُؤْجِينَ ﴿ قَالَ انْي لِمَلَكُمْ مَزَالْقَالِمَ ۗ ﴿ اَيْبَ نَجْنِى وَاهْبِلِي مَمَا يَعْمُ مَلُونَ ۞ فَغَيِّنًا هُ وَاهْلَهُ ٱجْعَبِيَّ ۖ

الْأَعَهُوزَا فِي الْغَابِرِينَ ﴿ ثُوْدَمِّنَا الْاَخْرِينَ ۞ وَأَمْطُهُمَّا عَلَيْهُ مُ مَطَرًّا فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ۞ إِنَّكِ فَ ذَٰ إِلَى َلَا مِنَّهُ وَمَاكَانَاكَ نُوْمُومُونُ مِنِينَ ۞ وَازَّتَنَكَ لَمُوالْعَبَينُ ٱلْزَيْبُ ﴿ ۞ كَذَبَ ٱصْحَابُ الْإَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ۞ اذْهُالَ لَهُمْ ۗ شُعَيْثِ ٱلْاَتَنْقُونَ ﴿ إِنِّيكُمْ رَسُوْلِ اَمِينٌ ﴿ فَاتَّقُوا ٱللهُ وَاطِيعُونَ ۞ وَمَآاسَـُئُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْزَانِ اَجْرِيك الْإَعَلَى رَبِّ الْعَالِمَانَ ۚ ۞ أَوْفُوااْلَكِيْمَ وَلَا تَكُوفُوا مِنَ الْخُيْسِ بَنَّ 🕲 وَذِنُوا بِإِلْقِيسُطَا سِ الْمُسْتَقِينَّمِ 🕲 وَلاَ يَخْسُوا الْنَاسَ اَشْيَاءَ هُرُولَانَفْتُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينٌ 💜 وَأَتَّقُوا ٱلذِّكَ خَلَقَكُمْ وَلِلْمِيلَةَ الْأَوَلِينَ ﴿ قَالُوۤ الْأَلَاثَمَاۤ اَنْتَامِنَالْلُسُحَرَبَكِ و وَمَا اَنْتَ إِلا بَتَ رُمِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُكَ لَمِنَ الْكَادِ بِينَ ۞ فَايَشْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَالَسَّمَآءِ اِنْكُنْتَ مِنَالُصَّادِةَيْنُ ا وَالْرَدِّهُ عَلَمُ بِمَا مَتْ مُلُونَ اللهِ اللهُ ا

عَنَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَةِ أُلَّهُ كَا نَعَنَابَ يَوْمِ عَظِيرِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَائِهُ وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّادَيَّكُ لَمُوالْعَرَيْنِ الرَّجِيمُ ۞ وَانِّهُ لَتَنْزِكُا رَبِي الْعَالَمِينُ ۞ سَزَلَ بِهُ الرَوُحُ الْاَمِينُ ﴿ عَلِي عَلِيمَا لِيَكُونَ مِنَ الْمُنْذِينُ ﴿ لِلسَّانِ عَرَيْهِ مُبِينٌ ۞ وَانِّهُ لِهَا زُبُرُ الْإَوَٰلِينَ ۞ اَوَلَمَ يَكُنْ لَكُمْ أَيَّةً أَنْ يَعِنْ لَمَهُ عُلَمْؤَ إِنَىٰ إِسْرَائِلٌ ۞ وَلَوْزَلْنَاهُ عَلِيَعِضِ الْاَعْيَى مِنَ اللهِ مَوْمِنِينَ اللهِ مَوْمِنِينَ اللهِ مَوْمِنِينَ اللهِ كَذٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي لُوبِ إِلْحُرْمِينَ ۖ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَيَّا يَرُوْااْلِعَذَاكِ الْآلِيدُ ۞ فَيَـاْلِمَهُ مُ فَنَاًّ وَهُمْ لِآلِينْعُرُونَ 🎾 فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ 🐠 أَفِعَذَا بِنَا يَسْتَعْمِلُونَ ﴿ اَفَرَائِتَ إِنْ مَتَغَنَا هُرْسِنِينٌ ﴿ ثُمَّا عَانُوا يُوعَدُّونُ ۞ مَا اَغْنِي مَنْهُ مِ مَا كَا نُوا يُمَتَّحُوزُ ۞ وَمَا اَهْلَكُمَا مِنْ فَرَهُو اللهُ لَمَا مُنْدِرُونَ ﴿ فَا ذَكُنَّ وَمَا كُمَّا ظَالِمِنَ ﴿

### النَّ السَّاهُ عَشِيرًا وَإِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَمَا تَنزَلَتْ بِهُ الشَّيَاطِّينُ ۞ وَمَا يَنْبُغُ لِهُرُومَا يَسْتَطِيعُونَ ۗ ﴿ إِنَّهُ مُعَنِ ٱلسَّمْعِ لَمُعْرُ وَلُونًا ﴿ فَاللَّهُ اللَّهِ الْهَا لَلَّهُ اللَّهِ الْهَا اْخَرَفَكُوْنَ مِزَالْمُكَذِّبِينَ ۞ وَلَيْذِرْعَشِيرَتَكَ الْاَقْوَبِينَ ۞ وَالْخِيْضِ جَنَاحَكَ لِمَنْ أَبَّعَكَ مِنَالْمُوْمِبِينَ ﴿ فَ فَإِنْ عَصُولَكَ فَتُ النِّيرِيُّ مِنَّا مَّ مَلُونًا ﴿ وَوَكُلْ عَلَالُعَرُ رِالرَّحِيمُ ﴿ ٱلذِّي رَاكِ جِينَ قَقُومٌ ﴿ وَقَعَـُ لُبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ إِنَّهُ هُوَالْسَهِيمُ الْعَلِيثُمُ ﴿ هَٰ فَالْنَبِئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ نَنَزَلُ ٱلسَّيَا لِمِينُ ﴿ تَنَذَّلُ عَلَى كُلِلَ أَلَكُ إِلَّهُمْ ﴿ يُلْفَوُكَ ٱلسَّمْهِ وَٱكْثُرُهُ وَكَاذِ بُوزِّ ﴾ وَٱلسُّعَرَّاءُ مَتَّبِعُهُمُ الْعَاوُرَ ۖ ٱلْزَرَّانَهُمْ فِيكُلُوادِيَ بِهِيمُونٌ ۞ وَٱنَهُمْ يَقُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونٌ 📦 لِلْأَالَّذِيَزَامَنُوا وَعَسَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَنْدًا وَانْتَصَرُوا مِزْبِكَ مَاطْلُلُواً وَسَيَعْكُمُ ٱلذِّينَظَكُوآاً يَ مُنْقَلِكِ يَنْقَلِلُونَ

### ٤

#### سَوُلَةُ الْفَالِيَّكِيْرَةِ فِي ثَالِيُّ كَالْمُ فَالْمِيْرُونِ الْفَالِيَّةِ الْمَالِكِيْرِ

ين المراز و و و المراز المراز

طَسُّ بِلْكَ الْمُنْ الْفُرُانِ وَكِيَّابٍ مُبِيرٍّ هِمُ الْمَّ وَمُبْرَى لِوُّمْنِينٌ ۞ ٱلْذِّينَ مُنْبِيمُونَا لَصَالُوةَ وَيُؤْفُونَا لَزَكُونَ

اُوْلَٰئِكَ ٱلدِّيْنِ َلَمُمْ سُوَّ الْعَذَابِ وَهُمْ فِى الْاحِرَوْهُمُ الْاَخْسَرُونَ ۞ وَانِّكَ لَسُّاقًا لَقُرُّانَ مِنْلَانُهُ كَالْحَجِيمِلِيمِ

الله المُعْلَى الله عَلَمَ اللهِ اللهُ ال

جَعُرِاً فَا بَيْكُمْ بِيْهَا بِي فَبِرَاهَكُمُّ وَضَعْلُونَ ۞ فَلَمَا جَآءَ هَا فُوْكَانُ بُورِكَ مَنْ فِالْنَدَارِوَمَنْ حُوْلَمَاً وَسُحْكَانَالُهُ

رَبِينَ الْمِينَا لَهِينَ ﴿ يَامُونِهِ أَنْهِ الْمَالَمُ الْمُهُمِّ اللَّهِ مَا اللَّهِمُ ﴿ ﴿ وَالْمَا مَا مَا وَالْوَعَصَاكُ فَلَمَا رَاعاً مَنْ تُكَانِّما مِنْ اللَّهِمِ اللَّهِ عَمْدُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمَةُ مُ

بامُوسلى بَامُوسلى

### المُنْ السِّلَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

CORCESS CORCE

يَامُوسْ لِاتَّحَفُ إِنَّى لَا يَعَافُ لَدَتَى الْمُرْسُلُونَ 🐿 إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُرَبَّدَ لَحُسْنًا بَعْدَسُوعَ فَا فِيغَـفُورُ رَجِيْم ۞ وَأَدْخِلْ لِدَكَ فِجَيْبِكَ تَخْرُجُ بِيَضَاءَ مِنْ غَيْرُسُوءٍ فِيسَعْ الْاِتِ الْفُرْعُونَ وَقَوْمِهُ إِنَّهُ مُكَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۞ فَلَمَاجَآءَ تَهُمُ الْمِثْنَا مُبْصِرًهُ مَالُواهٰلَا سِحْرُمُبُ بِنَ ۞ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْفَنَّهُمَّا أَنفُسُهُ مُ ظُلْمًا وَعُلُوّاً فَأَ نَظُرُ كُف كَانَعَا مَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهِ وَلَمْتَدُ الْيَنَا دَاوُدَ وَسُكُمْ عَلَمْ أَعْلًا وَكَالَا الْحَسْمُدُ بِلْهِ ٱلذَّى فَضَلَنَا عَلِّكَ يْبِرِمِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِ بَنَ 🎯 وَوَرِثَ سُكُمْ وَاوَدَ وَقَالَ مَآءَ ثُمَّا النَّاسُ عُلِمْنَا مَنْطِقَ لُطِّنْرُ وَاوْبِينَا مِنْكُلَّ شَيْحٌ إِنَّ هَٰذَا لَمُوَا لْفَضْلُ الْمُهُبِينُ ۞ وَحُشِّ كَالْسُِكُمْنَ جُنُودُهُ مِنَالِجِنَ وَالْإِنْسِ وَالطَيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَتَىٰ إِنَّا أَيْوَأَعَلَا وَادِ النَّهُ لِمْ قَالَتُ مَكُلُهُ ۚ يَآءَيُهَا ٱلنَّمُلُ إِدْخُلُوْ مَسَاكِ نَكُمْ \* لَا يَحْطَمَنَّكُمْ سُكِيْمُ وَجُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ فَلَبْسَمَ

# 

صَاحِكًا مِنْ قَوْلِهِ اوَقَالَ رَبِّ اوْزِعْنَى أَنْ أَشْكُرُ بَغِيْمَ لَكَ ٱلْبَيِّ اً مُعْتَعَكَىٰ وَعَلَى وَالدَى وَأَنْاعَ مَا إِسَالِكًا تَرْضِيهُ وَأَدْخِلْنِي بَرَمْمَكَ فِي كَادِكَ الْصَالِحِينَ ۞ وَتَفَقَّدُ الْطَيْرَفَعَالَ مَالِيَلَآارَىٰالْمُدْهُدُامُكَانَمِنَالْفَآتِينَ ﴿ لَأَعَذِبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْلاَ مُنْ تَحَنَّهُ آوْلَيْا يَتِنَّى بِسُلْطَا رِيمُبِينِ الْمُكَتْ غَيْرُهِ بِيدٍ فَفَالَ أَحَطِيتُ بِمَا لَمْ يُحِطْ بِهِ وَجِيْتُكُ مِنْ سَبُرًا بِنَبُ إِيهَ بِنِ اللَّهِ إِنَّ وَجَدْتُ الْمَرَّةُ تَمُلِكُهُ مُ وَاوْلِيتُ مِنْ كُلِّ شَيَّا وَلَهَ اعْمُ شُعَظِيتُه ﴿ وَجَدْنُهَا وَقَوْمُهَا يَسْعُدُونَ لِشَهْسِ مِزْدُونِ اللهِ وَزَنَ كُومُ السُّيطَانُ اعْمَا لَهُمْ فَصَلَّهُمْ 🌡 عَنِالسَّبِيْلِ فَهُمُّ لَا يَهُمُّ نَدُونٌ 🕲 اَلاَ يَسْفِي دُوا يِلْهِ الَّذِي يُخِيجُ الْحَبْ فِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَيَعَلَمُ مَا تَخْفُونَ وَمَا تَعْلَنُونَ ﴿ أَنُّهُ لَا إِلَّا هُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيدِ ﴿ مَا الْسَنَنْظُرُ اَصَدَفْتَ اَمْ كُنْتَ مِزَالْكَا ذِبِنَ 🥨 اَذْ هَبْ بِكِتَا بِيهِ لَمَا

المن السَّاق المنتاق عَمْ اللَّهُ السَّاقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

فَإِيْفِهُ إِلَيْهِيْهُ ثُمَّ تَوَلَّعَنْهُمْ فَأَنْظُرْمَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ قَالَتْ يَاءَيُهَا الْلَوُالِآنَا أِيْ إِلَىٰكِتَا الْبُكُوثِيرِ ۞ اِنَّهُ مِنْ سُكِلْهَنَ وَانَّهُ بِنْكُ اللَّهِ ٱلرَّمْزُ الرَّحِيمَ ۗ ۞ ٱلْأَمَنُ لُواعَلَى وَانْوَنِي مُسْلِمَنْ ﴿ مَا لَتْ يَآءَ ثُهَا الْلَوْا اَفِيْتُونِي فَإِكْرِجُهَاكُنُنَ قَالِمِعَةُ أَمْرَكَتَىٰ مَشْهَدُونِ ﴿ قَالُوا غَنْ الْوَلَا أَفَرَةِ وَالْوَلُوا مَاسِ شَدِيدٍ وَالْاَمْرُ (لِنَاكِ فَانْظُرِي مَاذَا نَاْمُرِينَ ﴿ قَالَتْ إِنَّالْلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قُرْيَدًا أَفْسَدُوهَا وَجَعَـكُواْ آَعِزَةً آهْلِهَا اَذَلَةً وَكَذَٰ لِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ وَانَّى مُسْلِلَةُ الْبَهْمِ مِهِدِيَةٍ فَنَاظِرَةُ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿ فَلَمَا جَاءَ سُكِيمُنَ فَاكَ اَ غَيدُ وَبَنِ بِمَالٍ فَمَا اللَّهِ كَاللَّهُ خَيْرٌ بَمَّا البَّكُمْ بَّالِمُتُمُّ بُهَدِّيِّكُمُ نَفْرُونَ ۞ اِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَا ٰ يَنْهُمْ يِجُنُودٍ لَا قِبَ لَكُمْ إِمَّا وَلَفُرْجَنَّهُ مُ مِنْهَا ۚ إِذِ لَهُ وَهُرُصَاغِرُونَ ۞ قَالَ كَاءَتُهَا الْلَوْا أَكُوْمًا بِنِهِ بَعِرْهُمَا مَكَ لَأَنْ يَا تُوفِيمُسِٰلِمِنَ 🐿 قَالَعَفِيرِيُّ

# المن المنتان والمنتان والمنتان

مِنَا لِجِنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى إِنْ فَعَنَّ مَنْ مَقَامِكَ وَإِنِّ عَلَيْهُ لَقَوَقُ اَمِيْنُ ۞ قَالَ الذِّيءِنْـدُهُ عِلْمُ مِنَا لِكِكَابِ اَنِيَا الْبَيْكِ بِيُ قَبُ لَأِنْ يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرْهُكُ فَلَمَا زَاهُ مُسْتَغِفًّا عِنْكُ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَتَّى لَيْئُلُونَ وَ ٱلشَّكْرُ الْمُأْلُونُ وَمَنْ سَلَّكُمْ فَإِنَّا يَشْكُرُ لِنِفَسِنَّةِ وَمَنْ كَفَنَّرَ فَإِنَّ رَبَّى غَنِي كُورَتُم 🕲 هٔ لَّ كَكِّرُوا لِمَا عَرْسُهَا نَنْظُرْاً تَهْدَدَى أَرْبَكُونُ مِنَ الْذَيْزَ لِيَهُنَدُونَ 🐿 فَلَمَاجَاءَتْ مِيلاً هُكَناعُرْ شُكِ فَالتّ كَانَهُ هُوَّ وَاوْمِتِيَا الْمِهْ لِمُ مِنْ فَبُلِهَا وَثُمَّا مُسْلِمِينَ ﴿ وَصَدَّهَا مَّا كَانَتْ الَعَبُ دُمِنْ دُونِاً لَلَهُ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ كَافِرِينَ 🕲 مِيكَهَا أَيْوْخُلِالْصَرْخُ فَكَمَا وَاتْهُ حَسِبَتْهُ كُيَّةً وَكَسَفَتْ عَنْمَا فَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَدْحٌ مُسَرَّدُهُ مِنْ قَوَادِيرُ قَالَتْ يَتِيانِي ظَكُتُ نَفَسْى وَاسْكُنْ مُعَ سُكِمْنِ أَيْهِ رَبِيالْعَالَمِينَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسُلُنَا ۖ إِلَىٰ مُوْدَاَحَاهُمْ صَالِمًا أَنِاعُبُدُواٱللَّهَ فَإِذَاهُمْ فَرَبِقَانِ يَخْضِمُنَ ۖ

قَالَ يَا فَوْمِهُ مَنْتَ عُمِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ مَنْ إِلْمَسَنَّةِ لَوْلاً تَسْتَغْفِرُونَا لِلَّهَ لَعَلَكُمْ تُرْخَمُونَ ۞ قَالُوالْطَلَّرُنَا مِكَ وَبِمَنْ مَعَكُ قَالَ طَآئِرُكُمْ عِنْدَا لَيْهِ بَلْ الْمُتْمَ قَوْمُ تَفْسُنُونَ وَكَانَ فِالْمَدَسَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِياْ لِأَضِوَلَا يُصْلِحُونَ لِوَلِتِهِ مَا شَهِدْ نَا مَهُ لِكَ أَهُلِهِ وَإِنَّا لَصَادِتُونَ 💜 وَمَكُرُوا مَكْاوَمَكَ نَامَكُا وَهُولا سَنْعُ وَكَّ ۞ فَأَنْظَرَكُفْ كَانَ عَامِهَ مَكْمِ هِمْ أَنَّا دَمَّنَا هُرُ وَقُومَهُمُ أَحْمَانَ ﴿ فَيَلْكُ سُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَاظَلُواْ إِنَّ فِي ذِيكَ لَا يَهُ ۖ لِقَوْمِ بِعَيْ لَمُونَ ۞ وَأَجْمَنَا ٱلَّذِينَ أَمَنُواوَكَا فُواسَتَقُونَ ﴿ وَلُوطَا أَذْقَالَ لِقَوْمِهِ ٱلْأَقُونَالْفَاحِشَةَ وَانْتُمْ تُنْصُرُونَ ﴿ اَيْنَكُمْ لَنَا تُوْزَالِيَالَشَهُوَّ مِنْدُونِ لَنْسَاءُ مَا اَنْتُمْ فَوْمُ تَحْهَاوُنَ ۞ فَكَاكَانَجَوَاتَ فَمِهُولَآ ۖ أَنْ فَالْوَالْحِرْجُوا الْ لُولِطِ مِنْ فَنْ يَكُوْ أَنَّهُ مُانَاسٌ يَطَهَّرُونَكُ

فَأَغْيَناكُهُ وَأَهْلُهُ لِلْأَامْرَأَتُهُ فَدَرْنِاهَامِزَ لِغَايِرِينَ ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَكَهْ مُطَأَّفُهَا ٓءَ مَظَرُ لِلْنُذَرِينَ ۞ قُولِكِذُ لِلهِ وَسَلامُ عَلَىٰ عِيادِهُ ٱلذَّ كَاصْطُوٰ ٱللَّهُ خُيْراَمَا يُشْرُوُنُّ ۞ اَمَّنْ كَنَا لَسَمُواتِ وَالْأَرْضَ وَانْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً فَالْبَنْنَايِهِ حَدَّاتُنُ ذَاتَ بُهْجَةً مَا كَانَ لَكُمُ ٱنْ مَنْبُ تُواسََّجَرَهُا ءَ إِلَهُ مَعَ اللَّهُ اً بَلْهُمْ قَوْرُبِعِدْ لُوٰزَ ۖ ﴿ اَمْرْجَكَ لِالْارْضَ قَرَاكَ وَجَعَكَ خِلالْهَا ٱنْهَاراً وَجَعَكُ لِمَا رَوَاسِي وَجَعَلَ مِنْ الْحَرَيْنِ عَاجِزاً ءَالْهُ مَعَ ٱللَّهِ بُلَا كُذُهُ مُهُ لَا يَعْلَمُونَ ۗ ۞ اَمَّنْ يَجُبُ الْمُضْطَرِّ اذَا دَعَاهُ وَكَيْنِفُ الْسُّوَةِ وَيَحْعَلُكُوْخُلُفَاءَ الْأَرْضُ اءَاللهُ مَعَ اللهُ قَلِيلًا مَا نَذَكَّ وُنَ ۗ ۞ اَ مَنْ بَهْدِ مِكُمْ فِهُ لَكُاكِ الْبَرُوالِيَّةِ وَمَنْ مُرْسِكُ الرَّيَاحَ بُشْرًا بَنْ مَدَى رَحْمِيٰةٍ عَالْهُ مَعَ ٱللهُ مَتَاكَياً للهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ۞ ٱمَنْ يَبْدُوُا الْكَلْقَ ثُمْ يَعْبِيدُهُ وَمَنْ رَبُّهُمْ مِنَا أَسَمَاءَ وَالْأَرْضِ الْهُ مَعَ اللَّهِ

## المُنْ الْمِشْدُونَ وَ الْمُ

عُلْهَـَا تُوابْرُهَا نَكُمْ انْكُنْتُهُ صَادِةِينَ ۞ قُلْلَا يَعْلَمُ مَنْ 4 ٱلسَّمُوكِ وَالْارْضِ الْغَيْبُ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُ وَلَا يَاكُ مُبْعَثُوكَ ﴿ بَلِأَدَارَكَ عِلْمُهُمْ فِالْآخِرَةُ بَلْهُمْ فِسَلَتِ مِنْهَا بَلْهُمْ مِنْهَا عَمُونًا ۞ وَقَالَ الَّذِينَكَ فَرُوآءَ إِذَا كُمَّا تُسَرَابًا وَابَآ فَيَآ اَيۡنَا لَهُرُوۡنَ ۞ لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا خَنُ وَابَآ وَٰنَا مِنْ مَنْ إِنْ هٰذَآ إِلَآ ٱسَاطِيرُا لَا وَلِينَ ۞ قُلْسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُواكِفْ كَانَعَاقِيَةُ الْخُرُمِينَ ۞ وَلاَ غُرَّانِ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنُ فِيضَيْقِ ثَمَا يَمْكُ رُونَنَّ ۞ وَيَقُولُونَ مَنْي لِهِ لَأَ اْلْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقَىنَ ۞ قُاعْسَىۤ إَنْ بَكُوْلَ رَدِفَ لَكُمْ ۗ بَعْضُ لَذَّ كَيْسَتْ تَعْطِلُونَ ۞ وَإِنَّ دَبَكَ لَذُ فَفَضْهِ لَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلِكِنَ اَكُ تَرْهُ لِلاَ يَشْكُرُونَ ۞ وَانِّ زَبِّكَ لَيُعْلَمُ مُا كَثِّكُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُسْلِنُونَ ۞ وَمَا مِزْ غَآئِيَةٍ فِٱلسَّمَآءِ وَالاَدْضِ لِإِ فِي كِتَابِ مُبِينِ ۞ اِنَّهٰ ذَالْفُوْ إِنَّ هَفُكُ عَلَيْجُ

#### الْمُوْرَةُ الْمُتَعَالًا وَالْمُتَعَالًا وَالْمُتَعَالًا وَالْمُتَعَالًا وَالْمُتَعَالًا وَالْمُتَعَالًا

الْسِرَامُّلَاكُثُنَرَالْلْإَى هُمْ فِيهُ يَخْتَلِفُونَ ۞ وَالِنَّهُ لَمُدُكَّ وَرَحْمَنُهُ لِلْوُ مِنْ رَكِ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِهَ بْنَهُمْ مُحَكَّمِهُ وَهُو الْعَزَيْزُالْعَبِلِيمُ ۞ فَفَوَكَلْعَلَىٰ لَلَّهُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُتِي الْبُهِينِ ۗ إِنَّكَ لَا شَيْمُ الْمُونَّى وَلَا تَشْمِعُ الْقُمْ الَّذُعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُذْبَرِينَ 🕲 وَمَآانْتَ بِهَادِى الْعُنْمِ عَنْ ضَلا لِيَهِيْدُ انْ سُسْمِعُ لِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ إِلَا نِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۞ وَاذِا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمِ ٱخْرَجْنَاكُمْ دَآبَّةً مِنَالْاَرْضِ كَكِلْمُهُمُّالَاَالَنَاسَكَا فُوا بِإِيَانِنَا لَا يُوقِوُرُ ٢٠ وَيُومَ خَشْرُ مِنْ كُلُ أُمَّةٍ فَوْجاً مِّمَنْ كَلَيْبُ بِإِيَانِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ خَنَآيَزَاجَآؤُوَقَالَ ٱكَذَّبْتُمْ بِإِيَاتِي وَلَمْ يَجُمُوا بِمَا عِلْكَا أَمَّا ذَا كُنْتُهُ مَّعْلُونَ ﴿ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهُم بِمَا ظَلُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ اللهِ الْمُرْوَا أَنَاجَعَلْنَا النَّلَ لِيَسْحُنُوا فِيهِ وَالنَّهَا رَمُبْصِراً أِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيُوْمَ يُنْفَخُ فِياْلُصُّورِفَفَ زِعَ مَنْ فِياْلُسَّمُواتِ للز البشرات و

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ لِلْأَمَنْ شَآءَ ٱللهُ وَكُلِّ أَيُّوهُ وَكَخِرِينَ ﴿ وَمَنْ الْلِيَ الْحَسْبُ كَاجَامِدَ ۗ وَهِ كَثْمُ رَرَّ السَّعَالِ صُنْعَ أَلَّهُ الَّذِيَ الْفُلَ كُلُّ شَيْءُ إِنَّ لُهُ خَيْرُ مِمَا تَفْعُلُونَ ﴿ مُرْجَاءً بِالْحَسَنَةِ فَكَهُ خَيْرُمُنِهُا وَهُوْمِنْ فَرَعَ يَوْمَئِذِا مِنُونَ 🕲 وَمَنْجَاءَ بٱلِسَيَّئَةِ فَكُبْتُ وُجُوهُهُمْ فِٱلنَّارُهُ لِأَجَّزُونَ الْأَمَاكُنْتُهُ فَعَلُوكَ ٧ إِنَّمَا أَمْرُتُ اَنْ اَعَيْتُ دَرَبَ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءُ وَأُمِرْتُ أَنْ كُوْرَيْنَ لِلْسُهُ لِمِنْ ﴿ وَأَنْأَلُواْ الْقُرْأَ فَهَا هَادُ ۗ فَا ثَمَا مَ نَدَى لِنَفُسْةِ وَمَنْ مَنَ فَعَتُ إِنَّمَا آنِكُ مِنَ لَكُنْذِ بِينَ 🕲 وَقُوا لِيَرُدُيلِهِ سَنُركُمُوْا مَا مَا فَعَدْ فُوَمَاً وَمَا رَبُكَ بِعَافِاعَا مَعْلُوكِ



طْسَمَ ۞ مَلْكَ ايَا ثُنَا لَيَكَا بِلِلْبُينِ ۞ مَتُنْلُوا عَلَيْكَ

### لُمُونِّ لَا لَالْعَصِیْضُ

مِنْ بَيَا مِوْسَى وَفِرْعَوْنَ مِا لَكِنَّ لِقَوْمٍ يُومْنِونَ 🕲 إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلِيْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَكَ الْهُلَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَالْفِئَةً مِنْهُمْ يُذِبْحُ اَبْنَاءَ هُرُولِسِ تَحْ يِبَاءَ هُوْ اَيْرُكَا زَمِزَالْفُسُدِينَ 💜 وَنُهُدُ أَنْ نَمْنَ عَلَىٰ ٱلذَّيْزَالُهِ عَنْ مُعْمِعُ فُوا فِي ٱلأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيْمَةٌ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِبْنُ ۞ وَنُكِنَ لَمُرُ فَالْارْضِ وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَهَا مَانَ وَجُنُودَ هُـمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذُرُونَ 💜 وَاوْحَيْنَا إِلَيْهُمْ مُوسَى إِنْ اَرْضِعِيدُ ۚ فَإِذَاخِفْتِ عَلَيْهِ فَالَقِيهِ فِيالْيَمَ وَلاَ تَعَافِي وَلاَ تَحْزُفْنِا يَا رَآدُوهُ اليَّكِ وَجَاعِلُوهُ ُ مِنَالْمُسْكِلِينَ ۞ فَالْنَقَطَةُ ۚ الْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهَـُمْ عَدُوًّا وَحَرَناً إِنَ فِهْ عَوْنَ وَهَا مَا نَ وَجُنُودَ هَمَا كَا نُواخَا طِئْزَ ۞ وَقَالَتِ الْمِرَاتُ فِرْعَوْنَ فُوَّرَتُ عَيْنِ لِي وَلَكُ لَا تَفْتُ لُوهُ عَسَى إَنْ يَنْفَعَنَآ أَوْنَعَيِّنَاذَهُ وَلِدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَأَضِّكُ فَإِدْ أَمْ مُوسَى فَارِغًا أِنْكَادَتْ لَتُبُدِى بُهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلِي َلَبِهَا لِيَكُونَ

مِزَ المؤمن أ

### لِلنَّ النِّشْرُونَ

مَ الْلُوُّمْنِ مَنَ اللَّهِ وَهَا لَتْ لِانْخِيهِ قُضِيهُ فِبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُرُلاَ يَشْعُرُونَ ۗ ۞ وَحَرَّمَنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلْكُمْ عَلَى إَهْلِ بَنْتِ يَكُمْ لُونَهُ لَكُمْ وُهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿ فَرَدُدْنَا مُ الْأَيْهِ كُنْ تَقَدَّعَيْنُهَا وَلاَ خَزَنَ وَلِيَعْلَمُ أَنَّ وَعْدَا اللهِ حَقَّ وَلِكِنَّ اكْتُرَهُمْ لايعُلْمُونَ ﴿ وَلَا بَلَعَ اَشُدَهُ وَاسْتَوْيَا لَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْاً وَكَذَٰ لِكَ يَجْزِعُ الْحُيْسِينَ 🐿 وَدَخَالْلَدَيْنَةَ عَلِجِينِ عَفْلَةٍ مِنْ اَهْلِهَا فَوَجَـَدَ فِيهَا رَجُلَيْن يَقْنُـيَالْانُ هٰلَا مِزْسْكِيتِيهِ وَهٰلَا مِزْعَلُوفَ فِاسْتَغَالُهُ الَّذِّي مِنْ شِيعَنِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَنَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَهٰذَا مِنْ عَلَالَتَ يُطَالِثُ اِنَّهُ عَدُوَّهُ مُضِلُّهُ بُنِنَ 🕲 قَالَ رَبِ إِنِّي ظَكَتُ فَشِي فَاغْ فِرْ لِي فَعَ فَوْلَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَالْعَ فُورُ اَرْجَيُهِ ۞ قَالَ رَبِ بِيَأَانْعُتْ عَلَىٰ فَلَوْاَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْمِينَ ۞ فَارَضِتَهَ فِيلْلَهَ بِنَةِ خَانِفاً يَتَرَقَّ فَإِذَا ٱلَّذِي

### لُمُونِ لَا لَقَصَيْضِنَ

أَيْسِ تَنْصَرُهُ بِالْإِمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنِّكَ لَغَوَيُّ مُبِنُ ۞ فَلَمَّ أَزْارَاحَ إِنْ يَبْطِشُ مِالَّذِي هُوَعَـُدُ وَلَهُمُمَّا قَالَ يَامُوسَىٰ اَرَٰيُدُ اَنْ تَفْتُ كِنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْشِ اِنْ تَهُرِيدُ الآآن كُوْنَجَبَارًا فِي الأرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِلِينَ 💜 وَجَآءَ رَجُلُ مِنْ أَفْصًا الْمَدَينَةِ يَسْغُ فَالَ مَا مُوسِي إَنْلُلَكُمُّ يَاْ مَرُونَ بِكِ لِيَقْتُ لُوكَ فَاخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ﴿ فَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ يَجْنِي مِنْ لْقَوْمِ الْظَالِلِينَ وَلَمَا تَوَحَهُ بَلْفَاءَ مَدْ مَنْ قَالَ عَسْنِي رَفَّ إَنْ مَهْ دِينَ سَوَاءً النَّبَيل 🕲 وَلَمَا وَرَدَ مَآءَ مَذَينَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِنْ لَنَاسٍ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ مُا مْرَأَيَيْزِ نَدُودَازَ قَالَ مَا خَطْبُكُمُا قَالْنَا لَانَسْقَ عَيْ يُصْدِرَا لِرْعَاءُ وَابُونَا سَيْدِ كَيْرُ كَ ۚ فَسَوْ لَمُ مَا نُورَوَكَ ۚ إِلَى ٱلظِّلِ فَعَتَا لَ رَبِ إِنِّي لِمَا ٱنْزَلْتَ إِلَى مُنْغَيْرِ فَصَبْدُ ۞ فَأَوْنُهُ إِحْدِيهُمَا مَّشِيعَكِلَ أَشِيخِيَّ أَوْقَالَتْ إِنَّاكِ

### المنظال المنظرات والأ

مَدْعُوكَ لِيَرْبَكَ أَجْرَهَا سَقَنْتَ لَنَأَ فَلَمَّا جَاءَ أَهُ وَقَصَّ عَلَيْهُ الْقَصَصَ وَالَ لَا تَحَفُّ ثَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الْظَالِلِينَ ﴿ قَالَتْ اغِدْ بِهُ مَا كَا آيَتِ ٱبنِتَا جُرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ أَنْتِ أَجَرْتَ الْقَوِيُّ اْلاَمِينُ ۞ قَالَ إِنَّى أُرِيدُ اَنْ أَنِكُكَ الْحِدَى الْمُنَّتَى هَا تَيْنِ عَلَأَنْ نَا جُرَنِي شَمَانِي حِجْزُ فَانْ أَغْمَنْتَ عَشْرًا فِمَنْعِنْدِكُ وَمَأَ ارُيدُ أَنْ أَشُوَّ عَلَيْكُ سَتَّعِدُ بَيْ زِيْتُ أَنَّا لَهُ مِنْ ٱلصَّالِحِينَ 🦈 قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِي وَيَبْيَكُ أَيِّمَا اْلاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاْعُدُواكَ عَلَى قُواللهُ عَلِيهَا نَقُولُ وَكَنَّا ﴿ فَالمَا قَضَى مُوسَى الْاَجَلَ وَسَارَ إِهَا لَهُ إِلَّهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورَ فَازَّا قَالَ لِأَهْلِهِ إِنَّكُمُواْ إِنَّىٰ السَّتُ مَارًا لَعَهَ إِنَّ بِيكُمْ مِنْهَا بِعَبَرَاوْجَذُووَ مِنَ النَّادِ لَعَلَّكُ مُ يَضْطُلُونَ ﴿ فَلَمَا ٓ أَيْهَا نُودِي مَنْ شَاطِئ الْوَادِ الْأَيْنَ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ إِنْ يَا مُوسَى إِنَّ اَلْأَلْهُ لَتُ الْعَالَمِينَ ﴿ وَازْالُوْعَصَاكُ فَلَمَّا زَاهَا نَهُ نَزَكًا نَهَا جَأَنْ وَلَا

### أُشِوَرُة القَصِيَصِ

مُذْرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَامُوسَى أَقِبْلُ وَلَا تَحَفُّ إِنَّكَ مِنَ الْإِمِنِينَ 🕲 أَسْلُكُ يَدَكُ فِي كَيْبُكُ تَحْرُجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِسُوءٍ وَاضْمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَا نِكَ بُرْهَا نَا ذِمِنْ دَبِّكَ إِلَىٰ فِيعَوْنَ وَمَلَائِمُ إِنَّهُمْ كَا نُواْقَوْمًا فَاسِقِينَ ۞ قَالَ رَبِ إِنِّهَ فَلُكُ مِنْهُمُ نَفْسًا فَاخَافُ اَنْ يَقْتُ لُونِ ۞ وَاجْحِهْمُ وُنُ هُوَاَفْصَمُ مِنِّي لِسَانًا فَا رَسِلْهُ مَعَى رِدْءً أَنْصَدَ فَيْزَ إِنَّا خَافُ أَنْكَذَهُونِ ﴿ قَالَسَنَشُدُ عَضُدَكَ بِآخِيكَ وَضَعَا كَكُمَا سُلْطَانًا فَلا يَصِيلُكَ الَيْكُمَا إِلَيْنَا ٱلْنُتُمَا وَمِنْ أَبَّعَكُمَا الْعَالِبُونَ 🕲 فَلَمَا جَآءَ هُرْمُوسٰی اِمَا تِنَا بَیْنَا تِنَا اِنْ اَلُوامَاهٰلَا اِلْاَسِٰحُ مُفْ نَرَگُ وَمَا سِمَغِنَا بِهٰذَا فَإِلْمَ بِنَنَا الْإِوَلِينَ ﴿ وَقَالَهُ وَسِي رَبِّي اَعَلَمُ مُ بَنْجَآءَ بالِمُدُدى مِنْعِنْدِ و وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ ٱلْذَارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِرُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَقَالَ فِي عَوْنُ لِمَاءَيُّهَا الْلَكِزُ مُا عَلِمْتُ كَكُمْ مِنْ اللَّهِ غَيْرَتَى فَاوْقِدْ لِي إِهَامَا نُعَلَىٰ لَظِينِ فَاجْعَلْ لِحَرْجًا لَعَلَىٰ طَلِمُ

#### المرابعة المرابعة الموشق الم

الْآلَهِ مُوسَىٰ وَانِّى لَاَظُنُّهُ مِنَا لَكَا ذِبِينَ ۞ وَأَييْتَكُبْرَهُو ۗ وَجُوُدُهُ وِفَالْاَرْضِ إِخِيْرِاْكِيِّ وَطَنَّوْاَ أَنَّهُمُ الِيُّنَا لَا يُرْجَعُونَ فَاخَذْنَاهُ وَجُوْدَهُ فَكَيْدُنَاهُمْ فِالْكِمَّ فَانْظُرُكُفْ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلظَّالِمَانَ ﴿ وَجَعَلْنَا هُوَا بُمَّةً يَدْعُونَ إِلَىٰ أَنَا زُوَيُومُ الْقِيكَةِ لَايُنْصَرُونَ ۞ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِهٰذِهِ الدُّنْيَالَغَنَّةُ وَيُوَمُ الْفِيكَةِ هُمْ مِنَالْمُقَبُوجِينَ ﴿ وَلَقَدْ الْمَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَصُدِ مَا اَهٰلَكُنَا الْقُرُونَ الْانُولِي بَصَآ رَكِلِنَا سِوَهُدَّ كَى وَرَحْمَةً لَعَلَهُمْ يَنْذَكَّرُونَ ۞ وَمَاكُنْتَ بِجَانِبِٱلْغَرْفَاذِ قَضَيْناً الِمُوسَىٰ لِامْرَوَمَا كُنْتَ مِنْ أَلْشَا هِدِينٌ ﴿ وَلَٰكِمَّا أَنْتُ إِنَّا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ الْعُسُرُومًا كُنْتَ نَا وِياً فَيَا هَلِهَدُينَ شَاوُا عَلَيْهِ ذَا مَا نَنَا وَلِكِ نِمَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَالِبِ ٱلطُّوراذِ نَادَ نِنَا وَلِكُنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَٓ أَلِيَهُمْ مِنْ بَذِيرِمِنْ قِبُ لِكَ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّ رُونَ ۞ وَلَوْلَآ اَنْ تَصُيَّمُهُمْ

#### شُوَرُة القَصِيصُ

مُصِكَةُ بِمَا قَدَّمَتْ اَمْدُ بِهِمْ فَيَقُولُوا رَبَيَا لُوْلَا اَرْسِلْتَ النَّيَا رَسُولًا فَنَنْبَعَ إِيا بِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْوُمْنِينَ ﴿ فَا فَالْمَا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّمِنْ عِنْدِينَا قَالُوا لَوْلَآ آوَيَّ مَثِّ كَمَّا آوُيَّ مُوسُّحَ لَوَكُمُ لِكُفُرُوا لَمِيَآ اُوتِيَ مُوسِي مِنْ مَنْ أَيْ الْوَاسِيْحِ إِن نَظَا هَرَّا تُوفَا لُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ۞ قُلْهَا قُوْابِكِمَا بِمِزْعِنْ اللَّهِ هُوَاهَدْ عَهِ بُهَالَيْعَهُ إِنْ كُنْتُهُ صَادِ مِنَ ﴿ فَإِنْ لَمْ نِيسْجَمِهُ وَالْكَ فَاعْلَمُ أَمَّا يَتَبَعُونَ اَهْوَاءَ هُرْوَمَنْ أَصَلُ مِينَا تَبَعَ هُولِهُ بِعَثِيرِهُدَّى مِنَ لَلَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لايمْدِي الْقُوْمُ الظَّالِينَ ۖ فَي وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُ مُ الْقُولَ لَعَلَّهُمُ يَنَدَكَ رُونُ ۞ أَلَذَ بَرَامَيْنَا هُوْ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ ۗ يُوْمِنُونَ ۞ وَاذَا يُتَاعِلَهُمْ مَا لَوْآامَتَ آيَةِ إِنَّمْ أَكُوَّ مُرْدَيَّنَّا اِنَاكَٰنَا مِنْ فَيلُهِ مُسْلِمانَ ﴿ أُولَٰئِكَ يُؤْفُونَ أَجْرَهُمْ مُرَّبِّمُنْ بِمَاصَبِهُ وَاوَيَدْ رَوُّنَ بِالْحَسَنَةِ الْسَسَيَّةَ وَمِيَّا رَزُقْنَا هُوْمِيْفِ قُوْنَ @ وَإِذَا سَمِعُ اللَّغُو إَيْمُ حَنُوا عَنْهُ وَقَالُوْ الْنَآاَ عَنْمَ الْنَاوَلَكُمْ

## المنظرات والمنظرات

اَعَالَكُهٰ سَلَامٌ عَلَيْكُهُ لِاَنْهُ فَيْ آَجَاهِلِهَ 🍽 اِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَجِيْتَ وَلِكِنَّ ٱللَّهِ يَهِدى مُنْ يَشَاءُ وَهُوَاعُكُمُ الْمُهْتَدِينَ وَهَا لُوْ آاِنْ سَتَنِيمِ الْهُدْى مَعَكَ نَخَطَفُ مِنْ أَنضِمُنَّا أَوَلَهُ مُكِنْ لَكُمْ حَرَمًا أمِنًا يُغِبَى إَلِيهِ تَسَرَأْتُ كُلِّ شَيْ رِزْقًا مِنْ لَهُ فَا وَلَٰكِنَّ ٱلْكَرْهُمُ لَاسَكُهُونَ ﴿ وَكُمْ أَهُلَكُنَا مِنْ قَرْبُهِ بَطِنَ مَعَيِسَتُهَا فَتِنْكَ مَسَاكِتُهُمُ لَوْنُسَكُنْ مِنْ بَعَدِ هِمْ إِلاِّ قَلَىلًا وَكُمَّا أَخُونُا لُوارِ بْهِرَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرِي مَعْلِكَ الْمُعْرَى مَعْتَ فَأَمِّهَا رَسُولًا يَتْ لُوا عَلَنْهُ وَإِن يَنَّا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرْيَ آلِا وَاهْلُهَا ظَالِمُونَ ٧ وَمَا الْوَتِيتُمْ مِنْ شَيْءُ فِمَناعُ الْكِيوةِ الْدُنْيَا وَزِينَتُكُمَّا وَمَا عِنْدَٱللَّهِ خَيْرُوَا فِيٓ أَفَلَا نَعَتْ قَلُونَ ۖ ۞ ٱفَمَنْ وَعَدْمَا هُ وَعَدْلًا حَسَنَّا فَهُوَلَا قِيهُ كُنَّ مُنَّاءً عَنَّا ﴾ مَنَاعَ الْحَيْوةِ الذُّنيَا لْفَرْهُو يَوْمَ الْقِكِيَّةِ مِنَالْحُضَرَينَ ۞ وَيَوْمَرْيَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ إِنْنَ شُرَكًّا فِي الَّذِينَ كُنْتُهُ مَرْعُهُونَ ﴿ قَالَ الَّذِينَ عَيَاكُهُ مُواْلَقُولُ رَبُّنَا

#### يُبِوَرُقُ (القَصَيْضِ)

هَوُلآءِ الذِّرَاعْوَنْنَا اعْوَنْنَا هُوسَمَا عَوَنْنَا تَدَلُنَاۤ الدُكُ مَاكَا فَوْالَاكَ يَعْدُونَ ۞ وَقِيلَ أَدْعُوا أُسْرَكَاءَ كُوْفَدَعُو مُوْفَلَمُ يَسْجَيِبُولَكُمْ وَرَاوُاالْعَذَا خَلَوْاَنَهُمُ كَا فُوا مُهْدَدُونَ ۞ وَيُوْرَيُنَادِيهُمْ فَيَقُولُ مَاذَا اَجْنُتُ وَالْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَسَتْ عَلَيْهِ وَالْأَنْيَاءَ وَمُعَاذِفَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهِ فَأَمَا مَنْ فَاتَ وَأَمَنَ وَعَهِمَ إِمِمَا لِمَا فَعَلَيْهِ ٱنْكَوْنَهِزَالْفُلْهِنَ ۞ وَرَبُّكَ يَغْلُقُهَا يَشَآءُ وَيَغْنَا ثُمَّاكَا ذَ لَمُمُ الْخِيرَةُ مُنْ حَانَا لَيْهِ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ 🕲 وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِّ بُصِدُورُهُمْ وَمَا يَعْلِنُونَ ۞ وَهُوَاللَّهُ لَآ اِلْهَ إِلَّاهُو لَهُ أَنْكُدُ فِي الْاوُلِي وَالْاخِرُةِ وَلَهُ الْمُكْمُ وَالْدُو تُرْجُعُونَ قُأْ اَرَا سَنُوانَ حَعَا اللهُ عَلَيْكُمُ الْيَكُ لَسَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيكَةِ مَنْ الْهُ غَنْرُالْهِ يَا بَيكُمْ بَضِيَاءُ افَلا تَسْمَعُونَ 🥨 قُلْ رَايَتُمُ إِنْ حَكَ أَلَّهُ عَكَنَكُمُ النَّهَا رَسَرْمَدًا إِلَى وَمِ الْفِيكُمَةِ مَنْ إِلَهُ ا غَيْرُ أَمُّلُو مَا بَيكُمْ مُلِكُ لِ مَسْكُنُونَ فِيهِ الفَلا تَبْضِرُونَ 🕲

### لِلْغُ الْلِيْشَةُ وَلِكَا مِنْ الْأَلْفِينَةُ وَلِكَا مِنْ الْأَلْفِينَةُ وَلِكَا مِنْ الْأَلْفِينَ

وَمْ رَحْمَتِهِ جَعَا لِكُالْنَاوَالْمَا لِلسَّكُو افِيهِ وَلِنْبَتَّعُوا مِنْ فَصَيلَةٍ \* وَلَعَلَكُمْ نَشْكُرُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَـقُولُ أَيْنَ شُرِّكًا كَالَّذَ نَكُنُتُهُ مَّرْعُهُونَ ﴿ وَمَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُوابُرُهَا نَكُمْ فَعَلِمُوْا أَنَّ الْكَتَّى لِلْهِ وَصَلَّعَنْهُمْ مَاكَا نُواسَنُ رَوُلَ ﴿ إِنَّ فَارُونَ كَا نَمِنْ قَوْمٍ مُوسِي فَهَا عَلَيْكُمْ وَاٰتَيْنَاهُ مِنَالُكُنُوزَمَآ إِنَّ مَفَايِحَهُ لَتَنَّوْءُ مَالِعُصُهَ وَاوْلِي الْقُوَّةُ الذِّوَالَكَهُ قَوْمُهُ لَا نَفْجُ إِنَّا لَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِينَ 🕲 وَاٰبَتَعْ فِيمَاۤ اینِكَ ٱللهُ ٱلذَّارَالْاخِرَةَ وَلَا نَسْنَ صَبِيبَكَ مِزَالَّذَنَيَا وَآحْسِ نَكَآ اَحْسَ زَاللهُ النِّكَ وَلَا بَيْعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَهُ لَا يُحْتُ الْفُهُدُنَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱوۡبَيۡتُهُ عَلَيْهِ عِنْدِكًّ أَوَلَمْ مِينَاكُ أَنَّ أَلَنَّهَ قَدْ أَهَاكُ مِنْ فَيَلِهِ مِنَ الصُّرُونِ مَنْ هُوَاسَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَاكْتُرَجُمُعًا وَلاَ يُسْتَلْعَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْمُولَ 🕲 فَنَجَ عَلَى وَمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْكَيْوَةَ الدُّنْيَا

يَالَيْتَ لَنَا مِثْلُمَا الْوَتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذَوْحَ ظِلْ عَظِيمِ وَقَالَ الَّذِينَ الْوَقُواْ الْعِثْلَمَ وَيْلَكُمْ مَّوَابُ اللَّهِ خَيْرُ لِمَنْ أَمَّزَ وَكِلَّا صَالِمًا وَلاَ يُلَفِّيهَا إِنَّا ٱلصَّا بِرُونَ ۞ فَنَسَفْنَا بِهِ وَبِكَارِهُ الْارْضُ فَاكَانَ لَهُ مِزْفِكَ يَنْصُرُونَهُ مِنْدُونِاً للهُ وَمَاكَاتَ مِنَالْمُنْصَرِينَ ۞ وَأَيْبِيحَ ٱلَّذِينَ تَمَنُّواْ مَكَانَهُ بِالْإِمْسِ يَقُولُونَ وَمُكَانَ لَلْقَيَنْسُطُ الزَقَ اَرْشَكَا عُمْزِعِكَ دِهِ وَقَفْدِ أَلْوَلَا أَنْهَ لَالله عَلَيْنَا كَنَسَفَ بِيَأْ وَنَكَا لَهُ لَا يُفْلِهِ أَلْكَا فِرُونً ۞ مِلْكَ ٱلدَّارُ الْأُخِوَّ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِهِدُ وَنَعْلُوّاً فِي أَلَا يْضِ وَلِا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْنُقِبِينَ ۞ مَنْجَآءَ بِالْحَسَـنَةِ فَلَهُ خَيْرُمِنْهَا وَمُزْجَآءَ بِأَلِسَيِئُهِ فَلا يُحْزِيَ الذِّينَ عَكِمْ أُواالسَّيَاتِ إِلَّا مَاكَا نُوايَعْ مَالُونَ ﴿ إِنَّ الْذَي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْلِ لَرَّاذُكَ اِللَّهَ كَادُّ قُلْرَبِّكَ عُلْمُ مُزْجَاءً بِالْهُدُى وَمَنْهُو فِيصَلَا لِمُبِينِ وَمَاكُنْتَ رَجُوااَنْ لُوْ النِّكَ الْكِتَابُ إِلَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ

### الزالة ألا

فَلاَ تَكُونَنَظَهِيرًا لِلِنَكَا فِرتُ ۞ وَلَا يَصُدُّ لَكَ عَنْ إِيَاتِ ٱللَّهُ بَعْدَاذْ انْبِزلَتْ اِلَيْكَ وَادْءُ إِلَى رَبِّكَ وَلَاّتُكُو نَنَ مِنَالْمُشْرِ كَيْنَ @ وَلَانَدْءُ مَعَ اللَّهِ الْكَاالَخُرُلَا الْهَ اِلَّا هُوَكُلُ شَيْحٌ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَةُ لَهُ أَلْحُكُمُ وَالْنَهِ تُرْجَعُولَكَ زُوَّا الْوَكِّ <del>كُنْ</del> فِي مِنْ مِنْ الْوَكِي مِنْ مِنْ الْوَكِينِ مِنْ مِنْ الْوَكِينِ مِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الَةِ ۗ۞ اَحَيِكَ لَنَاسُ إِنْ يُتَرَكِّزُ اَنْ يَقُولُوٓ اَامَنَا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّهَ يَنَمْنَ قَبْلُهِ مِ فَلَيْفَ لَمَرَّ ٱللهُ ٱلْذَّيْنَصَدَ قُواوَلَيَعْ لَمَنَ ٱلكَاذِينَ ۞ ٱمْحَسِبَ ٱلذِّينَ يَحْمَلُونَ لَسَيْنَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْمُونَ ۞ مَنْكَانَ يَرْجُوالِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ الْجَلَاللهِ لَأَتِّي وَهُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ عِاهَدَ فَإِنَّمَا يُحَاهِدُ لِنَفْسِهُ إِنَّاللَّهَ لَغِغَيُّ عَزَالْعَا لَمِنَ ﴿

#### ؙ ۺؙۅٚڕۊڒڸڿؘػڮۄڮٚ ۥ

وَٱلَّذِينَ أَمَنُوا وَعَلَوُا الْصَمَا لِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَ عَنْهُمْ سَيْأً بِهِمْ وَلَغَرْبَهَ مُوْاحْسَنَ الْذَى كَافُوا يَعْلُونَ ۞ وَوَصَّيْنَا الْانِسَانَ بوَلِدَيْهِ حُسْنًا وَانْحَاهَدَاكَ لِنُشْكَ بِمَالَيْسَ لَكَ بِهُ عِلْمُ فَلانظِعْهُما الدَّمَرْجِعُكُمْ فَأَبْتَكُمْ مِيَاكُنْتُهُ تَعْمُلُونَ فَالْمَاتُ فَعَلُونَ وَٱلَّذِينَ مَنُوا وَعَلُوا الصَّا لِحَاتِ لَنَدْ خِلَتَهُمْ فِي الصَّالِينَ ۞ وَمِنَ لَنَا سِمَنْ يَقُولُ امَنَا بَاللَّهِ فَإِذَا ٱوْذِي فِي لللهِ جَعَلَ فِيْنَةً النَّاسِ كَعَذَابِ أَللهُ وَلِينُ جَآءَ نَصْرُ مِنْ رَبِّكَ لَيقُولُنَّ إِنَّاكَ نَا مَعَكُمْ أَوَلَيْسِ ٱللهُ بِأَعْلَمَ بِمِا فِصُدُودِ الْعَالَمِينَ ﴿ وَلَيَعُلْمَنَّ ٱللهُ ٱلذِينَ امَنُوا وَلَيَعُ لَمَنَ الْمُنَا فِقِينَ ۞ وَقَالَ ٱلذِّينَ كَفَنُوالِلَّذِينَ مَنُوا أَبَّعُوا سَبِيكَنَا وَلَهُمْ إِخَطَا يَا كُمْ وَمَاهُمْ عِحَامِلِينَ مِنْخَطَا يَا هُرْمِنْ شَيْءُ إِنَّهُ مُلَكَادِ بُونَ ۞ وَلَحَيْمِكُنَّ اَثْتَ الْهُمْ وَاَثْقًا لَا مَعَ اَثْتَ الْمِيْ وَلِيْتُ كُنَّ يَوْمُ الْقِيكَمَةِ عَمَا كَانُوا بَفْ تَرُونَ ۗ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَىٰ قَدْيهِ فَلَبَ عَهِمْ

### ٱلْفَ سَنَةِ الْآخَسْبِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَاغَمْنَاهُ وَاضْحَارَا لَسَفْنَةِ وَجَعَلْنَاهَ أَلَيْلُعُالَمِنَ وَارْهِكُمَا فَ فَالَ لَقَوْمِهِ آعْثُ دُوااً للهَ وَإَنَّفُونُ ذَلِكُمْ خَيْرَكُمُ إِنْكُنْنُهُ مِعَنَّ لَمُونَ ۞ إِنَّمَا مَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللهُ اَوْمَانًا وَتَخْلُفُونُ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعَيْدُ وَزَمِنْ دُونِ اللَّهِ لَا مُلَكُونَ لَكُمْ رِنْكًا فَا بْنَغُواعِنْ كَاللَّهِ الْزِزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُ وَاللَّهُ اِلنَّهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَازْنُكَذِبُوافَقَاذُكَذَّ بَأُمُّ مِنْ فَلِكُمْ ۗ وَمَاعَإِلْزَيْمُولِ إِلَّا أَلِيلَاغُ الْلِّينُ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْاكِيفَ يُبْدِئُ أَمَّلُهُ أَكِنُونَ مُرْبَعِبُ دُهُ أِنَّ ذِيكَ عَلَى آلَيْهِ يَسِبْرُ ﴿ قُلْهِبِرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُ وَاكَيْفَ بَدَاإَ الْخَلْقُ ثُمَّا لَذُ يُنْبَيُّ الْنَشْإَةَ الإنرَةُ أِزَّا للهُ عَلِيكُ إِسَى عِلَيْكُ إِنَّ عَلَيْكُ إِلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنَّا اللَّهُ عَلَيْكُ أَنَّا اللَّهُ عَلَيْكُ أَنَّا اللَّهُ عَلَيْكُ أَنَّا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ وَرَخُمُ مَزْ يَشَكَ أُو اللَّهُ مُّتُلَدُونَ ۞ وَمَّا أَنْتُم بُعْدِ رَكِيْفٍ الْاَرْضِ وَلَا فِيالْسَدَاءُ وَمَالَكُمْ مِنْ وُلِأَللَّهِ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِيْرُ

### <u>سُو</u>َرِّقَ (لِعِنَكِبُونَ

وَٱلَّذِينَ كَفَدُوا بِالْمَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَاَّتُهَ ٱوْلَئِكَ يَشُوا مِنْ رَحْجَى وَأُوْلِئِكَ لَهُمْ عَذَالْتَ اللَّهُ ۞ فَكَاكَانَجَوَاتِ فَهُ مَهَ إِلَّاآنَ قَالُوا اِقِتُكُوهُ ٱوْحَرَةُوهُ فَأَنْجِلُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارُ إِنَّ فَإِلَّكَ لَامَاتِهِ لِقَوْمُ يُوْمِنُونَ ۞ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَتَٰذُ تُمْ مِنْهُ وُدِيَاللَّهِ ٱوْمَا نَأُ مَوَدَةَ بَيْنِكُمْ فِي أَكُوهَ ٱلدُّنْتَأَلُمْ وَمُالْقِكُمَة بَكُفُرُ بَعْضُكُمْ سِجْضِ وَيَلْعَنْ بَعْضُكُمْ بِعَضَّا وَمَاْ وَيَكُمُ ٱلْنَا رُومَا لَكُمْ: مِنْ مَاصِرِ رَنِّهِ فَا مَزَلَهُ لُونِكُ وَقَا لَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ اْلْعَزِيْزِلْلِيَكُ رُ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ آلِسُحَ وَبَعْ فَوْبَ وَجَعَلْنَا فِهُ رَبَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِمَّابَ وَالَّمِينَاهُ الْجَرَهُ فِالَّذُنْتِ ۚ وَالَّذِينَا وَانِّهُ فِياْلَاخِرَةِ لَمَزَالصَّالِحِينَ ۞ وَلَوْطًا إِذْقَالَ لِقَوْمِيٓةِ الْكِثْمُ لَنَا فُوْنَا لَفَاحِسَةُ مَاسَبَقَكُمْ بَهَا مِنْ اَحَدِ مِنَالْعَالَمِينَ اللهِ أئِنَّكُمْ لَنَا تُوْزَا لَرْجَالَ وَتَفْطَعُونَا لَسَبَسِلَ وَمَا تُوْرَ فِئَادِيكُمُ الْمُنْكَّرُ فَمَا كَانَجَوَابَ قَوْمِةِ إِلَّا اَنْقَالُوا لِيَّيْتَ

## الغزاللشنزت والا

بَعَذَابِ أَلِهُ انْكُنْ عَنَ إِلَّاصَادِ مِنَ ۞ قَالَ رَبِ أَيْصُ رْفِي عَلَىٰ لْفَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ۚ ۞ وَلَمَا جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ ابْرْهُمَ مِالْيُشْرُخُ عَانُوْآاِنَا مُنِكِكُواْ اَهُمُ الْهِذِهِ الْقَرْبَةِ إِنَّاهْلَهَا كَا فُواطَا لِمِينَ اللهِ عَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطاً عَالُوا أَغُنَّ أَعْلَمُ بَمْنْ فِيماً كَنُجَيِّنَهُ الْمُ وَاهَالُهُ إِلَا امْرَا مُزَكَّا نَتْ مِنَ الْعَابِرِينَ ﴿ وَلَمْ أَنْجَاءَتْ رُسُكْنَا لُوْطًا سِيعَ بِهِيْمِ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَحَفُّ وَلاَ غَزَّذٌ إِنَّا مُنِعَ لِكَ وَاَهْ لَكَ إِلَّا أَمْرَ إِذَكَ كَانَتْ مِنْ لَقَا بِرِنَ اِنَامُنْزِلُونَ عَلَىٰ آهُ لَهٰذِهِ الْقَرَّيَةِ بِخِزًا مِزَالْتَمَاءَ بِيَاكَا فُابِفُسُفُونَ ﴿ وَلَقَادْ يَرَكُنَا مِنْهَا اَيَّهُ بَيْكَةً لِفَوْمِ يَعْفِلُونَ ﴿ وَإِلْهَدْ يَنَاخَاهُمْ شُعَيْبًا فَفَالَ يَاقَمُ إِغِيدُوا ٱلله وَارْجُوا الْبُوْمَ الْأُخِرَولَا تَعْنُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 🕲 فَكَذَّبُوعُ فَأَخَذَ نَهُمُ الْزَجْفَةُ فَايَصِبْكُوا فِي دَارِهِمْ جَايَمُانُ اللهِ وَعَادًا وَنَمُودَ وَقَدْ سَتَ نَكُمُ مُنْ سَاكِنهُ وَزَنَ لَكُمُ الْسَيَطَانُ

#### مُوَرِّقُ الْعِنَاكِمُونِ مُوَرِّقُ الْعِنَاكِمُونِ

أعْاَ لَهُمْ فَصَدَّهُ هُرْعَزِا لُسَبِيلِ وَكَا فُا مُسْتَبْصِرِينٌ ﴿ وَقَادُونَ وَفِرْيَوْنَ وَهَا مَانَ وَلَقَنَدُ جَآءَ هُرْمُوسِي إَلْبَيْنَاتِ فَاسْتَكُبْرُولُ فِياْلاَرْضَوَمَاكَا نُواسَا بِعِتِكُ ۞ فَكُلَّا اَخَذْنَا بِذَنْبِةٍ فَيْفُمْ مَنْارُسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِمًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنَا بِهُ الْأَرْضُ وَمِنْهُ مْ مَنْ أَغْرَهُ أَوْمَا كَا لَا لَيْكُ لِيظُلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَا فُآآ نَفُسَهُمْ نَظَلَمُونَ ۞ مَسَلُ ٱلذَّيْزَاتَخُتَ ذُوا مِنْ دُونِاً للهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَ لِالْعُنْكُونِ ٓ الْخَذَتْ بَيْتُ ۚ وَإِنَّا وَهَنَ الْبُيُوتِ لَيَنْتُ الْعَنْكَيُوبُ لَوْكَا فُوالِعِنْ لَمُونَ ۞ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِزْدُونِي مِنْ شَيْءٌ وَهُوَا لَعَزِجُ لِلْكِ مُهُ ﴿ وَيَلْكَ الأمْثَالُ نَضْرُبُهَا لِلنَّاشِ وَمَا يَعْفِلُهَاۤ إِلَّا الْعَالِمُونَ ۞ خَلَقَاللهُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ الْحَقُّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ ۖ لِلْمُؤْمِنِ بِنَّ 🎾 أَتْلُمَآ اَوْجِرَالِيُكَ مِزَالْكِتَابِ وَلَهِ ٱلصَّلْوَةُ إِنَّالَصَلْوَةُ تَنْهِ عَنْ أَنْهَ مِنَا ۚ وَالْمُنْكَ رُولَا كُنْ اللَّهِ ٱكَ بُرُواللَّهُ يَعْلَمُ

### مَا تَصْنَعُونَ ۞ وَلَاتُجَادِ لَوْااَهُوْ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِالْبَيِّ هِي اَحْسَنُ إِلاَّ الَّذَ نَظِكُمُ المِنْهُمْ وَقُولُوَّا امَنَ اللَّذَيَ الْمُزَلَ السَّكَ وَانْزِلْ إِلَيْكُمْ وَالْمُنْنَا وَالْمُكُمْ وَاحْدُ وَغَنْ لَهُ مُسْلِمُ نَ اللَّهِ وَكَذَٰلِكَ ٱنْزَلْنَآ لِلنَّكَ ٱلْكِتَاتُ فَالذَّنَاٰ مَيْنَا هُوُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ مَّ وَمِنْهُولَآءَ مَنْ يُؤْمِنُ لِهِ وَمَا يَحْحُدُ بِالْمَانِيَّا [لَاالْكَاوُونَ 🕲 وَمَاكُنْتَ تَنْلُوا مِزْ قَبُلِهِ مِنْ كِتَابَ وَلاَ تَخْلُهُ بِيمِينِكَ إِذَّا لَازْنَابَ الْمُبْطِلُونَ ۞ بَلْهُوَايَا تُدَبِّينَاتُ فِيصُدُولِلَّإِنِّينَ اوُقُواالِعِنْ أَوْمَا يَحْجَدُ مَا مَا نَنَآ إِلَا الظَّا لَوْنَ ۞ وَقَا لُوا لَوْلًا انْزِلَ عَلَيْهِ الْمِاتْ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْأَيَاتُ عِنْدَا لَلْهِ وَالْمَآأَنِيَا نَدَثْرُمُ سُنَّ 💜 أَوَلَزُ يَكُفُهُمُ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُنْلِيَ عَلَيْهُ رِّا إِنَّ فِي ذَٰ إِلَىٰ لَرَحْهُ ۚ وَذِكْرِى لِقَوْمُ يُوثْمِنُونَ ۖ ۖ قُلْكُونَ باً للهِ بَيْنِي وَبَدْيَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَالْذَيْنَ أَمَنُوا بِالْبَاطِلُ وَكَفَرُوا بِأَللَهُ الْوَلِيَكُ هُمُ الْحَاسِرُونَ ﴿ وَمَسْتَغِلُونَكَ

#### مُوَرُقُ (لِعَنَكُمُونَ

مالِْعَذَابُ وَلَوْلَا اَجَاْمُ سَكَّى كِمَاءَ هُوُ الْعَذَابُ وَلِيَاْ يَتَنَهُ مُ مُثْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ يَسْتَعِلْوَنَكَ بِالْعَذَابُ وَانَّجَهَمَ كَمُيْطَةٌ بالْكَافِرِينٌ ﴿ يَوْمَ يَعْشَا لُهُ مُالْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِ مُومِّنِ تَحْتِ ٱنْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُهُ مَعَلُونَ ۞ بَاعِبَادِيَ الذِّيزَامَنُوا إِنَّا اَرْضِي وَاسِعَتْهُ فَإِلَّا يَ فَاعْبُدُونِ ۞ كُلُ فَنَسٍ ذَائِقَهُ ٱلْمَرْتِ تُرَاكِنَا رُجُعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ امْنُواوَعَلُوا الْصَالِحَاتِ لَنَبُوتَنَّمُ مِنَالِمِنَةِ نُحَوَّا كَيْرِي مِنْ تَحْيَى الْأَنْهَا دُخَالِدِ مَنْ فِيهَا فِضَمَ أَجْرُ الْعَامِلَينُ ﴿ اللَّهُ مَنْ صَبَرُوا وَعَلَى رَتِهِ مِ يَنْوَكَنُونَ ﴿ وَكَا يَنْ مِنْ ذَا بَيْرُ لِا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُوقُهَا وَإِيَاكُمْ وَهُوَالْسَهِيءُ الْعَلِيْءَ ۗ ۞ وَلَئَنْ سَاَ لَيَهُ مُنْخَلَقَالُسَمُواتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَا لِشَهُمْ وَالْفَهَ مَرَائِمَةُ لِنَّ اللهُ فَا إِنْ فَوْفَكُو َ ۖ أَتُّلهُ يَبْسُطُ الَّرِّزْقَ لِمَرْ نَيْسَآعُ مِزْعِسَادِهِ وَيَقَدْ رُلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ بَخُلَشُئْ عِلْتُم ۞ وَلَنْ سَأَلْنَهُمْ مَنْ زَلَ مَزَ الْسَكَمَآءِ مَآءً

فأخيآ

لِلْزِي لِلْأَذِي فَالْمِشْوِنِ وَ ۗ ٧

فَاَحْيَا بِهُ الْأَرْضَ مِنْ بَعَدْ مَوْتَهَا لَيَقُوُلْنَا لَلهُ ْ قُلالْكُ مُل لِلْلَّهُ بَلْاَكَتْرُهُ لِلاَعَتْقُلُونَ ﴿ وَمَا لَمَذَهِ أَكُوهُ ٱلدُّنْيَا آلِاَلْهُوْ ۗ وَلَوْتُ وَإِنَّ ٱلذَارَالاَخِرَعَ لِمَهِ لَلْمِوَانُ لُوْكَ انْوَايِعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا كَكِوُا فِي الْفُ لِكِ دَعُوااً لِلْهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِيزَ \* فَلَمْ أَخِرْهُمُ مُ الِمَاٰلِمَزَاذَاهُمْ يُشْرَكُونَ ۗ ۞ لِيَكْفُرُوايَمَاٰ الْمَنَاهُمُ وَلِيَمَنَّعُوًّا فَسُوْفَ عَلَمُونَ ﴿ اَوَلَمْ يَرَوْاْلَاَّجَعَلْنَا حَرَّمًا الْمِنَّا وَيُعَظَّفُ ٱلْتَاسُ مِنْ حَوْلِكُمْ أَفِيالْمَا طِلْ يُونْمِنُونَ وَسِغْكُمَةِ ٱللَّهِمُ يَكْفُرُونَ ﴿ وَمَنْ اَظُلُّمُ مِنَ الْفَكَّرُى عَلَى اللَّهِ كَدِيًّا أَوْكُذَّبَ بِأَكُونَهُ لَمَا عَمَاءً مُ الْمِنْ فِي جَهَنَّهُ مَنْوِي لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كِياهِ مَدُوا فِيكَ النَّهَٰذِينَـ هُمْ سُلُكُأً وَازَكَ لِللَّهُ لَمُعَ الْمُسْتِينِ كَ اللَّهُ المُسْتِينِ اللَّهِ اللَّهُ المُسْتِينِ اللَّهِ اللَّهُ المُسْتِينِ



لَّهُ الْخَيْزِ الْحَبِيمِ الرُّثُّ ﴿ غُلِبَ الزُّومُ ۗ ۞ فَأَدْ فَالْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعَدْ عَلَبِهِمْ سَيَغْلِمُونَ ﴿ فَ فِيضِع سِنهِ سِنْ اللَّهِ الْأَمْرُ مِنْ مَثِلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُوْمَئِدُ إِيْفَةً الْوُرْمِنُونٌ ۞ بِنَصْرِاللَّهِ يَنْصُرُ مَنْسَنَاءُ وَهُوَالْعَزِهُ ۚ إِلَجَيْهِ ۞ وَعْدَاللَّهِ لِاَيْخُلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلِكُنَّ آكَتُرَ أَلْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَا كُخِوةِ الَّذُّنينَّا وَهُمْ عَنِا لَاخِرَةٍ هُمْ عَافِلُونَ ۞ اَوَلَمْ يَنَفَكُّرُ وَا فَهَا نَفْشِهُ مِمَا خَلَقَ اللهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهُمْ مَآلِلًا مِالْحَقِّ وَأَجَلُ مُسَمِّى وَإِنَّ كَثِيمًا مِنَ لَنَا سِ لِيقًا يَى رَبِّهِ مِلْكَا فِرُونَ ﴿ اَوَلَمْ يَسَهِرُوا فِياْ لاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَعَا مِّهُ ٱلذَّبَرَ مِنْ قَبْلُهُ مِ كَا نُوْلَا شَدَ مِنْهُ مُونَةً وَكِنَا رُواالْأَرْضَ وَعَكَمُ وَهَا أَكْثَرُ مِمَّا عَكُرُوهَا وَجَآءً تَهُمْ رُسُلُهُمْ مِا لِبَيْنَاتُ فَاكَانَ ٱللهُ لِيظَلْمَهُمْ وَلِكُنْ كَا نَوْآانَفْسُهُمْ مَظْلَهُنَّ ﴿ أَمُّ كَانَ

#### لرغ للأدى قاليشرية عنارية

عَامَةَ الذَّيزَ إِسَا وُالسِّهِ آءَ إِنْ كَذَّ بُوا مَا مَا تِهُ اللَّهِ وَكَا نُوابَهَا يَسْتَهْزُونَ ۗ ۞ ٱللهُ يَهْدُواْ الْحَاْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ ثَمَّ اللَّهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَيُومَ نَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْحِرْمُونَ ۞ وَأَنْ يَكُنْ لَكُمْ مِنْ شُرِكَا نَهُمْ رُسُفَ عَوَّا وَكَا نُوا بِشُرَكَا يَٰهُمْ كَا فِرِينَ 🎱 وَيَعْمَ تَفُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذِ يَتَفَرَّقُونَ ۞ فَأَمَا ٱلذِّينَ امَنُواقِعَلُوا ٱلصَّالِكَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةِ يُحْدَرُونَ ۞ وَاَمَا ٱلَّذِيزَكُمْرَوُا وَكَذَبُوا إِمَا يِنَا وَلِمَا آئِ الْاخِرَةِ فَالْوَلِيْكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۞ فَسُبْحَانَأَ لِلْهُ جِينَ تَمْسُونَ وَجِينَ تُصِّعُونَ وَلَهُ الْحَــُمدُ فِلْ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَجِينَ تَظْهِرُونَ ۞ يُخِرُجُ الْكِيَّ مِزَالْدِيَّ وَيُخْرِجُ الْدِيْتَ مِزَالْكِيِّ وَيُحْوِاْلاَرْضَاعِدُ مَوْتَهَا وَكَذَٰ اِلْكَ تُخْجُونَ 🕲 وَمِز أَمَا يَهَ أَنْخَلَقَكُمُ مِنْ مُرَاكُ ثُمَّ إِذَا أَنْتُ مِ بَشُرْ مَنْ تَشِرُونَ ﴿ وَمِنْ الْمَالِيَةِ ٱنْخَلَقَ كَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ ٱذْوَاجًا لِلسَّكُمُوۤ ٱلْفَاوَجُعَلَّ

# بالغان المراد المراد

بَيْنَكُوْمُوَدَةً ۗ وَرَحْمَةً أِنَّ فِيهٰ لِكَ لَا مَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 🗨 وَمِنْ الْمَانِهُ خَلْقُ السَّمُواتِ وَالْاَدْضِ وَاخْتِلافُ الْسِنَتَيَمُّ وَٱلْوَائِكُوْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَاتِ الْعِكَ الْمِينَ ۞ وَمِنْ الْمَاتِهِ مِّنَاكُمُمُّ بِالسُّلُ وَٱلنَّهَارِ وَابْتِغَا وَكُمْ مِنْ فَضَيْلَةٍ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأِياتِ لِقَوْمِ يُسْمَعُونَ ۞ وَمِزْا مِايَةٍ بِرُبِكُ مُالْبِرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنِزِكُ مِنَالْسَمَاءَ مَاءً يَفِيهِ بِهُ إِلْاَرْضَ بَعَدْ مَوْتِهَا إِنَّ فِيذِ لِكَ لَا يَكَايِت لِقَوْمِ بِعَيْقِلُونَ ﴿ وَمِنْ إِيابَهَ أَنْ تَفَوْمِ ٱلسَّمَاءُ وَالأَرْثُ مِأْمِيُّهُ ثَمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَا لَارْضِ إِذَآ أَنْتُ فَخْرُجُونَ ۞ وَلَهُ مَنْ فِياْلْسَمُواتِ وَالْاَرْضُ كُلِّلَهُ قَايِنُونَ 🐠 وَهُوَالَذَى سُدُوًّا اْكُنْكُ ثُرِيعِبُدُهُ وَهُواَهُونَ عَلِيْهُ وَلَهُ الْمُثَالُ لِاعْلِي فِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضُوَهُوَالْعَزِيزُلِلْكِيرُ ﴿ صَرَبَ لَكُوْمُتَالَّا مِنْ ٱنْفَيْكُوْهُوْلِكُمْ مِنْهَامَلَكَتْ إِيمَانَكُوْمَوْ بْتَرَكَّاءَ فِهَارَزَقْتَ كُوْ فَأَنْتُمْ فِيهُ سَوَاءُ تَخَا فُونَهُ مُ كَيْفِيكُ مْ أَنْفُسُكُمْ كَذَاكَ فَصَّلَ

### الزر للادئ فالميشون و

اْلَايَاتِ لِقَوْم يَعْتِهُ لُونَ ۞ بَلاَ تَبَعَ الَّذَيْنَ ظَلُواْ اَهُوَاءَ هُمْ بَغِيْرِ عِلْمْ فَنْ يَهْدِي مَنْ أَصَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنَ اصِرِينَ 🕲 فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِ مَحْنِيفًا فِطْرَبًا لَهُ ٱلْبَيْ فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبَدِيلَ يَخَلْوَا لِلْهِ ذٰلِكَ الَّهِ يُنْ لَفِيَتُ وَلَكِنَ اكْتَارَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَّ ۖ مُنِيكَ ذَا لَنُهِ وَأَنَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّالِوَةِ وَلِأَنَّكُونُوا مِنَ الْشَيْرِيكِ ﴿ اللهُ مِنَ الذِّنَ فَرَهُ إِدِينَهُمْ وَكَا نُوالِسَيْعًا كُلُّحِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِجُونَ اللهِ وَإِذَا مَسْ النَّاسَ صُرَّدَعُوا رَبَّهُمْ مُنِيبِ وَالنَّهِ تُوَاذَا آذَا فَهُمْ مِنْهُ رَحْمٌ إِذَا فَرَقَ مِنْهُ مُرِبِّهِمْ لِشُرِكُونَ ﴿ لِكَفُرُوا مَمَّا أَيِّنَا هُرُّ فَمُنَّعُواً فَسُوْفِ مَثْلَهُ زَنَ ﴿ الْمُأْزَلْنَا عَلَيْهُ مِسْلُطَانًا فَهُوَيَتَكَ أَيْمَاكَا نُوَابِهِ يُشْرَكُونَ ﴿ وَاذِّيَّا اَذَفْنَا النَّاسَ رَحْكُمُّ فَرَجُوا بِمَا وَإِنْ تَصِيبُهُ وَسَيَّنُهُ يَافَدَّتُ اَيْدِيهِ ْوَاذِاهُمْ يَقْنَطُونَ ۞ اَوَلَمْ يَرُوْااَنَا لِلَّهُ يَشْطُ الْرِزْقَ لِنَ مُنِنَآءُ وَيَقِدُ دِرُانَ فِي ذَٰ إِنَّ فِي ذَٰ إِلَى كَلَا مَا تِ لِقَوْمٍ يُوهُ مِنُونَ فَاتِ ذَا الْفُرْ لِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ لَهُ لِكَ خُيْرِلَلَانِينَ يُرِهدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَايُولَئِكَ هُمُراْللُفُ لِيْنَ رِبِّ النِّرْفِوَ أَفَا مُوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْفُواعِنْ اللَّهِ وَمَا المَّيْمُ مِنْ لَكُوْمَ تُرِيدُونَ وَعِْهَ ٱللَّهِ فَالْوَلِيَّكَ هُو ٱلْمُضْعِفُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذَى خَلَقَكُمْ نُورَدُوكُمْ نُوكِينُكُمْ نُوكِيكُمْ نُوكِثُمُ أَوْكُوكُمْ هَا مِنْ شُرِكَا كُوْ مَنْ عَنْ عَلَمِنْ ذَلِكُوْ مِنْ شَيْءُ مِنْ سَيْءً مُوسِحَانَهُ وَيَعَالَىٰ عَا يُشْرُونَ ۖ ظَهَرَا نَفَسَا دُوْ الْبُرُواْلِحُ بَاكْسَبَتْ أَيْدُى لَنَكَ إِيرِ إِبُدُ بِعَهُمْ بَعْضَ الذِّيءَكِمِلُوا لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ قُلْهِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَا لَعَاقِبَهُ ٱلدِّيَنَ مِنْقَثُ لِكَانَا كُثَرُهُ مِنْشِرِكِيرَ 🕲 فَاقِمْ وَجْهَكَ لِللَّهِ بِإِلْقَيْمَ مِنْ قَبْلَ أَنْ يَأْفِي يُوثُرُ لِامْرَةَ لَهُ مِزَاللَّهِ يَوْمَتِ ذِيصَدَّعُونَ 🕲 مَنْكَزَفَعَلَيْهِ كُفُنْهُ وَمَنْعَلَ صَالِحًا فَلِا نْفُسِهِ مِيْمَهُدُونٌ ۞ لِيَحْزِيَا ٱلذِّينَ امْنُواوَعَكِمِلْوَا اَلْصَالِحَايِتِهِ فَضَلِهُ إِنَّهُ لَا يَحْتُ الْكَافِرِينَ ۞ وَمَزَامَايَةٍ

اَنْ يُرْسِكَا لِرَيَاحَ مُبَشِّ رَاتِ وَلِيُدْ يَقَكُمْ مِنْ دَهْمَيَهُ وَلِجَسْرِكَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهِ وَلِيَّنْبَعَنُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 🕲 وَلَمَا ذَا زَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلْيَ وَمِهِ مِنْ أَوْهُمْ مِالْبَيْنَاتِ فَانْنَقَكُنْنَا مِزَلَٰذَ مِنَ أَجْرِهُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُالُوُّ مِنِينَ 🔘 أَلَّهُ ٱلدِّي مِرْسِلُ إِلَّاكَ مَ مَتُبْرُسَكَابًا فَيَسْطُهُ فِي السَّمَاء كَفْ يَنْكَأَهُ وَيَجْعِلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُحُ مِنْ خِلا لِهُ فَإِذَا ۖ أَصَابَ بِهِ مَزْيَشَكَ مُرْعِكِ إِذَا هُرْيَسْتَبْشُرُونَ 🍩 وَانِكَا وَامِنْ مَبْلِلَ ذَيْنَ زَلَ عَلَيْهِ مِنْ مَبْلِهِ لِمُبْلِسِينَ 🎱 فَانْظُرْ إِلَيْ أَيْ وَرَحْمَتِ أَمْلِو كَيْفَ يُحِيْ لَا رْضَ اَعِدْ مَوْمِ ۗ الْأَذْلِكَ لَمِيْ إِلَوْنَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ مِدَيْرٌ ۞ وَلَيْنَا رَسُلْنَا رِيَا قُلُوهُ مُصْعَرًّا لَظَلُوا مِنْ يَعْدِهِ يَكُفُرُونَ 🎯 فَإِنَّكَ لَا نَشْمِعُ الْمُوْتِي وَلَا شَيْمُ الصُّمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ﴿ وَمَا اَنْتَ بِهَادِ الْعُمْ عِنْ صَلَا لِيَهَيْدُ إِنْ شَيْعُ الْأَمْنُ وُثِنَ إِلَا عَنْ الْمَصْدُ

ڛؙۏڵۊؙڵڶۭۯ<u>ؙۄٚۅڒ</u>

مُسْلِمُونَ ۞ أَلَلُهُ ٱلذِّي خَلَقَكُمْ مِنْضَعْفِ تُرْجَعَلَ مِنْ بَعِدْ صَعْفُ قُوَّةً لَهُ رَجِعًا مِنْ بَعِدْ قُوةٍ صَعْفًا وَسَبِيلًا يَغُلُقُ مَا يَسَآاُ ۚ وَهُوَالْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ۞ وَيُومَ تَقُومُ الْسَاعَةُ يُقْسِمُ الْجُهُونِ مِنْ مَالِيَتُواغَيْرِهَاعَةً كَذَٰلِكَ كَانُواْفُؤُكُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلذِّينَ اوْتُواالْمِـالْمُ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لِيَنْتُمْ فِيكِيَّابِ ٱللَّهِ اِلْيَوْمِ الْبَعْثُ فَهٰذَا وَمُرْالْبَعْثُ وَلِكِنْكُ مُكْنَتُهُ لَا مَعْلُهُونَ @ فَوْمَئِذِ لَا يَنْفَعُ ٱلَّهَ بِيَظَلَوُا مَعْذِرَتُهُمُ وَلَاهُمْ يُسْتَعْبَوْكَ 🔘 وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِهْذَا الْقُرْ إِنِينْ كُمَا مِّنَا مِكَانِّهُ جُنْهُمْ بِايَرَلِيقُولَنَ ٱلذِّنَ كَفَرُوْآنَ ٱنْتُمْ إِلَّا مُسْطِلُونَ ۖ كَمُ اللَّهِ يَطْبَعُ ٱللهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلذِّينَ لَا يَصْلَمُونَ ۞ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُكَالَلْهِ مَوْ وَلا يَسْخَفَّنَكَ ٱلذَّبَرَ لَا وُقِنُهُ ذَ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ يُورَةُ لُقِدَا (مَاكَمَةُ وَالْوَلَاثِينَ عَالَيْهِ وَالْجَوَالَّهُ وَالْجَيْبَ

# للز للائ فليشرف و 🕅

لمأللهُ الرَّمَزْ الَّحَبِّي لَرُّنُّكُ يَلْكَ ٰ إِيا تُـاْكِكَا بِالْحَكِينِمِ ۞ هُدَّى وَرَحْمَةً لِلْحُسْنِينَ ۞ ٱلْذَكَ يُصِبِّمُونَا لَصَّلُوةً وَيُؤْتُونَاۤ لَزَّكُوةً وَهُمْ بالإخِرَوْهُ بِوَقِنُونَ ۞ أُوَلِئِكَ عَلَىٰهُدُّ عَيْنَ رَبِّهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْيِلِيُونَ ۞ وَمِنَ لَنَاسِ مَنْ يَشْتَرَى كَلُوا لْكَدَبِيثِ لِيُضِلُّ عَنْسَبِيلًا لَلْهِ بِغَيْرِعِكْمْ وَيَعَيْدُهَا هُزُوًّا أُوْلَئِكَ كَهُمْ عُذَابُهُ إِيْنَ ۞ وَإِذَا تُنْإِ عَلَيْهِ آيَا تُنَا وَلِي مُسْتَكُبِرًا كَأَنْ لَرُسِيْمُ عَا كَانَ فِي ذُنَيْهِ وَفَرَّ فَلَيْفُ دُهِ بِعَذَا بِالِيمِ ۞ إِنَّ الدِّينَ امْنُوا وَعَلَوْاالْصَالِكَاتِ لَهُمْ جَنَاتُ النَّعِينِيدِ ۞ خَالِدِ رَفِيمًا وَعُدَاللَّهِ حَقَّا وَهُوَالْعَرَبُرُا لُحَكِيْهِ ۞ خَلَوَالْسَهُواتِ بَغَيْرِعَكَ رَوْبَهَا وَإِنَّىٰ فِالْاَرْضِ رَوَاسِحَ أَنْ تَمْيَدَ بَكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْكُ لِكَوْآبُورَ وَأَنْزُلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَا بَنْتُنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ كَرِيرٍ ۞ هْذَاخُلُونُ للهِ وَلِرَوْفِهَا ذَاخَلَقَ لَذَيْنَ مِنْ دُونِيْ بَالْظَالِمُونَ فِصَلَالٍ

مُب ن الله وَلَقَدْ اللَّهُ المُنْ الْفُهُ لَمِنْ الْحِكْمَةَ ٱزِاشْكُمْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّا يَشْكُرُ لِيَفَسْةً وَمَنْكَذَرَ فَإِنَّا لَهُ غَنَّى جَنْدُ ﴿ وَلَا فَالْا لْتُمْنُ لِإِبْنِهِ وَهُوَيِعِظُهُ يَأْبَى لَا تُشْرِكُ بِإِلَّهِ إِنَّ الْيَثْرِكَ لَظُلْمُ عَظِيْد ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ وَالِدَيْةِ حَمَلَنْهُ أَمُّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهِنْ وَفِصَا لَهُ فِي كَامَيْزِ أَنِ أَسْثُ رَلِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْصِيْرِ 🐠 وَاِنْجَا هَدَاكَ عَلْمَ أَنْ تَشْرُكَ بِمَا لَيْسَرَكَ بِهِ عَلْمُ فَلَا نُطِعُهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِيالَدُّنْيَا مَعْرُوهًا وَأَبَيْعْ سَبِيلَمْ فَإِنَاكِ إِلَّيْمُ ٓ إِلَيْ مَجْعُكُوفَانْبَنَّكُمْ مِكَاكُنْتُوتَعُلُونَ ۞ يَابْتَكَانِتَكَاۤ إِنْكُ مَيْقَالُحَبَّةِ مِنْخَرْدَ لِأَفَكُنْ فِيصَحْرَةِ إَوْفِالْسَمْوَاتِ أَوْفِ الْأَرْضِكَانِتِ بَهَا ٱللهُ أِنَّاللَّهُ لَطَيفَ حَبِيْرِ ۞ يَابْتَيَ اَهِ ٱلصَّاوَةَ وَأَمْرُها بْيُعْرُونِ وَانْهَ عَنِ الْنُكِرِوَاصِبْ عَلِيهَا آصَابَكُ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْعَزُمُ الْأُمُورُ ۞ وَلَا نَصَعِّرْ خَذَكَ لِلنَّاسِ وَلَا مَّشْ فِالْاَرْضِ مَكَّا إِنَّاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَا لِلْ فَوُرْ ﴿ ۞ وَأَقْضِدْ

# لِلْزِ لِلْلَائِ وَالْمِيْشِينِ وَ الْهِ

فِمَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْصَوْتِكَ أِنَّا أَنْكَرَا لَاصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَبَيدُ ۞ اَلْوَرَوْااَنَا لَلْهُ سَخَرَكُمُومًا فِيالْسَمُواتِ وَمَا فِي الأرضِ وَإِيبْ بَعَ عَلَيْ كُمْ مَعِيَّهُ طَا مِرَّةً وَمَاطِئَةٌ وَمِزَ الْنَاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بَغَيْرِ عِلْمِ وَلا هُدِّي وَلا كِيَابٍ مُنِيرٍ ۞ وَلَوَا هِيَلَهُ مُ أَيِّعُوا كَمَا انْزَلَ ٱللهُ قَالُوا بَلْ تَنْيَعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَ ثَأْ اَوَلَوْكَانَ ٱلسَّـيْطَانُ يَدْعُوهُمِ الْعَلَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَمَنْ مُسْلِمْ وَجْهَةُ الْكَالَيْدِ وَهُوَ مُمِينَ فَعَلَيْ أَسْتَمْسَكَ بِالْعُسْرُوَوَ الْوَقْلِ وَالِكَالَهُ عَاقِبَةُ الْأَمُورِ ۞ وَمَنْكَفَرَةَلاَ يُحْزَٰنِكَ كَفُنْرُهُ ۗ اللَّيْنَا مَرْجِعُهُ مُ فَنْتَنَهُ مُ مِاعِلُوا إِنَّا لَهُ عَلِيْهِ بِذَاتِ الصُّدُودِ 🎱 تَتَعِهُ مُ قَلِيلًا تُرَفَّطُ مُرُالِي عَذَابِ عَلِيظٍ ۞ وَلَيْنَ سَأَلْهُمُ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضَ لَيَ قُولُنَّ اللَّهُ قُلِلْ كُمُدُ لِلَّهِ مُلَّاكَثُرُهُمْ لَا يَصْلَمُونَ ۞ يِلْهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ هُوَالْغَيُّ الكَدُدُ ﴿ وَلَوَانَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ إِفَلَامٌ وَالْفَرْبَيْمَذُهُ

#### ٩

مِنْهَدُ وسَنْبَعُهُ ٱبْحُرِهَا مَفِيدَتْ كَلِمَاتُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّاللَّهُ عَرْبَيْنِكَ ﴾ 🕲 مَاخْلْقَكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّاكَنَفَسْ وَاحِدَةً إِلَاَّ اللَّهَ بَكِيْةٍ بَصَيْرِ ۞ اَلْوَرَانَاللَّهَ يُوجُ الْكِنَاكِ فِي النَّهَارِ وَيُولِخُ النَّهَارَ فِأَلِيَّلْ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْفَسَرِّ كُلْ جُرْي إِلَىٰ اَجَلْ مُسَمَّى وَانَّالُهُ بَيَاتَعُـمُهُونَجَبُيْرِ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّالُهُ هُوَاٰكُونُ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ وُمِهِ الْبَاطِلُ وَاَنَالُهُ هُوَالْعَارُ الْكَامُرُ ۞ اَلْمُرْتَرَ أَنَّالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْمِيِّ بِنعِمَتِ اللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِنْ إِيَانِهُ إِنَّ فِهٰ لِكَ لَا مَا يِتِ لِكُلْ صَبَّا إِرَسَكُوْدِ ۞ وَاذَا غَشِيهُ مُ مُوْجُ كَا لَظُلُلَ دَعُواْٱللَّهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَخِيهُ وَالْحَالِبَ وَفَينْهُ مُ مُفْتَصِنَدُ وَمَا يَجُعُدُ بِالْمَاتِنَا آلِا كُلُخَتَا رِكَفُودِ ﴿ مَا مَنَّهَا ٱلنَاسُ أَتَفُوا زَّبُكُمْ وَاخْسَوْا بَوْمًا لَا يَحْزِي وَالْدْعَنُ وَلَدِيْ وَوَلَامُولَوْ هُوَجازِعَنْ وَالدُو سَنْئًا أَنَّ وَعَدَا لَلهَ حَقَّ فَلا تَغَرَّكُمُ لُلَّوْهُ ٱلدُّنيَّا وَلَا يَغَمَّ كُمُ اللَّهِ الْغَرُورُ ۞ إِنَّا لَّهَ عِنْ كَهُ عِلْمُ الْسَاعَةِ

## للز للائ والمشون وز ٧

وَيُنِزُلُ الْعَيْثُ وَعِيدًا لُمَا فِالْاَرْحَامُ وَمَالَدُ بِحَافُثُ مَا فَاتَكُبُ عَدَّا وَمَالَدُ بِحَافُشُ إِلَيْ عَالِمُ فِي مَا فَرِيَّا لِنَا لَهُ مَا لِينْهُ جَبِيرُ

## ۺۏؘڴٷؙٳڵؠۼٙڶۼ؆ڮڋڗؙ<u>ٷ</u>ؽٙ؞ؙڸٳؿٷؘڵڬؽڗؖ

فِيْ لَهِ الْحَالِمَ وَالْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ

الرَّقِ مَنْ الْوَالْكِتَابِ لَا رَبِّهِ فِيهُ مِنْ رَبِيلِ عَالَمِينُ ۞ أَمْ يَقُولُونَا فَفَرَادُ أَلْهُ وَالْحَوْلَةُ مِنْ رَبِكَ لِنَنْوِرَقُومًا كَمَا إِنْهُمُ مِنْ

ام يقونون فعرية بالهوا عني ميزويك يستودنون فا ما ربيهه مريد بَذِيرٍ مِنْ مَثْلِكَ لَعَلَمُهُمْ مُهَنَّدُ وَنَ ۞ أَللهُ ٱلْذِّيَ حَلَقاً ٱسْمُواَتِ

وَالْاَرْضَوَمَابُنَهُمُ فِيسَتَةِ لَالِمُ ثُوَّاسَتُوىٰ عَلْالْمَرْثِيَّ الْكُمْ مِنْهُ وَنِهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا صَفِيعًا فَالاَتَنَذَكُونَ ۞ لَيْدَرُالْا مُرْمِنَ الْسَمَاءَ

الَىٰالاَرْضُ ثُمَّ يَعْمُجُ الِنَّهِ فِيَوْرِكَانَ مِشْدَانُهُ ٱلْفُسَدَةِ مِّمَا تَعْدُّنَ ﴿ ذِلِكَ عَالِمُ الْغِنْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَبْمُ الْوَصِّمِ اللَّهِ الْمُنْكِ

مَّهُ مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَكَالَمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ احْسَنَ كُلِّ شَيْعُ فِي فَلَقَهُ وَبَدَا إِخْلُواْ لَا نِسْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

#### ٩

تُرَجَعَلَنسَكُهُ مِنْهُ لالَةٍ مِنْمَاءٍ مَهِيرٌ ۞ ثُمَّ سُوْيَهُ وَنَفَرَ فِيهُ مِنْ رُوعِيهُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَوَالْأَفْتِدَةً فَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ۞ وَقَالُوْآءَ إِذَاضَكَلْنَا فِي الْأَرْضِ َ إِنَّا لِفَخَلُو جَهِدِ إِبَاهُمُ بِلَقِآءِ رَبِّهِ فِر كَا فِرُونَ ۞ قُلْبَوَفِيكُمْ مَلَكُ الْمُونِّتِ الذِّي وَكَا كَكُمْ ثُمَرَ الْيَ زَيْكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ وَلَوْتَرَكَ إِذِالْحُرُهُونَ نَاكِسُوا رُونُسِهِ عِنْدَ رَبِّهُمْ رَبِّنَا ٱلْصَرْمَا وَسَكِفَنَا فَارْجِعْنَانَغْ مَلْ صَالِمًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿ وَكُوشِنْنَا لَأَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُذَ بَهَا وَلَاكُ بَوَّ الْقَوْلُ مِنَّى لَامْلَانَ جَهَّنَهُ مِنَ لَكَ يَو وَالْنَاسِ اَجْمَعِينَ ۞ فَذُوهُ إِيَا نَسَبِتُهُ لِقِيَآ ءَوَمُكُمُ هُلَأَا إِنَّا نَسْبِينَا كُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْخُلْدِيمَا كُنْتُهُ مَتْمَاوُز ﴿ النَّهَا لِنَّامَا يُؤْمِن إِيَانِنَا ٱلذَّنَايَا دُكِيرُوا بَهَا خَرُوا الْعَجَدُّا وَسَجَعُوا بَحِنْدِ رَبِّهِ وَهُزِلَا يَسْتَكُبْرُونَ ۞ تَعَيَا فَإِجْنُونُهُمْ عَزَ المَضَاجِع يَدْعُونَ رَبِّهُ مُرْحُوفًا وَطَمَعًا ُومِمًا رَزْفَا هُمْ يُنْفِقُونَ

فَلا تَقْلُهُ نَفْسُ هَا أَخْفِي كُمْ مِنْ فُرَّةِ إَعْيَنِ بَرَّاءٌ بَكِاكَا نُوالَعِ مَلُونَ ا فَمُزَكَا زَمُوْمِنَّاكَ مُزَكِّانَ فَاسِقًا لِإِيسَـُتُونَكُ اَمَا الَّذِينَ امَنُوا وَعَكُما وُا الصَّالِحَاتِ فَلَهُ مُرْجَتَا أَتَالْمَا وْنُكُنُّزُلُّا بِيِّاكَا نُوابِعِتْمُلُونَ ۞ وَإَمَّا ٱلذِّئَرَافَسَقُوا فَمَا وْنَهُمُ ٱلنَّاكُكُمَّآ اَرَادُوْااَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا الْجِيدُ والْفِهَا وَقِي الْهُرُدُوْقُواعَذَابَ اكتَارِ ٱلذِّي كُنْتُمْ بِهُ تَكَذِّبُوزَ ۗ وَكُنْدِيقَتَهُمْ مِنَالْعَذَابِ اْلاَدْنٰهُ وُزَالْعِیَا بِإِلْاَكُمْرِلَعَلَهُ مُرَجْعُونَ ﴿ وَمَا الْمَالُمُ مِّنْ ذُكِكَرُهِا مِا يَ رَبِّهِ مُرَّاعً مَنَ عَنْهُ النَّا مِنَ الْحُرْمِينُ مُنْقِدُمُونَ @ وَلَقَدُ الْمَنْنَا مُوسَى ٰ لِكِمَّا بَ فَلا تَكُنْ فِي مِنْ الْمَالِيهِ وَجَعَـٰلْنَاهُ هُدَّى لِبَنَىٓ اِسْرَآئِلْ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَثَيَةً يَهٰدُونَ بَامْرَهَا لَمَاصَبَرُواْ وَكَا نُوا بَا يَا يَنَا يُوقِيُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَيَفُصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْفِتَىٰ مِهَاكَا نُوافِيهِ يَخْتَ لِفُونَ 🕲 اَوَلَمَ ﴾ لَكُمُ الْمُمْ كَوْاهْلَكْنَا مِنْ قَبْلُهِمْ مِنَا لْقُرُونَ يَشْوُنَ فِمَسَاكِمُهُمُّالَ فَخَاكَ

## ٩

لَايَ أَنَّهُ لَا يَمْعُونَ ۞ اَوَلَمْ يَرُواْلَاَ اَسُوقُالِكَا َ اِلَى الأَرْضِ الْجُرُوفَضُ مِرُ وَنَعَا فَاصُلُومُهُ اَفْعَا مُهُمْ وَاَنْسُهُمُ اَفَلَا يُشِهِرُونَ ۞ وَيَوْلُونَ مَنْ هَا اللّهَ مَنْ اللّهَ مُعْ إِلَيْكُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْظَرُونَ فَا وَمُ الْفَيْمُ لاَ يَفَعُ اللّهِ مَنْ مَنْ فَاللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْظَرُونَ ۞ فَلَيْمُ مِنْ عَنْهُمْ وَانْفِلْ الْفَيْمُ مُنْ مَنْ عَلْهُ وَكَانَفُواْ الْفَالْمُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# WEST STATES

نِشَكُمُ الْنَكِيُّ أَقَالُهُ وَلاَ شِلْعِ الْكَافِرِيَّ وَالْتَافِقِينَ أَلِّالَا لَهُ وَالْتَحْرِ الْحَجْدِ كَانَكُمُ الْنَكِيمُ الْنَكِيمُ الْقَالَمُ وَلَا شِلْعِ الْكَافِرِيرَ وَالْتَافِقِينَ أَلِنَالُهُ كَانَكُمْ مَنْ اللَّهُ مَكِمَا لِهُ لِمَنْفِي وَوَسَكَلْ عَلَى اللَّهُ وَكَالِمِهُ وَكِلاً فِي مَا يَعْمَلُ اللَّهُ لِمِنْ اللَّهِ مِنْ فَلَا مِنْ فَلَيْنِ فِي مَوْقَةً وَمَا جَمَلَ ازْوَاجُكُو اللَّذِي فَظُاهِ وَرَضِهُمْ أَمْهَا كُولُ وَمَا جَعَلَ لَلْهِ اللَّهِ عَلَيْمَ الْمَعْلَا مِنْ الْمَ

### للز المالائ والمشرف و ا

اَ نَنَاءَ كُذُّ ذٰلِكُمْ وَلَكُمْ مَا فْوَا هَكُمْ وَأَلْلَهُ يَقُولُ الْحَوَّ وَهُوَ مَهْدِي السَّبِسَل ۞ أَدْعُوهُمْ لِأَبَالَهُمْ هُوَاقْسَطُ عِنْدَاللَّهُ قَانُهُمْ تَعْلَوُ اْبَاءَ هُمْ فَاخْوَانُكُمْ فَالَّذِينَ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَيْخُطُا ثَمُونِهُ وَلِكُنْهَا تَعَـَّمَدَتْ قُلُوكُمُ وَكَانَا لَلهُ عَنْفُورًا رَجِماً ۞ ٱلنَّبَيُّ اوْلَى بِالْمُؤْمِنِ بَنَ مِنْ أَنْفُسِهِ مِهِ وَأَذْوَاجُهُ اُمَّهَا تُهُمُّ وَاوُلُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بَبَعْضِ فَيَكَّا بِٱللَّهِ ۗ مِزَاْلُوْ مِنِنَ وَاللَّهَا ِحِ زَلِكَ أَنْ قَنْعَلُوۤ ۚ إِلَّا وَلِيٓاً كِكُوْمَعْمُ وَفَّا كَانَ ذَلِكَ فِالْكَتَابَ سَطُورًا ۞ وَاذْاَخَذْنَا مِنَ ٱلْبَيْنَدَ مِيثًا قَهُوْ وَمِيْكَ وَمِنْ نُوْجٍ وَالْبِرْهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى إَنْوِمْ يَمُّ وَاخَذْنَا مِنْهُ مِمِنَّا قَاعَلِىظًا ۗ ۞ لِليَّئَـَلَالَصَادِ فِينَعَرْضِدْ فِيمْ وَاَعَدَ لِلنَكَا فِرَنَعَذَا بَّا إِلَمَّا ۞ يَآءَنُهَا الَّذِينَ الْمَنُوااذُكُرُوا فِمَةَ الله عَلَىٰ الْجَاءَ كُمُ حُودٌ فَارْسُلْنَا عَلَيْهُ وربيًّا وَجُوُدًا لَهُ رَوْهًا وَكَانَ أَنلُهُ بِمَا مِّلُونَ بِصَرَّا ۞ إِذْجَا وَكُمْ

#### ٩

مِنْ فَوْفِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاذِ زَاعَتِ الْاَبْصَارُوَ بَلَعَتِ الْقُلُوكُ الْحَنَاجَرَوَيَظُنُّونَاً لِلَّهِ الظُّنُونَا ﴿ هَنَالِكَ ابْتُكَالُوهُ مِنُونَ وَذُلْوَاوْلَاكَالَاشَدِيدًا ۞ وَاذْ يَقُولُ الْمُنَا فِقُونَ وَالَّذِينَ فَقُلُومُهُمْ مَرَضْ مَا وَعَدَ نَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ ٱلْأَعْرُوراً ﴿ وَأَنْ فَالَيْ طَآئِفَةُ مِنْهُمْ كَأَاهُ لَ مَثْرَكَ لاَمْقَامَ كُكُوْفَا رْجِعُوًّا وَيَسْتَأْذِنَ · فَرِنْهُمِنْهُ مُوالَّنِبِي مِيْقُولُونَ إِنَّ بُونَنَا عَوْرُهُ وَمَا هِي بِجِوْرَةً إِنْ يُهِدُونَ إِلَا فِرَارًا ۞ وَلَوْدُ خِلَتْ عَلَيْهُ مِنْ أَفْطَارِهَا ثُوَسُ وُاالِهِ نُنَهَ لَا وَهِمَا وَمَا تَلَتَ وُابِهَا إِلَا يَسِيرًا 🕲 وَلَقَدُكَا فُواعَاهَدُواا لَهُ مِنْ فَتَكُلِا يُولُونَ الْأَدْبَارُّوكَكَانَ عَهْدُاللهُ مَسْؤُلًا ۞ قُرْ إِنْ بَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُانِ فَرَدُتُمْ مِنَ الْمَوْتِ آوِالْفَتَ ْلُ وَاذَّا لَا تُمَنَّعُونَ الْأَقَلِيلًا ۞ قُلْمَزْ ذَا ٱلذَّى بَعْضِهُ كُوْمُ إِلَّهِ إِنْ أَرَادَ كُوْسُوًّا أَوْارَادَ كُورْجُدٌّ وَلَا يَحَدُونَ لَهُمْ مِنْدُ وَنِأَ للهِ وَلِيَّا وَلاَ نَصِيرًا ۞ قَدْ مَعْلَا ٱللهُ ٱلْمُعَوْ قَانَ

ر مِنْكُدُ

لز المادئ والمشرف ور

ينُكُمْ وَالْقَآ لِلْنَ لِانْحَوَا نِهِنِّهُ هَـُلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَاٰتُونَا لَيَاسَ إِلَّا فَلَكُّم @ اَشِيَّةً عَكَنَّكُمْ فَا ذَاجَاءَ الْخَوْنُ رَأَيْتِهُ مُ يَنْظُرُ وَنَالَيْكَ . تَدُورُاغُنُهُمْ هَكَا لَذِي يَفِينَا عَلِيْهِ مِزَاْلِوَيْ فَإِذَا دَهَبَا لِخُوْفُ سَكَفُوكُوْ إِلَيْكَنَةِ حِدَادٍ ٱشِعَةً عَلَىٰ الْحَيْرُ الْكِلِكَ لَمُ يُؤْمِنُوا فَاحْطَ ٱللهُ ٱغْالَمُهُ وَكَانَ ذِيكَ عَلَ اللهِ يَسِيرًا ۞ يَحْسَبُونَ اْلاَخْزَابَ لَزَيَذْ هَبُوْأُ وَانْ يَأْتِ الْاَخْزَابُ يَوَدُّ وَالْوَانَهُمْ بَا دُونَ فِياْلاَعْرَابِ يَسْتُلُونَ عَنْ أَنْبَآ كُمْ ۗ وَكَوْكَا نُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوٓا الْإَقْلِيلًا أَنُّ لَكُونُ وَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا لِنَّكَانَ رَجُواً اللهَ وَالْيَوْمَ الْاَخِرُودَ كُرِّاللهُ كَاللهِ كَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَلِمَا زَالُوهُ مِنُونَا لَاخْزَاتُ فَالْوَاهِ خَامَا وَعَدَنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَوَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِنَّا آِمَا نَاوَسَدِلْما ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِنَالُوُّ مِن مَنَ رِجَالُ صَدَ قُوامَاعًا هَدُوااً لَلَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَطْنِي نَحْتُ لُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْسَطُرُ وَمَا يَذَكُوا لَمَذَ مَلَّا 🗬 كَفَحَالَمُهُ

#### ٩

الصَّادِ ةِينَ بِصِدْ قِهِ مْ وَيُعَذِّ بَالْمُنَا يَفِتِ بَا إِنْ شَآءَ اَوْ يَوْبَ عَلَيْهُ إِنَّاللَّهُ كَانَعَـفُورًارَجِمًّا ﴿ وَرَدَّاللَّهُ ٱلَّذِيزَكُمْ وَاعِنْظِهِمْ لَمْسَنَا لَوْاَخَيْراً وَكَوْ أَلْهُ الْمُؤْمِنِ مِنَا لْقِنَالُ وَكَانَا لَهُ وَيُكَاعَ زِيّاً وَأَنْزَلَ الذَّيْرَظَا هَرُوهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِهِمْ وَمَدَفَ فِهُوْبِهِهُ ٱلرُّعْبَ فَرِهِيًّا مَثْنَا لُونَ وَنَاْ سِرُونَ وَمَاً ۞ وَاوَرَّنَكُمْ ارْضَهُمْ وَدِيَا رَهُمْ وَامْوَالْمَـمْ وَارْضًا لَوْنَطُوهُمَّا وَكَازَ اَللهُ عَلَى كُلِّنَعْ مَدِكٌّ ﴿ إِنَّ مَهُا الَّهَ مَهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّه إِنْ كُنْ تُنَّ يَرُدُ ذَا لَكِيْوَ ٱلدِّنْهَا وَرِيْنَهَا فَعَا لَيْنَ أَمِنَعْكَنَ وَاُسَرَحْكُنَّ سَرَاحًا جَمَلًا ﴿ وَإِنْكُنْ ثَنَّ بَرُدْنَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلَدَارَالْاخِرَةَ وَإِذَا لَهُ اعَدَ لِلْمُسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا اللهِ كَانِسَاءَ النَّبَيِّ مَزْيَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِسَةِ مُبَدَّنَةٍ يُصَاعَفُ لَمَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنُ وَكَالَ ذَلِكَ عَلِيَ لَلْهِ بِسَبِراً ۞ وَمَنْ يَقِنُتُ مِنْكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَبَعَـٰ مَاْصَالِما ۖ نُوْجَآ ٱجْرَهَامَ بَيْنُ وَاعْدَدْنَاكُما

### المن الناف كالمشيخ عر

رْزُقَاكِرِمًا ﴿ مَا نِسَآءَ ٱلنَّيْ لَتُنَوِّكَا كَا حِدٍ مِزَالْفِيكَاءَ إِنَّا تَقَيْ تُنَّ فَلَا تَخْصَعْنَ بِالْفَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذَى فِي قَلْبِهِ مَضْ فَفُلْ قَوْلاَ مَعْرُوفاً ۞ وَقَرْنَ فِي بُونِكُنَ وَلاَ بَبَرَجْنَ سَبَرْجَ أكحاهلتَهُ الْأُولِي وَأَقِينَ الصَّاوةَ وَإِينَ ٱلزَّكُوةَ وَاَطِعْزَالُهُ وَرَسُولَهُ إِنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِينَدْ هِيءَنْكُمُ ٱلْرِّجْسَ إِلَا لَيَنْتَ وَيُطَهِّكُمُ مُ تَطْهِدًا ﴿ وَاذَكُرُنَ مَا يُتْلِيفُ بُيُونِكُنَّ مِنْ الْمَالَّةُ إِلَى كُمَّةً إِنَّا أَمَّةً كَانَ لَطِيفًا حَبِيرًا ﴿ إِنَّا لَمُنَّا لِمَنَّا لَكُونُهُ إِنَّا لَكُونُهُ إِنَّا ل والمؤفينات والقاينت كوالفتا ينات والضاد بين والضايات وألضابرين وألضا برات وألخا يشعين وألخا شعات وألمتصد بيز وَالْمُنْصَدِّةَ وَالصَّا مِّينَ وَالصَّا يَّمِينَ وَالصَّا يِّمَا بِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْكَافِظَاتِ وَالْذَاكِرِينَ لِلْهَ كَعْبِراً وَالْذَاكِرَ إِنَّ اعْدَاللَّهُ لَمُمْ مَغْيِفَرَةً وَاجْرًا عَظِيمًا ۞ وَمَاكَا نَاؤُمْنِ وَلَامُؤْمِنَ فِي إِذَا قَصَىٰ لَلْهُ وَرَسُولِهُ أَمْرًا أَنْكُونَ لَهُمُ أَلِيرَةُ مِنْ إَمْ هُرُومَنْ يَصْلَهُ

## مُؤَرِّةً لِأَخْرَاكِ

وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَمَ ضَلا لا مُبدئنا ۞ وَاذْ تَفُولُ لِلاَ يَكَا فَمُ اللَّهُ عَلِيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ٱمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجِكَ وَاتَّوْأَلَّلُهُ وَتُحْوْ فِيفَيْكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْتَجَ إِلَنَا شَوَاللَّهُ أَخَوُّ أَنْحَنْشَلْهُ َ فَلَا فَضَى زَيْدُ مِنْهَا وَطَرَّا زَوَجْنَا كَهَا لِكِنْ لِا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِ نَ حَرَجُ فِإَذْوَاجِ أَدْعِيَا بَهُمْ إِذَا فَصَوْا مِنْهُنَّ وَطَرٌّ وَكَا نَ ٱمْـُواللَّهِ مَفْعُولًا ۞ مَاكَانَعَاكَالُنِيَى مِنْحَرَجَ فِيمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ ۖ سُنَةَ ٱلله في الذِّينَ خَلَوْا مِنْ فَبُ لُ وَكَا نَا مُرْ ٱللهِ قَدَرًا مَقَدُ ورَّا ﴿ أَلَذَ نُهُ لَغُونَ رِسَا لَاتِ ٱللهِ وَيَغْشُوْنَهُ وَلَا يَخْشُوْنَ أَحَداً الْإَالَٰلَةُ وَكَيْمِ اللهِ حَسِسًا ﴿ مَاكَانَ مُحَــَّمُٰذَا أَإِا كَادِمِنْ يِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ ٱلله وَخَاتَمَ النَّبَيِّينُ وَكَانَ ٱللهُ بِكُلِّ شَيْءَ عِلَيْماً ﴿ فَ مَا مَنُهَا الَّذِينَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ وَذُكَّ كَيْراً ﴿ وَسَبِتُمُوهُ بُكُرُةً وَاصِيلًا ۞ هُوَالَّذِي مُصَاِّعَلَيْكُمْ وَتُلَّيِّكُنَّهُ لِفُرْجِكُمْ مِنْ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّوْرُوكَ انَ بِالْوُمِينَ رَجًّا ﴿

#### ١٨٠٠ الخرالقان الأيشرو

نَحَنُهُمْ تَوْمَ لَلْقَوْنُهُ سَلامٌ وَاعَدَ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿ إِنَّ مُهَا الَّهَٰيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَيْثِ رَّا وَهُذِيرًا ۗ ۞ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهُ باذْنهِ وَسِرَاجًا مُنكًا ۞ وَيَشِرْالْمُؤْمِنِينَ بَانَاكُمُ مِنَالَهُ مُ فَضْلَاكِبِيرًا ۞ وَلاَ نَطِع أِلكَا فِينَ وَلْلُنَا فِصْبِينَ وَدَعْ آذَاهُمْ وَقَوْكُمْ عَلَىٰ اللَّهُ وَكَيْ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ يَآءَ يُّهَا ٱلذَّيْرَامُوْلَ إِذَا نَكَتُ وُالْوُ مِنَاتِ تُرَطَلَقْتُهُو هُنَّ مِنْ قَبُ لِأَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَكَأَكُمُ \* عَلَيْنَ مِنْ عِذَهَ يَعْتَدُونَهُا فَيَتْعُوهُنَ وَسَرْحُوهُنَ سَرِكُا جَمِلًا ا مَاءَ مُوَا النَّتَ مُن إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَا جِكَ ٱللَّاوَ البَّيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمَـنُكَ مَمَّ أَلِهَا ٓ اللهُ عَلَيْكَ وَسَاتَ عَكَ اللهُ وَمَنَا يَحَمَّا يَكَ وَبَنَا بِخَالِكَ وَبَنَا يِحَالَا لَكُ ٱلْلاَيْكَ ٱلْلاَيْ هَاجُرْدُ مَعَكُ وَامْرًا ۗ مُوْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَ اللَّبَى اِنْ اَرَادَا لِنِيْتُ ٱنْمَيْتَنْيُكُوٓهَا ْخَالِصَةَ لَكَ مِنْدُونِا لْمُؤْمِبِينَ قَدْعِلْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فَإِذْ وَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتَ أَيَّا نُهُمْ لِكِيلًا يَكُونَ عَلَيْكَ

#### مُؤَوِّةُ لَا يَجْلِكُ

مَرْجُ وَكَا زَالُهُ عَـفُوراً رَجِيماً ۞ تَرْجُ مَرْنَسَاءُ مِنْهِ رَدِيرَ مِنْ مَرْجُ وَكَا زَالُهُ عَـفُوراً رَجِيماً ۞ الِنَكَ مَنْمَناً أَوْ مَنَ الْمُغَيْثَ مِمَنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُ ذَلِكَ ٱدْ يْكَانْ تَقَدَّا أَغْيِنْهُنَ وَلاَ يُحْزَنَّ وَرَّضَانَ بَيَّا الْمَنْهُونَكُلُهُنَّ وَاللهُ اَ يَعْلَمُ مَا فِقُلُوبِكُمْ وَكَانَا لَلهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ النِسَاءُ مِنْهَدُدُ وَلَا أَنْ تَبَدُّلُ مِينَ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ الْأَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَازَا لَلَّهُ عَلَىٰ كَلِّنَعْ رَقِياً 🎱 يَآءَيُهَا ٱلذِّيزَامَنُوالاَنَدْخُلُوا بُيُوبَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا ٱنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ا اِلْحَاطَةِ مَ غَيْرَهَا فِلْ رَانَاهُ وَلَكُنْ اذَا دُعِيتُ هَا دُخُلُوا فِإِذَا طَعِمْتُمُ فَانْتَيْدُوا وَلَامُسْتَأْيِسِينَ لِحِدَيثُ إِنَّ ذَٰلِكُوكَانَ وُذِي ٱلْنَبِيَّ فَيَسْتَغِي مِنْكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَغِي مِنَ الْكُقِّ وَاذِاسَالْمُهُوهُنَّ مَتَاعًا أَمْ كُونُهُنَّ مِنْ وَرَّآءِ حِجَابُ ذِلِكُمْ اَطْهَرُ لِفُ كُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُ وُارَسُولَ أَلَٰهِ وَلِأَأْنُ نَكِحُوٓ أَازْوَاجَهُ مِنْ بَعَدُهِ آَبَدًا أَنَ ذَلِكُوكَا نَعِيْدَ ٱللهِ عَظِيمًا ﴿ إِنْ نُبِدُ وَاشْيًا

## الزغ الفاف كالميشون

ٱۊؙۼ۬ڡؙۅؙ؞ڡؘٳٙۯٙڵڡۛة كَانَجُڵۺۧۼۧۼڸؠؖ۠ٳ؈ڵڋؙڂٵڂۼڶؠۄٙۜٙۼٚٳٚٳؽٙۿڹ وَلَا إَنْأَيْهُمْ وَلَا اِنْحَانِهِنَ وَلَا أَبْنَآءِ اِنْحَانِهِنَّ وَلَّا أَبْنَآءِ ٱخْوَاتَى وَلَا نِسَآيْهَنَ وَلاَمَامَلَكَتْ آيِمًا نُهُنَّ قَأَ تَقَبِّنَ اللَّهُ أِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَلَيْكُلِّ شَيْ سِنْهِمدًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمُلْيَكَنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ ٱلَّبَيِّي يَآهَ تُهَا الَّذَيْزَامَنُواصَلُواعَلَيْهِ وَسَلِمُواسَبِلُمَّا 🕲 إِنَّالَٰذِيزَ نُوْدُوزَاَ لَهُ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُ وَٱللَّهُ فِي لَدُّنْسَا وَالْاحِرَةِ وَاَعَذَكُ مُعَذَابًا مُهِيًّا ۞ وَالْذَينُ وْذُوزَالْمُؤْمِنِ مَن وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغِيْرِمَا لَكُسَّبُوا فَفَدِ احْتَمَا وُا بُهْنَا نَا وَا ثِمَّا مُبِينًا ۗ ۞ يَآءَ ثُهَا ٱلنِّنِيُّ قُولُ لَا زُولِجِكَ وَيَنَا نِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنَ نَ مُذَ بِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِيبِهُنَّ ذَلِكَ اَدْنَىٰ اَدْمُورُ فِي فَالْمُؤْذَ مَنَ فَكَ كَاللَّهُ مُعَنِّوْرًا رَجِيمًا **۞** أَنْ لُرْيَتُ وَ الْمُنَا مِعُونَ وَالَّذِّ ثَن فِي أُلُو بِهِيْدِ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْدَينَةِ لَنْغُرَبَنَكَ بِهِمْ تُولَا يُحَاوِرُونَكَ فِيهَ الْأَعَلِيلَا أَنْ مَلْعُو نَتْنَأُ نُرْبَا مُثَنِّفُ أَا خُذُوا وَقُتَا وَانَقَتْكَ لَا ﷺ شَنَّهَ ٱللَّهُ

#### سُوَا فَهُ الْأَجَالِيَا

فِٱلَّذِينَخَلَوْا مِنْ قَبُ ۚ وَكُنْ يَجَدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۞ يَسْتُلُكَ الَّنَاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْهُا عِنْ دَاللَّهِ وَمَا يُدُرْبِكِ لَعَلَ ٱلْسَاعَةُ تَكُونُ قِيَها ۞ إِنَّا لَنْهَ لَعَزَ لَكَا فِينَ وَاَعَدَ كَهُرُسَعِكُمُّ 🕲 خَالِدِ رَفِيَهَا اَبِدَا لَا يَجِدُ وزَ وَلِيًّا وَلَا نَصَبِيرًا 🕲 يَوْمَ تُصَلَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي لَنَا رِيقُولُونَ بِالْبِثَنَّ أَطَعْنَا ٱللَّهُ وَاطَعْنَا الْسُولُا 🧶 وَقَالُوارَ بَنَآانًا أَطَعْنَا سَادَنَنَا وَكُنَّا وَكُنَا أَعْاَضَلُونَا اَلسَسلا 🕲 رَبَّنَا اِنْهِدْ ضِعْفَنْ مِزَا لْعَذَابِ وَالْعَنْهُ مُلْعَنَّا كِيرًا ۞ مَاءَ ثُهَا الَّذِيزَا مَنُوالاَ تَكُونُوا كَالَّذَ مِنَا ذَوْا مُوسِى فَتَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَا قَالُواْ وَكَانَعِتْ دَاللَّهِ وَجِيهًا ۞ يَاءً يُّهَا ٱلذِّينَ أَمَنُوااً نَفَوُا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلِاً سَدَلِثًا ۗ ۞ يُصْلِؤُ لَكُمْ اعْسَالَكُمْ وَيَغْفِرُكُمُ ذُنُوبُكُمُ مَنْ صُلِعِ أَيلُهُ وَرَسُولُهُ فَصَدُ فَا زَفَوْنًا عَظِماً ۞ إِنَاعَرَضِنَا الْإِمَانَةَ عَلِالْسَمْ اَتَوَلَارَضَ وَلَلِبَالِهِ فَابَيْنَ اَنْ يَمْلُنَهَا وَابَيْفَ فَنَمِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَا أَنَّ لِنَهُ كَا لَظُلُومًا

# الْخَالِقُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلِمُ الْمِعِل

جَهُولُاْ ﴿ لِيَعَذِيكُ اللّٰهُ النَّافِقِيرَ وَالنَّهُ لِيَنَ وَالنَّهُ لِكِنَ وَالنَّهُ لِكِنَ وَالنَّهُ كِن وَتَوْبَاللّٰهُ عَلَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَاللّٰهُ عَفُولًا وَجَمّا ﴾

## ؙۺؙٷؘۼڛۜؾ۫ٳ۫؋ؚڲۄۿؚٷڰؙٷۼ<del>ۼ</del>ۺؙۏڵڰؠٙ

ين أُنْدُ لِقَدْ الذَّكَةُ مَا فِالسَّمُواتِ وَمَا فِالأَرْضِ وَلَهُ الْجَمْزُ الْتَحْتَدُ فِ الأَخِرُةُ وَمُوَاكِبُ الْحَبَدُ، ﴿ مَا مَا لِمُؤْلِكُمْ اللَّهِ فِالأَرْضِ وَكَالَحَمُ فِنْهَا وَمَا يَذِٰلُومُوا النَّمَا} وَمَا يَمْنُحُ فِيهَا وَمُوالَئِهِمُ الْعَفُورُ ۞ فِنْهَا وَمَا يَذِٰلُومُوا النَّمَا} وَمَا يَمْنُحُ فِيها وَمُوالَئِهِمُ الْعَفُورُ ۞

وَهَالَالَةِ بَنِكَ مُولَالاً أَبِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَفِهَ لَاَ لِيَنَكُمُ عَالِمِ الْفَيْبِ لِا يَمْرُهُ عَنْهُ مُشِعًا لَهُ ذَوْ فِالْسَمُواتِ وَلَا فَلْوَلا لَمْرِ وَلاَ أَضَمُ مِنْ ذِلِكَ وَلاَ أَكْبُرُ لِا فِي كِنَّا مِنْ بِينٍ ﴿ لِيَمْ إِلَا لَهُمْ اللَّهِ عَلَيْكَ اللّ اَمْوُا وَعَنِيلُوا الْفَمَا لِكَانِّ الْوَلْئِكَ كَمُنْ مَغْفِرَةً وَيُوثَقَّ كَمْ مُعْ

وَالذِّينَ سَعَوْ فَإَ وَانِيا مُعَاجِ نِيَ أُولَئِكَ لَمُ مُعَالُبُ فِن إِخْ

ؙۺٷڒۊڛؙؙؙ ۺٷڒۊڛڝؙڶ

اَلَيْهُ ۞ وَيَرِكَالَّذَ مِنَا وَتُواالْعِيْلِ ٱلذِّكَانُمْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَالْحُقُّ وَهَادْ كَالِياصِرَاطِ الْعَبَرِرِالْحَهَيدِ ۞ وَقَالَ الذَّبِيَ كَفَرُوا هَلْنَدُ لَكُمْ عَلَى رَجُلْ يَسَبُّكُمُ اذَا مُرْفَتُهُ كُلِّ مُسَرَّقُ إِنَّكُمْ لَهٰخَاٰفِتِجَدِيْدِ ۞ أَفِهٰزَىٰعَكَمْ اللهِ كَذِيًّا أَمْ يَهُجِنَّهُ ۚ كَا ٱلذَّينَ كُنُونْمِنُونَ بِالْاحْرَةِ فِيالْعَذَابِ وَالْضَلَا لِالْبَجِيدِ ۞ اَضَا مُرْرَوُا الِلْمَا مَنْ اَيْدُ مِهِ مُو وَمَا خَلْفَهُ مُو مِنَ الْتَمَآءِ وَالْاَرْضُ إِنْ لَشَا يَجْشِفْ بهِوُالْأَرْضَ أَوْنُسْقِطْ عَلَيْهُ مُكِسَفًا مِنَ السَّمَآءُ إِنَّ فَي ذَلِكَ لَا يَةً لِكُمْ عَنْدِ مُنِيتٌ ۞ وَلَقَدْ أَنَنَا دَاوُدَ مِنَا فَضْلَأُ بَاحِبَالُ اَوْدِمَعَهُ وَالظَّمْرُ وَالنَّالَهُ الْكِدِيدُ ۗ ۞ اَناعَمَ إِمَّا بِغَاتِ وَقَدِ رَفِيا لَسَرَدِ وَاعْمَلُوا صَالِكًا أِنِّي كِمَا تَغْمَلُونَ بَصِيْر 🕲 وَلَسِكُمْنَ أَلَّهُ غُدُوُّهَا شَهُ ثُرُورُوا حُهَا شَهْرُ وَاسْلْنَا لَهُ عَيْنَ لْقِطْرُ وَمِنَا يُجِنِّ مَنْ عِيْمَلَ بْنِيَدَا يُهِ بِاذْنِ رَبِّتْ وَمَنْ بَغِ مِنْهُ مْعَنْ أَمْرِهَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَا بِالْسَعَيرِ ۞ يَعْلُونَ لَهُ مَا يَشَأَهُ

رِنْ عَارِبَ رِنْ عَارِبَ الخزالفان كالميشفة

مِنْ عَادِيبَ وَمَا شِلَ وَجِفَا زِكَا لْحَوَابِ وَقُدُورِ رَاسِيَاتٍ إِعْلَوْا اْلَدَاوُدَسُّكُمُ ۗ وَقَلِيْلُ مِنْ عَبَادِيَ السَّكُورُ ۞ فَلَمَا قَصَيْنَا عَلَنُهِ الْمَوْتَ مَا دَلَقُمُ عَلَى مَوْيَهِ الْإِدْاَيَةُ الْأَرْضَ فَاكُلُ مِنْكَ أَنَّهُ فَلَمَا حَرَّبْنَيْنَتِ أَلِحَنَّ أَنْ لَوْكَا نُوايَعْ لَمُوزَالْغَيْبَ مَالَيْتُوافِ الْعَنَابِ الْمُهِينِ الْقَدْكَانَ لِيسَيَأْ فِمَسْكِمَهِ وَايَرْجَنَانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالُ كُلُوا مِنْ دِزْوَ رَفِيكُمْ وَاشْكُرُ وَالَهُ بَلْدَهُ طَيِّبَهُ ۗ وَرَبُّ عَـ فُوْرٌ ۞ فَايَعْرَضُوا فَا دُسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِم وَلَدَّ لْنَاهُمْ بَحَنَّيْهُمْ حَنَّيْ يْنِ ذُوا فَيْ أُكُلِمْ لِل وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِزْسِيْ رِقَلِيلِ ۞ ذٰلِكَ جَزْنِيَا هُرْ يَأَكُفُ رُواُ وَهَلْغُازَهَا لِاَ الْكَفُورَ ۞ وَجَعَلْنَا بَسْهُمْ وَبَعْلَا اللَّهُ عُلَا اللَّهُ وَمَنْ الْقُرُكَ ٱلْتِي َاكِنَا فِيهَا قُرِيَّ ظَاهِرَ ۗ وَقَدَّ زَنَا فِيهَا الْسَيْرَسُ رُوافِيهَا لَيَ إِلَى وَانَا مَا أَمِنَ نَ ﴿ فَقَ الْوَارَبُّنَا مَا عِذَ بَنْزَا شَفَارِنَا وَظَكُوٓاً أَنْفُسُهُ مِ فِيَعَالِنَا هُوْاكَادِ سَ وَمَزَّفَّنَا هُوكُلُّ مُرَكُّ ڛٛۏڒۊڛٛڴؚٳؖ

اِذَهِ ذَلِكَ لَايَاتِ لِكُلِّصَبَّا رِسَّكُوْدِ ۞ وَلَفَدْصَدَّقَعَلَهْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَا تَبَّعُوهُ إِلَّا فَرَبِقًا مِنَ الْمُؤْمِبَ أَنَّ ﴿ وَمَا كَا زَلَهُ عَلَيْهِهُ مِنْسُلُطَارِنِ الْإِلْيَعْلَمُ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْإِخْرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِهُ أَنِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰكُمْ شَيْءَ حِفِيظٌ ۞ قُلِا ذُعُوااً لَذَيْنَ زَعْمُتُمْ مِنْدُونِاْ لَلْهِ ۚ لَا يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمْوَاتِ وَلَا فِي الأرض وَمَا لَمُهُ فِيهِ مَا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُ مُرْضَا كِيرٍ ۞ وَلَانَنْفُعُ النَّفَعَ النَّهَ عَنْدَهُ آلِالْمِنْ اذِنَ لَهُ كُتِّي إِذَا فُرْعَ عَنْ قُلُومِهُم قَالُوا مَاذَاْ قَالَ رَبُكُمْ مَالُوا الْحَقِّ وَهُوَ الْعَكُ أَلْكِيرُ قُلْمَنْ مَزُزُقَكُمْ مِنَالَسَمُواتِ وَالْاَرْضَ قُلَالَٰهُ ۗ وَإِنَّا آوْايَاكُمُ لَعَلَمُدًى اَوْفِهَ لَا لِمُبِينِ ۞ قُلْلَا نُشَالُونَ عَنَمَّ الْجُرْمُنَا وَلَانْسُكُ عَالِمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْحِيمُ بَيْسَا رَبُّنَا تُرَيْعَ لِمَيْسَا بْلِكِقُ وَهُوَالْفَتَاحُ الْعَلِيهُ ۞ قُلْاَرُونِيَالَذِيَنَا يُجَفَّتُهُ إِنَّهِ شُرِكاءً كَلا بُلْهُوَاللهُ الْعَرَبُرْ لِلْكَكُم وَمَا أَرْسُلْنَاكَ

## الخزالفان فالميشرف

الْإِكَاَّ فَذَّ لِلنَّاسِ بَشِيراً وَلَذِيراً وَلَكِنَّ ٱلْثِرَالْنَا سِلاَ يَعْلَمُونَ ۗ وَيَقُولُونَ مَعْ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُهُ صَادِهِ مِنَ 🎯 قُوْلِكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ لِانتَسْتَأْ غِرُونَ عَنْ مُسَاعَةً وَلا تَشْنَقْدِ مُونَ ﴿ وَقَالَ اَلَّذَ مَنَ كَفَرُوا لَنْ نُوْمَنَ بِهِذَا الْفُرْ إِنْ وَلَا مِالَّذَى بَنْ مَدَنَّهُ وَلُورَيْ ٳۮٳٞڶڟۜٳڸۅؙۯؘ؉ۏۛٷٚۏؗۯۼؽۮڔؠڣ<sub>۠</sub>؞۫ؠڒڿۼؖۼڞؙۿ؞ٝٳڶؠۼڞۣ۫ٳ۠ۿۊ۠ؖؖ يَقُولُ ٱلَّذِينَ اللَّهِ تُضْعِفُوا لِلَّذِينَ السَّتَكُمْرُوا لَوُلَّا ٱنْمُرْلَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ الَّذَيْنَ أَسْتَكُمْرُوالِلَّذِينَ أَبْسَتُضْعِفُوٓاً أَغَنُ صَدِّدُ دَنَاكُوْعَزَ الْمُدِي مِعْدَا ذِيجَآءَ كُوْمَاكُنْتُهُ مُحْمِيرَ ﴿ وَقَالَ الَّذَ زَايَسْتُضْعَفُواللَّذَ زَاسْتَكُمْرَوُا بَلْهَكُرُ ٱلْخَارِكَ ٱلْفَارِدَ إِذِنَا مُرُونَنَا أَنْ تَكُفُرُ إِلَيْهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَاسْرُواالْنَدَامَةَ لَمَا زَاوُاالْعَـذَابُّ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فَإَغْنَا وَلَا يَنْكُفُ رُواُ هَـُالْهُجُرُونَ إِلَّا مَا كَا نُوا يَعْسَمُلُونَ ۞ وَمَاۤ اَرْسَلْنَا فِي فَرْبَهُ مِنْ مَذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَّرَفُّوكُمَّا إِنَّا مِمَا ٱرْسِيلْتُهُ مِعِ كَافِرُونَ ﴿

#### ۺٷڒۼڛؙػٵ ڛٷڒۼڛؙػٵ

وَقَالُوا أَخْرُ أَكْثُرُ أَمُوا لا وَأَوْلا دُا فُهِما خَرُ يُمُعَذَ مَنَ ﴿ قُلْ إِنَّ رَقَّ يَشُطُ ٱلِّرَوْ لِمَرْشِكَاءُ وَيَقْدِرُ وَكُلِحَنَّ كُثُرًا لِنَاسِ لَا يَعْلُونَ ﴿ وَمَّا أَمُوالُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ إِلَيَّ نُفَرِّئِكُمُ عِنْدَنَا زُلُوٓ إِلَّا مَنْ أَمَرَ وَعَسَمَا صَالِكُا ۚ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ حَزَّا ۗ الضَّعْف بَمَا عَسَالُوا وَهُمْرُ فِياْلُغُرُهَا بِتَامِنُونَ ۞ وَالْذَنَ يَسْعُونَ فِي آيَا نِنَامُعَا حِزَنَ وَلَيْكَ فِيالْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۞ قُلْإِنَّ رَفِّيَيْسُطُ ٱلَّرْزَقَ لِمَرْشَيًّا ۗ مُنْ عِبَادِهِ وَيَقِنْدُ رُلَهُ ثُومَآ أَنْفَتْتُمْ مِنْ سَيْءٌ فِهُوَيْخِنْ لِفُهُ وَهُوَحَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ۞ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ حَمَعاً ثُمَّرِيقُولُ لِلْلَّتِكَةَ الْمُؤْلِاءِ آيَاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواسُبْحَانَكَ اَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِيمٌ بَلْكَا نُوَا يَعْدُدُونَا لِجَنَّأَكَ ثَرُهُرْمِهُمْ مُؤْمِنُونَ 🕲 فَالْيَوْمَرَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ هَنْعًا وَلَاضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَكُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِالَبَيْكُنْتُمْ بَهَا تُكَذِّبُونَ ۞ وَاذِا تُنْاعِلُهُ عَلَيْهُ الْمِائِنَا بَيِّنَاتِ قَالُوْامَا هٰذَآ آلِاْ رَجُلْ رُيدُ اَنْ يَصَٰذَكُمُ عَاكَانَ يَعْبُدُاٰ أَكُمُ

معالم أأأ أ

#### الخرالفان كالميشود والأ

وَقَا لُوْامًا هٰلَآ الِا ۚ إَفْكُ مُفْتَرِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ هَرُوا لِلْحَ لِمَاجَمٌّ اِنْ هٰذَا لَا يَغِيْمُهِانُهُ ﴿ وَمَا أَمَّيْنَا هُمْ مِنْ كُنِّهِ يَدْ رُسُونَهَا أَ وَمَّا اَرْسَلْنَا ٓ اِلْهُهُ مَ فَلِكَ مِنْ يَذِيْرِ ۞ وَكَذَّ بَالَّذِينَ مْ قَالْهِمْ وَمَا لَكُوهُ الْمِعْشَا رَمَّا اللَّهُ اللَّهُ فَكُذَّبُوا رُسُكًّا فَكُيْفَ كَانَ بَكِرْ ۞ قُلْ يَمَا اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةً إِنْ تَقُومُواللَّهِ مَنْ فَي وَفُرُادِيُ تُرَنَّفَكَ رُقّاْمَا بِصَاحِكُمْ مِنْجَنَّةُ اِنْهُوالِأَلْأَبَذِرْ كُمْ بَيْنَيدَىٰعَذَابِ شَهِ يِدٍ ۞ قُلْمَا سَأَلْتُكُوْمُوْلَجُمْ الْنَاجْرِيَ الْاَعْلَىٰ لِلَّهِ ۚ وَهُوَعَلَىٰكُلِ سَى ۚ شِهَيْدِ ۞ قُلْالِّنِ دَبِّ يَقْذِفُ بِالْكُفِّ عَلَامُ الْغُيُوبِ ۞ قُلْجَآ الْكُوُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُمِيدُ اللهِ قُولُ نُصَلَلْتُ فَإِنَّا أَضِاكُمْ فَهُمْ وَإِناهْ مَدَنَّتُ فَبِهَا يُوجِ إِلَىٰ رَبُّ إِنَّهُ سَمِيْعَ فَهِ آبُ ۖ ۞ وَلَوْرَكَا أَذْ فَرَعُوا فَلاْ فَوْتَ وَانْجِذُ وَامِنْهَكَارِ قَرَيْبٌ ۞ وَقَالَوْا امْنَا بِهُ وَانْلَهُمُ النَّنَاوُشُ مِنْ مَكَا رِبْعِيدٍ ۞ وَقَدْ كَفَرُوابِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقَذِفُونَ

ڝؙۏڒۼڛؙٛڶؙؙ ڝؙۏڒۼڛڰڹٳؙ

بالِنَيْدِ بنِهُ كَارِنجِيدٍ ﴿ وَجِلَ مَنِهُ وَمَيْزَ مَا يَضَهُ وَكَ كَا فُولَ مَا شِياعِهِم مِنْ مَنَالُ أَنْهُ مَكَا فَا فِي مَلِيٍّ مُهِيدٍ

الْمُوْلِدُ فَاظْلُهُ لِمُنْ اللَّهِ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّ

نِنْ لَيْمُ إِنَّالَاحِيَ مِنْ الْرَحِيْدِ

ٱلْحُدُّ لِيْهِ فَاطِرِالْسَمُواتِ وَالْاَضِجَاعِلِلْلَيْكَةِ وُمُلَّدًا لِهَا ٱلْجِنَةِ مِنْنَى ُولِمَاكَ وَدَبَاعٌ مِنْ لِهُ فِي لَكُنْوَمَا يَسَنَآءُ إِنَّ اللهُ

عَلَيْكِلَ شَيْ قِدِبُرِ ۞ مَا يَغْتَجَ ٱللهُ الِنَاسِ مِنْ رَحْمَ فِالْأَمْسِكَ

كَمَا وَمَا يُمْدِكُ فَلا مُرْسِلِكُهُ مِنْ مَدِهُ وَهُوَ الْمِنْ مِزَالَحِيمُ ۞ يَّذَيُّهُا الْنَاسُ اذْكُرُوا فِعَمَّا اللَّهِ عَلَيْكُمُ هُلَوْنَهُ عَالِيْفَةُ رُالُو

ؿؙؽؙڰؙؗڴؙڡؙٚؽؙٲڵؿۜؽٙٳ؞ٙۅؘڶڵۯڝۣٝڵڵٳڵۮٳڬ۠ۿۏۜٵٞؽ۫ؗؿؙۊڲڮؙۯٮ۞ ڡٵؽڮڎڹٛۅڬ ڡؘڝۮڮڗؘؚ۫ٮٮ۫ۯڝؙڷؠڒ<u>ڔٙڝٙڶڮ</u>ڎؙٞٷڲڵۿۄؾٞڿؙ؋ڶڰۿۄۯ

۞ ۚ يَآءَ يُهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ هَلَا تَعْزَكُمُ أَكْبُوهُ الدُّنِّيُّ

#### لنزالنان كالنشاف

وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ مُالِلَّهِ الْغَرُورُ ۞ إِنَّالَسْتَيْطَانَاكُمْرَعُدُنُّوفَا تَخِذُوهُ عَدُوَّاً إِنَّمَا يَدْعُوا خِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ اَصْحَا بِالسَّجِيِّرِي ٱلَّذِينَ كَفَرُوالْمُرْعَذَابُ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ إِمَنُوا وَعَلَوْا الْصَالِحَاتِ لَمُ مُعْفِرَةٌ وَأَجْرُكُهُمْ ﴿ اَ فَنَ رَبَّ لَهُ سُوءٌ عَسَمِلِهِ فَرَاهُ حَسَناً فِإِنَّ ٱللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَثَاءُ وَهَادِي مُرْتِينَآ ۚ فَالأَنْدُهُ فِأَنَّكُ عَلَيْهِ وَحَسَرَاتُ إِنَّا لَلْهَ عَلِيْهِ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَأَلَّهُ ٱلَّذِيُّ ٱنْسَلَا إِلَىٰ كَا خَنْتُ يُرسَّكَا أَا فَسُقْنَا هُ إِلَىٰ بَلَدِ مَيْتِ فَاحْيَنْ بَا بِهُ الْأَرْضَ بَعِنْدَمَوْتِهَا كَذَٰ لِكَ النَّشُورُ ۞ مَنْكَا نَ يُرِبِدُ الْعِزَةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمَعًا لَّالَنَه يَضْعَذُ الْكِكُمُ الْطَّيَّتُ وَالْعَسَلُ الْصَّالِحُ رَفْعُهُ وَالذَّنَّ مَكُ وَنَالَسَ أَتِ لَحُهُ عَذَابٌ شَدِيْدُ وَمَكُرُ اْوَلَيْكَ هُوَيَبُورًا ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ رَابِ ثُمَّ مِنْ نُطُفَةٍ تُرْجَعَـكُكُوْ أَذْوَاجًا وَمَا يَجْلُمِنْ أَنَّى وَلاَ تَضَعُ إِلاَ بِعِلْيةٍ وَمَا يُغَرُّرُ مِنْ مُعَمَّرِ وَلَا يُنْفَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِيكَابِ إِنَّ ذَٰ لِكَ عَلَىٰ اللهِ

#### يُوْرَدُهُ وَيُظِّلُ

يَبِيْرُ ۞ وَمَا يَسْتَوِى أَلِيَحَ إِنْ هٰذَا عَذْ بْنُ فَرَاتُ سَآيَغُ شَرَايُهُ وَهٰذَا مِلْهُ أَجَاجُ وَمِنْكِنَا كَانُونَ لَمْنَا طَرَبًا وَتَسْتَخَرْجُونَ حِليَّةً تَلْيَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَنْفُوا مِنْ فَضْلِهِ وَفَلَكُ تَشْكُرُونَ ۞ يُولِحُ ٱلْيَسَلَ فِالنَّهَارِويُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِيٱلْيَلْ وَسَخُرَا لَسَّمُ وَالْقَدَرُكُلْ يَجْرِي لِأَجَلِ مُستَّى ذَكِكُرُا لَذُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ لَمْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يُلِكُونَ مِنْ قِطْبِيِّرِ ﴿ الْوَلَمْعُومُ لَا يَسْمَعُوا دُمَّاءً كُرُّولُوسِمَعُوا مَا اسْتَجَا بُوا لَكُمْ مُومُولُ لِقَالَمَة يَهُذُونَ بِشِرَكِكُ مُولَا يُنبَّنُكَ مِثْلُجَيْرٍ ۞ يَاءَيُّهَا الْنَاسُ اَنْتُمُالُفُ عَرَاءُ إِلِمَا لَهُ وَٱللَّهُ مُوَالِغَنْيُ الْكِيدُ ۞ إِذْ مَنْكُإُ ُلِذُهِبْكُمْ وَكَأْيِتِ بِخَلْوِجِ بِيدٌ ۞ وَمَاذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهُ ۗ بَعَزِيزِ ۞ وَلَا نَزُرُوا ِزَرَةٌ وِزَرَاخُرْيُ وَانْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ الْحِلْهَا لَا يُحْمَاٰ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْ لِي أَنَّمَا لَنُذِ زُالَذَ مَا يَضْتُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاقَامُوا الْصَالُوةُ وَمَنْ يَرَكُيْ فِإِنَّمَا يَتَرَكَّىٰ لِنَفْسِيةٍ

الغرالقان كالمشروب والأ

وَالِيَاللَّهُ الْمُصِيرُ ۞ وَمَا يَسْتَوَى الْأَعْلَى وَالْبَصِيرُ ۞ وَلَا الظُّلُمُ الدُّولَ النُّورُ فِي وَلَا الْظِلُّ وَلَا الْظِلُّ وَلَا الْخَكَرُورُ ۞ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّا لَلْهُ يُسْمِعُ مَرْيَكَ أَوْ وَمَا آنْتَ بِمُشِمِمَنْ فِي الْفَبُورِ ۞ إِنْ آنْتَ الْإِندَ بِيْرِ ۞ إِنَّا ٱرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَبِيثِهِ الْوَلْدِيرُ أُوا نِينِ أُمَّةِ اِلْإَحَلَا فِيهَا نَبْرُرُ انْ سُكَدْ تُوكَ فَقَدْ كَذَّ كَالَيْنَ مْنْ قُلْهِ مُعَا مَنْ تُعْدُ رُسُكُهُ ۗ وَإِلْبَيْنَاتِ وَمِالَّزُّرُواَإِلِكِمَّابِ الْبُيرِ ۞ ۖ تُمَاَّخَذْتُ ٱلَّذَنَّ كَفَنَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ۞ ٱلْذَرَّانَّ ٱللهَ ٱنْـزُكَ مِزَالَسِّمَآءِ مَآءٌ فَآخُرَجْنَا بِهُ ثَمَرَاتِ مُخْلِفًا ٱلْوَانْهَأُ وَمِنْ لَجَالِ جُدَدُ بِيضُ وَحُنْمُرُ غُنْكِفُ الْوَانُهَا وَغَرَابِيكِ سُودُ وَمِزَالُتَ اسِ وَالْدَ وَآبِ وَالْأَنْعَ امِ مُخْلِفُ ٱلْوَانُهُ كَذٰ لِكُ أَنْمَا يَخْتَكُولُهُ مِنْعِبَادِهُ وَالْعُلَوْلَ إِنَّالُهُ عَزَيْزَعَفُورُ ۞ إِنَّالَٰذَيَنَ يَتْلُونَ كِنَا بَا لَهِ وَامَا مُواالصَّلُوةَ وَانْهِنَا مُوَا يَمَا زَنْهَا هُمْ سِرًّا

#### أَسُورُهُ وَيَطْلُأُ

وَعَلاٰ بَيَةً يَرْجُونَ بِجَارَةً لَنْ بَوْرٌ ۞ لِيُوفِيَهُ وْأَجُورُهُمْ وَرَدُوهُ مِنْ فَضِيْلِهُ أِنْهُ عَنُوْرُ شِكُورٌ ﴿ وَالدِّي وَالدُّكَّ وَوَحَيْنَا ٓ اللَّهُ مِنَ اْلِيَكَابِهُوَاْ لِحَقِّ مُصَدِّقًا لَمَا بَسُ يَدِيهُ إِنَّ اللهِ بِعِبَادِهُ لَجَيْرُ صِيْرُ ﴿ ثُمَّا وَرُشَا الْكِتَاكِ ٱلذَّيْلَ الْمُصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِمًا فَهَنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفَيْنَةِ وَمِنْهُمْ مُقْنَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقَ بِإِلْخَرَاتِ بِإِذِنَالَيْهُ دْلِكَ هُوَالْفَضْلُ إِلْكِيْدُر ۞ جَنَّا تُعَدّْ زِيَدْخُلُونَهَا يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ اَسَا وَرَمِزْ ذَهِبَ وَلُوْ لُوَّا وَلِياسُهُ وَفَهَا حَرْثُر ﴿ وَقَالُواللَّهُ مُدُيِّلُهِ ٱلذِّكَاذُ هَكَعَنَا أَكْمَازُ أِنَّ رَبَّنَا لَعَنُورُ سَّكُورٌ ﴿ إِلَّا لَكَ اَكَالَا اللَّهَا مَةِ مِنْ فَصَيْلَةً لِا يَسَنَا فِيهَا نَصَتُ وَلَا يَسَنُنا فِيهَا لَغُونِ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُولَكُمُ مَا رُجَّهُمُ لَايْقُضْ عَلَيْهُ مَ فَيَوُ وَا وَلَا يُحَفَّ ثَى عَنْهُ مِنْ عَذَا بِمُّ أَكَذَٰ إِلَى خَزْد كُلُكَ فُوزٌ ۞ وَهُمْ يَصْطَخُوزَ فِيهَا رَبِّنَآ ٱخْرِجَا لَعَلْ صَالِكًا غَيْرَ الْذِي كُنَّا لَغُمْ الْوَلَوْ نُعُنَّهُ كُوْمًا تَذَكَّرُ فِيهُ

## لِئُ الْفَالِ فَالْكِيْسُرُونِ عَلَيْهِ

مَنْ نَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ الَّذَكُرُ وَدُووُا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ صَبِيرٌ ﴿ إِنَّاكَيْنَهَ عَالِمُ غَسْ إِلْسَكُواتِ وَالْإَرْضُ إِنَهُ عَلَيْمَ لِذَاتِ ٱلصَّدُورِ @ هُوَالَّذِي جَعَلَكُوْ خَلَا مِنْ فِي الْأَرْضِ فَرَّ كَفَرُفَّ لَكُهُ كُفُرُهُ ۗ وَلاَ يَهِدُ الْكَافِرِينَ كُفُنْهُمُ عِنْ دَرِتِهِ مِد اِلَّا مَفْتًا وَلاَ سَرُدُ ٱلكَا فِرَاكُنْ وُهُو الْإَخْسَارًا ۞ قُوْ إِرَاسَتُهُ شُرَكًا } كُوُ ٱلذَّنَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهُ كَرُونِي مَا ذَا حَلَقُوا مِنَا لَا زُضِ لَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ٱمْ اللَّهِ عَلَيْهِ كِمَّا بَّا فَهُمْ عَلَى بَنِيتٍ مِنْهُ بْزَانِ يَعِيُوالْظَالُونَ بَعْضُهُمْ يَعْضًا لِلْأَغْرُوراً ﴿ إِنَّا لَلَّهُ يُسْكُ الْسَمُواتِ وَ الأَرْضَ إَنْ نَرُولًا وَلَمَّرُ ۚ إِنَّا لَكَا ٓ إِنْ الْمُسَكِّمُ هَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِهُ إِنَّهُ كَانَحَلَّمَا عَـُفُورًا ۞ وَأَقِيمُواْ اللَّهَ جَهْدَا يُمَانِمُ لَئِنْ جَآءَهُمْ مَذَيْرُلَيَكُونَ اَهْدَى مِنْ احِدَى الْأُمَيْمَ فَلَا جَآءَهُمْ نَدْثُرُ مَا زَادَ هُنْهِ إِلَّا نَفُورًا ۗ ۞ أَسْتَكَارًا فِأَلاَ رُضِ وَمَكْرَ ٱلسَيِّئِ وَلاَيجِوْ لَا لَكُمُ لِلسِّنِي لِأَ بِالْمِيلَةِ فَهَلْ يَظُرُونَ الْإَسُنَتَ

#### المُنْوَرَةُ فِيَظِلْ

الْاَ فَإِنْ فَانَ هِ كَالِسُنَنِ اللهِ تَبْدِبِ الْأَوْلَانَ عَلَيْهِ السُنَنِ اللهِ
عَمْدِلا ﴿ الْوَلْمَ اللهِ الْوَالْاَ نَوْفَ الْمَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

# 

لَمْ لِلهُ الرَّمْزُ الَّحْبَدِ

لْمَرْكَ وَالْقُرْ إِنْ لَكَ يُنِي لَهِ اللَّهُ كَلَيْ الْمُشَالِنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالِيلُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَلِيمِرَاطٍ مُسْتَقِيدُ ۞ نَهَٰإِيَّالُهَمَيْرِ اَلَجَيُّ ۞ لِيُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَنْدِرَا اَيَّوْمُدُو فَهُوْءًا فِلُونَ ۞ لَقَدْحَوَا لَقُولُ كَالْكُرْهِ

## لوغ الفائ فالأشفود

مَهُمَ لَاوْ مِنُونَ ۞ إِنَاجَعَـُلْنَا فَإَعْنَا قِهِمُ أَغْلَالًا فَهِي اِلْمَالَاذْفَانِ فَهُمْ مُفَّحَمُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْزَايَدْ بِهُمَسَدًا وَمَنْ خَلَفِهِ مُ سَدًّا فَاغْشَـٰ مُنَا هُرْفَهُ مُولَا يُبْصِرُونَ ۞ وَسَوَّاةً ﴿ عَلَيْهِمْ ءَ ٱنْذَرْتَهُمْ أَمْ لُمُ نُنْذِرْهُمْ لَايُؤْمِنُونَ ﴿ لَا لَمَّالْنَذِرُ مَنَا تَبَعَ الْذِّكُ وَخَشِي لَرَّمْزَ بِالْغِيْبُ فَلَثِّرُهُ بَيَغْفِرَةِ وَاَجْرِكِهِمٍ ۞ اِنَاغُنُ نُجْغِالْمُونَىٰ وَنَكْتُ مَاقَدَمُواوَاْنَارُهُمُّ وَكُلُّ شَيْ ۚ إَحْصَائِنَا ۗ فِي مَامٍ مُبِينٍ ۞ وَأَضِرِبُ هُمُشَلًّا اصَحَابَ الْقَرِيَّهُ ۗ إِذْ جَاءَ هَا الْمُرْسَلُونِ ۗ فِي إِذَا رُسُلُنَا إِلَيْهُمُ ٱشْيَنْ فَكَذَّ بُوهُ مَا فَعَزَّ ذِنَا بِكَ الِثِ فَقَا لَوْ الْأَالِيْكُومُ شَاكُونَ 🕲 فَالْوُامَآ اَنْتُمْ إِلَّا بَسَدْرَمِنْكُنَّا وَمَاۤ اَزُلَ الْزَهْنُ مِنْ شَيْعٌ اِنْ أَنْتُمْ اِلْأَمَكُ ذَبُونَ ۞ قَالُوا رَبُّنَا يَعْكُمُ إِنَّا ٓ الْكِحْمُ لَمُهْمَالُونَ ۞ وَمَاعَلَيْنَا آيَكَ أَلِيَلُاغُ الْمُبُنُ ۞ قَالُوٓاً إِنَّا تَطَيِّرُهُا كُلُّمْ أَلِنْ لُوْ نَنْ نَهُوْ الْفَرْجُنَكُ مُ وَلَيَّسَنَكُ مُمِنَّا

#### يُسْوَرُ لَا يُرْتِينَ

عَذَاتُ الَيْهُ ۞ قَالُوا طَآئِرُكُوْمُعَكُمْ ۚ أَنِّنْ ذُكِّ مِنْ مُثْلِأَ النَّهُ اً قَوْمُرُمُسْرِفُونَ ۞ وَجَاءَ مِنْ اَقَصَّا الْلَدِسَةِ رَجُلْ بَسَعٍ قَالَ يَاقَوْمِاْ مَبَّعُواالْمُ سُلِّمَرُ ۗ ﴿ إِيَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُ مُاجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ اللَّهِ وَمَالِيَلَّاعُتُ اللَّهِ كَفَطَّرَ فِي وَاللَّهِ تُرْجَعُونَ 🕲 ءَالَّخِيَٰذُ مِنْ دُوَبَهُ الِمِلَةَّ إِنْ يُرِدْ نِاْلَزَّمْنُ مِنْ يِرَلَا تُغْنِ عَوِّ شَفَاعَنُهُمْ شَنَّا وَلا يُنْعِنَدُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّا إِنَّا لَا إِنَّا لَا إِنَّا لَا إِنَّ مُبِينِ ۞ اِنِّيٓا مَنْتُ بِرَبِكُمْ فَاسْمَعُونِ ۞ مِيَادْخُلِا لُجَنَّةُ قَالَ يَالَيْتَ قَوْمِي مَعْ لَمُونَ ﴿ إِلَّهِ بِمَا غَضَرَلَ رَبِّي وَجَعَلَنِي مِزَالْمُكْرَمِينَ ۞ وَمَآانُزَلْنَاعَلْيَ قَوْمِهِ مِزْبَعْدِهِ مِزْجُنْدٍ مِنَالسَّمَاءَ وَمَاكُمَّا مُنْزِلِينَ ۞ إِنْكَانَتْ الْأَصَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُوْخَامِدُونَ ۞ يَاحَسْرَةً عَلِيَا لِعِبَا ذِيمَا يَا بِيَهْدِمِنْ رَسُولٍ الْأِكَا فُرَابِهِ يَيْسَتَهْزُوْنَ ۞ الْهُرَوْاكُرْاهْلَكَنَا فَهْلُهُمْ مِزَالْقُرُونِ اَنَّهُمُ إِلَيْهِمُ لَا يَرْجُعُونَ ۞ وَازْكُلُّ لَمَاجَمْ تُولَدُيْنَا

## المن العَالِثَ فَالْمِشْعُ وَ الْمَالِثُ فَالْمُشْعُونِ وَ الْمَالِثُ فَالْمُشْعُونِ وَ الْمَالِثُ

عْضَرُونَ ٰ ۞ وَأَيْتُهُمُ الْأَرْضُ الْمَيَّثُةُ اَحَيَّيْنَاهَا وَأَخْرَجُنَا مِنْهَا حَبًّا فَيْنُهُ يَأْكُلُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِهَاجُّنَا يَمْنُجُلِلْ وَاعْنَابِ وَفَخْزُهَا فِيهَا مِنَالْعُيُونِ ۞ لِيَأْكُلُوا مِنْ تَمْزُو وَمَاعَلَنْهُ أَيِدْ بِهُ وَأَفَلَا يَنْكُرُونَ اللَّهِ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِّكَا مُّذِنْتُ الْأَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِ مِدْ وَمِّمَا لَا يَعْسُلُونَ 🎱 وَأَيَّدُ لَمُ مُ النِّلُ نَسُكِ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونٌ ۞ وَالسَّمُ مُ يَحِرى لِيُسْتَقَرِّهَا ذٰلِكَ هَنْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَكَيْمُ ۞ وَالْفَتَمَرَفَدُرْنَاهُ مَنَا زِلَحَيْعَادَكَا لُمُرْجُونِ الْفَدِيمِ لَاٱلشَّمْسُ بَيْ بَغِي كَمَّ ٱنْ تُدْرِكَ الْفَسَمَرَ وَلَا ٱليَّالُسَا بِفَيَّ ٱلنَّهَارُ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَايَةُ لَكُمْ اَنَا مَكَلْنَا ذُرِّيَنِهُمُ ۗ فِياْلُفُ لَكِ الْمُشْهُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكُبُونَ اللهُ وَازْنَتُ أِنْفُرْقَهُ مُ فَلا صَرِيحَ لَكُمْ وَلاَهُمْ بَنْفَذُونَ ﴿ الْأَرْخُكُمَّةً مِّنَا وَمَتَاعًا اللَّجِينِ ۞ وَاذَا قِبَ لَهُ مُأَتَّقُوا

#### ؙ ڝٛڒڎؙ<sup>ۯڿ</sup>ٛؽ

مَانَثَا لَذْ كُوْ وَمَاخَلْفَكُوْ لَعَلَكُوْ تُرُخُمُونَ ۞ وَمَا يَا بِيهِ مِنْ إِلِيَةٍ مِنْ اللَّهِ وَبِهِ مِهِ الْإِكَانُواعَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ وَاذَا قِيلَا مُوايَفِقُوا مَّا رَنَّ فَكُ أُلَّهُ قَالَ الدِّينَ كَفَرُوا لِلَّهَ رَا مَنْوَا أَفُوعُرُمْ لُوسَيَّاءُ ٱللهُ ٱطْعَمُ ۗ إِنْ ٱشْتُمْ اِلَا فِصَلا لِي مُبِينٍ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَاالْوَعْدُانْكُنْتُهُ صَادِقِينَ ۞ مَايَنْظُرُونَ الْإَصَيْحَةً وَاحِدًا ۚ أَأْخُدُ هُرُوهُمْ يَخِصِّهُونَ ۞ فَلا يَيْتُ تَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى آهْلِهِ مِرْجِعُونَ ۞ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَاذِاهُمْ مِزَاْلاَجْدَاتِ إِلَىٰ رَبِّهِ بْدَيْسِكُونَ ۞ قَالُوْايَاوَ لَكَنَّا مَنْ يَعْتُنَا مِنْ مَرْقِدَ نِٱفْهِذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّهْنُ وَصَدَ وَ الْمُسِّلُونَ ۖ فَانْتُ الْأَصْيْحَةً وَاحِدَّةً فَإِذَا هُمْ جَبْعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ 🥥 فَالْيُوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ مَنْ عُلِياً وَلَا تَجُزُّونَ إِلَّا مَا كُنْتُهُ مَعْ مَلُونَ إِنَّ اَضْحَابَ الْجِنَّةِ الْبِوَّمَ فِي شُغُلِفاً كِهُونٌ ﴿ هُمْ وَازْوَاجُهُمْ فِظِلالِ عَلَىٰ لا رَآتِكِ مُتَكِئُونَ ۞ لَمُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ

## الخ الفائدة المنتقل مرا

وَلَمُهُ مَا مَدَّعُونَ ﴿ اللَّهُ مَا مَدَّعُونَ ﴿ اللَّهِ مَا مَدَّعُونَ ﴿ اللَّهِ مَا مَدَّعُونَ ا وَايْتَ ازُوااْلْيُوْمَ اَيُهَا الْمُؤْمُونَ ۞ اَلْزَاعْهَادْ الْكِكُمْ يَابَحَى اْدَمَ اَنْ لِاَتَعَبْ دُواالسَّ عُطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّمُ مِنْ ۖ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَازَ اعْبُدُوذٌ مَّلَنَا صِرَاطُ مُسْتَقِبْهِ ۞ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنْكُرْحِلَّاكِتْبِرًا ۖ فَأَوْكَوُ نُوالصَّقْلُونَ ۞ هٰذِهِ جَهَنَّمُ ٱلتَّكَمُنْتُهُ وَمُعَدُونَ ۞ الصَّلَوْهَا ٱلمَّوْمَ يَكَكُنْتُمْ كُلُفُ رُونَ ﴿ أَلِينَ مَنْتِهُ عَلَى أَفْرَاهِهِ مُورَبُكَ لِمُنَّا آيَدْ بِهِمْ وَتَشْهَدُ ٱرْحُلُهُمْ مَاكَا نُواكِشُـُونَ ۞ وَلَوْنَشَآءُ لَطَمَسْنَاعَلَآعُنِيْهُمْ فَاسْتَنَقُواالْفَهُ إِلَا فَاَنْ يُنْصِرُونَ ۞ وَلَوْنَسَآ } لَسَخْنَاهُمْ عَلَى كَا يَنْهِبْهِ فَمَا ابِّيْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۖ 🌑 وَمَنْ فُصِّمْرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْحَلْقَ اَفَلا يَصْفِلُونَ ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ الَيْهُ عُرُومَا يَنْبُغُولُهُ أِنْهُولِكَا ذِكْرُ وَقُوْ الْنُبُيثُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ لِيُنْذِرَمَنْ كَانَحَيًّا وَيَحَوَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ الْكَاوْرَ ﴿

#### مُؤِنَّ فَا يُرْبُعُ الْمِثْنِينَ

اَوَلَمْ يَرُواْ اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّاعِكَ الدِّينَّا اَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَا لِكُوْنَ ﴿ وَذَلَنْنَا هَا لَهُمْ فَنْهَا زَكُونِهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ﴿ وَلَمْنَ <u> فِيهَامَنَا فِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلاَ مَثْكُرُونَ ۞ وَأَنْ</u>َغَذُوا مِنْدُونِالَةِ الِمَةً لَعَلَهُ مُ يُنْصَرُونُ ۞ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرُهُ وَهُمْ لَمُهُ جُنْدُ مُحْضَرُونَ 🕲 فَلاَ يَحْزُنْكَ فَوْلُمُهُ إِنَّا نَعْنَكُمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا مُعْلَنُونَ ۞ اَوَلَوْ رَالْا نِسَالُوا أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ فُطْفَةِ فَإِذَاهُو خَصِيْمُ مُبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَامَثَلًا وَنَسِيَخُلْقَهُ قَالَمَنْ يُجِي الْعِظَامَ وَهِرَدَهِيْمُ ۞ قُلْيُحْيِّيَهَا ٱلذَّى َانْسَأَلِهَا ٓ أَوَّلَ مَكَوَّةً وَهُوَبِكَ إِخَلُقَ عَلِيمٌ ۞ ٱلْذَيَجَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلشَّجَ الْإَخْضِرِ نَارًا فِإِذَا آنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ اَوَلَيْسَ الْذَيْحَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضَ مِنَادِ رِعَلْ أَنْ يَخْلُقَ مَثْ لَهُنَّهُ بَيْلِ وَهُوَ الْحَلَّا فَٱلْعَكِلُّمُ النَّمَا اَمْرُ وَإِذَا اَرَادَ سَنْكَا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَشْحَازَالْذَى بَدُهِ مَكَكُونَتُ كُلِّشَوْءٌ وَالِنَّهِ تُرْجَعُونَ

### المن العَالِثَ فَالْمِسْرُدِ

المحكة وفي عاولانتان فيلانونك لاً للهُ الرَّحَزْ إِلَّجْكَ وَالصَّافَا يَ صَفّاً ۞ فَالْزَاجَرات زَخْرًا ۞ فَالنَّا لِيَاتِ ذِكُمٌّ ﴿ إِنَّالَمُكُ مُلَوَا عِنَّدُ ۞ رَبِّكَ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَنِهُمُا وَرَبُ الْمُنَارِقِ ﴿ لِنَا زَنَيَّا الْسَمَاءَ الَّهُ نُنَا رِيَنَةٍ اَلِكُوَاكِبِ ۞ وَحِفظًا مِنْ كُلِّ مَيْطَا زِمَارِنْدٍ ۞ لَا يَسْمَعُونَ الِكَالْمَاذِ إِلاَ عَلَى وَيُقِتَدُ فُونَ مِنْكُلْ جَانِبٌ ﴿ فَا دُحُورًا وَلَكُمْ عَذَاثُ وَاصِتُ 🕨 اِلْأَمَنْخَطِفَ الْخَطْفَةَ فَايَبْعَهُ شِهَابُ ثَاقِبُ @ فَايْسَتَفِيهِ مِهُ أَهُرا َ شَدُّ خَلْقاً أَمْ يَنْ خَلَقَنَّأُ إِنَّا خَلَفَنَا هُمْ مِنْ بليزلازب ﴿ بَلْعَبْتَ وَلَيْحَرُونَ ﴿ وَاذَا دُكِرُوا لَايَذُكُرُونًا ۞ وَإِذَا زَاوَا أَيَّا يَسْتَسْغِرُونًا ۞ وَمَا لَزَّا إِنْ هَلَأَ لِلْآيِضْ شِنْ اللَّهِ ﴿ وَإِذَا مِنْنَا وَكُمَّا ثُوالًا وَعِظَامًا ءَ إِنَّا لَمَغُوثُونَ ۗ 🔘 أَوَّابَآؤِيْنَا الْأَوَلُونُ ۞ قُلْفَتْمْ وَأَنْهُ ذَاخِرُونَّ۞ أَيْلُوى

#### سُوَرِقُ لِلصَّيْافَاتِ ﴿ ﴿

نَجَرُةُ وَاحِدُهُ فَإِذَا هُرْ يَنْظُرُونَ ۞ وَقَالُوا مَا وَمُلَيَّا لَهَذَا يَوْمُ ٱلدِّينَ ۞ هَذَا يُوْرُا لْفَصْلِ ٱلذَّى كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۞ ٱخشُرُواٱلْذِيَنَظَكُوا وَازْوَاجِهُمْ وَمَاكَا نُوايِعْدُ وَزُكِ مِنْ وُولِٱللَّهِ فَاهْدُوهُمْ الْحَصِرَاطِ أَنجِيهِ ﴿ ۞ وَقِنُوهُمْ الْفَهُمُ مَسْؤُلُونِ ۗ ۞ مَالَكُمْ لاَنَنَاصَرُونَ ﴿ يَلْهُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿ وَاقْلَا بَعْضُهُ مُعْ يَعِضَ يَسَاءَ لُونَ ۞ قَالُوْ إِنَّكُو كُنْتُمْ فَأَقَّرَنَا عَنِالْبِينِ ۞ مَا لُوَا مِلْ لَمُ تَكُونُوا مُؤْمِنِينً ۞ وَمَا كَا ذَلَنَا عَلَيْكُوْمِنْ سُلْطَازَ بَالْكُنْتُهُ قَوْمًا طَاعِيرٌ ﴿ فَقَوْ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنا أَ اِنَالَدَآئِفُونَ ۞ فَاغَوْبِنَاكُمْ اِنَاكُ عَامَاوِنَ ۞ فَانْهُمْ يَوْمِيَٰذِ فِالْعَذَابِ مُشْتَرَكُونَ ۞ إِنَّاكَذَاكَ نَفْعَلُ الْمُحْمِينَ۞ إِنَّهُ مَكَا نُوٓ إِذَا مِيلَهُ مُنْ لِآلِهُ إِنَّا أَلَٰهُ كِيسْتَكُبُرُوزٌ ﴿ وَيَقُولُونَ أَيْنَا لَنَا رَكُواْ الْمُتَنَا لِشَاعِرِ مِعْوُزٍ ٰ ﴿ الْمُجَاءَ بِالْحَقِ وَصَدَّقَا لْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُولَا آفِتُوا الْعَذَابِ الْأَلِيثِ ﴿

المنزالفان فالميشرف

وَمَا غُرَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُهُ تَعُلُوزٌ ﴿ إِلَّا عِمَاداً لللهِ الْخُلْصَيرَ ۗ ﴿ اْوَلَيْكَ لَمُهُ رِزْقُ مِعَالُونٌ ﴿ فَوَاكِهُ وَهُرُمُكُرُمُونُ ۗ فِيَتَاتِ ٱلنَّيِيمُ ﴿ عَلَيْسُرُ بِمُقَالِلِينَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهُ مِكَاْسِ مِنْ مَعَيِيْنِ ۞ بَيْضَاءَ لَذَةَ لِلسَّارِ مِنْ ﴿ لَا غَلَا مُلَّا مِنْ اللَّهِ مَا غَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ۞ وَعِنْدَهُمْ وَاصِرَاتُ ٱلظَّرْفِعِينُ الله كَانَّهُنَّ بَصْ مِكُوْنُ ﴿ فَاقْبَا يَعْضُهُ مَعْلَ يَعْضُ يَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالَ قَالُومُ مُهُمُ إِذِكَانَ لِي وَيْنُ ﴿ يَعُولُ ٱنْنَكَ بَرَالْمُصَدِّ قِينَ ﴿ وَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَامًا وَعِظَامًا ءَايَّنَا لَمَدَ بِنُونَ ۞ قَالَحَـٰلِ اَنْتُمْ مُطَلِعُونَ ۞ فَاطَلَعَ فَالْهُ فِسَوَآءِ أُلِحَكُم ﴿ قَالَ مَا لَهُ إِنْ كِدُ تَكَاثُرُونُ ﴿ وَلَوْلَا فِسْمَةُ رَبِّ لَكُنْتُ مِزَالْهُ ضَرِّرَ ﴿ اَفَاغُونُ مَيْتِ بِنِّ ﴿ اِلَّا مُوْمَّتُ الْاُولَىٰ وَمَا نَحْنُ مُعِكَذَبِينَ ۞ إِنَّ هِنَا لَهُوَالْفَوْزُ الْعَظِيمَ ۞ لِمِثْ إِلْهَا فَلَيْعُمَا لَلْمَا مِلُونَ ۞ أَذَٰ إِلَى خُثُرُ رُلًّا

### شُوْرَةُ الصَّنَافَاتِ مِن اللَّهُ

أَمْ شَجَرَةُ الزُّوِّهُ مِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا هَا فِئْنَةٌ لِلظَّالِمِينَ ۞ إِنَّهَا تَجَرُهُ تَخْرُجُ فِي صُولِ بُجِيرٌ ﴿ طَلْعُهَا كَانَهُ رُوسُ الشَّيَا لِمِينِ @ فَإِنَّهُ مُلَاكِلُونَ نَبِهَا فَمَا لِوُ رَيْخِهَا الْبُطُونَ ۞ نُوَانَّ لَكُمْ عَلَيْهَا لَشُواً مِنْ جَيَدٌ ﴿ ثُواَنَّهُ جُعَهُ وُلِا لَمَا لِحِيهِ ﴿ اِنَّهُ مُ الْفُواْ الْمَاءَ هُمْ صَالَّهُ رُفِي فَهُ مُ عَلَّى الْأَرْضُ فَهُ عَلَّى اللَّهُ مُ مُ مُؤُوِّكُ @ وَلَقَدُ مَنَّكُ فَلِهُ مُ أَكْثَرُ الْأَوْلِينُ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِهِهُ مُنْدِدِينَ ۞ مَا نُظْرَكَيْتَ كَانَعَاقِبَهُ ٱلْمُذْدَبِينَ اِلْأَعِبَ ادَاْلَهِ الْخُلْصَانَ ﴿ وَلَقَدْ نَا دَيْنَا نُوحُ فَلَيْعُمَ الْمِيُونُ ۞ وَنَعَيْنَاهُ وَاهَـٰلَهُ مِنَاٰلِكُمْ إِلْعَظِيمُ۞ وَجَعَلْنَا ذُرَّنَتَهُ هُـُهُ الْبَاقِلَ ۞ وَرَّكَنَاعَلِيْهِ فِالْإِحْرَنُّ۞ سَلامٌ عَلَىٰ فُرِجِ فِي الْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَٰ لِكَ غَزِي الْحُنْفِ بَكَّنَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ مَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُوَّا غَرْفَنَا الْأَخْرِينَ ﴿ وَإِنَّا لَاخْرِينَ ﴿ وَإِنَّا مِنْ شِيعَتِهِ لَا بِنْ فِيمُ ۞ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقِلْبِ سَلِيمِ ۞

إِذْ قَالَ لِاَسِهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْتُدُونَ ۖ ۞ أَيْفَكَا لِلْمَةَ دُونَا لَيْهُ تُرِهُ وَذُ ۞ فَمَا ظَنْكُمْ بَرِتِ الْعَالِمِينَ ۞ فَنَظَرَ نِظُ مُرَ فِٱلْغُومُ ۞ فَعَالَ إِنِّى سَهِيمُ ۞ فَوَلَوْاعَنْهُ مُدِّبِرِينَ وَاعَ إِلَّا لِهِيَعِيهِ فَعَدَالَ الاَ تَأْكُلُونَّ ۞ مَالَكُمْ لاَ نَشْطِعُونَ ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِ مِ ضَرْاً مِا لِيمِينِ فَ فَاكَ اللَّهِ مِرْفُونَ ﴿ مَا كَا اَتَعَـٰدُونَ مَا تَغِنُونُ ۞ وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْلُونَ ۞ قَالْوَا ابْنُوالَهُ بُنْكَانًا فَالْفُوهُ فِي الْجَهِيمِ ۞ فَازَادُ وَابِهُ كَنِيْلَافِحَلْنَاهُمُ الْاَسْفَلِينَ ۞ وَقَالَ اِنَّىٰذَاهِبُ اِلْكَهِبُ سَيَهْدِينِ ﴿ رَبِّ هَبْ لِمِزَالْصَالِينَ ﴿ فَبَشُّرْنَاهُ بِفُلامِ حَلِيدِ ۞ فَلَمَّا بَلَغَ مَكَ لُهُ السَّعْجَ قَالَ يَا بُخَاَنَّى آرْی فِلْلَنَامِ أَيْ إِذْ يَحُكَ فَانْظُرْمِا ذَا تَرْيُ قَالَ يَاآبَتِ الْفِعْلَمَا نُوْمَنُ سَجَّدُ بَا نِشَكَانَالُهُ مِزَالصَّا بِرِنَ ۞ فَلَمَا ٱسْلَمَا وَسَلَهُ لِلْجِبِينِّ ۞ وَمَادَيْنَاهُ أَنْ مِاآلِبْرَهِيمٌ ۞ مَدْصَدَفَ اَلْوَمْأً

أَنَّا كَذَٰ لِكَ نَجْزِي الْمُحْتِبِينَ ۞ إِنَّ هٰذَا كُمُوا الْبَائِوُا الْمُهُانُ 🕲 وَهَدَّ نِنَاهُ بِذِنْحُ عَظِيمٍ 🕲 وَرَّكَنَاعَلَيْهِ فِي الْاخِرِينَ ۞ سَلامُ عَلَىٰ بِهِيم ۞ كَذَٰ إِلَىٰ بَحُتْ بِي الْمُشْنِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِيَادِ نَا الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَيَشَدْنَاهُ بانيخي بَيْتًا مِزَالْهَ الْجِينَ ﴿ وَبَارَكُنَا عَلَنْهِ وَعَلَّمَ إِنْهُمَ ۗ وَمْنُ ذُرِّيَّنَهُمَا مُحِيْثٌ وَظَالِمْ لِنَفَسْهِ مُبِينُزٌّ ﴿ وَلَقَادْ مَنَنَّا عَلِيْهُوسِي وَهٰهُ وَنَّ ۞ وَنَجَنَّاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِزَأَلَكُمْ إِسِ العَظِيْمِ ۞ وَنَصَرْبَاهُمْ فَكَانُواهُمُ الْغَالِينَ ۞ وَالْبَنِّكَ أَهُمُ الْيِكَابِ الْسُنْسَيِينُ ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا الْيُصَرَاطَ الْسُسَعَةُمُ ﴿ وَمَٰكَنَاعَلِنَهُمَا فِي الْآخِرِينَ ۞ سَلامُ عَلْمُوسَى وَهُرُوِّنَ ﴿ إِنَّا لَذَٰ اللَّهُ بَغِنِ عَالْمُهُمْ مِنْ عِبَادِمَا الْمُؤْمِنِ عَنَى ﴿ وَإِنَّا إِنْ كَا سَكَازَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَا كَالِلْعَوْمِينَ الْاسَّنَـعُونَ ۞ الدَّعُونَ بِعَلَّا وَلَذَرُونَ الْحَسِنَ إِلْكَ الْقِبِينَ ۞

### المنظ الفاليث فالميشيطة والمنازع

للهُ رَبِّكُمْ وَرَتَ آبًا بُكُرُ الْأَوَّلِينَ ۞ فَكَذَّبُهُ ۗ فَأَنَّهُمْ لَحُضْرُونَ ۗ ۞ الْإَعِبَادَاللهِ الْخُلْصَبَى ۞ وَتَرْكُنَا عَلَيْهُ ۗ فِالْأَخِرِزَ ﴾ سَلامُ عَلَى إِنْ يَاسِينَ ۞ اِنَّاكُذَٰ لِكَ جَعْبُ وَ الْمُشِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِزْعِكِ إِنَّا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا لُوْمًا لَوَالْمُرُسُكُونَ ﴾ الذُنَجَنَاهُ وَآهَكُهُ أَجْمَعَنُ ۞ الْأَعَجُوكًا فِالْعَايِرِزَ ﴿ ثُمَّ ذَمَّ زُمَّا الْاَخْرِزَ ﴿ وَالَّكُمْ لَمَّتُ رُونَ عَلَيْهِمْ مُصِْحِينٌ ۞ وَبِالنَّـٰ لَاعَلٰ مَصْفِلُونَ ۞ وَازَبُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسِكِينَ ﴿ إِذَا بَوَ لِكَالْفُ إِلَى الْمُشْوَرِ أَنْ فِي مَا مَرَفِكَانَ مِزَالْمُدْحَضِينَ ۞ فَالْيَفَتَمَهُ الْحُوثُ وَهُوَمُلِيْهِ ۞ فَلُوْلًا اَنَّهُ كَانَ مِنَ السُّبَحِينُ ﴿ لَلْبَكَ فِي مَلْمِيةِ إِلَى مِّنْ مُنْعَنَّونَ ﴾ النَّبَ فِي مَلْمِيةً إِلَى مَنْ مُنْعَنُّونَ ﴾ فَيَكْذُنَاهُ بِالْعَرَاءَ وَهُوَسَقِتُ لَمْ ۞ وَأَنْبَتْنَا عَلِيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِئنَ ﴿ وَارْسَلْنَاهُ إِلَىٰهَا يُوالَفِ اَفْدَىٰ رَبِيُونَّ ۖ فَالْمَنُوا ۗ فَمَنَّفَ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى إِلَّهِ فَاسْتَفْنِهِ مِذَا لِرِّبُكِ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ

## مُؤَوِّدُةُ (لِصَيَّافًاكِ

الْ الْبَنُونُ ﴿ اللَّهُ مَا مُنْ خَلَقْنَا الْكَنَّكُمَةَ إِنَاكًا وَهُمُ شَاهِدُونَ ﴿ أَكْرَانَهُمْ مِرْ افَكُمِهُ لَعَوُلُونٌ ﴿ وَلَذَا لَهُ كُوانَّهُ مُوانَّهُمُ لَكَا ذُمُونَ ﴿ أَصْطَوَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَبَانُ ﴿ مَالَكُمْ كَفُنَ غَكُمُ وَنَ ﴿ أَفَلَانَدُكُرُونًا ۞ أَمْ تَكُوْسُلُطَانُهُ بُنٌّ ۞ فَأُولِكِتَاكُمُ اِنْكُنْتُهُ صَادِقِينَ ۞ وَجَعَـلُوا بَنْنَهُ وَبَعْزَلْفِينَةِ سَسَّا وَلَقَدُ كَا عَلِمَتَ الْحَنَّهُ انَّهُمْ لَحُضَّرُونٌ ﴿ شَاعَانَا لَهُ عَالِيَصِفُونُ ﴿ الْإِعَبَادَاللهِ الْخُلْصَيْنُ ۞ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونٌ ۞ مَا أَنْنُهُ عَلَيْهِ بِفِي إِنْهِ إِنَّا مِنْ هُوَمَا لِأَبِحِينَ وَمَا يِنَّا الْسُبَحُونَ ﴿ وَانْكَا فُوالِيَقُولُوزُ ۚ إِنَّا كَانُهُ عَلَيْكُ إِنَّا لَهُ كُلَّا لَهُ كُلًّا مِنَالْاَوَلَهُنَّ ﴿ لَكُنَّا عِمَادَاللَّهِ الْخُلْصِينَ ﴿ فَكَمَارُولِهُ فَتُوفَ عَبْكُونَ ﴿ وَلِقَدْ سَكَفَتَكِلِمَتُنَا لِعَيَادِنَا الْمُرْسَلِكَ إِلَّهُ ٧ اِنَهُمْ لَمُهُ ٱلْمَنْصُورُونُ ﴿ وَالَّهُ مِنْدَنَا لَهُ إِلَهُ الْعَالَمُ زَكِ

## المراناون فالمشرك وا

فَوَلَاعَهُمْ مَى إِضِ فَ إِشِيرُهُ وَسُوْفَ يُبْصُرُونَ أَفِهِ مَنَا بِنَا يَسْ نَقِبُ لَنَ ﴿ فَاذَا زَلَ بِمِياحِهِ هِ فَمَا آ صَبَاحُ الْمُذَدِّينَ ﴿ وَوَلَاعَنْهُ مَحْتَى إِنِ فَ وَالْمِينِ فَسُوْفَ يَشِمُونَ ۞ سُنْحَالَ رَبِكَ دَبِّ الْعِرَةِ عَالِيضِوْفَ وَسَلامٌ عَلَالْمُ سَالِمَ ۖ وَالْمَدُونِ وَالْمَدُونُ وَبِي الْعَالَمِينَ ﴾

#### ؙ ؙؙۻؙۏؘڰؙۻۣٛڎؿڗؙڰۼٙؿڶڶڡٛێۻڶٳۏڶڵؾؙڗ

بن الفرارة والذي المنطوع المن

### سُوَدُّة خِتُ مِ

أُعَلَالِمَتِكُمْ أِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ۞ مَا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي الْمِلَةِ الْاجْزَةُ إِنْهٰلَآ آلِآ اخْتَلَاقُ ۚ ۞ ءَاُنْزِلَ عَلَىٰهِ الدِّكُرُ مِنْ بِيْنَـٰنَا بَلْهُمْ فِيشَكِ مِنْ ذِكْرِي بِلْلَأَ يَذُوقُواْ عَذَابٌ ۞ أَمْ عِنْدَهُمُ خَزَآنُ رَحْكَة رَبُكَ الْعَزَمِزالْوَهَا إِنَّ 🎱 أَمْ لَكُمْ مُلْكُ ٱلسَّمُوكِةِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَّا فَلْيَرْ نَقُوا فِي الْأَسْبَابِ اللَّهِ جُنْدُ مَا هُنَا لِكَ مَهْرُومٌ مِنَ الْاَخْزَابِ ۞ كَذَّبَتْ مَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحُ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ دُواْلاَ وْمَاكِدْ ۞ وَمُّوُدُ وَفَوْمُ لُوطٍ وَاصْعَالُ الْأَسْكَةِ أُوْلِنَكَ الْأَخْرَاكِ 🥨 اِنْكُالْإِلْأَلَٰذَ بَ ٱلْرُسُلَ فَقَءَعِقَابِ ۞ وَمَا يَنْظُرُهُوْلَآءِ الْإَصَٰعَةُ وَاحِدَّةً مَالْمَا مِنْ فَوَاقِ ۞ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِيْلُ نَنَا قِطْنَا فَبُ لَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۞ اِصِّبْرَعَلِمَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْعَبْدَنَا دَاوُدَ وَالْإِنْدَانَ ۗ وَاوَاتُ ۞ إِنَّا سَخَوْمَا الْجِمَا لَهَعَهُ يُسَبِيْعُنَ بِالْعَيْتِي وَالْاِشْرَاقِ ۞ وَالْطَيْرَ مُحْشُورٌ ۚ كُلْ لَهُ ۚ أَوَابُ ۞

ر وَشَكَهٔ نَا

## المنافظين المنافظة

وَشَدَدْنَامُلُكُهُ وَالَّيْنَاهُ الْكِكُمْةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ا وَهَٰإِ اَمْكَ بَبُؤُا الْحَصْمُ إِذْ نَسَوَّرُوا الْمُحْرَابِ ﴿ الْذِدَخَاوُا عَلْدَاوُدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُوالاَ تَحَفُّ خَصْمَا نِ بَغْ بَعْضُنَاعَا بَعْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِإِلْكَقَّ وَلَا تَشْطِطْ وَاهْدِ فَآلِلْ سَوَّاءَ ٱلصِّرَاطِ ۞ إِزَّهٰلَآ آجِيلَهُ يَشْعُ وَلَيْعُونَ نَعْجَةٌ وَلِيَ نَعْجُهُ ۖ وَاحِدُهُ فَتَ الْأَكْفِلْنَهَا وَعَزَنِهِ فِي الْخِطَابِ 🕲 مَّاكَ لَقَدْ ظَلَكَ بِسُوَّال نَعْمَاكَ الْيَعَامِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِزَا تُخْلَطاً؟ لَيَبْغِ يَعْضُهُمْ عَلِيَعِضِ إِلَّا ٱلذَّيْلَ مَنُوا وَعَكِملُوا الْصَالِحَاتِ وَقِلَا كِمَا هُمُّ وَظَنَّ دَاوُدُ اَ نَمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبُّهُ وَخُمَّ زَاكِمًا وَانَابَ ۞ فَغَفَرْنَالَهُ ذَلِكُ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَ نَا لَزُلُفٍ وَحُسْنَهَا بِ ﴿ يَادَاوُدُ إِنَّاجَعَـُ لْنَاكَ خَلِيفَةً فِيأَ لَأَنْجِ فَاحْكُمْ مَبْنَ الَّنَّاسِ الْحَقِّ وَلَا سَتَّبِعِ الْمُوْى فَيْضِلَّكَ عَنْ سَبِيلَ لَنْهُ إِنَّا لَذَ بَنَ يَضِلُونَ عَنْ سَبِيلَ لَنْهِ لَمُمْ عَذَا كُ شَهِيْد

سُوْرُة رِضَ

لَمِ السُّوايَوْمَ الْحِسَابِ ﴿ وَمَا خَلَفْنَا الْسَسَمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا مِنْهُمَا مَا طِلَّا ذِيكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوْثُ لِلَّذِينَ كَعَرُوا مِنَاُلنَارِ اللهِ أَمْ نَجْعُزُ إِلَّا مَنْ امْنُوا وَعَبِمِلُوا الْصَّالِحَاتِ كَالْفَيْدِ دِرَ فِالْاَرْضُ أَمْ يَجْتُ إِلْمُنْفَ يَنَكَالْفُقَارِ ﴿ كِتَابُ ٱنْزِلْنَاهُ اِلْيَكَ مُهَارَكُ لِيَدَّ بَرُوْلَا يَايِهِ وَلِيَنَدَّكُمْ (وَلُوَاالْأَلْيَابِ 🕲 وَوَهَبْنَالِدَاوُدَسُلِمْ أَنْفِهَ الْعَبْدُ أَلِمُ أَوَابُ 🕲 اِذْعُرِضَعَلَيْهِ بِالْعِينَةِ ٱلصَّافِئَاتُ الْجَاذُ ۞ فَسَالَ إِنِّي أَجْبَنْ حُبُّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْ رَنَّ حَيَّا قَوَارَتْ بِأَلِحَالَ ﴿ رُدُّوهَاعَكَيُّ فَطَيْفَقَ مَسْعًا بِالْسَّوْقَ وَالْاَعْنَاقِ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُكِنْمِ وَالْفِيِّنَ اعَلِى كُرْسِيِهِ جَسَداً ثُمَّا اَمَاتِ ﴿ وَالْدَ رَبِياغْفِرْلِي وَهِبْ لِي مُلْكُمَّا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بِعَدْ غَا يَلَكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ۞ فَتَخَزَالَهُ ٱلْرَيْحِ تَجْرِي إِلَمْ وُرُغَآءٌ حَيْثُ أَصَابُ ﴿ وَالنَّسَيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّا مِ ﴿ وَالْمِ الْحَالَجُ بِنَ المن الفاليث فالميشرف عران

مُفَرِّهٰنَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿ هَٰ هَٰذَا عَطَّآوُنِا فَا مُنْزَا وْاَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا أَزُنُواْ وَحُسْنَ مَا إِنَّ اللَّهِ ﴿ وَاذْكُرْ عَنْدَ كَالَوْكُ إِذْ مَا ذِي رَبِّيرٌ أَنْي مَسَنَى إِلَّهُ يَظَانُ بنُصْبِ وَعَذَابُ ﴿ أَرْكُنْ رِجْلِكَ هَٰذَامُغْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَاتُ ۞ وَوَهَنْنَالَهُ آهْلَهُ وَمِثْنَاهُمُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَا وَذِكُمْ يُ لِأُولِهَا لَا لَيَابِ ۞ وَخُذْ يَكِدُكُ ضِغْكًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَتُ أِنَّا وَجُدْنَاهُ صَابِراً فِيْمُ لَعَتْ ذُاتَّهُ أَوَّابُ ﴿ وَاذْكُرْعِبَادَنَا آبْرُهِيمَ وَاشْحَى وَيَعْفُوبَ اوُلِمَاٰلاَمْدْيُواْلاَبْصَارِ ۞ إِنَّاآَخْلَصْنَاهُمْ يَخَالِصَةَ ذَٰلِكَ ٱلدَّارِّ ۞ وَإِنَّهُ مُعِنْدَ مَا لِمَنَا لَمُصْطَفَيْنَ الْاخْمَارُ ۞ وَأَذَكُنُ اسْمُعِلَواْليَسَعَ وَذَا الْكِفْلُوكُلُمْ زَالْأَخْبَارِ ﴿ هَا هَٰذَا ذِكْرُوَالِّ لَلِنْقَبِّينَ كَنْ مُأْلِي ۗ ۞ جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَنِّحَةً لَمُ الْإِبْوَاكِ اللهِ مُتِكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَ وَكَثِيرَ وَ وَشَرَاكِ

#### مِنْ فَرْضَ مِنْوَزُة فِي

كُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْرَاتُ الْظَرْفِ الْرَابُ ۞ هٰذَا كَمَا تُوْعَدُ وَنَ لِيَوْمِ انكِسَابِ ۞ اِزَّهْنَاكِرْزْقُنَامَالَهُ مِزْفَكَاذٍ ۞ هٰذَا وَإِنَّ لِلطَّاعِينَ لَسَّرَمَا لِهِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا فِي لَمُ الْمَادُ ﴿ هٰذَا فَلَيْدُوْقُوهُ حَبَثُمُ وَغَسَّانَيٌّ ۞ وَاخْرُمِنْ مَتَكُلَّهَ أَزْوَاجٌ 🐿 هَٰذَا فَوْجُ مُفْتِمْ مَعَكُمْ لَا مَرْجَاً بِهِيمُ اِنَهُوْصَالُواالَّذَارِ ﴿ فَالْوَالْأَنْتُهُ لَامْرُجَا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فِيسُ اْلَقَرَآزُ ۞ قَالُوارَبَتَ امَنْقَدَمَ لَنَا هٰذَا فِيزْهُ، عَذَابًا ضِعْفًا فِالْنَادِ ﴿ وَهُ لُوَامَالَنَا لَا مَرْبَى رِجَالًاكُنَّا لَعَدُّهُمْ مِزَاٰلاَشْرَارِ ۗ ۞ لَيَحَتُذْنَاهُمْ سِخْرَيَّاامُ زَاعَنْءَنْهُ ۗ لِلْاَبْصَارُ ﴿ إِزَّ ذَٰ لِكَ كُوَّ مَنَا كُمُ الْمُ إِلْنَا رَٰ ﴿ فُولَا يُمَا أَنَا مَنْ ذِذُ وَمَا مِزْ الَّهِ الْإِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَهَازُ ۞ رَبُّ السَّمُوايَـ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۞ قُلْهُوَسُوًّا عَظْتُمْ الْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَاكَانَ لِيَمْنِعِلْمُ الْلِكُو الْأَغْلَى

والغالث فالشرد

اِذْ يَخْفِهُونَ ۞ اِنْ وُحْ إِلَيَّ الْأَأَنُمَا أَنْإِلَا أَنْكَأَ أَنْإِلَا أَنْكَأَ أَنْإِلَا أَنْكَأَ أَنْكَا أَنْإِلَا أَنْكَأَ أَنْإِلَا أَنْكَأَ أَنْإِلَا أَنْكَأَ أَنْإِلَا أَنْكُمْ أَنْ أَنْ اِذْهَالَ رَبُكَ لِلْكَنْكَةِ إِنْهَالَيُّ مَبْتُرًا مِنْطِيرِ ﴿ فَإِذَا سَوَيْنَهُ وَيَفَنَٰتُ فِيهُ مِنْ رُوحِ فَصَعُوالَهُ سَاجِدِينَ ﴿ فَيَعَدُ الْلَّنَّهُ كُلُهُ الْمُعُونَ ﴿ لَا آلِيسُ السِّتَكَبَرُوكَانَينَ الكَافِرِينَ ﴿ قَالَ إِنَّا لِللهُ مَا مَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بَيْدَغُ أَيْبِيَكُ بِرْتَ أَمْ كُنْتَ مِزَالْكِ الْبِرْ ۞ فَالْأَنْ أَنْ مُنْدُمُ خَلَقْتَ بَىٰ مِنْ نَارِ وَخَلَقْتُ مُ مِنْ طِينِ ۞ قَالَ فَاحْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ۞ وَازَّعَلَىٰكَ لَعَنَىٓ إِلَى وَمِرْالَدِيزِ ۞ هَ كَ رَبِّ فَانْظِرْ فِيَ الْيَوْمُرِيْعَتُونَ ﴿ مَا لَوْفَانَّكَ مِزَالْمُنْظُ بِنَّ فِي إِلَّا يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَالُومُ ۞ قَالَ فِيعِزَّ إِلَى لَاغُوبَيْنَهُ وَأَجْعَينَ ﴾ الأعِبَادَكَ مِنْهُ مُالْخُلْصَينَ ﴿ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ اقُولٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُونًا مَا اللَّهِ الْمُ لَامُلَانَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِرَ نَبِعَكَ مِنْهُ وَاجَمْعَينَ 🕲 عُلْمَآ أَسْتُلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجْرِوَمَآ أَنَا مِنْ الْمُتَكِلِفِينَ ﴿ الْهُوَ

## ۺٛٷؘٛۊؙڒڸڹۻ<u>ؘؖ</u>ٷٛ



خَلَقَّكُ

وَالْقَدَّمُ كُلِّيَةٍ فِي لِأَجَالُ مُسَمَّ لَلْ هُوَالْعَرَ رُزُالْكَ فَارُ الْ

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ ثُرْجَعَكَمِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ لَانْعَامِ ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٌ يَخْلُفُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُوْ خَلْقًا مِنْ هَدِّخَانِقِ فِيظُلُمَا تِي مَلَاثِ ذَالِكُمُ اللهُ زَبِكُمُ الْمُلْأَثُ لَآلِهُ الْاهْوَّهَا نَىٰ تُصُرُّفُونَ ۞ اِنْكُفُرُ وَاهَا نَاللّٰهُ عَنْ جَنَّكُمْ وَلاَ يَرْضَىٰ لِعَمَادِهِ أَلَكُفَرُ وَانْ سَنْكُ رُوارَضَهُ لَكُمُّ وَلاَ نَرَدُ وَازِرَةُ وِزَرَاخُرِيُهُمْ إِلَىٰ رَبِكُومُ مُرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنُمْ مَعُلُونَ اِنَّهُ ُعَلِثُهُ بِذَاتِ الْصُّدُورِ ۞ وَاذِا مَسَىٰ الْانْسَانَ ضُـُنُّهُ دَعَارَيْهُ مُنسًا إِلَيْهُ ثُورًا ذَاخَوَلَهُ بِغُمَّةً مِنْهُ نِسَىمًا كَانَ يَدْعُوۤ ٳٳڮؠ مِنْقِبُ لُوٓجَعَلَ لِلْهِ ٓ إَنْدَادًا لِيُضِلَّعَنَ سَكِلْهِ قُلْمُتَعَ بَكُفْرُكَ قَلِيلًا الَّذَانَكَ مِنْ أَصْحَالًا لَنَكَادِ ۞ أَمَّنْ هُوَقَانِتُ أنآءَ الْيَيْلُ سَاجِدًا وَفَآيُما يَحْذُ زُالْإِخِرَةَ وَيَرْجُوارَحْ مَهَ زَبُّهِ قُلْهَ أَيْدُ وَيَ لَذَ زَعِي كُمُونَ وَالْذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اهُلُواالْإِلْبَابِ ۞ قُلْمَاعِبَادِالَّذِينَ مَنُوااً تَقُوارَ كُثُمُ لِلَّذِينَ

آحْسَنُوا فِهذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةُ وَإَرْضُ ٱللهِ وَاسِعَةٌ أِنَّمَا يُوْفَى الصَّا بِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ قُلْأَنِي أُمِّرْتُ أَنْ اَغْبُدَا لِللهِ غُلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿ وَأَمِرْتُ لِأَنَّا كُونَا وَلَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ قُلْ إِنَّا خَافُ إِنْ عَصَدْتُ رَفَّى عَلَابَ يُومِ عَظِيمِ ﴿ فَا أَلَّهُ اَعْبُدُ مُغْلِصًا لَهُ دِيني ﴿ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْدُونِهُ وَقُوْلِكَ ۚ الْخَاسِرِينَ لَلَّهِ يَنْ خَسِرُ وَإِ أَنْفُسَهُ \* وَأَهْلِيهِ \* وَوَمَا لُقِتْ مَهُ ٱلأَذَٰلِكُ هُوَالْخُسْرَازُالْكُنُ ﴿ لَهُمُ مِنْ فَوْقِهِ مِنْ الْأَمْرَالَكَ الِهِ وَمِنْ تَغِيْهِ مِنْ اللَّهُ ذَٰ إِلَى يُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عَالَٰهُ مَا عِبَادٍ فَا تَقَوُّنِ ﴿ وَالَّذَ نَاجِتَ نَبُواالُّطَّاعُوتَ أَنْ يَعْبُدُ وَهَا وَانَا بُوْ الْكِيالُّهِ لَمُهُمُ الْهُشْرِي فَهِيتُ رِعَادُ ۞ أَلَذَ يَنْ بِيتُمْ عُوزًا لْقُوْلَ فَتَنَّبُعُونَ آحْسَنَهُ ٱوْلِيْكَ ٱلذَّنَهَدُ مِهُ مُالَّهُ وَٱوْلَيْكَ هُمُ مَالُولُوا الْأَلْمِيَابِ ۞ اَفَنَ حَقَى عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ اَفَا نَتَ نَنْفَتِ لُد مَنْ فِالنَّارِ ﴿ لَكِنَ الذِّيَنَ أَتَعَوَّا رَبَّهُ وْلَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا

غُرُكُ مَنْنَةٌ نِّجَرُى مِنْ تَحْتَهَا الْإَنْكَ إِلَّهُ وَعْدَاللَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱللهُ الْمُعَادُّ ۞ ٱلْهُ مَرَّ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلْمُزَلِّهِ فِي السَّمَاءَ مَاءً فَسَلَّكُهُ يَنَا بِيَعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِوِزَرْعًا مُخْتَلِفًا ٱلْوَانُهُ ثُمَّ كَهِيمُ فَرَّيْهُ مُصْفَاً أُثْرَيْحَتُ لُهُ حُطَاماً إِنَّ فِي ذِلِكَ لَذِكْرِي لِإِوْلِ الْأَلْبَابِ ﴿ الْفَنْشَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوعَلَىٰ نُورِ مِنْ رَبِّرٍ فَوَنْمُ الْفِيَ اسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي سَلالٍ مُبِين ۞ أَللهُ مَزَّلَ ٱحْسَزَاْ كَدِيثِ كِنَابًا مُنْسَابِهَا مَثَالِدً تَفْسَعِرُمِنُهُ جُلُودُ الَّذِينَ غِنْسُونَ رَبِّهِمْ ثَمَّ بَالْرَجُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ الليدِكْ رَالله ذلكَ هُدَى للهِ يَهْدِي بُرِمَنْ مَيْناً أَهُ وَمَنْ شُلِل ٱللهُ فَمَالَهُ مِزْهَا لِهِ ﴿ الْفَنْيَقَ وَجُهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ تَوْمَ الْقِكَمَةُ وَقِيَ الْظِلَالِمَنَ ذُوْتُوا مَا كُنْتُهُ تَكْيِسُونَ 🕲 كَذَّتَ ٱلذَّنَ مِنْ مَالْهِ مُو فَإِينَهُ مُالْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ 
 أَذَا قَهُمُ اللهُ الْخِزِي فِالْحِنْوِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاَحْنَةِ

ٱكْثَرُّلُوكَا نُوالِعِتْ لَمُونَ ۞ وَلَقَتَدْ ضَرَّبْنَا لِلْتَاسِ فِيهْذَا الْقُرُّ إِن مِنْ كُلِّ مَثَ لِلْعَلَّهُ مُ يَلْدَّكَّ رُونٌ ۞ قُرُّالْمًا عَرَبًا غَيْرَدِي عِوج لِعَلَهُ وْ يَتَّعُونَ ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهُ شُرَكَا ۚ مُنَشَا كِسُونَ وَرَجُلًا سَكَمَّا لِرَجُلُ هَلْ يَسْتَوِيا نِمَثَالًا ٱلْحَدُيْنِهُ ۚ بَالَكَ مُرْهُ لِلاَيْعَلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُمُ مَيِّنُولَ أُنَّ أُمَّا يَكُونُومُ الْقِلَمَ عِنْدَ لَكِكُمْ تَخْضَهُ لَا اللَّهِ فِجَهَنَّمَ مَثْوَىً لِلْكَا فِنَ ۞ وَالَّذِّيجَآءَ بِالْصَّدْقِ وَصَدَّقَ بَهِ الْوَلَٰئِكَ هُوُالْمُتَّعُونَ ۞ لَمُهُمَا يَشَا ۚ فُنْءِيْدَ رَبِّمُّ ذَٰلِكَ جَزَاوُالْخُهُ بِنِينَ ۞ لِيُكَيِّرَاللهُ عَنْهُ مَا سَوَالَّذِي عَلْوَا وَيَحْرَبُهُ أَجْهَمُ مُ إِحْسَزِ أَلَٰذِي كَا نُوابِي مُلُونَ 🎱 اَلِيْسُ أَلَٰهُ بِكَافِي عَبْكُ وَيُحِوَّوُنَكَ بِٱلْذِّينِ مِنْ دُونِيْرِ وَمَنْ يُضِلِلَّا لِلهُ فَسَمَالُهُ مِنْهَادٍ ۗ ۞ وَمَنْ مُهٰذَاللهُ مَاللهُ مِنْ مُضِلِّ اللَّهُ اللَّهُ بِعَزِيزِهِ بِحَاللْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

## الزالزاي والمشرف والم

وَلَيْنْ سَاَلْنَهُ مُ مَنْ خَلَقَا لَسَّمُوا بِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّا لَّهُ ثُولًا فَرَّا يَثُمُ مَانَدْعُونَ مِرْدُونِكَ بِلَّهِ إِنْ أَرَادَ ذِيَا لَيْهُ بِضِيرَ هَلْهُنَّ كَا سِفَاتُ صَرِّواَ وْارَادَ بِي بِرَحْمَةٍ هَلْهُنَّ مُسْكَاتُ رَحْبَةٍ وَلْحَسْجَالِلهُ عَلَيْهِ يَتَوَكِّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ۞ قُلْ يَاقَوْمِ أَعَلُوا عَلِمَكَا نَيْكُمْ إِذْ عَايِمًا فِيَوْفَ مَتَكُهُ إِنَّ ﴿ مَنْ مَا بَيهِ عَذَابُ يُخْرِيهِ وَكِيلٌ عَلَنْهِ عَذَا ثُمُقِتُمُ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَنْكَ الْكِتَابِ لِلنَّاسِ بِالْكُونِّ فَهَرَا هُمَادَى فَلِنَفْسَةِ وَمَنْ صَلَّ فَإِنَمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَاأَنْتَ عَلَيْهِمْ بَوَكِيلٌ ۞ أَلَلُهُ يَتَوَفَى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالْجَيَلَا مُثَتُ فِهَنَامِمَّا فَيُسْكُ ٱلْتَي قَضْعَ لَيْهَا الْمُؤْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى الِّي كَامُ السَّمُّ إِنَّ فِي ذِلِكَ لَا يَا يِلْقُوْمَ يَنْفَكَ رُونَ ۞ آمِ الْتَحْدَدُوا مِنْ دُوناً للهِ شُفَكَاءً قُوْ الْوَكُوكَا نُوالاَ يَلْكُوْنَ شُنّاً وَلَا يَعْ عَلُونَ ۞ قُلْ إِنَّهِ النَّشَفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْاَرْشِٰ تُوَالِيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَلَذِلَذِكُواَ لُلهُ وَحْدَهُ الشِّمَا لَتُ

#### مُنْفِؤُ قُولُ لِمُنْفِينًا

عُلُونُ ٱلذَّنَ لَا يُؤْمِنُونَ مِا لِإِنْجَرَةً وَإِذَا ذُكِرَ إِلَّذَ مَنْ مِنْ دُونِيْهُ ُ إِذَا هُمْ سَيْتَنْبَشِرُونَ ۞ قُلْاللَّهُ مَا طَلَّالْسَمُواتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبُ وَالشُّهَادَةِ أَنْتَخَكُمُ بْيُزَعَبَادِكَ فِمَلِكِمَافًا فِيهُ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَكُوا مَا فِي أَلَارْضِ جَمِعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَ دَوْاِبِهُ مِنْسُوعَ الْعَذَابِيُوْمَ الْقِبْمَ وَلَكَاهُمُ مِنَ لَنَّهِ مَا لَمَ يَكُونُوا يَحْسَبُونَ ۞ وَيَدَالْمُرْسَيًّا تُ مَاكَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَاكَا فُوَابِهِ يَنْتُهْزُونَ 🐠 فَإِذَا مَسَّلُ لَا يِسْسَاكَ ضُرُّدَعَانَأُ ثُوَانِذَاخَوَّلْنَاهُ مِعْمَةً مِنَاْقَالَ إِنَّمَآ ٱوۡبَبِيۡتُهُ عَلَيْعِلْمُ بَلْهِ فِيْنَـٰتُهُ وَلَكِنَ اَكَثَرَهُمْ لِاَيْعِلْمُونَ ۞ قَدْقَالِمَا الْذَيْنِ مِنْ قَبْلِهِنْهِ فَكَا آغْنَى عَنْهُمْ مَا كَا نُوَايَكُيْبُونَ ۖ ۞ فَاصَابَهُ ۗ سَيِّئَاتُ مَاكْسَبُواْوَالَذِينَظَلَمُوا مِنْ هُؤَلآءِ سَيْصِيبُهُ مُسَيَّاتُ مَاكَسَبُوْاْوَمَاهُمْ بَعْغِزِينَ ۞ اَوَلَوْهِكُمُوْاَزَالَةُ اللَّهَ يَنْسُطُ الِّرَزْقَ لِمَنْ مَيْنَآ أَوْ مَيَفْ لِـ زُلَاِدَّ فِي ذِلِكَ لَا مَا يِتِ لِقَوْمُ يُوْمِنُونَ ۖ

## الزرالال المشافية

قُلْيَاعِبَادِ كَالَّذَٰ مَنَّاسُرَ فِوَاعَإِلَىٰ فَمُسِهِمْ لَا نَفْسُطُوا مِنْ رَحْمَةِ ٱللَّهُ إِنَّاللَّهُ يَضْفُرالَذُ نُوبُ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَالْفَ فُورُالْحَبُّم ، وَأَيْبُواْ إِلَىٰ رَبُكُمْ وَٱسْلِمُوالَهُ مِنْ عَبْلِ أَنْ إِنِّيكُمُ الْعَذَابُ تُمَّلَا نُنْصَرُون ﴿ وَاتَّبَعُوٓالْحَسَرُوٓمَاۤا نُزِلَ إِلَكُمْ مِنْ رَبَكُمْ مِنْ فَبْلِ إِنْ مَا مَيْكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَانْتُمْ لَا تَشْعُرُونٌ ﴿ ٱنْقَوْلَ نَفْشَ يَاحَسْرَتِي عَلِيهَا فَرَطْتُ فِيجَنْبِٱللَّهِ وَانْكُنْتُ كِمْزَاْلَسَاخِرَنِّ ۞ اَوْتَقُولَ لَوْاَنَّاٱللَّهَ هَدْينىلَكُمْنُتُ مِنَ ٱلْنَقْبِينُ ۞ ٱوْمَقُولَجِينَ مَرَى الْعَذَابَ لَوْاَنَ لَكُمَّزَّةً فَٱكُوْنَ مِنَالْهُ سِٰبِينَ ﴿ بَلِهَٰذُ جَآءَ تُكَ الْمَاقِيَةُ لَدَّنَّتُ مَا وَاسْتَكُمْنَ وَكُنْتَ مِزَالَكَا فِرِهَ 🕲 وَيُوْمِ الْقِلْيَمَةِ تَرَى ٱلْذَيْنِكَ ذَبُوا عَلَى لَنْهُ وُجُوهُهُ مُرْمُسُوَّدُهُ ٱلْمُسْ فِي جَهَنَّهُ مَثْوَى لِلْتُكَرِّينِ وَيُنِخَ اللهُ ٱلذِّينَ آتَ عَوْا يَهَا زَبِهِيْدُ لَا يَتَسُهُ مُ السُّوءُ وَلَاهُمُ يَخِرَفُونَ ۞ ٱللهُ خَالِقُ كُلِسَيُّ وَهُوَ عَلَيْكُلِ شَيْءٌ وَكُمُلِ ۞

لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَٱلذِّينَ كَفَدَوُالِايَاتِ ٱللهِ ٱوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۞ قُلْ اَفَغَايْرًا لَهُ تَامُرُونَ إِلَيْ عَبُدُ ايُّهَا الْجَاهِلُونَ ۞ وَلَفَدْاوُجِهَالَيْكَ وَالِمَالَذَيْنَ مِنْ فَسُالِكُ النَّنْ أَشْرُكْتَ لِيَعْبَطَرِّ عَمَلِكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿ بَالِّللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِزَالْشَاكِرِينَ ۞ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَدَرُهِ وَالْاَرْضُ مَكًا فَبْضَنَّهُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ وَالْسَّهُوَاتُ مَطُوبًا لِثُ بِيَمِينِهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰعَـمَّايُشُرِكُونَ ۞ وَنُفِخَ فِالْصُورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَكَاءَ ٱللَّهُ ثُورٌ نُفِحَ فِيهِ أَخْرَى فَإِذَا هُمُهُ قِسَامٌ يَنْظُرُونَ ۞ وَأَشْرَقَتِ أَلاَثِنُ بِنُورِدَتِهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيَّ بِالنِّيِّينَ وَالنُّهُدَآءِ وَفَضِيَ بَشِهُمْ بِأَكُنَّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَوُفِّيَتُكُلُّ فَشِرْمَاعِمَكُ وَهُوَاعُلُمْ بِمَا يَفْعُلُونَ ۚ ۞ وَسِيقَ ٱلذِّينَكَ هُوَآالِجَهُنَّمَ زُمُرُ الْحَنَّآذِا جَآؤُمًا فِعَتْ أَوْابُهَا وَقَالَ لَمَهُ مُزَنَّهُ ۗ ٱلْمُزَّاكِمُ

## المن أكزك والمشفوذ

رُسُا مِنْكُ نِتْلُونَ عَلَىٰكُمْ المات رَبِّكُمْ وَسُنْدِ رُونَكُمْ لِقَاءَ وَمُكُمُّ هٰذَاْقَالُوْايَا وَلِكُوْجَقَتَ كَلِمَةُ الْعَذَابِعَا إِلْكَا وَرَنَ ٧ <u>ڣ</u>ٙڲٳۮڂؗڵۅؘٚٲڹۉٳٮؘجۿٮۜٚؠؘڂٳڶڋؠؘۯڣؠۿٲ۫ڣ۪ؽ۫۫ۯٙڡؿ۬ۅٛػٳڵؽؗػڮۜڔؠؘڬ ٧ وَسِيقَالَذَينَاتَـعَوْارَنَهُمُوالِيَالْحِنَّةِ زُمَرٌ أُحَيِّ آذَاكِمَا وُهُمَّا وَفِيۡتَ ۚ اَبُواٰ بُهَا وَقَالَ لَهُ مُ خَرَبَنُهَا سَلامٌ عَلَيْكُ مُطِبْتُهُ فَادْخُلُوهَاخَالِدِينَ ۞ وَقَالُوا أَكِذُ لِلهِ ٱلذَّى صَدَقَا وَعَدُهُ وَاوْرَبْنَا الْأَرْضَ نَتَيَةً أُمِزَلْفَتَ ةَحَثُ نَشَآةٌ فِنْعُ آجُرُ الْعَامِلارَ الله وَتَرَى الْكُنْ اللَّهِ عَلَمْ إِنَّ الْمُؤْمِلُ الْمُكُرِّينُ الْمُكُونُ الْمُكُرِّينُ الْمُكُونَ وَ مَنْهُ مُواٰلِحَةً وَقِيَا الْحُذُولَٰلِهِ رَبِّالْعَالَمَانَ 👰





#### شُوَرُةُ لَا إِنْ الْمِنْ

وَقَابِلِٱلنَّوْبِ شَدِيدِالْعِيقَابِ ذِي ٱلطَّوَلِّ لَآلِهَ لِلْاهُوَّ النَّهُ الْمَصِيرُ ۞ مَا يُجَادِلُ فَإِيَاتِ أَنَّهِ لِكَا ٱلَّذَّ ثَاكَةَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَفَلُّهُمْ وْفِالْبِلادِ ۞ كَدَّبَتْ مَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْرَابُ مِنْ عِدْهِرٌ وَهَمَّتْ كُمْ إَمَّةٍ بَرِسُولِهِ مِنْ لِيَاْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوابِهِ أَكُنَّ فَأَخَذْ نُهُمُّو فَكَيْفَ كَانَعِقَابِ ﴿ وَكَذَٰ إِكَ حَقَّتُ كِلِيتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلدَّينَ كَالَّذَينَ كَاللَّهُ مُوا مُعَالُ ٱلنَّارُ ﴿ أَنَّةً يَنْ يَحِيهُ لُونَ الْعَنْ شَوَمَنْ حَوْلَهُ يُسْبِيَّهُ وَيَجَدِّزَتِهُمْ وَيُؤْمِنُونَ بِيُّهُ وَسَيْتَغَفِمُ وَنَ لِلَّذِينَ الْمَنُواْ رَبِّنَا وَسِعْتَ كُلِّ شَيْ يَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ الِّذِينَ مَا هُوَا وَأَتَّبَعُوا سَبِيلًا وَقِهِمْ عَذَا بِأَلْحِيرٍ ﴿ رَبَّتَ اوَأَدْخِلْهُمْ جَنَّ اتِعَدْ زِلْيَقَ وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَّوَ مِنْ أَبَّامُمْ وَأَنْوَاجِهِمْ وَذُرَّبًا بِهِمْ أِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ لِحُكِيْرٌ 🕟 وَقِهِ مُ السَّيِّ أُنِّ وَمَنْ يَوَ السِّيَّ أَنِ يَوْمَنِهِ فَعَدْ رَحْمَتُهُ وَذَلِكَ هُوَاْلْعَوْزُالْعَظِيمُ ۞ اِنَالَّذَ ۖ نَكَا لَهُ مَا اَيْكَا لَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

## الزالزاق فأبشاره

مْ مَقْتَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَذْ نُدُعُونَ إِلَى لَا يَمَانِ فَكُفُرُونَ ۗ ۞ قَالُوارَبُّنَااَمَتَنَاالْمُنَتَيْنُ وَاحْيَدْتَنَاالْمُنَتَيْنِفَاعْزَهُمَا بِذُنُوبِيَا فَهَاْ الْيُخُومِ مِنْ سَبِيلِ ۞ ذَٰلِكُمْ اِلَّهُ ۚ اَذَادُ عِجَالُلُهُ وَحُدُّهُ كَفَنْ مُّ وَانْ يُشْرُكُ بِهِ مُؤْمِنُواً فَالْحُكُمُ لِلْهِ الْعِلَىٰ الْصَهِيدِ ۞ هُوَالَذَى رُكُوْا مَا يَهِ وَمُنَزَلُكُمُ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكُّ وَالَّا مَنْ يُنِيثُ ۞ فَادْعُوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلَّذِينَ وَلَوْكِهَ ٱلْكَافِرُونَ وَفِيعُ الذَّ رَجَاتِ ذُو الْعَرْشُ لُمْ قَالرَّوْحَ مِنْ المَرْمِ عَلَى مَنْ اللَّهُ مِنْعِبَادِ وِ لِيُنْذِرَيُوْمَ الْتَلَاقِ ٚ۞ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَكُ لَا يَغْ عَلَى لِلَّهِ مِنْهُمْ شَيْ كُلُوا لُلُكُ الْيَوْمُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْفَسَهَارِ الْيَوْمَ تُحِنِّي كُلُّ نَفَسْ بَمَا كَسَبَتْ لَاظْلَمَ الْيَوْمُ أَنِّ اللَّهَ سَرِيعُ الْمَالِمُ اليساب 🕲 وَأَنْذِ رُهُمْ مَوْمَ الْأِزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَالِمِ كَاظِمِينَ مُالِظًا لِمِينَمِنْ مَدِيهِ وَلَاسْفِيعِ يُطَاعُ بَعْنَكُمُ خَآئِنَةَ الْأَغْيُنُ وَمَا تَخُو إِلْصُّدُورُ ۞ وَٱللَّهُ يَفْضِي أَلِحَقُّ

وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لِا يَقَضُونَ بِشَيْءٌ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْسَكَمِيعُ البَصَرُ اللهِ اَوَلَمْ يُسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَعَامِهَ الَّذِّ ثَنَكَا نُوا مِنْ قَيْلُهِ مُ كَا نُواهُمْ اَشَدَّ مِنْهُ مُ قَوَّةً وَأَيَّا كَافِياْ لَاضِ فَأَخَذَهُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَا نَكَمُ مِنَ اللهِ مِزَوَاقِ ذٰلِكَ مَا نَّهُمُ كَانَتْ مَّا بَسْهُمْ رُسُلُهُمْ مِالْبَيْنَاتِ فَكَفَرُ وَافَا خَذَهُمُ ٱللهُ أُنِّهُ مَوْتَى شَدِيدُ الْعِسَقَابِ ۞ وَلَقَ ذَارْسَلْنَا مُوسَى إِيَالِيَا وَسُلْطَازِمُبِينِ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُوزَ فَتَكَالُوا سَاحِرُكَذَابُ ﴿ فَلَمَا جَآءَ هُرُ مِا كُوِّ مِنْ عِنْدِ مَا قَالُوا افْتُ لُوْآ أَبْنَآءَ الذِّينَ امَنُوامَعَهُ وَاسْتَحِيْوُا نِسَآءَهُمْ وَمَا كَيْدُالْكَافِرِنَ اِلْآفِهَ اللَّهِ ﴿ وَهَا لَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيٓ اَفِّتُنْ مُوسَى وَلْكِنْهُ رَبُّهُ ۚ إِنَّا ٓحَافُ أَنْ بُبُدِّ لَه بِيَكُمْ ٱوْٱنْ يُظْهِرَ فِي ٱلأَرْضِ اْلفَسَادَ ۞ وَقَالَهُوسَىٰ إَنِيءُدْتُ بِرَبِّي وَرَيِّكُمْ مِنْ كُلِمُتَكِّبَرِ لَايُوْمِنُ بِيَوْمِ الْمِسَابِ ﴿ وَهَا لَ رَجُلُ مُوْمِنٌ مِنْ إِلْ وْعَوْتَ

#### الزي الزي الزائ فالمشفرة

يَكْنُهُ إِيمَانَهُ آتَفَتْ لُوْنَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّكَ لِلهُ وَفَلْجَاءَكُمْ الْبِيِّيَاتِ مْزَيْكُمْ وَانْتُكَكَادُ مَا فَعَلَيْهِ كَذِيهُ وَانْتِكُ صَادِقًا يُصْبَكُمْ بَعْضُ الْذِي يَعُدُكُوْ أَنَا لِلهَ لَا يَهَدِي مَنْ هُومُسْ فَكَذَّا بُ۞ يَا فَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِمِ يَنْ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنَ أَسِ اللَّهِ انْجَاءَ نَأْقَاكَ فِرْجَوْنُ مِّآانُكُمْ إِلَّا مِّآارُى وَمَّآاهُدِيكُمْ الْأَسْسِيلَ الرَّسَادِ ٧٠ وَقَالَ ٱلذَّكَامَنَ مَا قَوْمِ الْخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ وَمِر الْاَحْزَابِ ۖ ۞ مِثْلَوَابِ فَوْمِ نُوْحَ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالْذِيَنَ مِنْ مَعْدِهِمْ وَمَا أَنَّهُ يُرِهُ ظُلًّا لِلْعِيَادِ ۞ وَمَا فَوْمِ الْإِيَاخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمِ التَّنَايْدِ ﴿ يُومَرُّنُولُونَ مُدْرِئُمَ الكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ وَمَنْ يُضْلِلااً للهُ فَمَالَهُ مِنْهِكَادٍ ۞ وَلَقَدْجَاءَكُمْ يُوسُفُ ىِنْ قَبْلُ بِالْبِيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِهَ لَكِ مِمَّا جَآءَ كُوْبُهُ حَتَى اَذِاهَاكَ قُلْتُ مَنْ يَبْعِثَ ٱللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كُذَٰ لِكَ يُضِلُّ لِلهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُهُ مُزَابِّ ۞ ٱلذِّبَنُ يُجَادِ لُونَ فِآيَاتِ ٱللهِ بَعَيْرِسُلْطَانٍ

#### شُوَرُة (إِئُ أَنْ

ٱيَتْهُ مُّ كَذِّرُمُفْتًا عِنْدَا لَهُ وَعِنْ دَالَّذِينَ أَمَّوُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ عَلَىٰ لَا فَكُ مُنَكِّ بَرِجَارٍ ﴿ وَقَالَ فِيْعُونُ يَاهَامَا نَا بُنِ إِ صَرْحًا لَغَلَمَ الْكُنْهُ الْاَسْبَابُ ﴿ اَسْبَارِ السَّمُواتِ فَاطَّلِعَ إِلْمَا لِهِ مُوسَى وَانِّي لَاظُنُّهُ كَاذِبًّا وَكُذِلِكَ زُيْنَ لِفِرْعُونَ سَوَّءُ عَلَهِ وَصُدَّعَنِ الْسَبَيْلُ وَمَاكَيْدُ فِي عُوْنَ الْآفِي تَبَابِ ﴿ وَهُلَا الَّذِيَكَ مَنَ يَاقَوْمِ البِّعُونِ اَهْدِكُمْ سُبِيكَ الرَّسَاذِ 🕲 يَا فَوْمِر إِنَّمَا هٰذِهِ الْكِيْوِةُ الَّذُّنْيَا مَتَاعُ وَإِنَّ الْإِخِرَةَ هِ وَإِزْالْقَرَارِ 🐿 مَنْعَ إَسَيْئَةً فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَأَ وَمَنْ عَيَالِ مَا لِكًا مِنْ ذَكِّر اَوْاَنْنِي وَهُو مُؤْمِنَ فَاوْلِيْكَ مَدْخُلُونَا لِكِنَّهُ يُرِزُقُونَ فِهَا بِغِيْر حِسَاتِ ۞ وَمَاقَوْمُ مَالِيَا دُعُوكُوْ إِلَىٰ الْنَحِوْةِ وَمَدْعُونَكَيْ إِلَى الِّنَارُ ۞ تَدْعُونَىٰ لِأَكْتُمُواللَّهِ وَاشْرِكَ بِهِ مَالْيُسْ لِي بِهُ عِلْمُ وَانَا إِدْعُوكُمْ الْكَالْعِيَمِ الْعَنَفَارِ ۞ لَاجَرَمَا ثَمَالُمْعُونَيُّ ُ الَّيْهِ لَيْسَرَلَهُ دَعْوَةٌ فِٱلدُّنْيَا وَلَا فِي الْاَخِرَةِ وَأَنَّهَرَّهُ نَآ إِلَى ٱللَّهُ

### المراكزان فالشيط

وَانَالْسُهْ فِيَنَهُمُ الْصِحَالُ الْنَارِ ۞ فَسَنَذُكُونُ مَّااَ قُولُ لَكُوْ وَأُفِوۡضُ اَمْرِيٓ إِلَىٰٓ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهِ بَصِيْرِ بِالْعِبَادِ ۞ فَوَقْيهُ ٱللّٰهُ سَيِّنَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ إِلْ فِرْعُونَ سُوءُ الْعَذَاتِ 🕽 ٱلْتَادُيُوْضُوٰزَعَلِيْهَاغُدُواً وَعَيشِيّاً وَيَوْمِ تَقُومُ الْسَاعَةُ لَيْخِلُواْ اْلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّالْعَذَابِ ۞ وَاذِيَّكَا آجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُوكُ الَضُعَفَوُ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّاكُنُ الكُوْنِيَكُا فَهَا إِنْتُمْ مُغْنُونَعَنَا نَصِيمًا مِنَ لَنَادِ ۞ قَالَ الَّذِينَ السَّكَمُرُوۤ إِلَّاكُلُ فِيهَا إِنَّا لَيْهَ قَدْحَكُمَ بَنْزَالِعِيَادِ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ فِيالَتَـارِ لِخَزَيْةِ جَهَنَمَ أَدْعُوارَتُكُمْ مُخْفَفْعَنَا يَوْمًا مِزَالْعَذَابِ ا عَالُوْاَاوَلَوْنَكُ تَأْبِيكُمْ رُسُلُكُمْ مِالْبَيْنَاتِ قَالُوا بِلَيْ قَالُوا فَادْعُوَّا وَمَا دُعَوَّا ٱلكَمَا وَرَاكِمَ فِصَلالِ ۖ إِنَّا لَنَصُرُ سُلَنَا وَالَّذَيْنَ مِنُوا فِإِلْكُوْهِ الدُّنْمَا وَيُوْمَ بِعَوْمُ الْاَشْهَادُ ۗ ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلظَّالِمِنْ مَعْذِ رَتُهُمْ وَلَحْمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿

### شُوَرُة (إِفُهُنَ

وَلَقَدْ الَّيْنَا مُوسَى الْمُدْى وَاوْرَشْنَا بَنَى آَسُرَآ بِإِلَاكِيمَا بِي هُدًى وَذِكْرُى لِإِيْوِلِمَا لِٱلْبَابِ ۞ فَاصْبِرَارِ ۖ وَعُدَا للهِ حَقُّ وَأَرْسِتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بَعَدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّي وَٱلْإِبْكَارِكِ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِ لُونَ فَيْ مَاتِ اللَّهِ بَغَيْرِسُكُطَانِ أَيْنِهُ مِّ إِنْ فِصُدُوفِي اِلْأَكْثِرُمَا هُمْ بِبَالِغِيثُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ أَيَّهُ هُوَالْسَّمِيمُ الْبِصِيرُ ا كَافَوْ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ كَثْرُ مُنْ خَلُو ٱلنَّاسِ وَلِكِنَّ أَكْثُرُ اَلْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوَى أَلَاعُمْ وَالْبِصِيرُ وَالْذَيْزَا مَنُواوَعَكُمالُوا الْصَالِحَاتِ وَلِا الْمُبْيَةُ قَلِيلًا مَا نَيْذَكَّرُونُ ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَا سَهُ لَا رَبْتِ فِيهَا وَلِكِنَّ اَكُثَرَ النَّاسِ لَايُؤْمِنُونَ ۞ وَقَالَ زَيْكُمُ الْدُعُونَىٰ اَسْتَحِتْ لَكُمُ ۚ أَنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُبْرُونَ عَنْعِيا دَيْ سَيِدْخُلُونَجَهَنَّرَدَاخِرِينَ ﴾ ٱللهُ ٱلذِّيَجَعَلَ كُمُ ٱلنَّكَ لِلسَّكُوُ اللهِ وَٱلنَّهَا رَمُبْصِراً إِنَّ ٱللهُ لَذُوفَضُواعَا إِلَنَاسِ وَلِكِنَّ أَكُثْرًا لَنَاسِ لاَ يَشْكُرُونَ ا للز الزائ والمشود والأ

ذَلِكُوْ ٱللهُ زُبُكُوْخَالِقُ كُلِ شَيْءً لِآ اِلهَ اللهُ هُوَفَا نَى أَوْفَكُونَ ۞ كَذَٰ لِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَا فُوا إِمَا تِٱللَّهِ يَجْعَدُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَـُ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالْسَمَاءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَ صُورَكُوْ وَرَدَقَكُمْ مِنَ لَطَيْسَاتُ ذِيكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ مُنَا رَكَاللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ 🕲 هُوَاْلِحُ لِآاِلَةَ إِلَاّهُوَفَادْعُوهُ نُخْلِصِينَالُهُ ٱلَّذِيُّ أَكُودُ يِنْهِ رَبِّ الْمَالِمِينَ ۞ قُلْ إِنِي مُهِيتُ الْأَعْبُ دَالْلَهُ يَنَ تَدْعُونَ مِنْدُ وَنِٱللَّهِ لَمَا ٓجَآءَ فِيَالْبَيِّنَا تُمِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ اَنْا سُلِّمَ لِرَبِ الْعَالِمَانَ ﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ زُابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ۚ نَمْ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثَمْ لَيَنْ كُوْ ٱلشَّدِّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوالسُّوخًا وَمِنْكُوْ مَنْ يُوَفِّي مِنْهَا ۚ وَلِيَبْلُغُوٓ الْجَلَّا مُسَمَّ ۗ وَلَعَلَّكُوْ تَعْ قِلُوكَ ﴿ هُوَالَّذِي يُحْهِ وَيُدِينَ فَإِذَا قَصْحَامَمٌ فَا يَنْهَا يَقُولُكُهُ كُنْفَيَكُونًا ۞ اَلْهُ نَرَالِيَالَّذَ مَنْ يُجَادِلُونَ قَالِاتِ ٱللَّهُ أَذَٰ يُصْرَفُونَْ ۞ ٱلَّذَٰ رَكَذَ وَامَالَكَابَ وَكَيَّا ارْسَلْنَامِهِ رُسُلَنَّا فَشُوْ

#### سُوِّرُة ُ لَا فُوْلِنَا

اَ يَعْلَمُونَ ۚ فِي إِذَا لَاَغَلَالُ فَاكْتَا اِمْهِمْ وَالْسَلَاسِلُ لِيُعَيُّونُ ۗ فِالْحَهِيهِ ثُمَ فِالنَّارِيُسِمُ وَذَّ ۞ ثَمَ قِلَهُمُ إِنْ مَاكُنْمُهُ تُشْرِكُونَ ۗ ۞ مِنْ دُونِآ للهِ ۚ قَالُواصَلُوا عَنَّا بَلْ لِهُ مَكُنْ مَدْعُوا مِنْهَ ۚ لُ شَنْيَآ كُذٰ لِكَ يُضِئُلَ اللّٰهُ ٱلكَا فِرِينَ ۞ ذَٰ لِكُمْ بِمَاكُنْتُمُ نَفْرَجُونَ فِي الْأَرْضِ مَغِيرًا لُحَقٍّ وَيَكَكُنْتُهُ مَّرْجُونًا ۞ أَدْخُلُواۤ اَوْاَبَ جَهَنَّمَ خَالدَىٰ فِيهَا فَبِئُسَ مِنْوَىٰ لِلْتُكَبِرِنَ 🕲 فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَا لِلهِ حَقَّ فَإِمَّا نُرِيِّنَكَ بَعْضَ إِلَّذَى بَعِدُ هُمْ أَوْسَوَفَيِّنَكَ فَالَيْنَا رُحْعَوُنَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا رُسُلَّا مِنْ هَـُ لَكَ مِنْهُمْ مَنْقَصَصْنَاعَلَىٰكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَوْ نَفْصُصْ عَلَىْكُ ۚ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ اَنْ يَأْنِيَ إِلِيَةِ إِلَا بِإِذْ نِلَا لَيْهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ ٱمْرُ إِلَّهِ قُضِيَ الْجُقّ وَخَيِرَهُنَا لِكَ الْمُطْلُونَ ﴿ أَلَهُ ٱلَّذِّي جَعَا كُمُ ٱلْأَنْفُامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا لَا ْكُلُونُ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَا فِمُ وَلَيْدُلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمُ وْعَلِيْهَا وَعَلَىٰ الْفُلْكِ يَحُمُ عَلَوْنَ ۖ ﴿

# المنزالزائ والمشفرة

وَيُرِكُمُواْ إِنَّهِ فَا كَا إِياتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ۞ اَفَكُمْ بِيَسِيرُوا لِيفَ الاَرْضَ فَينْظُرُوا كَيْفَ كَانَعَاقِبَهُ اللَّذِينَمِنْ قَالِهِنْهِ كَا تَوْالَكُثْرَ مِنْهُمْ وَاشَدَ قُوَّةً وَإِنَّا رَأِفِي لَا رَضِ فَمَّا آغَنْيَ عَنْهُمْ مَا كَا سُوا كَيْدُونَ ۞ فَلَمَّا عَآءً تُهُدُّرُ رُسُلُهُمْ بِالْبِكِنَاتِ فَرَحُوابِهَا عِنْدَهُرْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهُمْ مَا كَانُوا بِهِ مِنْتَهُزُوْنَ ﴿ فَالْمَا رَاوْايَاسَنَاقَالُوٓااْمَنَا مَا لَلٰهِ وَحْدُهُ وَكَفَرْنَا يَمَاكُنَّا بُرُمُشْرِكِيزَ 
 فَلَا لِكُ يَنْفَعُهُمُ المَا نَهُمُ لِلَا رَاؤُا بِالسَّنَّ السُّنَتَ اللهِ الْتَي اللهِ الْتَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ قَدْ خَلَتْ فِعِكَ إِذَ وَخَسِكُ هُنَا لِكَ أَلَكًا فِرُونَ







#### مُوَّالِّةُ فُضِلِّكُ

فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ وَقَا لُواْ قُلُوبُنَا ۚ فَأَكِنَا ۚ مِّمَا تَدْعُونَا آلِيْهِ وَ فَإِذَا نِنَا وَقُرُ وَمِنْ مَيْنِيَا وَمَنْ يَكِ حِجَابٌ فَاعَلْ إِنِّنَا عَامِلُونَ 🕨 قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرُمِتْلُكُمْ مُولِّى إِنَّى ٱثَمَّ الْمُكُمُّ اللهُ وَاحِدُ فَارِيْتَ بَقِيمُوۤ اللَّهِ وَٱسْتَغْفِرُهُۥ ۚ وَوْلُ الْمِشْرُكِينٌ ۞ ٱلذَّينَ لَا يُوْنُونَ ٱلْزَكُونَ وَهُمُم بِالْاحِرَةِ هُمْ كَا فِرُونَ ۞ إِنَّالَةِ زَامَنُوا وَعَلَوْا ٱلصَّالِكَاتِ لَهُمُ أَحْرُغَيْرُ مَنْوُنْ ۞ قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالْذِي َخَلَقَا لْأَرْضَ فِي يُومِينُ وَتَجْعَلُونَ لَهُ ٱلْمَادَأُ ذٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۞ وَجَعَلَفِهَا رَوَاسِيَمِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِهَا وَفَدْرَ فِيهَا أَفُوا نَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّا مُ سَوَّاءً لِلسَّآئِلِينَ ﴿ ثُرَّاسْتَوْمَ ۚ إِلَىٰ ٱسۡمَاءَ وَهَىٰ دُحَانُ هَعَالَ لَهَا وَلَلْاَ رَضِ ائِيبًا طَوْعًا أَوْكَوْهًا قَالَتَا ٱمَّيْنَا طَالِعَهِيرَ ۞ فَقَضْيَهُنَّ سَبْعَ سَمُوا يَهِ فَيُومْيُنِّ وَاوْحَى فِكُلِّهَمَآءِ أَمْرَهَأُ وَزَنَيْنَا السَّمَآءَ الَّذُنْيَا بِمِصَابِيحٌ وَحِفْظاً ذٰلِكَ نَصَّدْ بُرَالْعَزَ بِرَالْعَلْبِ ﴿ فَا فَالْأَنْدَاثَةُ

## النزالزاي بالشان والأ

صَاعِقَةً مِنْ المِمَاعِقَةِ عَادِوَقُودٌ ﴿ اذْحَاءَ تَهُمُ الْرَبُكُلُ مِنْ بَيْنَ لَيْدْ بِهِيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِيْمِ ٱلْأَنَّةِ لُدُوۤ ٱلِكَاۤ ٱللَّهُ ۖ فَالْوَالْوَسْكَاءَ رَبُّنَا لَا نُزَلَ مَلْكَكَةً فَإِنَّا كِمَا أَنْسِلْتُمْ مِهِ كَافِرُونَ ۞ فَامَّاعَادُ فَا بِيْتَكُمُرُوا فِي لَا رَضِ بَغِيرِ الْحَقِّ وَقَا لُوا مَنْ أَشَدُّمِتَ ا قُوَّا أَوَلَوْ مَرَوْا أَنَّا لَلهَ ٱلْذِي خَلَقَهُمْ هُوَا شَدَّمِنْهُمْ فَوَةً وَكَا نُوْا بالكِيْنَا بَخِدُونَ 🕲 فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهُ دِيَّاصَرْصَراً فَإَيَّام نَحِسَاتِ لِنُدِيقَهُمْ عَذَا بَالْخِرْى فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيُّ ا وَلَعَذَا بُ الْلِخِرَةِ اَخْزِي وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ۞ وَاَمَا ثَمُودُ فَهَدُ سَاهُمْ فَاسْحَبَوْ الْعَلْمِ عَلَى الْمُدْى فَاحَذَ نَهُمْ صَاعِقَهُ الْعَذَابِ الْهُوْرِ بِيَاكَا فُوَاتِكُسُونَ ﴿ وَنَجِّنُا الَّذَيْنَ أَمَنُوا وَكَا فُوا يَنْقُونِكُ وَيُوْمَ نِحْشُرُ إَعْلَاءُ ٱللهِ إِلَىٰ ٱلسَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونٌ ﴿ حَتَّاذِا مَاجَأَ وَيُهَا شَهِدَعَكِيهِ عِيهُمْ مُعَهُمْ وَآيْصَا رُهُرْ وَكُلُودُهُمْ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُوا كُلُودِهِ لِيَسْهَدْتُمْ عَلَيْناً قَالُوْ ٱلْطَقَيَا

#### سُوِّنُةُ فَضِلْكَ سُوِّنُةً فَضِلْكَ

ٱللهُ الَّذِّكَ أَنْطُقَ كُلَّ شَيْ وَهُوَخَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَالِيَّهِ تُرْجَعُونَ 🕲 وَمَاكُنْنُهُ مَنْنَبَرُونَ أَنْ يَيْنُهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا ٱبْصَا زُكُمْ وَلَاجُلُو ذُكُمْ وَكِكُوْ ظَنَنْتُمْ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَعْلَمُ كَتْبِرًّا مِمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَذٰلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِيكُمْ فَأَيْضَفَتُهُ مِنَا لَكَا سِرِينَ ۞ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالْنَا رُمَنُوكَ لَمُنَّمْ وَازْسِتْعَيْنُواْ فَاهُمْ مِزَالْمُعْبَايَنَ ۞ وَقَيْضَنَا لَمُهُمْ قُرَنَآ ٓ فَرَنَّيُوالْكُمْ مَا بَيْزَايَدْ بِيمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهُ مُالْفُولُ فَأَكْبَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ أَبِحِنَ وَالْإِنْسِ أَنَّهُ مُ كَانُوا خَاسِر مَنْ اللهِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمُعُوا لِلْمَذَا الْفُرَّانِ وَالْغَوَّا فِيهِ لَعَكَمُمُ ۗ تَغْلِمُونَ ۞ فَلَنْذِيقَنَ الَّذِّينَ كَفَرَوْاعَذَابًا شَدِيدًا وَلَحَبْ زَيَهُمْ ٱسۡوَٳؙڷڹۘؽػٲٷؗٳڝ۫ؗڡٙڶۅؙڹ ۞ ذٰڸڬڿٙڒٙؖۦؙٲڠڶٳٙؖٳڷڶۄٱڶؾؘٲۯٝۿؙم۫ فِهَا دَارُالْكُلْدُجَزَّاءً مَاكَا فُوا إِمَا تَنَا يَجْدُدُونَ 🕲 وَقَا لَأَلَّذِينَ كَفَنَرُوارَبَّنَآ أَرِيَااللَّذَين اَصَلَّاكَامِنَا إِلَى خِنَوَالْإِنْسِ خَعْلَمُهُمَا تَحْتَ

آة كامناً أة كامنا الزالزاق الشاد و

أَقْمَامِنَا لِيَكُوْمًا مِزَاْلَاسْفَلِمَنَ ۞ إِنَّالَةَ بَنَهَا لُوَارَبُّكَا ٱللَّهُ ثُمَّ أسْتَقَامُوانَتَ نَزَلُ عَلِيْهُمُ الْمَائِنَكَةُ ٱلْأَنْفَا فُوا وَلَا تَخْزَوُ الْمَاشْرُوا بْلِيْنَةَ الْنِّيَكْنُتُمْ تُوْعَدُونَ ۖ ۞ خَوْلَوْلِيَآوِكُمْ فِي الْحَيْوَ الدُّنْيَا وَفِالْاخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَ إِنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا لَذَعُونَ ﴿ نُزُلًا مِنْغَنْفُورِيجِيمٌ ﴿ وَمَنْأَحْسَنُ فَوْلًا مِمَّنْ دَعَآ إِلَىٰا لَهِ وَعِمَ مِهَا لِيكًا وَمَا لَ إِنَّى مِنَ الْمُشْلِمِينَ ۞ وَلاَ تَسْتَوَى الْمُسَّانَةُ وَلَا الْسَيِّئَةُ أَيْدُفُمْ بِالْبَيْ هِي أَحْسَرُ فَإِذَا لَلْذَى مُنْكَ وَبَعْنَهُ عَذَافَتُهُ كَانَّهُ وَلِيْهَ ﴾ ﴿ وَمَا يُلَقِيلُهَا آلَا ٱلذِّينَ صَهَرُوٓا وَمَا يُلَقِّهَا الآذوُحَظِ عَظِيمٍ ۞ وَامَّا يُنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلسَّكَيْطَانِ نَـُنْغُ فَاسْتَعِذْ بِأَلِلَهُ إِنَّهُ هُوَالْسَمَهُ الْعَلِيهُ ﴿ وَمِنْ إِيَا يِهِ الْيَكُلُّ وَالنَّهَا رُوَاكُنَّهُمْ وَالْقَدَرُ لاَ تَشْعُدُ وَالِلشُّهُ وَلاَ لِلْقَدَرَ وَأَسْجُدُوا لِلْهِ ٱلذِّي خَلَقُهُنَ إِنْ كُنْتُمُ ايَّا هُ مَعْبُ دُونَ ۞ فَإِن أَيْبِ مَكْبَرُوا فَالْذَى عِنْدَرَبِكَ يُسَجِّونَ لَهُ بِالْيَالِوَالْنَهَارِوَهُمْ لِاَيَسْمُونَ ﴿

#### سُوَلِٰقُ فَصُلِّكَ ۚ سُوَلِٰقُ فَصِّلْكَ

وَمْزَانَا لَهَ اتَّكَ تَرَكَأُ لاَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنَرَلْنَا عَلِيْهَا الْمَاءَ ٱهْ نَرَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الْذِكَ أَحْيَا هَا لَحْيْ الْمُونِيَّ أَيْهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعُ فَدِيْرُ ۞ إِنَّ الَّذِينَ لِلْمُدُونَ فَإِمَّا بِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنًا اَ فَمُ الْمُونَ فِي لَنَا رِخِيْرًا مَ مِنْ مَا قَيْ إِنِي اللَّهِ مِنْ الْقِلْمِينَا لَهُ الْعِلْوَ المَاسِئْمَةُ أ إِنَّهُ بِمَا مَّحْمَالُونَ بَصِّيرٌ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالَّذِي كُمَّا جَاءَكُمُ وَانِّهُ لَكِتَا إِنْ عَزِيْزٌ ۞ لَا يَا بَيْهُ الْبَاطِلُ مِنْ مِنْ مَدْ يُدِي وَلَا مِنْ خَلِفُهُ نَمْزُ لُ مِنْ مَكِيدٍ جَيدٍ ۞ مَا يُعَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِبَ لِلرَّسُلِ مِرْ قَبْ لِكُ إِنَّ رَبِّكَ لَذُ وُمَغْ فِرَةِ وَذُوعِقَابِ إِيَم ۞ وَلَوْجَعَلْنَاهُ فَزْإِنَّا اَغِيَمِيًّا لَقَا لُوالَوْلَا فُصِّيلَتْ أَيَا تُهُ ءَ إَعْجَبِينَ وَعَرَبْتُ قُلْهُ وَلِلَّذِينَ الْمَنُوا هُدَّى وَشِفَآ أَوْ ٱلذِّينَ لاَيُوْمِنُونَ فِي إِذَا نِهِيْهِ وَقُرُوهُوعَكَيْهِ مُعَيِّ وُلَيْكَ يُسَادَوْنَ مِنْهَكَا يِنْ بِعِيدٍ \* ﴿ وَلَقَذَا نَيْنَا مُوسَى الْكِتَالَ فَاخْلُفَ فِيهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَكَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضِي بَنْهُمُّ وَانَّهُمْ لُوسَكِ

المرا المنظالة المنظور والأ

مِنْهُ مُرِيبِ ۞ مَنْ عَسِمَلِ صَالِكًا فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُكَ بِظَلَامِ الْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةُ وَمَا غَنَّجُ مِنْ تَمَرَاتٍ مِنْ آَكَامِهَا وَمَا تَحْمِلُمِنْ أَنْي وَلَانْضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهُ وَ يَوْمِرُيْنَادِ بِهِمْ أِيْنَ شُرِكَا فِي هَا لَوْ إِلَّاذَ نَاكُ مَا مِنْنَا مِنْ شَهَيْدِ وَضَلَّعَنْهُ مُمَاكَا نُوالِيَدْعُونَ مِنْ فَكُلُ وَظَنُّوا مَالَكُمْ مِنْ مُجَيِسٍ ﴿ لَابَسْتُمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَآءِ الْخَيْرُ وَإِنْ مَسَهُ ٱلشَّرُ فَهُوُسُ فَوُطُ اللهِ وَلَيْنَ أَذَفْنَاهُ رَجْمًا مِنَا مِنْ عَيْدِ صَرّاءً مَسَنّهُ لَيَقُولَنَ هٰذَالِي وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً لَائِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِعِنْــُدُهُ لَكُسُ الْمُعْلَنَ نَبَانَأَ لَذَيَنَ كَعَلَمُوا بِمَاعِلُواْ وَلَنُذِ بَقَنَّهُ مُرْمِ عَلَابٍ عَلِيظٌ ۞ وَاذَّا ٱلْعُنْمَنَاعَلَىٰ الْإِنْسَانِ ٱعْرَضَ وَنَـ أَلِيجَانِينِهِ وَاذِا مَسَهُ ٱلشُّرُهَٰذُودُ عَاءٍ عَرِيضٍ ۞ قُـُ الرَّايْتُمُ اِنْكَانَ مِنْعِنْدِأَ للهُ تُرْكَعُهُ وَمُرْبِهِ مَنْ أَصَلُ مِينَ هُوَفِيشِفَا وَبَعِيدٍ ۞ سَبْرِيهِ ْ ايَانِنَا فِي لَا فَاقِ وَفَا نَفْسِهِ مِ حَيَّى سَبَّنَ كَمُرْ أَنَّهُ الْكُوُّ

## مُوَرِّقُ فَضِلْكُ

اَدَاَ بَكُفِ بِرَيِكَ أَنَّ عَلَكُما فِي فَي مَهِيدُ ۞ الْأَنَّمُ فِيرَاةٍ مِرْلِكَ اَوْرِهِمِهُ ٱلْإِلَهُ بِصُلِّ الْخَيْدِ الْفَاقِينِ عَبِيطٌ ۞

# 

فَيْسَ الْحَرْالَ مِنْ الْحَرْالَ الْحَرْالَ الْحَرْالَ الْحَرْالَ الْحَرْالَ الْحَرْالَ الْمُهُ الْمُحَرِدُهُمُ الْمُنْ الْمَا الْمَهْمُ الْحَدْدُ وَالْمَالُونَ وَمَا فِالْاَنْمُ وَعَوْلَا الْمُنْ الْمَا فِلْ الْمَنْمُ الْمُؤْمِدُ وَمَا فِالْاَنْمُ وَالْمَالِيَّ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُنْ اللللْمُ

فَّرْأَنَّا عَرَبِيَّا لِنِنْدِرَامُ الفَرْى وَمَنْحَوْلَمَا وَشُدِرَ وَوَمَا جَعْ لاَرَبَّ جِيةُ فَرِقَ فِالْجَنَّةُ وَفَرِقَ فِالْسَجِعرِ ۞ وَلَوْسَاءَ اللهُ لِجَمَّاكُمْ

**200** 

المرة المنشأن المنشؤن

أُمَّةً وَاحِدَةً وَلِكِنْ يُدْخِلُ مَنْ سَتَآءُ فِي رَحْمَتُهِ وَالظَّالِوُنَ مَا لَحُمُ مِنْ وَلِيَّ وَلاَ نَهِيرِ ۞ اَمِ اَتَّخَذُوا مِنْ دُوْمَهِ اَ وَلِيَّاءً ۚ فَا لَهُ ۗ هُوَالْوَكُ وَهُوَيْحُهِ إِلْمُونَى وَهُوَعَكَكُلِّ شَعْ قِدَيُّرٌ ۞ وَمَا أَجْنِكُفْتُمْ <u>فِ</u>هِ مِنْ تَنْيُ فَحُكُمُهُ إِلَىٰ اللهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبِّي عَلَيْهِ وَحَكَمْ اللهِ مَرْتَجَالًا وَالِنَهِ أَنِيكَ ۞ فَالِمْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ جَعَلَكُمْ مِنْ أَفْسِكُمْ ٱڒۉٳۘجاۘ ۅٙمِنَٳ۬ڵٲڡ۫ڲٳۄٲڒۅٵجاً يَذْرَؤيُكُمْ فيهُ لِيْسَكَمَثْ لِهِ شَيْحُ وَهُوَالسِّمِهُ الْبَصِيرِ ۞ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمُوَاتِ وَالْاَرْضِ بَسْبُطُ الِّرَزْقَ لِمَرْ يَسْتَآءُ وَيَقْدِرُأْ إِنَّ وَبِكُلِ شَيْءً عِلَيْمٌ ۞ شَرَعَ كُمُ ۗ مِنَالَةِ بِنِمَا وَصَيٰهِ نُوحًا وَالذِّبَّ كَافِحَيْنَا النِكَ وَمَا وَصَيْنَا لِهُوَّ ا بُرْهِبَ وَمُوسَى وَعِيبَ إَنْ أَجْمُوا ٱلَّذِينَ وَلَا شَفَ زَقُوا فِيهُ كُبُرَ عَلَىٰ لَشُرُ كِنَ مَا لَدْعُوهُمُ إِلَيْهُ أَللَّهُ يَجْبَكَ إِلَيْهِ مَنْ مِثْلَاءُ وَهَهْ كَ إِلَنَهِ مَنْ نُنْتُ ۞ وَمَا ضَدَوُ ٱلَّاكِ مِنْ عَبُدْ مَاجًا ۚ مُواْلِعِلْمُ بَعْثَ بِنْهُ وْ وَلُوْلِا كُلَمَةُ سَيَقَتْ مِنْ دَبِّكَ إِلَّا كُلُّ مُسَعَّى لَقَضِي

#### شِوَرُةُ الشِّورِيُ

بَنْهُمْ وَانَّالَدُ مَا وُرُواْ الْكِمَّا بَمِنْ بَعَدِ هِرْلَقِ سَلِّكِ مِنْهُ مُرُبِ 🎾 فَلِذَ لِكَ فَادْغُ وَأَيْبِ مَنْ كَمْ آلُورَتْ وَلَا سَتَبَعْ أَهُوآ وَهُمْ وَقُلْا مَنْتُ بَمِّا اَنْزَلَا للهُ مِنْكِتَابِّ وَالْمِرْتُ لِاَعْدِ لَهَيْنَكُوْلَلْهُ ۚ رَشَا وَرَثُكُمْ لَنَا آعَـٰمَا لَنَا وَلَكُمْ اعْاَلُكُمْ لِاحْجَهَ بَيْتَنَا وَبَيْنَكُمْ أَللهُ يَجْمُو بَنَانًا وَالِيَهِ الْمَصِيرُ ۗ ۞ وَالْذَينَ كِمَا جُونَ فِي اللَّهِ مُ مِنْهَدِ مَا أَسْتَمِي لَهُ حَجَّتَهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَرَتْهُمْ وَعَلَهُمْ غَضَتُ وَلَهُمْ عَذَا بُ شَدِيْد 🕲 أَيْلُهُ ٱلذِّكَمَ أَنْزَلَ البِّكَابَ ا بالْحَقَّ وَالْمِيزَانُ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ السَّاعَةَ وَبِيْبِ ۞ يَسْتَغِيلُ بَهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِثَا وَالَّذِينَ امْنُوا مُشْفِعُونَ مِنْهَا وَمَعْ لَمُونَ ٱنَّهَا ٱلْحَقُّ ٱلْآ إِنَّ ٱلذَّنَّ مُمَّا رُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لِهَوْمَلا إِنجِيدٍ 🍑 ٱللهُ لَطِيفُ بِعَبَادِ وِيَرْزُقُهُمَ ْ بِيَثَاءُ وَهُوَ الْعَوْيُ الْعَرَبُرُ ﴿ مَنْكَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْأَخِرَةِ مَرْذُ لَهُ فِيحَرْثِيَّْهِ وَمَنْكَانَ يُرِيدُ كَمْ تَالَّذُنْيَا نُوْنِيَهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ صَهِيبٍ ﴿

اَمْ لَهُمْ شُرَكِوْ أُشَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الَّذِينَ مَا أَهُ يَأْ ذَنْ بِهِ اللَّهُ ۗ وَلَوْ لِأَكْلِمَهُ الْفَصْ لِلَقَصْ بَيْنَهُ مُّ وَانَّ الظَّالِمِينَ لَمُنْمُ عَذَابُ الْبُمُ ۞ تَرَكَ اَلظَّالِلِينَ مُشْفِقِينَ مِّيَا كَسَبُوا وَهُوَواقِعْ بِهِمْ وَالْلَإِينَ مَاسُواْقِكُولُ الصَّالِكَاتِ فِي رَوْضَاتِ أَلِحَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَأَ وَيْ وَعِنْدَ رَبِّهُ ذَلِكَ هُوَالْفَضْلُ لَكِبَيْرِ ۞ ذٰلِكَ ٱلذِّي كَيْسَتِ رُٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلذِّينَ الْمَنُواوَعَكِمِلُوا ٱلصَّالِكَايُّ قُولًا ٓ الشَّكُمُ عَلَيْهِ ٱجْرَّالِا ٱلْمَوْدَّةُ وَالْفُرْوَى وَمَنْ يَقِينَهُ فَحَسَنَةً خَرَدُ لَهُ فِيهَا حُسْنَا أَنَّ ٱللَّهُ غَـ فَوْرَسَكُوْرُ ۞ أَمْ يَقُولُونَا فَلَرَى عَكَلَ لَلْهِ كَذِيًّا فَا زَسَيًّا اللَّهُ يَخْيَةٌ عَلِيَقَالِكُ وَيَجُواُللَّهُ الْبَاطِلَوَجُوَّاٰ كُوَّى بَكِيلَالِهُ إِنَّهُ عَلِيْمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ وَهُوَالَذِّي يَقْبُ لَا لَّنْوَيْهَ عَنْهَ الدِّهِ وَيَعْنُفُوا عَنِ الْسَيِّأَتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونٌ ۞ وَتَشْجَهُ لُلَّيْنِ اْمَنُواوَعِلُواالْصَالِحَاتِ وَيَزِبُدُهُمْ مِزْفَضِلْهُ وَاْلِكَا فِرُونَ لَكُمْ عَذَابُ شَدِيْد ﴿ وَلَوْسَطَ ٱللهُ الزِّزْقَ لِعِبَادِهُ لِمَعَوْا فِالْأَضِ

## شِوَرُةُ الشِّوَائِي

وَلَكُنْ مُنِزَلُ مِفَدَرِمَا يَشَآءُ لِنَهُ مِعِبَادِهُ حَبُيْرِ مَصِيْرِ 🕲 وَهُوَالَّذِي بُنِزِكُ لُغَيْثَ مِنْ هِيْدِ مَا فَطُولُ وَسَنْتُ رَحْمَتُهُ الْوَلَىٰ اُلْحَـٰدُ ۞ وَمِنْ إَبَايِهِ خَلْقُ الْسَهَٰ ۚ إِنِهِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِهِمَامِنْ دَاتِيْهُ وَهُوَ عَلْيَجِهِهِ مِاذَا لَسُاءُ فَدِنْزُ ﴿ وَمَا اَصَاكُمُ مِنْ مُصِيلَةِ فَهُمَا كَسَيَتُ الْذِيكُمْ وَيَعِنْ فُواعَزْ كِيْرَكُ وَمَآأَنْتُمْ بِمُغِرِنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْدُ وَلِأَلْمِهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصَهِرِ 🕲 وَمِنْ الْمَا يِهِ الْجُوَارِ فِي الْجَرِكَا لَا عْلاَمِ 🕲 اِنْ يَسَتُمُّا يُسْكِنِ أَلِيحَ فَيَظْلَأَنَ رَوَاكِدَ عَلَيْظَهْرِهُ إِنَّ فِيهَ لِكَ لَا يَاتٍ لِكُلِّ صَبَارِسَكُورِ ﴿ أَوْيُوبِهَ هُنَّ بَكِكَسُبُواوَيَوْنُ عَنْكُمْ إِيرَ 🕲 وَيَعْلَمُ الدِّينُ يُحَادِلُونَ فَإِيَا بِنَأَمَا لَمُهُمْ مِنْ مِحْيِصِ 🕲 فَأَاوُبِيتُمْ مِنْ شَيْعُ فِعَتَاعُ الْكِيْوةِ الدُّنْيَأُ وَمَاعِنْدَا لَلْهِ خَيْرٌ وَأَفِيْ لِلَّهِ يَزَا مَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِ مِ يَنْوَكُلُونَ ۞ وَالْذِينَ عُجَيْنُبُونَ كُنْآيِرًا لِإِثْرِوَا لَفُوَاحِمَ وَإِذَا مَاغَضِبُواهُمْ بَغِيْفُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُوالَّا اللَّهِ

#### المرز المنظلة فالمؤشفون

وَالَّذِينَ أَيْسَتَحَا بُوالِ رَبَهِ مِهِ وَاقَا مُواالْصَلَقُ وَامْرُهُمْ شُورُى بَبْيُهُمُّ وَمَارَزَفْنَاهُمُ مُنْفَقُونَ ﴿ وَالْذَيْزِاذَآصَابَهُ مُالْبَغُهُمُ يَنْصَرُونَ ﴿ وَجَزَاؤُاسَتَنَةِ سَنَّةُ مِثْلُمًّا فَرَجْهَا وَاصِّلُهُ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ أَنَّهُ لَا يُحِتُ الظَّالِمِينَّ ۞ وَلَمَنَ الْنَصَرَجَهُ لَدَّ ظُلِمِهِ فَاوُلِيْكَ مَاعَكِمُهُمُ مِنْ سَبَيْلِ ﴿ النَّمَا السَّبِيلُ عَلَىٰ أَلَٰذَ ثَنَ يَظْلُوُ زَالْنَا سَ وَيَنْغُونَ فِي الْأَرْضِ بَغَيْراْ كُوَّ أُولَٰئِكَ لَهُمُ عَذَاتُ ٱلِكُمُ ﴿ وَلَمْ صَمَّ وَعَنَ فَانَّ ذَٰلِكَ لَمْ عَزُوا لَأُمُورً وَمَنْ شِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَهُ مِنْ وَلَى مِنْ حَدِيْ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَا زَاوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَـُ اللَّيْ مَدِّ مِنْ سَبِيلً ﴿ وَتَرْبِهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاسِمِ بَنَ مَنَ الَّذِّ أَنِينْظُرُونَ مِنْ طَرْفِ خِنْي وَهَا لَالَّذِينَ اْمَنُوٓآآِنَا ْكَاسِرِنَالَاَّ بِنَحْسِهُ وَالْفُسُهُ مُوَاهَلِيهِمْ وَوَالْفِيكَةُ ٱلْآاِزَالظَالِمَنَ فِهَذَابِهُقِيمِ ۞ وَمَاكَانَكُمْ مِنْأَوْلِيَّاءُ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ لَنَّهِ وَمَنْ غَيْدِ اللَّهِ اللَّهُ قَالَهُ مِنْ سِيَلٍ 🕲

#### شِوَرُةُ الشِّوَانِيُّ

ٱسْجَيبُوالِ بَكُوْمِنْ فَكِهُ إِنْ يَا يَى يُوثُولًا مَرَةً لَهُ مِنَ اللَّهُ مَا لَكُوْمِنْ مَلِيَا يَوْمَنِيذِ وَمَالَكُمْ مِنْ بَكِيرِ ۞ فَإِنْ أَعْضُوا فَٱلَّوْسَلْنَاكَ عَلَيْهِ مُحَدِيظًا أِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَفْنَا الْإِنْسَا نَحَيَّنَا رَحْمَةٌ فَرَجَ بَهَأُ وَانْ صِّبْهُمْ سَنِئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ إِدْمِهُمْ فِإِنَّا الْإِنْسَانَ كَفُوْر ﴿ يَلْهِ مُلْكُ الْسَمُوكِةِ وَالْأَرْضُ غِنْكُهُمَا يَشَأَءُ يُهَبُ لِنَيْنَآءُانَانَا وَمِبُ لِنَيْنَآءُ الذَكْرُةُ ﴿ اَوْرُوجُهُ مُذَذَكُونَا وَلِنَاكُما وَيَعِمْ لَمِ رَبِيكَ عَقِيماً أَيْدُ عَلِيهُم فَهِرْزُ ﴿ وَمَا كَانَ لِسَرَانُ كِلَمَهُ ٱللهُ الْاوَحْيَا أَوْمِنَ وَلَاعِجَابِ أَوْمِرْ سِلَ سُولًا فَرْجَ بِاذْنِهِ مَا يَشَآهُ أَنَّهُ عَلِيَّحْكِيْمِ ۞ كَذَٰ لِكَ ٱوْحُيْنَاۤ الْيُكَ رُوًّا مِنْ اَمْرَاَ مَا كُنْتَ نَدْرِي مَا الْإِكَابُ وَلِا الْأَمَانُ وَلِكُونَ جَعَـٰ لْنَاهُ وُرًا أنهْدى بر مَزْنَكَ أَمِرْعِكِ مَأْوَانَكَ لَتَهْدِي إِلَيْمِ كَالِيْمِ كَالِيْمِ كَالِيْمِ كَالِيْم مُسْتَقِينِهِ ۞ صِرَاطِ ٱللهُ ٱلذِّيَلَةُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي الأرْضِ الآالِيَ اللهِ بَصَيْرُ الأُمُورُ 🕲

## المنظفالية والا

المنوقة الخرف ويحترون والمتار والمنافض والمتارين لمأمله وألخمز التجئيج نَمْ ﴿ وَالِيَكَا لِلْنُكِنْ ﴿ إِنَّا يَعَلَّنَاهُ فُواْنَا عَرَيْبًا لَعَلَكُمْ مَعْفِلُونَ ۞ وَانِّهُ فَيْ مِنْ الْكِتَابِ لَدَّيْنَا لَعِنْ حَكَّيْمُ ۞ اَفَضْرِبُ عَنْكُو النَّايِّكُ رَصْفِياً اَنْكُنْتُهُ قُوماً مُسْرِفِينَ 🎯 وَكُوْاَنْسَلْنَا مِنْ بَيْ فِياْلاَوْلِينَ ۞ وَمَا يَأْمِيهِ مِنْ بَيَ الْإِكَافُا بهُ يَسْتَهْزُوْنَ ﴿ فَاهْلَكُنَّا أَشَدَّمِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَـُـكُواْلاَ وَلِينَ ﴿ وَلَئِنْ سَالْنَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ لَتَعُولُنَ خَلَقَهُنَّ الْعَرِيزِ الْعَبِلِيمُ ۞ ٱلذَّى جَعَكَ الْكُوالْأَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ كُمْ مِيهَا سُبُلًا لَعَلَكُمْ تَمْتَدُّونَ 🗬 وَالْذِح نَزَّلَ مِنَ الْسَمَّاءِ مَآءٌ بِقَدَرُ فَأَنْشُرْنَا بِهِ بِلْدَةٌ مَنْتُنَّا كَذَلِكَ تُخْرُجُونَ ﴿ وَالْذِي خَلَوَا لاَزْوَاجَ كُلُمَّا وَجَعَلَ كَمْمِرَ اْلفُـٰ الِيُ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۗ فِي لِتَسْتَوُا عَلْحُلُهُورِهُ تَمَّ فَذَكُمُ وَا

#### سِوْرُةُ (الْبُحُوثُا

نِعْمَةَ زَيْكُمْ الِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَبَقُولُوا سُبْحَانَ الْذِيَ يَخْلِنَا لْ هٰذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينٌ ۞ وَايَّا آلِي رَبِّنَا لَمُثْقِلِبُونَ۞ وَجَعَلُوالَهُ مِنْعِكَ إِدُو جُزاً إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُمُوْرُمُ مِنْ اللَّهِ آمِ ٱتَّخَذَ مِّمَا يَغْلُقُ بَنَاتِ وَاصْفَيْكُمْ بِالْبِبَينَ ۞ وَلِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَاضَرَبَ لِلزَّمْنِ مَثَلًا ظَلُوجُهُهُ مُسْوَدًا وَهُو كَظَلِيْهُ 🕲 اَوَمَنْ بَشَوَّا وِالْكِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُمُ بِينِ وَجَعَلُواْ الْمُلَيِّكَةَ الْلِيَّنَ هُرْعِبَا دُالرَّهْنِ إِنَّا أَالْهَ دُواخَلَقَهُمْ سَنُتَكُنَّتُ شَهَادَتُهُمْ وَيُبْتَكُونَ ۞ وَقَالُوالُوشَآءَ ٱلزَّهْنُ مَاعَبَدْنَا هُمْ مَالَكُمْ بِذِلِكَ مِنْعِلْمُ الْوَهُمْ الْآيَحْصُونَ ۚ ۞ اَمْاٰمَیْنَا اُمْرِکَاِبًا مِنْ بَلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْیِكُونَ 🎯 َ بَلْهَا لَوْالِنَا وَجَدْنَا الِمَاءَ نَاعَلَىٰ أَمَةِ وَانَا عَلَىٰ الْدِهِمْ مُعْتَدُونَ وَكَذَٰ لِكَ مَّا اَرْسَلْنَا مِزْ فَيَ لِكَ فِي قَيْرَةٍ مِنْ ذَيْرِ الْإِقَالَ مُتْرَفُوهُمَّا إِنَّا وَجَدْنَا الْبَاءَ نَاعَلْ مَهْ وَالْمَاعَلْ الْمَارِهِ مُفْدُدُونَ 🕲 قَالَ

أَوَلَوْجُنُ نَكُمُ مْا هَدْ يَهِمَا وَجَدْ نُرْعَلِيْهِ الْإَنَّا كُنْزَقَا لُوْ اَلْإِلَا كَالْسُلْمُ يه كَا فِرُونَ ۞ فَانْفَتَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْكِيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِبِينَ ۞ وَاذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِابَيْدِ وَقَوْمِهُ لِنَبَى رَآءُ مَّا مَّعُنْدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلذَّى فَطَرِّنِي فَإِنَّهُ سَكَهْدِينِ ۞ وَجَعَلَهَا كِلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَمِيهِ لَعَلَهُمْ بَرْجِعُونَ ﴿ بَالْمَتَعْتُ هَؤُلآ وَايَاءَ هُمُ مَنَىٰ حَيَاءَ هُمُ الْحَقُ وَرَسُولُ مُبِيرُ ﴿ وَلَنَا جَآءَ هُوْ الْحَقُّ مَا لُوْاهْذَا سِعْمُ وَإِنَّا بِهِ كَا فِرُونَ ۞ وَهَا لُوالُولَا نُزِلَــ هٰذَالْفُ وَانْ عَلَى رَجُلِ مِنَ لَقَرْ مَيَّ مِنْ عَظِيمِ ۞ أَهُمْ يَفُسِمُونَ رَحْتَ رَبِّكَ نَحْنُ هَنَّمْنَا بَيْنَهُ مُ مَعِيثَتَهُمْ فِياْلْحَيْوْهِ الدُّنْيَا وَرَفَنَا بَعَضَهُمْ فَوْقَ بَعَضِ دَرَجَاتٍ لِيَتَكَذَ بَعْضُهُمْ مَعْضًا مُخْلًا وَرَهُتُ رَبِّكَ خَيْرُ مِمَا يَجْعُونَ ۞ وَلَوْلَاۤ أَنْ يَصُونَا لَنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً كَلِعَالُنَالِلَنَ كَفُرُ الرَّمْنِ لِبُيونِهِ مِرْسُفَفًا مِنْ فَضَّكَو وَمَعَارِجَ عَلِيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿ وَلِيْوْتِهِمْ الْوَابَّا وَسُرُرًا عَلَيْهَا

## ٩

يَنَكِوُنَ ۗ ۞ وَنْخُرُهَا ۗ وَإِنْكُلُوٰ إِلنَّا كُلَّا مَنَاءُ الْحَاوِةِ الَّذَيْتُ وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَرَبِّكَ لِلْمُتَبِّنَ ﴿ وَمَنْ يَعْشُوعَنْ ذِكْرَ الْزَّغْلِن نْفَيْضْلَهُ سَسْيْطَانًا فَهُوَلَهُ قَرَيْنَ ۞ وَانِّهُ مُلِيَصَدُّ وَتَهُمْ عَنِ الْسَيِيلُ وَيَحْسَبُونَا نَهُمُ مُهْتَدُونَ 🕲 حَنْ إِذَا جَآءَ مَا قَاكَ وَالنِّتَ بَعْنَى وَمِعْنَكَ بَعْدَ الْمُشْرِقِينَ فَبَيْسَ الْفَرَيْنِ ۞ وَلَنْ يَفْعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْظَلَمْتُ مُا نَكُمْ فِي الْعَلَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ ٱفَانْتَ نُسْمِعُ الْفُمَّ اَوْتَهُدِىٰلُمْمُنَى وَمُنْكَانَ فِيضَلَا لِمُبُيِّنَ ۞ فَإِمَانَدُهُ مَنْ بِلَا فَإِنَّا مِنْهُ مُنْفِينُونٌ ﴿ أَوْرُبَيْكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَاهُمْ وَإِنَّا عَلَيْهُمْ مُقْدَلِا @ فَايَسْتَمْسُكُ بِاللِّذِيَّ وَجِرَالْيَكُ إِنَّكَ عَلِيْمِرَاطٍ مُسْتَبَقِ. @ وَانَّهُ لَذَكُ رَاكَ وَلِقَوْمِكَ وَصَوْفَ مُسَكُونَ ۞ وَسْكُلُمُزْا دُسَلْنَا مِنْ مَبْلِكَ مِزْرُسُكِينًا اجَعَلْنَا مِنْ دُونِا لَرَّمْنِ [لِمَةً يُفْرَدُوذُ ۞ وَلَقَدُارُسُلْنَا مُوسَىٰ إِيَا يَنَآ إِلَىٰ فِرْبَعُونَ وَمَلَاِيْهِ فَقَالَ إِنَّى رَسُولُ رَبِّيالْمَا لَمِنَ ﴿ فَلَمَا عَاءُ هُمْ إِمَانَا

## الريالية المسترد والما

إِذَا هُوْمِنْهَا يَضْعَكُونَ ۞ وَمَا نُرْبِهُمْ مِنْأَيِّمَ الْأَهِكَأَيْكُرُمُونَا خُنِهًا وَاخَذْنَا هُرُواْلِعَذَابِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَقَالُوْا إِلَاآتُهُ ٱلسَّاحِرَادْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَعِنْدَكَ إِنْكَ الْمُهْنَدُونَ ﴿ فَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُنُونَ ۞ وَفَادَى فَرْعَوْنُ فِهَوْمِهِ قَالَ يَا فَوْمِ ٱلْمَسْ لِمُلْكُ مِصْرَوَهٰذِهِ اْلاَ نَهَا دُجَرِٰى مِنْ تَحْةً}فَلا تُبْصُرُوزُ ۗ ۞ أَمُ أَناكِ غِيْرُ مِزْ هَذَا ٱلذِي هُوَمَهِ يِنْ وَلاَيْكَادُسُنُ ﴿ فَلَوْلَا أَلْوَ عَلَىٰهِ ٱسْوِرَةُ مِنْدَهَا وَجَاءَ مَعَهُ الْلَاْكَةُ مُقْتَرَنِينَ ﴿ فَاسْتَحَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُونُهُ إِنَّهُ مُكَا ذُا وَمُمَّا فَاسِفَ نَ ﴿ فَلَمَّا أَسُفُونَا أَيْنَكُمْنَا مِنْهُمْ فَاغْرَفْنِاهُ ۚ أَجْعَىٰ لَا ﴿ فَعَلْنَاهُ مِسَكَفًا وَمَثَلَّا لِلْأَخِرِينَ وَلَمَا ضَهُ إِنْ مُرْمَرَ مَنَ لَا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ﴾ وَهَا لُوْاءٌ اللَّهَ مُنَاخِيرًا مُرْهُو مَا ضَرَبُوهُ لَكَ الْأَجَدَ لَا بَلْهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ إِنْهُوَ لِإِعَنْ ثَالَغُمْنَ اعَلَنَهُ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا

## سُوُرُو الرَّحْرُونَا

لِبَنَىٓ اَسِرَائِلُ ۞ وَلَوْمَتَٓاءُ لِمَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلَئِكَةً فِالْأَرْضِ يَخُـُ لَفُولَنَّ ۞ وَانِّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلا مَّنَّرُنَّ بَهَا وَانَّبِعُونِ هٰ لَمَا صِرَاظُ مُسْتَقِبُهُ ۞ وَلَا يَصُدُّ نَكُو ٱلشَّيْطَاتُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْمُهُ ثِن ﴿ وَلِمَا جَاءَ عِيلِيهِ مِالْبِينَاتِ قَالَ قَدْجْنُكُمْ وَالْحَكْمَةِ وَلِأَيْنَ لَكُمْ يَعْضَ الَّذَى تَخْلِفُونَ فِيهِ فَا قَوْاللَّهُ وَالْمِيعُونِ ۞ اِزَالِلْهُ هُورَةِ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ لَمَـذَا صِرَاطُ مُسْتَقِتُم ﴿ فَاخْلَفَ الْاَخْزَابُ مِنْ يَنْهِمْ فَوَيْلُ لِلَّهِ يَنْظَلَمُوا مِنْ عَلَابِ يَوْمِ إلْبِ مِ ۞ هَلْ مَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ نَأْتِيهُ مُرْبَغُتَةً وَهُرُلاَ يَشْعُرُونَ ۞ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذِ بَعْضُهُمْ لِعَضِهَدُ وُ الْإِ الْمُتَعَبِّنُ ۞ يَاعِيَادِ لَاخُونُ عَلَيْكُمُ الْسَوْمَ وَلَّآأَنُهُ مِنْحُزَهُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ الْمَوَالِا مَا يَنَا وَكَانُوا مُسْلِمَنَّ ﴿ أَدْخُلُوااْ لِجَنَّةَ اَنْتُمْ وَازْوَاجُكُمْ تَحْسَرُونَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهُمْ بِعِجَافِهِ مِزْدَهِبِ وَاكْوَابِ وَفِيهَا مَا شَتْسَهِيهُ ِ الْأَنْفُسُ

## المرابل المستان المسترد

وَلَلَهُ الْأَعْيُرُ ۚ وَكَنْهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ وَبَلِكَ الْلِئَ ۗ اللَّهِ ۗ اوُرِثْمُوْهَا بِمَاكُنْتُهُ تَعُلُورَ ۞لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَتَكُرُةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ اِنَالْجُرْمِينَ فِيَعَالَبِجَهَنَّـهَ خَالِدُونَّ۞ لَيْفَتُرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَمَاظَلُنَا هُرُولِكُنْ كَانُواهُمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَالْمَالِكُ لِيقَضْ عَكَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِنُونَ ۞ لَتَدْجُنْنَاكُوْلِأَلِحَ وَلِكِنَّاكُمُولِلْحَكَارِيْفُوكَ إِيهُوكَ آهُ إِرْمُوْ آامُ ] فَإِنَّا مُبْرِمُونٌ ۞ آمْ يَحْسَبُونَ آنَا لَا نَشْمُ سِرَّهُمْ وَنَجُولِهُمُوا وَرُسُكُنَا لَدُنْهُ مَ يَكْنُونَ ۖ ۞ قُلْ إِنْكَا ذَالِأَمْنَ وَلَٰهُ فَانَاإِوَّلُ الْعَابِدِينَ 🔘 شُبْعَانَ رَبِّ الْسَمُوَاتِ وَالْاَيْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عِكُمَا يَصَفُونَ ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَى لِلْأَقُوا يَوْمَهُمُ ٱلذِّي يُوعَدُونَ ۞ وَهُوَالَذِّي فِي السَّمَآءِ الْهُ وَفِ الْأَرْضِ إِلَٰهُ ۗ وَهُوَالْحُكِ مُوالْعَلِيْمِ ۞ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ ۗ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا وَعِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَالِيهُ

## ٩

تُرْجَعُونَ ۞ وَلَا يَمُلكُ ٱلذَّنَّ لَا يُوعُونَ مِنْ وُمِيثُرِ ٱلشَّفَاعَةَ لِلَّا مَنْهَكَ بِالْحَقِّ وَهُمْ مَيْعَارُنَ ۞ وَلِئِنْ سَأَلْنَهُ مُنْخَلَقَهُ مُلِيَّقُولُنَّ ٱللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۗ ۞ وَمِسَلِدٍ مَارَسِ إِنَّ هَوُ لَآءِ قَسُومُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ مَا صَفَوْعَنَهُ مْ وَقُلْ سَلانٌ فَسَوْفِ عَنْكُوزَ ۞ سَيِّقُ الدُّيْنِ الْمُعَانِي كُذُو وَ اللَّاعُ حَسَنَهُ وَالْكِينَ لمَّ لَلهُ الرَّغَيْزُ الْحَبْبَ حْمَ ۞ وَالْكِتَامِيالْبُينْ ۞ إِنَّاٱزْلْنَاهُ فِلَيَنَاةِ مُبَادَّكَةٍ اِنَاكَنَا مُنْذِدِينَ ۞ مِيهَا يُفْرُقُ كُلُّا مَرْجَكِيْمٍ ۞ اَمْرًا مِنْعِنْدِنَاۚ [نَاكَاَ مُنْسِلِيزٌ ۞ رَحْمَةً مِنْ رَبِكِ أَيْهُ هُوَالسَّهِيمُ الْعَلِيهُ ﴿ ۞ رَبِّ السَّمُو كِ وَالْأَرْضِ وَمَا بِينَهُمُ أَ إِنْكُنْتُهُ مُوْفِئِهِ 💜 لَآاِلٰهَ الاَ هُونِيْءِ وَيُسْتُي َّنَكُمْ وَرَبُّا بَآئِكُمُ ٱلاَ وَلِيزَ 🎱 بَلْهُمْ فِي شَكِيْ يَلْعَبُونَ ۞ فَارْتَفِتْ يُوْمَرَّأْ قِيالْسَكَمَاءُ بِدُخَارِـ

## لز المنتقالة المنافرة والما

مُبِينَ ٧۞ يَغْشَى لَنَا سُهْذَا عَذَا ثُ ٱلِيْمِ ۞ رَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَااْلعَذَابَ إِنَامُؤْمِنُونَ ۞ ٱذْلِكُمُ ٱلذَّكْرِي وَقَدْجَآءَ هُمْ رَسُولْ مُبُنُنْ ۞ ثُمَّ تَوَلُوَاْعَنْهُ وَهَا لُوامُعَكَمْ يَجُنُونُكُ۞ إِنَّاكَا شِفْوَاا لَعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآلِدُونً ﴿ يَوْمُرْسَطِشُ اْلِيطَشَّةَ ٱلْكُبْرِكَأَ إِنَّا مُنْكَتِيمُونَ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا مَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَ هُوْ رَسُولُ كَيْرُهُ ۞ أَنَادُوْۤ إِلَيْ عَبَادَٱللَّهُ إِنَّاكُمْ رَسُولًا مَمِيزٌ ﴿ وَإِنْ لِا تَصْافُوا عَلَىٰ لَهُ ۚ أَنَّا أَيَكُمْ يُسْلَطَكُن مُبِينٍ ۗ ۞ وَإِنْهُدُ تُ بِرَبِي وَرَيَكُوْ اَنْ رَّجُهُ مُوَٰذَ ۖ ۞ وَاِنْهُ ۖ تُؤْمِنُوالِي فَاعْتَرِلُونِ ۞ فَدَعَارَبَ ۖ أَنَّهُ وَلَآ قَوْمُ مُحْمُوكَ ا فَايَسْرِهِ كَادِي لَيْلًا أَنَّكُمْ مُتَّبَعُونٌ ﴿ وَأَرُّكِ الْحَرْ رَهْوَٱ إِنَّهُ مُ جُنْدُمُغُرَةُ زُكُ ۞ كُمْ يَرَكُوا مِنْجَنَاتِ وَعُيُونِ ۗ @ وَزُرُوع وَمَقَامٍ كَرَيْرٍ ۞ وَهَـٰمَهُ كِمَا وَافِيهَا فَاكِهِ إِنَّ ۞ كَذَٰلِكَ وَاوْرَتْنَا هَا قُومًا أُخَرِيزَ ﴿ فَمَا كِكُتْ عَلَيْهُ وَالْسَمَاءُ وَالْأَرْضُ

#### شُوِّزُةُ اللَّئُ الْأَنْ الْ

ُ وَمَاكَا نُوا مُنْظَرِينَ ۞ وَلَقَدْ نَجَيْنًا بَنِيٓ إِسْرَا بِإِلَى مِنْ الْعَسَابِ الْمُهِينَ اللهُ مِنْ فِيْعُونُ أَنَّ كَانَعَالِيًّا مِنْ لَسُرْفِينَ اللهُ وَلَقَدَانْتَرْنَاهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَىٰ لَهُ الْمِينَ ﴿ وَالَّيْنَاهُمْ مِنَ الْإِيَاتِ مَا فِيهِ بَلْقُلُ مُبُنُن ﴿ إِنَّهُ فَأَلَّا ۚ لِيَقُولُونُ ۗ ﴾ الْذَهَ وَلَا مَا فِيهِ بَلْقُلُ مُبُنُن ﴿ إِنَّ هَفُولُا إِنَّا هَا فَالْحَالِمِ اللَّهِ اللَّهُ مُلَّا إِنَّا هَوُلُوكُ ۗ اِنْهِيَالِاْمُوْمَنْتُنَا الْاُولِيٰ وَمَانَحْنُ ثَيْشَرَينَ ۞ فَاتُواٰبِامَا يَتَ إِنْكُنْتُهُ صَادِبِينَ ۞ اَهُمْ خَيْراًمْ قَوْمُرْبَيِّعٌ وَٱلْذِينَ مِنْ قَالُهُمْ ٱهْلَكْنَا هُوُٰ إِنَّهُمْ كَانُوالْجُيْرِمِينَ ۞ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمُوَاتِ وَالْاَرْضَوَمَا يَنْهُمَا لَاعِينَ ۞ مَاخَلَفْنَاهُمَا آلَا بِأَكْتَ وَلَكِنَّ اَكْنَرُهُ لِلْ يَعْلَمُ إِنَّ ﴿ إِنَّ وَمِوْالْفَصَّالِمِهَا تَهُمُ أَجْمَانَ أَنْ يُومَلِأَ يُعْنِي مُولًا عَنْهُ وَلَيْ سَنِياً وَلَاهُمْ مِنْصَرُونُ الْأَمْنُ رَجِمُ اللَّهُ أِنَّهُ هُوَالْعَرَةُ [لَرَّحَيْمٌ ﴿ اِنْتَجَرَبُ ٱلزَّقَوُّرِ ۞ طَعَامُ الأَبْدِمُ ۞ كَالْمُهْزَّاتِ إِنْ إِلْكُونِۗ كَعَلَىٰ لَكِيرِ ﴿ خُذُوهُ فَاعْتِلُومُ إِلَىٰ سَوَآ وَأَلْحَدِهِ ﴾

## المربال شافالشفري

نْدَصْبُوافَوْقَدَاسِيهُ مِنْعَلَابِأَلْحِيهُ 🥨 ذُقَائِكَ أَنْكَالْعَزُرُز الْكَدِيْرِ ۞ إِنَّاهَٰذَا مَاكُنْتُمْ بِهِ تَمْدُّونَّ ۞ إِنَّالْلُغَيْنَ فِهَقَامِ آمِيزِ ﴿ فِي جَنَّاتِ وَعُهُوزٌ ﴿ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنُدُسٍ وَايْتَ نَبُرَقُ مُتَقَالِمَانًا ﴿ كَذَٰ إِلَيٌّ وَزَوَّجُنَاهُمْ بِحُورِعِينِ ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلُفًا كِهَةِ أَمِنَ أَنْ ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِهَا الْمَوْتَ اِلْأَالْمُونَـَّةُ الْاوُلِيُّ وَوَقِيهُمْ عَذَابَ أَنجَيْبِهِ ۞ فَضُلَّا مِنْ رَبِّكُ ذٰلِكَ هُوَالْفُوزُالْعَظْءُ ۞ فَإِنَّمَا يَسَرَّنَاهُ مِلْسَانِكَ لَعَلَمُهُ مَلَدَكَدُونَ ﴿ فَارْتَفُ الَّهُمُ مُنْفَتُونَ ﴿ لَا تَعْدُمُ مُنْفَتُونَ ﴾

سِنْ تَمَ۞ مَّزِيُلُ الْكِتَابِيرَأَلِّهِ الْمَزِيِلِكَكِيمِ ۞ لَوَّهُ اتَمُوَتِ وَلَا رُضِلًا إِتَّ لِوُفِينَ ۚ ۞ وَفَعَلْمَكُمُ وَلَاثُتُ

٥٣٤

#### ٩

مِنْدَآبَ وَإِيَاتُ لِفَوْمِ يُوقِوُنَ ۗ ۞ وَاخْتِلافِ ٱلبَّلْوَالْنَهَارِ وَمَّا انْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقِ فَاحْكِ إِبْهُ الْأَرْضَ عَبْدَ مَوْيَهَا وَتَصَرْبِفِ ٱلرِّيَاحِ ايَا ثُدَالِقَوْمِ يَعْفِقُلُونَ 🥨 تِلْكَ ۚ أَيَاتُ اللَّهُ مَنْ لُوهَا عَلَيْكَ بِأَكِيٌّ فِيكَ آيِّ حَدِيثٍ بَعْدًا للهِ وَأَيَا بِهِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيْلُاكِ ۚ إِنَّا لِيهِ اللَّهِ ﴾ يَسْمَعُ الْاتِ اللَّهُ تُتْاجَائِيهُ تُتَرَيْضِرُمُسْ كَكُبِرًا كَأَنْ لَاَيْسُمَعُ فَأَ فَبَسِتْ رُهُ بِعَذَابِ اكِيهِ ۞ وَاذَاعِلَمَ مِنْ أَمَا نِنَا شَنِيًّا أَيْخَذَهَا هُزُوًّا أُولَيْكَ كُمُ ۗ عَذَاثِهُ مُكِينٌ ﴿ مِنْ وَزَآيَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغَنِّي عَنْهُمْ مَاكْسَبُوا شَيًّا وَلاَمَا اَتَّحَكَ ذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَآ أَوْلَكُمْ عَذَا ثُكَمْ ظِيْرَ هٰذَاهُ گُرُّی وَالَّذِینَ کَفُرُوا إِا یَاتِ رَبِیمْ هُمُ مَذَابُ مِنْ يِجْزِاكِتُمْ ۗ ۞ أَلَنُهُ ٱلذِّي سَخَرَاكُمُ الْعَرَٰ لِعَنْ لِعَتْ رَيَا لَفُلْكُ فِيهُ بأَمْرِهِ وَلِيَبُ نَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ نَشَفْ رُونًا ۞ وَسَخَكُمُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي لَا رَضِ جَبِيعًا مِنْهُ ۚ إِنَّ فِيهُ إِلَّكَ لَا مِاتِ لِقَوْمِ

المرالط المالية في و

مَفَكَّدُ وُنَ ۞ فَا لِلَّذَيْنَ إِمَنُوا يَغْ فِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَا يَامَ اللَّهُ لِحُزْىَ قَوْمًا يَمَا كَا نُوْا يَكُسْبُونَ ۞ مَنْ عَـهِ كَاصَالِحًا فَلِيَفْسِيةٌ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهُمَّا ثُمَّ الِي رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ اللَّهِ عَالَمَا لَمَّيْنَا بَغَاشِرَائِلَ لِكِنَّابِ وَأَنْكُنُدُ وَالنَّبُوَّةَ وَرَزُفَنَا هُرُمِنَ لَطَيْبَاتِ وَفَضَّلْنَا أُهُ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ۞ وَامَّيْنَا هُوْمِيْنَا رِمِزَالْامْرْفَمَا انْجَلَفُوْآ الكَ مِنْ يَعِدْدِ مَا جَاءَ هُمُ الْعِلْمُ بَعْثِ اللَّهِ مُو أَن َ زَبَّكَ يَقْضَى أَبْهُ مُ يَوْمَالْقِكَمَة فِهَاكَا نُوافِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ تُتَرَجَعَكْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيَةٍ مِنَ لاَمْرِهَا تَبِعُهَا وَلاَ تَتَبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلُمُونَ 🎱 إِنَّهُ مُ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ لَلْهِ شَنَّكًا وَإِنَّا لَظَالِمِانَ بَعْضُهُ ﴿ وَلِيَاءُ بَعْضُ وَاللَّهُ وَلِيَالْمُنْفَتِينَ ۞ هٰذَابِصَآ نِرُلِنَاسِ وَهٰدًى وَرُحُمُّ لِقَوْمِ نُوقِنُونَ ﴾ أَمْ حَسَالُذَ نَأَجْتَرَجُوا الْسَتَأْتِ أَنْ نَجْعُلَهُمْ كَالْذَيْنَ مَنُوا وَعَلَوْ الصَّالِكَالِيِّ سَوَّاءً كَمْيًا هُمْ وَكَمَا تُهُمُّ سَاءً مَا يَحْكُمُونَ ﴿ وَخَلَقَالُهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْاَنْصَالِكَقِّ وَلَقِّرْكِ

## ٩

كُلُّ نَفَيْرِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُ لِلْ يُظْلَوُنَ ۞ أَوَّا يُتَ مَزَأَ تَخَذَ الْمُهُ هَوْمُ وَاصَلَهُ ٱللهُ عَلَيْمِ وَخَتَهُ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرَهِ غِسَّا وَقُّ فَنَ مَدْيِهِ مِنْ هِكِياً لَّهِ ٱ فَلَا نَذَكَّ وُزَكُ وَمَا لَوْامًا هِيَ إِلَّاحَكَا نُنَا اللَّهُ ثُنَا غَوْتُ وَخَيْاً وَمَا يَهُلْكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهْزُّومَا لَهُمْ بِذَ لِكَ مِنْ عِلْمَ أِنْ هُمْ الْإِيَظُنُونَ ۞ وَإِذَا لَنَكِ عَلَيْهِ وْ اَيَا نُنَابَيْكَ اِنِّ مَا كَا نَجْجَنَهُ وُ الْآَانُ قَالُوا أَيْنُوا الْأَلِيَ اِنْكُنْتُوْصَادِ قِينَ ۞ قُلِلْللهُ يُحْدِيكُوْتُمْ يُمْيُكُمُ تُرْجَعُنَكُمُ اِلْيَوْمِ الْقِكَمِةِ لَارَبُ فِيهِ وَكُلِنَ أَكْثَرَ الْنَاسِ لَا يَعْلُونَ الْ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمُوا بِ وَالْإَرْضِ وَنُومَ نَقُومُ ٱلْسَاعَةُ يَوَمُكِ لِهِ يَخْسَرُ الْمُطْلُونَ ۞ وَتَعْكَ أَلْمَةٍ جَائِيَّةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تَدْعَى اللهجتابهاُ اليوَمَ تُخِنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمُلُونَ 🎯 هٰذَا كِتَابَنَا يَنْطِقُ عَكَنَكُمْ وَإِلْحِيِّ أَنَّاكُنَّا لَشَنْشِهُ مَاكُنْتُمْ تَعْمُلُونَ 🕲 فَامَّا ٱلذِّينَ الْمَوْا وَعَلَوُا ٱلصَّالِكَاتِ فَيدُ خِلْهُمْ رَبُّهُمْ فِيَرْحَيُّهِ

ذْلِكَ هُوَالْفَوْزُلْكُ نُرَّ ۞ وَامَا ٱلذِّينَ كَفَرُوَّا ٱفَارُتُكُنْ أَيا بِي تُنْإِ عَكَنُ أَوْ فَاسْتَكُمُّزُ تُمْ وَكُنْتُمْ فَوْمًا مُخِرِمِينَ ﴿ وَإِذَا مِيلًا إِنَّ وَعْدَا لَلْهِ حَقَّ وَالْسَاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْمُ مَا لَذَرِيهَا ٱلْسَاعَةُ اِنْ نَظُنُّ اِلْاَظُنَّا وَمَا نَحْنُ بَيْسَنَّيْقِنِينَ ۞ وَبَدَاكُمْ سَيِئَاتُ مَاعِمَاوُا وَحَاقَهِمْ مَاكَا نُوَابِهِ يَسْتَهْزُوْنَ ۞ وَقِبَ الْلِوْمَ نَسْنِيكُوْ كَانَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُوْ هٰذَا وَمَا لَايِكُمُ ٱلنَّا رُوَمَالَكُمْ مِنْ اَصِرِينَ ﴿ ذِيكُوْ بَا يَكُوْ الْتَخَانُدُمُ الْمَاتِ اللَّهِ هُزُوا وَغَرَبُكُمُ أَكِيْوَةُ الَّذُ نِيَّا فَالْيَوَمُولَا يُغْرَجُونَهُ فِهَا وَلَا هُرْمُنِ عَبُونَ 🍩 فَلِنَّهِ الْحُسُمُدُ رَبِّ السَّمُواَتِ وَرَبِّياً لأَرْضِ رَبِّ الْعَالِمَينَ ﴿ وَلَهُ الْكِفْرِيَاءُ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَرِبُواْ كَيْهُ فَكَا الله فيال تكذر في تحيير وتالا وزاليت

المُعْرِينِ الْعُمْرِينِ الْعِمْرِينِ الْعُمْرِينِ الْعِمْرِينِ الْعِمْرِينِ الْعُمْرِينِ الْعِمْرِينِ الْعُمْرِينِ الْعِمْرِينِ الْعِيمِينِ الْعِيمِ الْعِمْرِينِ الْعِمْرِينِ الْعِمْرِينِ الْعِيمِ لِلْعِيمِ الْعِمْرِينِ الْعِيمِ الْعِيْمِ الْعِيمِينِ الْعِيمِينِ الْعِيمِينِ الْعِيمِ الْعِيمِ الْعِيمِي لِيلِي الْعِيمِ الْعِيمِين

مَمَ ۞ نَمْزِيُلُ لِكِكَابِينِ أَمْدِ الْعَزِيزِ لِلْكِيدِ ۞ مَاخَلَقْنَا السَّمْلِ

#### مِوْرَةُ الْأَجْقَاتِ

وَالْاَرْضُ وَمَا بَيْنَهُ مُمَّا لِكَا بِالْحَقِّ وَاجَلِمُسَتَّكُمُ وَالَّذِينَ كَفَرُواعَكَا | أُنْذِرُوامُعْضُونَ 🥯 قُلْارَائِيْتُمْ مَانَدْعُونَ مِنْدُونِ آللهُ ٱرُونِهَا ذَاخَكَقُوا مِنَ الْأَرْضِ لَمْ لَمُتُمْ شِرْكُ فِي ٱسْمَوَا يِتَّا بِيُوْفِ إِكِمَّا بِمِنْ فَبُلِ لِهَ لَا اَوْلِيَا رَوْ مِنْ عِلْمِ اِنْ كُنْتُهُ صَادِ وَمِنَ 🕲 وَمَنْ اَصَٰلُ مِّنَ مَدْعُوا مِنْ دُونِا لَٰهِ مَنْ لَا يَسْتَحِيثُ لَهُ ٓ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِكِمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَا مِنْ عَافِلُونَ ۞ وَإِذَا حُشِرًا لَكَ اللَّهِ كَا نُوْالْكُمْ اَعْلَاَّةً وَكَا نُوالِعِبَ ادْتِهِمْ كَا فِرِينَ ۞ وَاذَا نُتَّالِي عَلَيْهُمْ ايَاتُنَا بَيْنَاتٍ قَالَ ٱلذِّينَكَ فَرُوالِكُوَّ لِمَاكَاءَهُمْ لَهَا ۖ سِخْهُبُيْنُ ۞ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَايَةُ قُلُ انَافْزَنَيْهُ فَلا تَكُلُونَهُ مِنَا لَهِ شَنِيًّا هُوَاعُلُم كِمَا تُفْيضُونَ فِيذُ كَنِي بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَنْلِيكُمْ وَهُوَالْعَنَفُورُالَجَيُهِ ۞ فَأَمَاكُنْتُ بِذِعَامِنَالُرَّهُ لِوَمَّااَدُرِهِ مَا يُفْعَلُ فِي وَلَابِكُمُ إِنْ البَيْحُ لِلْأَمَا يُولِحَ إِلَى وَمَا آلِكُ لاَ لَا نَذِيرُ مُبِينَ ۞ قُلْ زَائِتُمْ إِنْ كَا نَمِنْ عِنْ لِأَلْدِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشِهَدَ

شَاهِدُمْنِ بَنِيَا سِرَائِلَ عَلِي مِثْلَهِ فَأَمَنَ وَاسْتَكْثِرُ ثُرُّا كَ ٱللَّهَ لَا مَهْ دِي ٰ لَقُوْمُ الظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ الذَّنَّ كَفَرُوا لِلَّذِينَ امْنُوا لُوْكَا نَخِيْرًا مَا سَكِفُونَآ اِلنَّهُ وَاذْ لَمْ يَهُ تَدُوا بِهِ مَسَكِفُولُونَ لَهَأَ افْكْ قَدِيْمُ ۞ وَمِنْ قَيْلُهِ كِنَاكُ مُوسَىٰ كِيَامًا وَرَحْمَّ وَهَٰذَا كِتَا بُ مُصَدِّ قُ لِسَانًا عَرَبَيًّا لِينْذِرَالَبَّ يَنَظَكُوْ ٱوَمُشْرَى لِلْمُعْسِنِينَ ۞ إِنَّالَٰذَ ٰ مَا لَوُا رَبُّ اللَّهُ مُ ثَمَّا ٱسْتَهَا مُوافَلاَ خُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مَيْخِزُوْنَ ۗ ۞ اُولَيْكَ اَضْحَالُ الْجِنَّةَ خَالِدَ رَفِيمًا مِزَاّةً مَاكَا نُوابِعُهُ كُونَ ۞ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ وَالدَّيْهِ اجْسَانًا حَمَلَتْهُ أَمُّهُ كُرُهِمَّا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَّا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ تَلَهُ زَنَهُمَّا حَتَّا يَا لِلَغَ ٱشُدَّهُ وَكُلَغَ ٱرْبِعِينَ سَلَّةٌ قَاكَ رَبَّ ٱوْزِعْنَى نْأَشْكُر نِعْمَنَكَ ٱلتَّحَ ٱفْعَيْتَ عَلَىَّ وَعَلَى وَالدِّيِّ وَٱنْاعُ إَصَالِكًا زَّضْيُهُ وَاجِيْدُ لِي فِي ذُرِيَّةً إِنِّهَ أَنْ الْيَكَ وَا فِي مِزَالْسُولِينَ اُوْلِيَّكَ ٱلذَّيْنَ مَنْفَتَ أَعِنْهُ ﴿ اَحْسَنَ مَا عَلَوْا وَنَفَا وَزُعَ ﴿ مِسْأَيْهُمْ

#### سُوَرَةُ الْآخِقَائِ مِنْ الْأَ

فَأَضُهَا بِأَلِمَنَةُ وَعُدَالَصِدْ وَٱلذِّي كَا وُاهِ عَدُوزَ ۗ وَالْلَهُ قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِّ كَكُمَّا أَنْعِدَا نِنَانُ أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُدُونُ مِنْ فَيَلِي وَهُمَا يَسْ تَغِيثًا إِنَّا لَلْهَ وَيُلِكَ امِنْ إِنَّ وَعُدَالَتُهِ حَقُّ فَيَعُولُ مَا هُذَا لِكَا أَسَا لِمِيرُ الْاَ وَلِينَ ۞ اُوْلِيْكَ ٱلَّذِينَ حَكَ عَلَيْهُ وَالْقُولُ فِي مَسِمَ قَدْ حَلَتْ مِنْ فَلِهِ وِ مِنَ الْجِنَ وَالْإِنْسِ أَيَّهُمْ كَانُواخَاسِرِ وَكُوكُولَ وَرَجَاتُ مِمَّاعِلُواْ وَلِيُوفِيَهُمْ أَعَالَمُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَيُوْمَرُهُمْ ضُ ٱلذِّينَ كَ غَرُوا عَلَى ٱلنَّارِّر لَهُ هَنْ مُطِيبًا بَكُوْ فَحَيَا بَكُوْ الدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُهُ مِنَّا فَالْيَوْمَ خُزُوْنَعَذَابَ الْمُوْنِ بَيَاكُنْتُهُ مَّتْ تَكْبُرُونَ فِي الْأَرْضِ عَيْبِالْكِوِّ وَيَكَكُنْتُهُ نَفْسُقُونَةً ۞ وَاذْكُرْاَخَاعَادُ اذْاكَنْ ذَرَقَوْمَهُ بالْإَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُمِنْ بَنْ يَدِيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ٱلْأَنْعُبُدُوٓاً إِنَّا ٱللَّهُ إِنِّكَ خَافَ عَلَيْكُ مُعَذَابَ يَوْمِ عَظِيم ۞ مَالُوآ آجَٰئِتَنَا لِنَا فِكَاعَنْ لِهِيَنَّا فَاثِينا بَمَا يَعِدُ نَآلِ ثُكُنْتَ مِنَ الصَّادِةِ مِن ﴿

#### الخزالينا فالشرد

قَالَ إِنَّمَا الْعِنْ أُعِنْدَاً لَّهُ وَا بَلَغْكُمْ مَا ٱرْسِلْتُ بِهُ وَلَكِخَهِ اَرْكُهُ فَوْماً تَجْهَاوُنَ ۞ فَلَمَا رَاوُهُ عَارِضًا مُسْتَفَيلَا وَٰذِيِّ اِثْ عَالْوَاهْذَا عَا رِضْ مُمْطِئُراً مَا هُوْمَا أَبَيْتَ عَجِلْتُهُ بِيُّهُ رَبُّحٍ فِيهَا عَذَاثُ اَلِثُ ﴿ لَا تُدَمِّرُ كُلُّ شَيٌّ مِأْ مُرْدَبِهَا فَآصِيحُوا لَأَرْبَى آيَا مُسَاكِنَهُمُّ كَذَٰلِكَ نَجْزِي ٰ لَقَوْمُ الْجَيْءُ مِنَ ۞ وَلَقَدْ مَكَنَا هُوْفَمَآ إِنْ مَكَنَّاكُوْفِهِ وَجَعَلْنَا لَهُ شَمْعًا وَإِنْصَارًا وَافْتِدَةً فَهَآ اَغْنِيءَنهُ مِسْعُهُمْ وَلَآ اَيْصَا رُهُمْ وَلَآ اَفْ كَتْهُمْ مُنْ يَخْ اْذِكَا نُولِيَحُكُونُونَ بِايَا بِيَالَٰتِهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَاكَا نُولِيهِ يَيْسَتَهْ نُووَدُّ @ وَلَقَدُ أَهْلِكُ نَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفِنَا الْإِيَّةِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ 🦃 فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَا تُخَذَوُا مِنْهُ وَيَأْلِمُهِ فُرِيَّانًا إِلَىٰ أَيْمُ إِنَّا مِنْ إِنَّا عَنْهُمْ وَكُولُكَ الْفَكُهُمْ وَمَاكَا فُوا يَفْتَرُونَ @ وَاذْ صَرَفْكَ آلِيُكَ نَفَرًا مِنْ أَبِئَ سَيْمَهُوزَا لَفُ الْدُ فَكُمَا حَضَرُوهُ قَالُواۤ اَنْصِتُواْ فَكَا قَضِيَ وَلُوَّا الْيَقُومُهُ مُنْدِلِيُّ

#### سُوِّدَةُ الإجْقَائِيٰ وَ

فَالْوَايَا فَوْمَنَا آِنَا سَمِعْنَا كِمَا أَنْ إِلَّا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسِي مُصَدِّدً كَا لِمَا نَيْنَ بَدُيهُ بِهُ إِيَا لَكِيِّ وَالْحَلْمِ بِوَسُنِّ هَيْمٌ ﴿ يَا فَوْمَنَّا اَجِبُوا دَاعِيَ ٱللَّهِ وَامِنُوا بِهِ يَغْفِرَّكُمْ مِنْ ذُنْوِكُمْ وَيُجِكُمْ مِنْءَذَابِ الْهِيمِ ۞ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَا لَهُ فَلَيْسَ مُعِجْبِز فِياْلاَدْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَآءٌ اُوْلِيَّكَ فِيضَلاْ لِمُهُ بِرِ 🐠 اَوَلَمْ يُرَوْا اَنَّا لِلَّهُ ٱلْذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَأَلَا رْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْفِهِنَّ مِتَادِ رِعَلْ أَنْ نَجْعِ لِلُوْنَ لَلْ آَتِنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ فَدَ 'يُر اللهُ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الدِّينَكَ فَرُوا عَلَىٰ النَّارِ اليُسَهَلْ بِأَكِقُ قَا لُوْا بَلِي وَرَبِّكُ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابِ بِمَاكُنْتُهُ كَلْفُرُونَ 🕬 فَاصْبِرْكَمَاصَبَرَاهُ لُواْ الْعَزْمِ مِنَ ٱلرَّسُلِ وَلَا مَسْغَفِلْهُمْ كَانَهُ مُ يُوْمَ رَوْزَ كَايِفِحَدُ وَزُكُمْ مِلْبَ تُوْالِّلَا سَاعَةً مِنْهَارِّد بُلاغَ فَهَا لُهُ لَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ ﴿ سِنَةُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْحَبِّ

#### الخزالسان والشفود

لَمْ لِلهُ ۗ الرَّحَيْزِ الرَّحَيْبِ لَّذِينَ هُرُوا وَصَدْ وَاعَنْ سَبِيلَ اللهِ اَصَلَاعَ مَا لَكُمْ وَٱلذَيْنَ مَنُواوَعَكُوا الْصَالِحَاتِ وَامَنُوا يَمَا نُزِّلَ عَلَىٰ عَلَى عَلَى وَهُوَ اْلَحَقَيْنِ رَبِّهِيْ لَكُنَّ رَعَنْهُ مُ سَيِّا لِهَدِ وَآيَ لُوَ بَالْمُنْمُ اللهِ ذٰلِكَ بِأَنَّا لَذَيْنَكَ فَرُوااً تَبَّعُوا ٱلْبَاطِلَ وَإِنَّا لَلْذَيْزَامَنُوااْتَبَعُوا ٱلْحَقَّ مِنْ دَبُّهُمْ كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُا لَلهُ لِلنَّا سِلَمْتَ الْهُمْ ۖ ۞ فَإِذَا لَهَيْهُمْ الَّذَيْنَ كَفَنَرُوا فَضَرْبُ إِلْوَقَالُ حَنَّا إِذَا أَثْخَنْ ثُمُوهُ وْفَيْدُوا الْوَاكِ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَالِمَا فِلَآءٌ حَتَىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ذَٰ لِلسَتْ وَلُوْ يَشَاءُ ٱللهُ لاَ نُتَصَرِّمِنْهُ \* وَلِكِنْ لِيَنْ لِوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالْذَينَ مُتِلُوا فِي سَيِيلًا للهِ فَلَنْ يُعِيلًا آعَمَا لَمُونُ كَاسَهُ بِيمْ وَيُصْلِدُ كِالْمَنْ ﴿ فَا وَيُدْخِلُهُمُ الْبُكَّةَ عَرَّهَالْهُ ﴿ فَا مَاءَتُهَا الَّذِينَا مَنُوآإِنْ سَنْصُرُوااً لَهُ يَنْصُرُكُمْ وَيُنْبَيْ اَفْلَامَكُمْ 🔘 وَالْذِينَ هَنَـرُوا فَعَسْاً لَمَهُ وَاصَلَ اعَالَمُهُ ۞ ذٰلِكَ بِالْمُهُ كَرُهُوا

#### الْمُؤِلِّةُ الْمُخْتِكُمُانَا

مَّااَنْزَلَااَللهُ فَاحْبَطَاعْهَاكُمْ ۞ اَفَلَمْ بِيبِرُوا فِي الْاَرْضِ ۚ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَعَافِمَةُ ٱلذَّيْنَمِنْ فِيلْهِبْهِ دَمَّ ٱللهُ عَلَيْهِ مِ وَلِيْكَا فِرَنَامَثَ الْمَأْكُ ذَٰ إِنَّ بَازَاللَّهُ مَوْلِيَ الَّذِينَ امْوُا وَاتَّ ٱلْكَافِرِينَ لِامَوْلِيٰ كُمُنَّ ۞ إِنَّا ٱللَّهُ يُدْخِلُ ٱلذِّينَ امَنُواوَعَكَمِلُوا الصَّالِكَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْيَهَا الْأَنْهَا دُوَٱلْذَى كَفَ رُوا يَمَنَّعُونَ وَيَأْكُونَ كَمَا تَأْكُولُ الْأَنْعَامُ وَٱلْنَا رُمَنُوكًا لَمُ الْأَنْعَامُ وَٱلْنَا رُمَنُوكًا لَمُ اللَّهِ وَكَا يَنْ مِنْ قَرْبَةٍ هِمَا شَدُّ قُوَّا ۗ مِنْ قَرْبَيِكَ ٱلْبَيَاحْرَجَتْكَ ٱهْلَكْنَاهُمْ فَلْأَنَاصِرَكُمُ ۗ ۞ اَفَيَٰكَانَعَلَىٰبَنِيَةٍ مِنْرَبِّبِكُمُنْزُيِّنَاكُهُ سُوَّهُ عَمَلِهِ وَأَتَّبَعُوا آهُوا ٓ هُمُ هُ اللَّهِ مَثَالُ الْجِنَّةِ ٱلْتَوْعُدَا ٱلْذَقُونُـ <u>ڣ</u>ۿٵؖٲڹ۫ؠٵۯڡؚڹ۫ڰٳٷۼڔ۠ٳڛڹؘۣۉٲؠ۬ٵۯڡڹؚ۫ڶؽڮۘۮؽؾۘۼۜؽۯڟڡ۫ڡؙۄؙؖ وَأَنْهَا رُمِنْ حَسْمِرَكَذَ وَ لِلشَّارِبِ رَبِّ وَأَنْهَا رُمِنْ عَسَلِ مُصَفِّي وَلَهُمْ فِيهَا مِنْكِلِٱلنَّمْرَاتِ وَمَعْفِفَرَةٌ مِنْ رَبِّهُ مِكَنَّ هُوَخَالِدٌ فِأَلْنَا رِوَسُقُوامَاً عَمَيهًا فَقَطْعَ امْعَاءَ هُمْ ﴿ وَمِنْهُمْ

مَنْسَنِي

#### الخزالطان فالنشفة

مَنْسَبْهُمُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوالِلَّذِينَ الْوَقُوا الْعِلْمَ مَاذَاقَالَ انِفَّ ٱلْوَلِيَّكَ ٱلذَّيْنَ طَبَعَ ٱللهُ عَلَى قُلُوبِهِ، وَأَبَّنَعُوٓ ٱهُوَا هُمَّ @ وَالَّذَيْزَاهْتَ دَوْازَادَهُمْ هُدَّى وَالَّهُمْ تَقُولُهُمْ اللَّهِ فَهُا بِنْظُرُونَ إِلَّا الْسَاعَةَ أَنْ مَا نَّسَهُمْ يَغْتَةً فَفَدُّجَآءَ أَشْرَاطُهَا فَانَّىٰ لَهُمْ اذَاكَاءَ نُهُمْ وَكُرْبُهُمْ ۞ فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا اللَّهِ إِلَّاللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِمُؤْمِنِ مَنَ وَالْوُمْنِيَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمُ وَمَنْوَكِيمُ فَ وَمِهُولُ ٱلْذَيْرَا مَنُوالُولَا نُزِلَتْ سُورَةً فَإِذَا أَيْرِلَتْ سُورَةُ نَحَكَمَةُ وَذُكِرَ فِهَا الْقِتَالْ رَائِتَ اللَّهِ بَنْ فِي قُلُولِهِ مِ مَنْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْغَيْثَةِ عَلَيْهِ مِنَ الْوَيْتَ فَأُولِ أَمْمَ اللهِ طَاعَةٌ وَقُولُ مَعْرُوفُ فَ فَا كَاعَرَمُ الْأَمْرُ فَاؤْصَدَةُ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَمُنَّم الله فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ فَلَيْتُمُ أَنْ تَفْسِدُ وَا فِي الْأَرْضِ وَتُعَطِّعُواۤ اَرْحَامَكُمْ ۞ اُوٰلِيۡكَ ٱلۡذَٰرَاۡهَـٰهُمُٱلۡهُ وَاَصْمَهُمْ وَاعَنْهَ إَيْصًا رَهُمْ ۞ اَفَلاَ سَدَّ تَرُونَا لْفُوْانَ اَمُعْلَا فَلُوبُ

اَقَفْ اَلْمَا ۞ إِنَّا لَذِينَا رُنَدُوا عَلْمَا دُمِا رِهِمْ مِنْ جَدْدِ مَا تَبَيَّنَكُمُ الْمُدُكُّ أَلْسُكَيْطَانُ سَوَلَ لَمُنُّهُ وَالْمَالُمُ اللَّهِ ذَٰلِكَ بَانَهُمُ قَالُوا لِلَّهٰ بَنَكَ رِهُوا مَا نَزَّلَ ٱللهُ سَنْطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الِسْرَارَهُمْ ﴿ فَكُفَّ إِذَا تُومَّنُّهُ مُ الْكُنَّكُ يُضْرُنُونَ وُجُومَهُمْ وَادْيَا رَهُمْ ﴿ ذَٰ إِلَى مِا نَهُمُ أَبَّعُوا مَّا ٱسْحَكُ اللَّهُ وَكَرِهُوا بِضُوَانَهُ فَأَحْبِطَاعَ الْمُنَّمُ ﴿ اللَّهِ مَا مُحْسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُ إِنْ لَنْ يُخْرِجُ ٱللهُ أَضْعَا نَهُمْ ۞ وَلَوْنَسَآ أَهُ لَارْبَيَاكُهُمْ الفكرة فه ويسيمه وكنك رفيه ويتماني والله يعكم أَعَالَكُمْ ﴿ وَلَنْبَالُوَنَكُمْ حَيَّاكُمُ الْمُحَاهِدِينَهُ يُحْمُ وَالْصَارِنُ وَسَهُ لُوَا آخَهَا زَكُمْ 🕲 إِنَّا ٱلَّذِينَ كَنَـرُوا وَصَدَوُا عَنْ سَبِيلَ اللهِ وَشَا قُوا الرَّسُولَ مِزْ بِعَنْ بِيمَا تَسَيِّنَ لَكُمُ الْهُدُيِّ اَنْ يَضُرُواْ اللهُ شَيْئًا وُسَيَعْمِطُ اعْالَمُهُ ۞ يَاءً يُهَا الْذَِرَامَنُوآ الَمْبِعُوااً لَذَهَ وَالْمِيعُوا الْرَسُولَ وَلَا نَبْطِلُواۤ اَعْالَكُمْ ۞ إِنَّالَٰذَينَ

# المن السائن المستون

كَفَنَرُواوَصَدُواعَنْ سِبِيلَ لَلهِ ثُوْمَا تُواوَهُوكُفَّا رُفَكَنْ غِيْفِرَاللَّهُ لَمُنْمُ ۞ فَلَا تَهِنُوا وَيَدْعُواۤ إِلَىٰ لَسَكُمْ وَانْتُتُمُ الْاَعْلُوْنُ وَٱللَّهُ ۗ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ آعُمَا لَكُمْ ﴿ إِنَّمَا أَكُمْ الَّهُ ثُلَّا لَكُونُ الدُّنْسَالِقِبُ وَكُوْوُ إِنْ يُؤْمِنُوا وَسَتَقُوا نُوْبَكُمْ أَجُورَكُمْ وَلاَ يَسْتَلَكُمُ أَمُواكَثُمْ ﴿ اِنْ يَنْ كَلَهُوْ مَا يَضْفِكُمْ بَعَنْ كُوا وَيُحْرِجُ ٱضْعَا لَكُوْ ﴿ هَا أَنْتُمُ هَوَٰلاَءِ تَدْعَوْنَ لِنَنْفِ عَوَٰا فِي كِبِيلَ لَهٰ ۚ فَيِنْكُوْمَنَ يَجَٰلُ وَمَنْ يَجْلُ فَإِنَّمَا يَحْفُوا عَنْ فَفِيهُ وَأَلَّهُ الْفِيجُ وَأَنْتُكُواْ لَفُ قَرَّاءٌ وَإِنْ سَوَّلُواْ يَسْتَبْدِلْ فَوْماً غَنْرَكُنُّهُ ثُمَّ لَا يَكُونُوْ الْمَثَالَكُمْ ﴿



فِنْ لَهُ الْمُزْ الْحَنْدِهِ اللَّهُ الْمُزْ الْحَنْدِهِ الْمُؤْرِ الْحَنْدِهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّمِ اللَّاللَّ الللَّهُ

نَيْكُوَمَا نَا خَرُونِيَ بِغِينَا مُعَلِينًا عَلَيْكُومِ مِينِي اللهِ اللهُ اللهُ

وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْدًا عَزِيزًا ۞ هُوَالَّذِي َ أَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي هُوْدٍ الْمُؤْمِّبِ يَزِيدُو الْمُؤَارِّيَانَا مَعَ إِيمَانِهِ مِ وَلِيْهِ جَوْدُالْسَمُواتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَا لَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ لِلدُّخِلَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَايِتِجَ عِنْجَتْهَا الْأَنْهَا زُغَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَيِّمُ عَنْهُ سَيِّأَ تِعَدُّ وَكَالَ ذَلِكَ عِنْ لَا لَهِ فَوْزًا عَظَمٌّ ﴿ ۞ وَيُعَذِّبَ الْمُنَا فِقِينَ وَالْمُنَا فِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّآبَينَ آيِلُهُ ظَنَّ السَّوْءُ عَلَيْهِ مِ ذَائِرَةُ السَّوْءُ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مُولَعَنَهُمْ وَاعَدَّ لَمُهُ جَهَ لَمُ وَسَاءً تُعْصِيرًا ۞ وَلَهُ جُنُودُ ٱلسَّلْمَ الْ وَالْأَرْضُ وَكَانَ ٱللهُ عَرِجَ رَجِيكًا ۞ أَنَّا ٱرْسَلْنَاكَ شَاهِلًا وَمُبَيِّنِكًا وَنَذَرًا ۗ ۞ لِنُوْ مِنُوا مَا لَلَّهُ وَرَسُولِهِ وَيَعُكِّزُرُونُ وَتُوَقِّرُوهُ وَشُرِيْمُوهُ بُكْرَةً وَاصِيلًا ۞ إِنَّالَا يَرَبُهَا مِمُونَكَ اِنَّمَايُهَا بِعُوزَاً لَهُ ۚ يَدُا لَلْهِ فَوْقَا يَدِيهُمْ فَهَنَّكَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلْيَهُمْ إِنَّهُ وَمَنْ إَوْفِي بَمَاعًا هَدَعَكِنَّهُ ٱللَّهَ فَسَبُونِيهُ أَجْدًا

#### الخزاليطان واليشف

عَظِماً ﴾ سَكَفُولُ لَكَ الْمُخَالَفُونَ مِنْ الْاَغْرَابِ شَعَلَنْنَآ آمُوَالْنَا وَاحْـلُونَا فَاسْتَغَفْرُ لِنَا يَقُولُونَ بِالْيِسْتِيمِهِ مَا لَيْسُ فَقُلُوبِهِ مِنْ قُلْ فَنَ مُلْكُ لَكُمْ مِنَالَتُهِ شَيًّا إِنْ اَرَادَ بَكُوضَرًا اَوَارَادَ بَكُوْ مُفَنْعًا بُلُكَا زَأَ لِللهُ بِمَا تَعْلُوْنَ جَبِيرًا ۞ بَلْظَنَنْتُمْ ٱنْ لَنْ سَفْلَكِ ٱلرَّسُولُ وَلِلْوْ مِنُونَ الْإِلَهُ للمِهِ ٱكَدَّا وَزُمِّكَ ﴿ لِلَّهُ فِي أَلُوكُمْ وَظَنَنْتُهُ ظَنَّ السَّوْءُ وَكُنْتُهُ فَوْمًا بُورًا ۞ وَمَنْ أَنْ فِي مِنْ أَلَلُهُ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا آعْتَدْ نَا لِلْكَافِرِينَ عَبِّرًا 🕲 وَلِيْهِ مَلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضُ عَنْ غِرُلِنَ يُسَاَّءُ وَتَعَذِّبُ مَنْ سَلًّا ۗ وَكَانَأُ لَنُهُ غَنْ فُورًا رَحَمًا ۞ سَنَقُولُ الْخَلَفُونَ إِذَا الْطَلَقْتُمُ المِهَ عَا نَهُ لِتَا خُذُوهَا ذَرُومًا نَتَعُ كُمْ مُرِهُ وَنَا أَنْسُدِ لُوا كَلاَمَا لَيْهُ قُولُ إِنْ سَيَعُو مَا كَذِيكُمْ قَالَ لِلَّهُ مِنْ قَبْلٌ فَسَعُولُوكَ يَاْ خَسُدُ وَيَنْأَ مَا كِمَا نُوا لَا يَفْ عَيُوزًا لِاَ قَلِيلًا ﴿ فَا الْمُحَلِّفَ بَنَّ مِزَالْاعْرَابِ سَـنُدْعَوْنَ الْيَوْمِ اوْلِي بَاْسِ سَدِيدٍ تُعَـا يَلُونَهُمْ

#### سُوَرُةُ الفَاتِثُ

تَوَلِيَّتُهُ مِنْ فِتُ أَيُعَذَ كُمُ عَذَابًا إِلَيهًا ۞ لَنُسَ عَلَى الْاعْمِ حَرَجُ وَلاَ عَلِيَا لاَعْرِج حَرْجُ وَلاَ عَلِيَا لْمِرْفِضِ حَرْجُ وَمَنْ يُطِع أَلِلْهُ وَرَسُولُهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَا زُومَنْ بَوَكَ يُعَذِّنهُ عَذَامًا السَّمَا ۗ ۞ لَقَدُ رَضَى أَينُهُ عَزَالْمُؤْمِنِ إِنَّ إِذْ يُبَا يِعُونَكَ تَحْتَ الشِّيَرَةِ فِعَكِمَ مَا فِي فُلُوبِهُمْ فَانْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَاثَا بَهُمْ فَفَا قَرَبًا ۖ ۞ وَمَعَا نِوَكَئِرَةً يَاخُذُونَهَا وَكَانَأُ لَلَّهُ عَزِيزًا حَكُمًّا ۞ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَعَانِمَ كَبَيْنًا تَأْخُذُونَهَا فَعِمَا لِكُوْهُإِذِهِ وَكَفَّ اَيْدْ كَالْنَاسِ عَنْكُوْ وَلِيَكُوْلَ أَيَةً لِلْؤُمْنِ بَنَ وَهَٰذِ يَكُمُ صِرَاطًا مُسْتَقِيماً ۖ 🐿 وَأَخْرَى لَهْ بَقَنْدِ رُواعَكُ مِهَا قَدْ اَحَاطَ ٱللهُ بِمَّا وَكَا زَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْحٌ هِ قَدِرًا ۞ وَلَوْقَا تَلَكُ مُ الَّذَينَ لَهُمْ وُالْوَلُو ٱلْالْادْمَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُ وَنَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ سُّنَـٰهَ ٱللَّهِ ۗ ٱلْذَيْ وَذَخَلَتُ

المناسئان والمشرب

مِنْ مَبْ لُ وَكُنْ تَجِدَ لِيسُنَهَ اللَّهِ تَبْدِيلًا 🥨 وَهُوَ الذَّى كَكَ اَيْدِيَهُ مُعَنْكُمْ وَايْدِيكُمْ عَنْهُمْ سِطْنِ مَكَّةً مِنْ يَعْدَانْ أَظْفَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَأُ لِلَّهُ بِمَا تَعْتَمَلُونَ بِصَدًّا ۞ هُـُمُ ٱلذَّنَّ كَفَرُوا وَصَدُ وَكُمْ عَزِالْمُسِيْدِاْ لِحَرَامٍ وَالْهَدْ يَمَعْكُوْفًا اَنْ يَسِلْغَ عِجَلَهُ ۗ وَلُوْلَا رِجَالُهُ وَمُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتَ لَرْمَعُ لَمُوهُ إِنْ فَطُوْهُمُ فَصِّيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةً بِغَيْرِعِلْمُ لِيدُخِلَا لِلهُ فِي رَحْيَهِ مَنْ سَنَاءً ۖ لَوْزُزَلُوْ الْكَذِّنْ مَا ٱلذَّرَكَ فَرُوا مِنْهُ مُ عَذَابًا الْسِمَّا 🕲 إِذْ جَعَكُ إِلَّهُ يَنَكُفَرُوا فِي قُلُونِهِ مُلْكِمَيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ ٱللهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمِرْمَهُمْ كَلِمَةَ النَّفَوْي وَكَا نُوٓااَحَقَّ بِهَا وَاهْلَهَأُ وَكَا نَأَ لِلٰهُ بِكُلِّشَيْءٍ عَلِيماً ۞ لَقَدْصَدَقَالِلهُ رَسُولَهُ الزُّءْيَا بِالْخَقَّلِنَدْخُلَزَ السِّفِدَا لَحْرَامَ إِزْنِكَ ٓ ٱللهُ الْمِن لِنْحُلِقِينَ رُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِينٌ لَا تَعَا فُونَ فَعَيلَمِ مَا لَوْتَعَنَّ لَمُوا فِعَكَلَ مِنْ دُونِ ذَٰ إِلَكَ

#### شُوَرُةُ (لفتُ

فَقَا وَ يَبِّ ۞ هُوَالَّهُ كَا رُسَلَ رَسُولُهُ الْهُدُى وَ بِرَالِحَوَّ لِيُظْهِمُ مَكَالَّهِ بِنِكُ إِلَّهُ وَكَلَّا إِلَّهُ اللَّهِ مَهِيداً ۞ مُحَكَمْ لُا رَسُولَا لَشَّهِ وَالْهِ بَرَعُمُ لَعَلَّا الْمُنْفِرِهِ فَالْمَنْفَا اللَّهِ وَمِضُوانًا سِهَاهُمُ مُرَّهُمْ ذَكُما سُحِكَ الْبَعْوَلَ فَضَالًا مِنَّا اللَّهِ وَمِضُوانًا سِهَاهُمُ فِي الْوِجْمِيلِ فَسَنَا أَزْدًا وَلَيْحُورِ ذَلِكَ مَنْاهُمُهُ فِيا التَّوْلِيُّ وَمَنْالُهُمُ اللَّهُ الْمُؤْونُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ

# لِنَا الْجُرْ الْمُنْظِينَةُ فِي الْمُنْفِقِ اللَّهِ الْمُنْفِقِ اللَّهِ الْمُنْفِقِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِ

مِنْتُ الْآخِرَا مَنُوا لَا نُصَّدِّهُ مُوايِّنَ يَدَيُوا لَّهُ وَرَسُولِهِ وَاَقَوْالَهُ يَاءَيُّهَا الْآخِرَا مَنُوا لَا نُصَّدِّهُ مُوايِّنَ يَدَيُوا لَّهُ وَرَسُولِهِ وَاَقَوْالُهُ إِنَّا لَهُ مَنْهُ عَلِيْمُهُ فَالْمُعَالِّذِي فَاعْتُهِا الْذِنْ الْمَنْولُالَةُ فِعُواْ أَضُولَاكُمْ

#### الخزا المطابع والشفون

فَوْقَصَوْتِ ٱلنَّتِيِّ وَلَاتَجْهُرُوالَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهَرْ بِعَضِكُمْ لِيَعْضٍ ٱنْتَحْبَطَٱعْالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ إِنَّالْذِنَّ فَيُفْتَحَ اَصُوانَهُ مُعِنْدُ رَسُولاً للهِ الْإِبْكَ الذَّيْنَ الْمَعَرَ ٱللهُ قُلُوبَهُمْ الِتَقُوْيُ لَمُهُمْ مَعْفِقُرُهُ وَأَجْرُعَظِيهُم ۞ إِنَّ ٱلذِّينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَزَاءِ الْحُؤَاتِ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْفِلُونَ ۞ وَلَوْاَ نَهُمْ صَبَرُوا حَيْخَنْ إِلِيهُ مِهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ عَنُورُ رَجِيْهِ مَاءَتُهَا الَّذِينَ مَنُواۤ إِنْجَاءَكُمْ فَاسِقْ بَنَيْ فَبَسَيْنُوۤ اَنْ صَبِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَنُصْبِحُ اعَلِمَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ 🥨 وَاعْكُمُواۤ اَنَّ فِيكُوْ رَسُولَا لَلْهُ لَوْيْطِيعُكُوْ فِي كَثِيرِ مِنْ الْأَمْرِ لِعَيْنَةُ وَلَكِنَّا لَلْهَ حَبَّ الَيْكُواْلاِيمَانَ وَزَيْنَهُ وَفُلُوبِكُمْ وَكَرْهَ النَّكُو ٱلكُوْ وَالْفُسُهُ قَ وَالْعِصْيَا اُوْلَيْكَ هُوْ الرَّاسِدُونَ ﴿ فَضَالًا مِنَ اللَّهِ وَنَهْمَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيْهُ ۞ وَانْطَآئِفَتَانِمِزَالْمُؤْمِنِ مَا فَتَالُوافَا مِسْلُمُ ا بَيْنَهُ مَا ۚ فَإِنْ بَغِتُ الْحُدْيُهُ مَا عَلَىٰ لِأُخْرِي فَقَا لِلْوُاٱلَّةِ بَبَغْ جَنَّهُ ۖ فَيَ

#### ٩

إِلْحَامُ إِلَّهُ ۚ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَيْضِكُمْ إِبِنْ هَهُمَا مِا لْعَذْلُ وَاقْبِيطُواْ أَنَّالُلَّهُ يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ 🥨 اِنْمَا الْمُؤْمِنُوزَانِحُوةٌ فَاصِلْمُ اِبْنَاكَخَرُكُمْ وَأَغَوُا ٱللهَ لَعَلَكُمْ تُرْجَهُ رَأَ كُلَّ إِمَا آلَاَ مَا أَلَا مَنُوا لاَ يَسْخِ فَوْثُر مِنْ قَوْمِ عَلَى إِنْ يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءُ مِزْنِسَآ وَعَلَى ٱنْكُوَّ بَخْدًا مُنْهِ ۚ وَٰ لَا تَالٰهِ وَٱلْفَشِيكُ ۚ وَلاَ نَنَا مَزُوَا مِالْاَلْقَابُ بنُسَ لِإِسْمُ الفُسُوقُ بَعَدَا لَا يَمَانَ وَمَنْ لَمَ يَتَبُ فَافْلِيَكَ هُمُ ٱلظَّالُوكَ عَ يَآءَيُّهَا ٱلذَّيْرَا مَنُوا اجْتِنْبُوا كَثِيرًا مِنَ لَظَنُّ اَنَ بَعْضَ لَظَيِّز اِنْهُ وَلاَ تِحَتَّسُوا وَلاَ يَغْتُ بَعْضُكُمْ بْعَضَّا أَيْحُتُ أَحَدُّكُمْ ٱن يَاْكُلُ لِمُ آجِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُوْا ٱللَّهُ إِنَّا لَلَّهُ وَالْبَ رَجِيْهُ ۞ يَآءَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذَكِرَوَٱنْفُ وَجَعَلْنَا كُوْشُعُوبًا وَقَبَ آئِلُ لِنَعَا دَوْ أَإِنَّا كُرْمَكُمْ عِنْدَاً لِلَّهِ ٱتَّفِيكُمْ إِنَّاللَّهُ عَلِيهُ حَبِيثُر ﴿ فَالْبَالْاَعْرَابُ لِمَنَّا قُلْلَا تُوْمِيُوا وَلَكِنْ فَوْلُوْ ٱسْلَمْنَا وَلِمَا يَدْخُلُ لَا يَمَانُ فِي قُلُو يَكُمْ وَانْ تُطْبِعُواْ اللَّهَ

## الذالكان والشاف والم

وَرَسُولُهُ لَا يَكِنْكُ مِنْ اَعْمَا لِكُمْ شَيًّا إِنَّا لَهُ عَسَفُو زُرِدَ ٠ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيزَ الْمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهُ تُعْرَكُوْ رَبَّا بُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِمْ مِ وَانْفُيهُ فِي فِي سَبِيلًا للهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِ قُونَ ﴿ قُالَ مُعَلِّمُ وَأَلَمُهُ بِدِ سَكُمْ وَاللَّهُ بِعَلَمُ مَا فِي ا ٱلسَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَاللَّهُ بَكُلَّ شَيْءً عِلْمُ ۞ يُمُزُّ زَعَلَنْكَ ٱنْاسَـٰكُوۡا قُلۡلاَ مُّنۡوَاعَلَىٓ اِسْلاٰمَكُوّْ بَلِٱللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُوْ ٱنْهَدَيْكُمْ لِلْإِيَمَا زِازْكُنْتُهُ صَادِ قِيزَ ۞ إِنَّا لَنَّهَ مِحْنَا مُغَيْبَ ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضُ وَٱللّٰهُ بِهِكُنُّهُ سِمَا مَتَكُلُّهُ ذَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ





نَّ فَالْفُرْ إِنَا لِجَبِّدِ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْعَبُواْ أَنْجَاءَ هُومُنْدِثُونَهُمْ فَالَّ الْكَافِرُهُ وَهُذَا لُمُوْءٌ عِيْثُ ﴿ عَنِيْ اللَّهِ عَالِمَا مِنَا أَوْكُانُواْ الْكَافِيْةِ الْكَافِرِيْنَ

#### مُؤِزِّةُ وَنُ

رَجْعُ بِعِيْدِ ۞ قَدْعَلِمْنَا مَا نَفْهُ مُولُا لَا رَضُمِنْهُمْ وَعِيْدَ نَالِكَاثِ حَفِيظٌ ۞ بَلْكَذَّبُوا مِالْحَقَّ كَمَا جَآءَ هُوْفَهُ وْ فَالْمِ مَرْبِحِ ۞ ٱفَكُمْ يَنْظُرُ وُآلِكَا لُسَكَاءَ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنْيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَالَمَا مِنْ ُورُجِ ۞ وَالْاَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَانْبَنْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْج بَهِيمٌ ﴿ نَبْضِرَةً وَذِكُوْ كَاكِلِّ عَنْدِ مُنِيبٍ 🔘 وَنَزَلْنَا مِنَ لَسَمَاء مَاءً مُبَازَكًا فَأَبْتُ نَا بِهِ جَنَاتٍ وَجَبَ الْحَصِيدُ ۞ وَٱلْغَنَّا رَاسِقَاتِ لَمَاطَلُعُ نَضَيْكُ ۗ۞ زِزْقَالِلْعِمَالُهِ وَآحَيْنَا بِهِ بِلْدَةً مَنْ تُلَكَ الْكِ الْخُرُوجُ ۞ كَذَّبَتْ فَبْلَهُمْ قَوْمُونُ ﴿ وَاصْحَابُ أَلْبَسَ فَمُودُ ۗ ﴿ وَمَادُ وَفِي عَوْنُ وَانِحَانُ لُولِمْ إِ ﴿ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقُوْمُ تُتَبِعُ كُلِّكَ ذَبَ الرُّسُلُ فَيَ وَعَيدِ ۞ اَفَعَبَينَا بِالْخَلْقِ الْاَوَلِّ بَلْهُمْ فِيَاشِ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ 🕲 وَلَقَـَدْخَلَفْنَا الْإِنْسَانَ وَنَصَّلُمُ مَا نُوْسُوسُبُهُ نِفَسُهُ ۖ وَغَنْ أَفْرُ ﴾ الِنُهِ مِنْ جَبْ لِما لُورَيدِ ۞ اِذْ يَتَكَةً ٱلْمُتَلَقِيَا بِ

#### المؤالينا فكالشفة

عَنِ الْبَهِ بِن وَعَنِ السِّمَالِ فَعِيدٌ 🐿 مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ الْإِلْدَيْهِ رَقِتُ عَسَنُد ﴿ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْوَنْ الْكَوَّةِ الْكَ مَاكُنْنَ مِنْهُ تَجَيْدُ ۞ وَنُفِحَ فِي الصُّورُ ذِلِكَ يَوْمُ الْوَعَيْدِ ۞ وَجَاءَتْ كُلُّ فَنُومَعَهَا سَآغَ وَشَهِيْد الله لَقَدُكُتْ فَعَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطاً ۚ أَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدُ ﴿ وَقَالَ وَيْنُهُ هٰذَا مَالَدَيُّ عَتِبْدُ ۞ إِنْقِيَا فِجَهَنَّهُ كُلِّكَفَارٍ عَنِيدٍ ۞ مَنَّاعِ لِلْيَرْمُعْتَدِمُ مِيْ ۞ أَلِذَى جَعَلَمَعَ اللهِ اِلْمَا أَخَرَفَا يُفْتِياهُ وَالْعَذَابِ الشَّدِيدِ ۞ قَالَ فَرَهُهُ رَبُّنَا مَّآاطْغَيْنُهُ وَلَكِرْكِآنَ فِيضَلَا إِبْعِيدِ ۞ قَالَلْاغَنْصُولُ لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِنَّكُمْ مِا لُوعَدِ اللَّهِ مَا يُتَذَّلُ الْقَوْلُ لَدَّى وَمَا اَنا بِظَلاْم لِلْعِيكِ ۚ ۞ يَوْمَ نَفُولُ لِجَهَنَّمَ هَالْمُتَالَآفِوَتَفُولُ مَا مِنْ مَزَدِ ﴿ ﴿ وَأُزْلِفِتِ أَكِنَّهُ لِإِنْفُ إِنْ عَيْرَ مِهِ إِنَّ الْكِنَّةُ لِلْنُفِّ إِنَّ عَيْرَ مِهِ إِنَّا الْكِنَّةُ لِلْنُفِّ إِنَّ عَيْرَ مِهِ إِنَّا اللَّهِ الْكِنَّةُ لِلْنُفِّ إِنَّ عَيْرَ مِهِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ هْذَامَا تُوْعَدُونَ لِكُلَّا وَابِحِفِيظٍ ۞ مَنْخَشِيَا لَرَّمْنَ الْفِيْبِ

#### مُنِوِّزَةً قِلْ

وَجَآءَ بِقِلْبِ مُنِيبِ ﴿ أَدْخُلُوهَا بِسَلامٌ ذَٰلِكَ وَمُؤْلَٰكُودِ 🍩 لَمُهُمَا يَثَآؤُنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزْيَدِ 🌑 وَكُوْاهُلَكُنَا فَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِهُمْ اَشَدُ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَبُوا فِالْلِلاَّدِهُلْ مِنْ جَمِيصِ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرِي لِمَنْ كَا زَلَهُ قَلْبُ أَوْاَلْعَيَ ٱلسَّمْعَ وَهُوَسَّهَيْد 🕲 وَلَقَدْخَلَقْنَا ٱلسَّــٰهُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَبَّاكُمْ وَمَا مَسَّنَا مِنْ كُغُوبِ 🕲 فَأَصْبِرْ عَلْهَا يَقُولُونَ وَسَيِّدْ بِجَدْ رَبِّكَ قَبْ لَطُلُوعِ ٱلشَّمْيِ وَقَبْلَ الْغُرُوجِ ا وَمِنَ الْيَوْلُ وَسَعِيمُهُ وَادْبَارَا لَسَعُودُ ﴿ وَاشِيمُ مُومُ بِنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانِ فَرَبِيْ إِلَى يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلْفَيْحَةَ بِالْحَقُّ ذِيكَ يَوْمُ الْحُرُوْجِ ۞ إِنَّا نَحْنُ يُحْجِ وَبَهُيتُ وَالْيَنَا الْمَصِيِّرٌ۞ َوْمَ مَّشَقَّوْ الْأَرْضُ عَنْهُ مْ سِرَاعًا ذٰلِكَ حَشْ عَلَيْنَا يَمِيْرُ ۞ نَحْزُاعَكُمْ بِيَا يَقُولُونَ وَمَٱلْتَ عَلَيْهِ مِجِبَ إِنْ فَذَكِنْ مِالْفُولُ إِنْ مَنْ يَخَافُ وَجَدِ منطق اللائظان المنظمة المنطقة المنطقة

لَمْ لَهُ ٱلرِّمَٰزِ ٱلرِّبَٰكِ وَٱلذَّارَبَاتَ ذَرُواً 🗬 فَالْحَامِلاتِ وْفِيرٌ 🏟 فَالْمَارَبَاتِ يُسْرًا ﴿ فَالْفُسِّمَانِ مُرَّا ﴿ إِنَّا تُوعَدُونَ لَصَادِةً ﴿ ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ لَوَافِيُّمْ ۞ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُيْكِ ﴿ اللَّهِ الْحَكُمْ لَوْهَوْلِ نَحْدَلِينٌ ۞ يُؤْمَكُ عَنْهُ مَنْ أَوْكُ ۞ ثُولَالْخَرَاصُونُ الذَّيْرَهُمْ فِي عَنْرَةِ سَاهُوزٌ ﴿ يَسْتُلُوزَانَا ذَوْمُ الَّذِيْنِ ۞ يُوْمَ شِيمُ عَلَىٰ لَنَـّارِيُفِتْنُونَ ۞ ذُوقُوا فِنْنَكُمُّ هٰذَالَذِّكُنْتُدُبِهُ مِنْسَتَعْلِوُنَ ۞ إِزَّالْمُنْفَتِينَ فِيجَّالِ وَعُيُونٍ ﴿ الْحِذِينَ أَالِيهُ هُ رَبُّهُمْ أَيْهُمُ كَا نُوا صَلَا لِكَ مُحْسِبِينً كَانُوا قَلِيلًا مِنَّالَيْكُ لِهَا يَغْجِعُونَ ۞ وَمِالْإَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 🕲 وَفَإَمُوالِمُهُ مَوْ السِّكَا الْوَالْحَرُومُ 🕲 وَفِياْ لَارْضِ أَيَاتُ لِلْوُ قِنِينَ ۚ إِلَى وَقِيَا نَفْسِكُمْ أَفَلَا بَنْصِرُونِ وَفِيالُسِّمَاءَ بْزُفْتُكُمْ وْمَا تُوْعَدُونَ ۞ فَوَرَبْياْ لَسَمَاءَ وَالْاَرْضِ

#### سُوَيَةُ اللَّارِيْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

انَّهُ كُنَّهُ مِثْ كُمَّا أَنَّكُمْ نَنْطِفُونَ ۗ ۞ هَاْ إِنْكَ حَدَيْتُ ضَيْف الْبِرْهِيَمُ الْمُكْرُمِينُ ﴿ إِذْ دَخَانُوا عَلَيْهِ فَعَا الْوُاسَلَامًا قَالَ سَلاَمُرَقُومُرُمُنْكَرُونَ ۞ فَرَاغَ إِلَّاهَمْ لِهِ فَإَنَّ بِعِبْل سَجِينٌ ۞ فَصَرَّيَهُ ٓ إِلَيْهِمْ قَالَ ٱلاَنَأَكُلُونُ ۞ فَافْجَسَ مِنْفُمْ خِيَفَةٌ قَالُوالَاتَحَفَّ وَكَثَرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيهِ ۞ فَاَقْبُلَتَا مُزَانَا فِصَنَ فَصَكَتُ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَبُوزُ عَقِيْرُ ﴿ مَا لَوْ الَّذَ الَّهِ قَالَ رَبُّكِ أَنَّهُ هُوَالْكِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ قَالَ فَالْخَطْبُكُ اَيُّهَا الْمُسْلُوزَ ﴿ قَالَوْ إِنَّا ٱرْسِلْنَاۤ اللَّهَ مِرْجُمْ مِيِّزْ ﴿ لَيُعْلِمُولِكُ عَلَيْهُ مِجِادَةً مِنْ طِينٌ ﴿ مُسَوِّمَةً عِنْدَرَبُكَ لِلْمُسْرِفِنَ ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنْكَا زَفِيهَا مِزَالْمُؤْمِبِينَ ﴿ فَاوَجَدْنَا فِهِ كَاغِرَبُيْةٍ ُ مِنَانُسُيْلِينَ ۞ وَتَرَكُنا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَهَا فُوزَا لْعَذَابَ الْآلِيمُ 🕲 وَفِهُوسَى ﴿ ذِا رُسُلْنَاهُ إِلَىٰ وْعَوْنَ سِيلُطَا رِبْمُبِينِ ا فَفَوْلُ مُرِكِيْهِ وَقَالَ سَاخِرًا فَجَنُونٌ 🎯 فَاَحَـٰذَنَاهُ وَجُنُودَهُ

فَسَدُنَاهُ فَسَدُنَاهُ المن النكا فالمشرق

فَنَتَذْنَاهُمْ فِيالْيَتِمْ وَهُوَمُلِيْمَ ۖ ۞ وَفِيَادِاذِارْسَلْنَاعَلَيْهُمُ ٱلرَّحَ الْعَقِيمَةُ ﴿ مَالَذَ رُمِنْ شَيْ إِيَّتُ عَلَيْهِ الْأَجَعَكَةُ هُ كَالْرَمَيْمُ ۞ وَفِي تُمُودُ إِذْ فِيلَاهُمْ مَّنَّعُوا حَيْ جِيزِ ۞ فَعَنُواْعَنْ أَمْر بَهِمْ فَأَخَذَ نَهُ مُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ا فَمَا ٱسْتَطَاعُوا مِنْ قِيامٍ وَمَا كَا نُوا مُنْفَصِرِينٌ ﴿ وَقُومَ نُوحٍ مِنْ قَبُ لُ أِنَّهُ مُكَانُوا فَوْمًا فَاسِقِيزٌ ﴿ وَالْسَمَاءَ بَنْنَاهَا بِاللَّهِ وَلِنَا لَمُسِعُونَ ۞ وَالْاَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَيَعْمَ الْمَاهِدُونَ۞ وَمِنْ كُلِشَيْ خِلَفْنَا رَوْجَنْ لَعَلَّكُمْ نَذَكَ رُونَ ﴿ فَضَـرُواۤ اِلْمَا لَقُوْ اِنْهَاكُمُ مِنْهُ نَذِيْرُ مُبِ أَنَّ ۞ وَلَا تَجَعَلُوا مَعَ ٱللَّهِ اِلْمَا أَخَرُ اِنْ اَكُمْ مِنْهُ نَذِيْرُ مِبِينَ ﴿ كَذَٰ لِكَ مَا لِوَالَّذَ نَمِنْ قَالِهِمْ مِنْ يَسُولِ الْإِنَّا لَوْاسَاجِرُا فَعِجْنُونُ ۞ اَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْهُمْ فَوْمُ طَاغُونَ ۞ فَنُوَلَّعَنْهُمْ فَكَالَنْتَ يَلُونُمِ ۞ وَذَكَ ْوَالَنَّ ٱلَذِكْرِي نَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيرَ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِزَوَالْإِنْسَ الْإِلْيَعُهُ دُوْبِ

#### ٩

مَّا أُدِيدُ مِنْهُمُ مِنْ رِزِوَ مَآ الْهِيدُ أَنْ بَطِيمُونِ ۞ إِزَّ الْسَهُوَ ٱلَّزَنَاقُ ذُوالْفُوَّةِ الْمَتِّبُنُ ۞ فَإِنَّ الْإِزَىظَلَمُواْ ذُوْكِا مِثْلَةَ فَوُسِر اَصَادِهُمْ فَلاَسْتَجَالُورِ ۞ فَيْ اللِّذِيزَكُونَ عَلَيْهِمُ الْدِّيَاوُهُمُ الْمُنْعُودُهُمُ الْمُنْعُودُ

#### المِوَّالْمِوْلِيَّةِ الْمُؤْلِيِّةِ الْمُؤْلِثِينَةِ

وَالْبَيْسِالْمُعَمُّولِ ۞ وَالسَّفْفِ الْمُغُوعُ ۞ وَالْبَحْ السَّبُولِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِكِ لَوَاقِعُ ۖ هَا لَهُ مِنْ دَافِعٌ ۞ قَوْمَ مُولُ

اَلْتَمَاءَ مُورًا ﴿ وَمَسَهِمُ إِلِمِهَالُ سَيْراً ۚ ﴿ وَيُلْمُ وَمُعْدِدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ مُعْدِدُ اللَّهِ مُعْدِدًا لِللَّهِ مَا يُعْدِدُ اللَّهِ مُعْدِدًا لِمُعْدِدًا لِمُعْدِدًا لِللَّهِ مُعْدِدًا لِمُعْدِدًا لِمُعْدَدًا لِمُعْدَدًا لِمُعْدِدًا لِمُعْدِدًا لِمُعْدَدًا لِمُعْدِدًا لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعِلَمِ لِمُعْدِدًا لِمُعْدِدًا لِمُعْدِدًا لِمُعْدِدًا لِمُعْدِدًا لِمُعْدِدًا لِمُعْدِدًا لِمُعْمِدًا لِمُعْدِدًا لِمُعْدِدًا لِمُعْدِدًا لِمُعِلَمِ لِمُعْمِدًا لِمُعْمِعِدًا لِمُعْمِدًا لِمُعْمِعِدًا لِمِعِمِعِ لِمِعِمِلًا لِمِعْمِلًا لِمِعْمِعِمِ لِمِعِمِلًا لِمِعْمِلْ

الى فارجَهَ مَ دَعًا ﴿ هٰذِهِ النَا زَالَةَ كُنْتُمْ بِهَا كَذَهُورَ ﴾ اَ فَيْظُ لِلَّا اَمُؤَنْتُهُ لا تَنْصِرُورَ ﴾ إضاؤها فاصرُواا وَلاَتَفِينُّ المرز التكاولا فيشرف مراكا

سَوَآءُ عَلَيْكُمْ أِنَّا تَجَزُّونَ مَا كُنْتُمْ تَعْلُونَ ﴿ إِنَّا لُنُفِّينَ فِجَنَّاتٍ وَنَهَيِّمٍ ۞ فَاكِهِيَرَ بَمَالْيَهُ مُرَبُّهُمُ وَوَقَيْهُمْ رَبُهُ مْ عَذَا بِأَلْحِيهِ ﴿ كُنُوا وَاسْرَبُوا مَّنِيًّا بَكَنْتُمْ تَعْلُونَ 🕲 مُنْكِئْنَ عَلِيْسُرُ رِمَصْفُونَةً وَزُوَجْنَاهُمْ بِحُورِعِينِ 🕲 وَٱلْذِينَ الْمَنُوا وَأُبِّعَتُهُمْ ذُرِّيَّهُمْ بِا يَمَا نِأَيْقِفُنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا التَّنَاهُ وْمِنْ عَلِهِ وِمِنْ شَيْءَ كِالْمُرِئِ. يَاكسَبَ رَهِيْنَ @ وَأَمْدُ دْنَاهُمْ مِنْهَاكِهَةٍ وَلَخَمْ بِمَّا يَشْنَهُونَ ﴿ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغُوْفِهَا وَلَا نَأْثِيْهِ ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِ غِلَالْنَكُمُ كَانَهُ ۚ فُولُو ۗ مُكُنُونَ ۞ وَاقْلَعِضُهُ مَعَالِمِضِ مَسَّآ أَلُورُ @ قَالُوۡٳۤٳ۫ڶۡأَكُمَّا قِبُالِكَ ٓاهۡلنَا مُشۡفِقِينَ ۞ فَرَبَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَيْنَا عَذَا بَالسَّمُومِ ۞ اِنَّاكُنَّا مِنْ قَبُّ لَهَدْ عُوهُ إِنَّهُ هُوَالْبِرُّالِّكِيمُ ۞ فَدَكِّ رَفَآ آنْتَ بِنِعْتِ رَبِّكَ بِكَاهِنَ وَلاَ عِمْ وَزِّ ۞ أَمْ يَقُولُونَ سَاعِمْ بَهَرَبُصُ بِهِ رَبْيَ أَلْمُؤَنِّ

#### شُوَرِّةُ الطِّهُانِدُ

قُلْرَتَصُوافِانِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُرَتَصِينَ ۗ ۞ اَمْ مَا مُرْهُمْ اَعْلاَمُهُمْ بْلَدَّاكَمْ هُمْ مَّوْمُوكَاغُونَ ﴿ لَهُ اَمْ يَقُولُونَ نَفَوَّلُهُ بِلْلِايُوْمِنُونَ 🥯 فَلْيَا تُوَايِكِدِيثِ مِثْلَةِ إِنْكَا نُواصَادِ فِيَنِّ الْمُخْلِفُوا مِنْغَيْرَ بَنَيْ إِمْرِهُمُ الْخَالِقُونَ ۗ ۞ أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَثْمَ بَلْلاَيُوقِنُونَ ۗ ۞ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَانُ زَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوكُ 🕲 اَمْ لَكُمْ سُلَمْ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَاتِ مُسْتَمِعُهُ مُسِلِطاً إِ مُبِينُ ۞ اَمُلَهُ الْبِنَاتُ وَكَكُمُ الْبِنَوْزُ۞ مَنْ ثَالُهُ لَأُمُّ فَهُوْ مِنْ مَغْرَةُ رِمُنْفَكُونَ ۞ أَمْ عِنْدَهُ وَالْفَيْبُ فَهُمْ يَكُتُرُونَ اللهُ أَمْ يُرِدُونَ كَيْداً فَالَّذِينَ كَعَرُوا هُولَلْكِيدُونَ ﴿ اَمْ لَمُنْ إِلَهُ غَيْرًا لِلْهِ سُنِحَانًا لَلْهِ عَمَا يُشْرِكُونَ 🕲 وَانْ بَرَوْا كِينْفًا مِنَ لَسَمَاءَ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَجَاتُ مَنْ يُوْثُرُ ۞ فَذَرْهُمُ خَيْ لِلا قُوا يَوْمَهُ مُا لَذِي فِيهُ يُصْعَـفُونَ ۖ ۞ يَوْمَلِا يَغْنَى عُنْهُ: كَيْدُهُمْ شَبْكًا وَلِاهُمْ يُنْصَرُونَ ۗ ۞ وَإِنَّ لِلَّهَ رَظَلُواْعَذَابًا دُونَ

ذٰلِكَ وَٰلِكِنَّ ٱكْثَرُهُمْ لِا يَعْلَمُونَ ۞ وَأَصْبُرْ لِيَكُمْ رَبِكَ فَإِنَّكَ بِأَغْيُنِنَا وَسَحْ بِجُذْ رَبِكَ حِينَ فَقُومٌ لَهِ وَمِنَ أَلَيْلُ فَسَتِحْهُ وَإِذْ مَا رَالْغُومُ فِ وَٱلْفِزَ إِذَا هَوْيٌ ۞ مَاصَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَاعَوْيٌ ۞ وَمَا يَنْطِقُ عَزالْمُونَىٰ ۞ انْهُوَالْإَوْخَيُوخَىٰ ۞ عَلَمَهُ سَلِيمُوالْقُوكْ۞ ذُومِيَّةً فَاسْتَوْيٌ ۞ وَهُوَ بِالْأَفْوَالْأَعْلَ ٰ ۞ ثُورَ زَافَنَادَ إِنَّ ۞ عَكَانَهَابَ قَوْسِيَزِ أَوْلَهُ ذَّلِّ ۞ فَاوَجِيلِ عِيدُهِ مِٓآ أَوْجِكُ مَاكَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاغِ ﴿ اَفَهُمَا رُونَهُ عَلِيمَا يَرَاءِ ﴿ وَلَقَدُّ تَاهُ نَزْلَةَ ٱنُوٰيِ فِي عِنْدَسِدْرَةِ الْمُنْتَعَلَى ﴿ عِنْدَهَا جَنَّةُ ا الْمَا وْيُكِي اِذْ يَعْشَى الْسِنْدَرَةَ مَا يَغْشِي ۗ إِلَى مَا زَاغَ الْبَصَدُومَا طَغي ۞ لَقَدُرَاني مِنْ إِيَاتِ رَبِّهِ أَلْكُمْرِي ۞ اَفَرَائِتُمُ اللَّاتَ

#### ٩

وَالْعُزِّي ﴿ وَمَنْوَعَ النَّـالِنَةَ الْاُخْرِي ﴿ الْكُوْ الَّذَكُ مُ وَلَهُ الْانْوَ ٰ إِلَّا مِنْ اللَّهُ إِذًا قِيمَةُ صِيرَى ۞ إِنْ هِي إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَيْتُمُوهِمَا ٱنْتُمْ وَابَا وَكُمْ مَا ٱنْزَلَ ٱللهُ بِمَا مِنْسُلْطَانِهُ إِنْ يَتِّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا مَهُوكَ الْأَنْفُ وَلَقَدُجَاءَ هُمْ مِنْ رَبِّهُمُ الْهُدَائُ ۞ أَمْ لِلْإِنْسَازِمَا تَمَوَّى اللَّهِ الْلِخِنُّ وَالْوُولِ ﴿ وَكُمْ مِنْ مَلَكِ فِي ٱلسَّمُواتِ لَا تَغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَنْيًّا لِلْا مِنْ بَعْدِ ٱنْكَاٰذَنَا لَلٰهُ لِمَزْ يَيْتَآءُ وَيَرْضِٰدِ ۞ إِنَّالَاٰذِ مَنَ لَا يُؤْمِنُونَا الْإِضْ لَيُسَمُّونَ لْلَيْكَةَ مَّنْمِيَّةَ الْأُنْثَىٰ ۞ وَمَا لَهُمْ بِيرِ مِنْ عِلْمُ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَأَنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مَنْ أَكِوَ شَيًّا ﴿ مَا مَا عَرِض عَنْمَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ فِي خِيرَاوَكَمْ يُرُدُ إِكَّا أَكُومَ ٱلدُّنْمَا ۗ ذلِكَ مَبْلُغُهُمُ مِنَ الْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَا عُلَمُ بِمَنْ صَلَّعَنْ سَسِيلِهُ ۗ وَهُوَاعُلُمْ بِمَرْ اَهْتَ إِنَّى ۞ وَلِلْهِ مَا فِي السَّمْ إِنَّ وَمَا فِي لَا أَثِّهِ لِيَخْنِي َاللَّهُ يَزَا سَآ قُلِيمَا عَلَوْا وَيَحْزِي َالْهَ يَزَاحْسَنُوا بِالْمُسَتَّىٰ

الزي التي المالية في الم

لَّذَ يَزِيَغِينِبُونَ كِلَآئِرًا لِإِثْهِ وَالْفَوَاحِشَ لَآلِ ٱلْكَتَّمِ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْ فَرَيَّ هُوَاعْكُرُ بِكُمْ إِذْ اَنْشَاكُكُو مِنَا لاَ رَضِ وَاذْ اَنْتُمْ اَجَنَّهُ فِي طُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا نُزَّكُوا الْفُسُكُمْ هُوا عُلُمْ بَرَا تَقِيُّ اللَّهِ ٱفَرَائِتَ ٱلذِّي تَوَلَّيْ ۞ وَٱعْظِيرَ لَيكُ وَٱكْدَى ۞ اعِنْـدَهُ عِلْمُ الْفَتْ فَهُويَرِي ۞ أَمْ لَمُ يُنْتَيُّ أَمَّا فِي صُحُفِ مُوسَى ﴿ وَارْهِكُ ٱلذَّى وَقُوا ﴿ كَا لَا يَزِرُوا زِرَةٌ وِذِرَا خُرِكُ ۗ وَأَنْالُسُ لِلْإِنْسَانِ الْأَمَاسَغِي ﴿ وَارْسَعْيَهُ سَوْفَ رُزَّيٌ ﴾ ثُمَّ لَيُغْلِيهُ الْجُرَآبُ الْاَوْفِي ﴿ وَإِنَّ الْإِرْبَاكِ الْمُنْتَكِّي ۞ وَإِنَّهُ هُوَاضِيَكَ وَانْكِي ﴿ وَانَّهُ هُوا لَمَاتَ وَاحْمَا ﴿ وَانَّهُ حَلَقَ الزَّوْچَنْزِ الْذَكِّرَ وَالْأَنْثَىٰ ﴿ مِنْ نَطْفَةِ إِذَا تُنَمَّى ۖ وَالْأَنْثَى ۗ وَإِنَّا الله عَلَيْهِ النِّشْنَاءَ الْأُخْرِي ﴿ وَانَّهُ مُواَغُنْ وَأَفَّهُ ۗ ﴿ وَانَّهُ مُواَغُنْ وَأَفَّهُ ۗ ﴿ وَانَّهُ هُوَرَتُ ٱلشَّعْرِينِي ﴿ وَأَنَّهُ آهُ لَكَ عَادًا إِلَّا لَأَنَّكُ ﴿ وَمُحُدِّدُ فَمَا اَفِي ﴿ وَقُوْمَ نُوحٍ مِنْ هَا لَا يَهُمْ كَا نُوا هُمُ اَظْلَمَ وَاطْغُي ۗ

#### مُؤِرِّةُ (الْجَائِمِ عَلَيْهِ) مُؤَرِّةُ (الْجَائِمِ عَلَيْهِ)

وَالْمُوْنِفِيكَةَ آهُونَىٰ ۞ فَغَشْنِهَا مَاغَشْنَىٰ ۞ فَبَايُ الْآءِ رَبُّكَ تَسَمَارَى ﴿ لَمَنَا مَذَيْرِ مِزَ ٱلنَّهُ رِأَلا ُولِي ﴿ أَرِهَتِ الْإِزَفْةُ ۞ لَيْسَ كَمَا مِزْدُوزَا لَهُ كَاسِّفُهُ ۞ أَفَهُ فِلَالْكَاتِيَّةُ جُوكِ وَتَضَكُونَ وَلاَ تَبَكُّورَ ۖ فَإِنْتُمْ سَامِدُ وَنَ۞ فَاشِهُدُ والله وَاعْدُواْ هُ للهُ الْحَمَرُ الْحَبَيٰ اِفْتَرَتَ السَّاعَةُ وَانْشَوَّالْفَكُمُ ۞ وَانْرَوْاٰالَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِنْ مُسُبِّمُ ۞ وَكَذَّبُوا وَأَنَّبُعُوۤ الْهُوَاءَ هُمْ وَكُمُّ إِمْر مُسْتَقِدُ ۞ وَلَقَدْجَاءَهُمْ مِزَالاَنْيَاءَ مَا فِيهُ مُزْرَجُنْ ۞ حِكْمَةُ بَالِغَةَ فَمَا تَغُواْ النُّذُرُّ ۞ فَوَلَعَنْهُمُ يُومَرَدُعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْ يَٰكُرُ ۞ خُشَعًا أَبْصًا رُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ لَاجْدَاتِ كَانَهُمْ جَرَادُ مُنْتَيِشُ ﴿ مَهْ مِطْعِينَ الْكَالَاءُ مَقُولُ الْكَافِرُونَ

#### المرابعة الأنسارة المرابعة الأنسارة

هٰذَا يَوْمُ عَسِيْرُ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْ ذَنَّا وَقَالُوا بَعْنُونُ وَازْدُيِرَ ۞ فَدَعَارَبَّهُ ٱنِّيمَغُلُوثُ فَانْكَصَّ ﴿ فَفَغَنَّا ٱبْوَابَ ٱلسَّمَآءِ بَآءٍ مُنْهَمِّر ﴿ وَفَعَنَا ٱلْأَرْضَ عُهُونًا فَالْنَوَالْلَآءُ عَلَىٓاً مُرِيَّادُ قُدِرَّ ۞ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰٓ اللَّهِ عَلَىٰٓ اللَّهِ وَدُسُرٌ ۞ يَجْرِي بَاعْمُنَنَّا جَزَّاءً لِمُزَّكَا كَفِيرٌ ۞ وَلَقَافِيرُهَا هَأَايُّهُ فَهَلْمِنْ مُدِّكِرِ ۞ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُدُرِ ۞ وَلَقَدُ بَسَّرَا الْفُوْلَ: لِلْأَكْرِفَهَالْ مِنْ مُذَكِرِ ۞ كَذَبُّ عَادُ فَكِيْفَ كَانَعَذَا بِي وَيُدُرُ إِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِ دِيكًا صَرْصَرًا فِي فِرْغِينِ مُسْتِمْ فِي الْمَرْعُ ٱلنَّاسَ كَانَهُ مَاعِانُ غَلِمُ مُقَعِمِ ﴿ فَكَيْتُ كَانَعَذَا بِي وَمُدَٰدِ ﴿ وَلَقَدُ يَسَرُمَا الْفُرْإِنَ لِلذِّكْرِ فِهَا مِنْ مُزِكِرٌ ۞ كَذَّتْ مَّهُودُ مَا لَّنُدُرُ۞ فَفَالْكَ أَبَشَرًا مِنَا وَاحِدًا نَنْبَعُهُ إَنَا آِذًا لِفَى صَلالِ وَسُعُرِ ﴿ وَالْفَى الَّذِّكُ رَعَلَيْهِ مِنْ مَبْنِينَا مِلْهُوَكَذَا ثِنَا شِرْ ۞ سَيَعْلَمُونَ عَدَّا مَنِ أَلَكُذَا كِنَا لَا يَشُرُ ۞ إِنَّا مُنْسِلُوا النَّا قَدِ فِنْنَةً لَحُمُ

#### مُوَنَّ فُوْ الْمَتَّ جُنَّ

فَارْبَفِيهُ مُواَصْطَيْرُ ﴿ وَيَبِيُّهُ مِا أَنْ إِلَآءَ فِسْمُهُ يَسْحُمُ كُلُّ شِرْبُ مُحْنَصَرُ ﴿ فَنَادَوْاصَاحِبُهُ مُ فَكَاظُوفَكُمْ ۖ ﴿ فَكَيْفَكَانَعَذَا بِيَوْنُدُرِ ۞ إِنَّا أَنْسَلْنَا عَلَيْهِمُصَعَّةً وَاحِدَهُ فَكَا نُوا كَهَشِيمِ الْمُخْفِظِ ۞ وَلَقَذْ بَشَرْنَا الْقُوالَ لِلْذِكْرِفَهَا لِمِنْهُ لَذِكِ ﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ لُولِطٍ بِٱلِنُّذُرِ ﴿ الْإِلَّالَٰ اللَّهِ الْإِلَّا اَ اَنْسَلْنَاعَلِنَهُ وَحَاصِبًا إِلَّا الْأَوْلِ نَجَيِّنَا هُرْسِيحٌ ۞ نِعْمَةً مِنْعِنْدُنَاكَذَ لِكَ نَعْزِي مَرْشَكَ دَ ﴿ وَلَقَدَانَذَرُهُ بَطْشَتَنَا فَهَارَوْا بِالنُّدُرِ ۞ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْضَيْفِهُ فَطَمَسْنَا اعْيَنَهُمْ فَذُوقُواعَذَا بِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْصِيحَهُمْ نُكُرُةً عَذَاتُ مُسْتَعِيْنَ ۖ ۞ فَذَوْقُواعَذَا بِي وَيُذُرِ ۞ وَلَقَدُ يَسَرْنَا الْفُ (ان لِلذَكْنِ فَهَلْ مِزْ مُدَكِيرًا ﴿ وَلَفَ دُجَاءً اْلَ فِرْعَوْنَالَّتُ ذُرُّ ﴿ كَذَّبُوا إِلَا يَنَاكُلُهَا فَاخَذُنَا هُمْ أَخْدَ عَنِهِ بَهُ فَتَ دِرِ ۞ اَكُفَا زُكُوْخُيْرُ مِنْ اَوْلِكُمُ اَمَ لَكُمْ بَرَآءَهُ

### المرز التكامل الشرد

فِالْزُّرِ ۗ ۞ اَمْ يَقُولُونَ غَنْ جَمِيْعُ مُنْتَصِرُ ۞ سَيُهُزَمُ الْجُمَّعُ وَيُولُونُ الْذُبُ رَ ۞ بَلِالسَّاعَةُ مَوْعِدُهُ وَالْسَّاعَةُ اَدْهِلْ وَاَمَــُزُ ۞ إِنَّ الْمِيْرِ مِينَ فِيضَلَا لِ وَسُعُرُ ۞ يَوْمَ يُسْتَبُونَ فِياْ لَنَارِ عَلَىٰ وُجُوهِ هِيْدُدُ وَقُوا مَسَسَقَرَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا كُلَّ شَيْ خِلَفْنَا هُ مِصَدَرِ ۞ وَمَاۤا مُرَاۤ الْاوَاحِدُهُ كَلَيْحِ مِالْبِصَرِ ۞ وَلَقَدُا هَاكُ الشَّاعَكُمْ فَهَاْمِنْ مُدَّكِرٍ ۞ وَكُلُّ فَعُ فَعَلُوهُ فِي الزُّرُ ﴿ وَكُلُّ مَغِيرِ وَكَبَرِمُسْتَكُلُّ ﴿ إِنَّالْمُقَارَ ؋جَنَّاتٍ وَنَهَرُ ﴿ فِمَفَعِدِ صِدْ وَعِنْدَمَ لِيكِ مُفَدِدٍ **﴿** 









## ٩

وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِزَانُ ۞ ٱلْا تَطْغُوا فِي الْمِزَانِ ﴿ وَاَقِمُواْ الْوَزْنَ مَا لُقَسْطَ وَلَا تَخْشِرُ وِالْلِمَزَازِ فِي وَالْإِضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامَ لَى فِيهَا فَاكِمَةٌ وَالْغَاٰوَاتَ الْآكَامِ ٩ وَالْكِتُ ذُوالْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۞ فَيَا كَالْآءَرَيُّكَا كُلُوْمَانِ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِزْصِلْهِمَا إِنَّ كَالْفَازِ ﴿ وَخَلَقَ أَلِّمَا لَكُ مِنْ مَارِجِ مِزْكَادٍ ﴿ فَهِ فِيَا يُحْالَاءَ رَبِيكُا نَكَذَبَازِ ﴾ رَبُ الْمَشْرِ قَيْرُ وَرَبُ الْغَرْبَارُ ۖ فِيهَا كَا لَآءِ رَبُّكَا نُكُذِّ بَارِ ۞ مَرَجَ الْعَرَبْنَ يُلْلِقِيَا لِنْ۞ بَيْنَهُمَا بَرْزَةُ لَا يَبْغِيَارَكُۗ مَبَا بِي الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّؤْلُونُ وَالْمُنْإِأَنُ ۞ فِهَا يَمَا لَآءِ رَبَّكُمَا شَكَذِبَانِ۞ وَلَهُ أَلْجَارِ الْمُنْشَاتُ فِي الْمُرِيَّا لَاعْلاَمْ ۞ فَهَا يَمَالَآءَ نَيْكُمَّا نُكَذِّبَانِ ٧ كُلُمَزْ عَلِيْهَا فَارْزِ ﴿ وَيَهْ وَجُهُ رَبِّكَ ذُواْ لِحَلَالِ وَالْإِكْرُامُ ﴿ فَإِنَّا لَا وَتَكُمَّا كُذِّبَانِ ﴿ يَسُلُمُ مَرْدِهُ السَّمَٰ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### الخ النكا فاليشرد

وَالاَرْضُ كُلَ وَمُرهُو فِي شَأَوْ ﴿ فَهَا تِمَا كَالْآءَ رَبُّكَا تُكَذِّباً ﴿ فَا سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّفَلانِّ ﴿ فَهِا يَالْآءِ رَبُّكَا أَكُدِّ بَادِ 🕲 يَامَعْشَرَاْبِحِنَ وَالْإِنْسِ إِرْاَسْتَطَعْتُ مَانْ نَنْفُ ذُوامِنْ اَقْطَارِاْلسَّمُوَاتِ وَالْاَرْضِهَا نْفُدْوُالْاَنْنْفُدُونَ إِلَّا بِسُِلْطَائِثِ ﴿ فَإِنَّ الْآءِ رَبُّكَا تُكَذِّبَانِ ﴿ يُرْسُلُ عَلَيْكُمَا شُولُظُ مْنَارِوَنُحَاسٌ فَلاسَنْتَهِمَانَ ﴿ فَاكَالُاهِ رَبُّكُمَا تُكَدِّمَانِ 🥨 فَإِذَا أَنْشَقَتَ لَسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرُدُّهُ كَالَيْهَانِّ ٧ فَسَا يَمْ إِلَّا وَرَبُهَا تُكَذِّ إِن ﴿ فَيَوْمِ مِنْ إِلَّا يُسْتُلُ عَنْ دَنْبِهِ إِنْسُ وَلِاجَانَ ﴿ فَ مَا كَيْ الآءِ رَبِّكَا كُلَّذِ بَالَّهِ فَ اللَّهِ مَرْبِكَا كُلَّذِ بَالَّهِ يُعْرَفُ الْجُوْمُونَ بِسِيمِيهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَفْلَامْ 🔘 فِيَايِّيٰالآءَ رَبِّكَا نُكَذِبَانِ ۞ هٰذِهِ جَهَنَّمُٱلنَّيُكَذِبُكَا الْجِيْمُورَ كَ يَطُونُونُ رَبَيْ عَا وَبَيْزَ حَمِيمِ الْرِ فِي فَهِا كِتِ الآءِ رَبِّكَا نُكَذِبَاذِ ﴿ وَلِنْخَافَ مَقَامَ رَبِي جَنَالِ ﴾

#### ڛؙٷٙۊؙٳؙڵڿۼؙؖڵؽ ڛؙٷۊؙٳڵڿۼؙؖڵؽ

فِيَا غِلْلاَءِ رَبُكِماً تُكَذَّمَانُ ۞ ذَوَانَا آفْتَانُ ۞ فَمَا غَالاَءِ رَيُكُمَا نُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرُأَإِنَّ ۞ فِي أَيَّالْآءِ رَيْكُمَا نُكُذِبَانِ ۞ فِيهِمَا مِنْكُلِ فَاكِهَةٍ زَوْجَازً ۞ فِيَا يَالَاءِ رَبُكُمَا نُكَذِبَانِ ۞ مُنَكِئِنَ عَلَى فُرُشِ بِطَآئِنُهَا مِزْ اِسْتُ بْرَقِ ۚ وَجَنْ لْلِمَنْ نَكِرْ حَاذَ ۞ فَهَا كِمَا لَآءِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِنَ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ ۚ مُنْ يَظْمِنْ هُنَّا نِشْ فَبْلَهُمْ وَلَاجَآنَ ﴿ ۞ مَسَاعَ إِلَّاهِ رَبُّكَا نَكُذَيانُ ۞ كَانَهُ إِلْمَا فُوتُ وَالْمُجَانُ ﴿ فَهَا غَالِآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّيَانِ ﴿ مَلْجَزَّاءُ الإحْسَانِ إِنَّ الْإِحْسَانَنَّ فِي هَاكِمًا لَآءِ رَبُّكًا كَلَدْ مَانِ ﴿ وَمِنْدُونِهِمَا جَنَتَانًا ﴿ ﴿ فَهَا يَمْ كَاكُمُ لَكُذَبَانِكُ ۗ مُدْهَانَتَانًا ﴿ فَ مَا يَالاً وَرَبُّكَا مُكَذَبَانِ ٥ . فِيهِ مَاعَيْنَا نِنَضَاخَانِ ۞ فَيَاكَاٰ لآءِ رَبُكُاٰ ثُكَذِبَانِ۞ فِيهَا فَاكِهَةً وَغُوْرُوَرُمَا أَنَّ ﴿ فَيَا غِالْآءِ رَبُّكَا نَكُودُ بَانِ ﴿

# النام النام المنسود م

اِذَا وَفَعَتِنَا لَوَا فِعَةٌ ۞ لَلْسَ لَوَفَتِهَا كَاذِبَّةٌ ۞ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ۞ اِذَارْجَتِ الأَرْضَ رَبَّعًا ۞ وَلِمِسَتَا لِمَمَالُ كَالْسَتُنَا

رُفِعه ﴿ وَ وَجِي الأُرْصِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ \* فَأَضَاءُ المُمْمَنَةُ مَا آضَاء لللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَأَضَاءُ المُمْمَنَةُ مَا آضَاء للسَّمِينَةُ ﴿ وَإِنْهَا لِمُلْلِكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

مَا اَضَحَابُ لِيَصَرُّ الْمُنْتَمَةُ فِي وَالسَّالِقُونَ السَّالِقُونَ لَسَّالِ مِقُونَكُ فِي مَا الْمُنْتَ

# المُؤرِّةُ (الْحُافِيْتُ)

اُوْلَئِكَ الْمُصَّرِّبُوْنَ ۗ ﴿ فِيجَنَاتِ ٱلنَّهِي ۗ ﴿ ثُلَةٌ مِزَالْاَوَلِيرُّ 🥯 وَقَلِيلُ مِنَ الْاخِرِ رَبِّ فَي عَلِي سُرُرِ مَوْضُونَيْ اللهُ مُتَكِّدِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِيرَ فَي يَطُونُ عَلَيْهُمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُ وَرُبُ بِٱكْوَابِ وَآبَادِينَ وَكَاسٍ مِنْ مَعِيْزِ ۞ لَا يُصَدِّعُونَ عُنَّهُ وَلَا يُنْزِنُونَ ۗ ۞ وَفَاكِهَةٍ ثِمَّا يَتَخَارُونَ ۗ ۞ وَلَوْ طَدْرِجَمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَحُرْعِيزُ ﴿ كَانَتَا لِاللَّوْلُو الْكُنُونِ ﴿ جَزَآةً بَاكَا نُوايِعْ مَاوُنِ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا أَبْتُمَا ﴿ لِلَّا فِيلًا سَلامًا سَلامًا ﴿ وَاضْحَابُ أَلِيهَن مِا أَضَاحَا ٱلبَهَيزُ ﴿ فِي مِنْدُرِ مَحْضُودٌ ﴿ وَكُلِمْ مَنْضُودٌ ﴿ وَطِلِّ مَنْدُودٌ ﴿ وَمَآءٍ مَسْكُوبٌ إِنَّ وَفَاكِهَ وَكَتَابُتُ ۖ لَامَقُطُوْعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿ وَفُرُسِ مَنْ فُوعَةً ۗ إِلَا ٓ اَنْشَأْيَا هُنَّ انِسَاءٌ ﴿ فَعَلْنَا هُزَا إِنَّكَارًا ﴿ كُلِّ عُزَّا أَزَا إِلَّهِ لِإِضْمَارِ البِيَانِ ﴿ ثُلَةُ مِنَا لَا قَلِيزٌ ﴿ وَتُلَةً مِنَا لَا خِيزٌ ﴾ البِينَ فَ مَنَا لَا خِيزُ اللهِ

# الزراليكا والشري والأ

وَاصْحَادِ ٱلشِّهَ لِلِّهِ مَا اَضْحَارُ الشِّمَا لِينْ فِيهُومِ وَجَيِّمْ ﴿ وَظِلَمْنِ يَحْمُونِ ﴿ لَا بَارِدِ وَلَا كِيرٍ ﴿ النَّهُمُ كَانُوا مَّنُ ﴿ لِكَ مُتَرَفِينَ ﴿ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَيْ لِحِنْ الْعَظِيْدِ وَكَا نُوا يَعُولُونَ ابْدَا مِثْنَا وَكُمَّا نُرَابًا وَعِظَامًا ءَ إِنَّا لَمُعُوثُونٌ ۞ آوَاٰ مَآقُونَا الاَوَلُونَ ۞ صُااِنَ الاَوَلِينَ وَالْإِخِرِزُ كُلِّهِ مِنْ عُورُ إِلا مِيقَاتِ يَوْمِ مَعْ الْوَمِ ﴿ تُمَّ اَيُّكُوْ اَيْمَا الصَّا َلَوُنَالْلَكِذِيُونُ ۞ لَاكِلُونَ مِنْ شَجَرِ مِنْ زَقُولُمْ ﴿ فَمَا لِؤُنَمْنِهَا الْبُطُونَ ﴿ فَمَا رِبُونَ عَلَيْهِ مِنَاكُمِيمُ هَنَارِبُونَ شُرْبَ الْمِلْيُم ﴿ لَهُ لَا أَزُلِكُمْ مِؤْمَ اللِّهِ رَٰكِ غَوْجُلَقْنَاكُوْ فَلَوْلاَنصَدْ فُونَ ۞ أَوَايَتُهُ مَا مُنُونُ ۞ ءَانْتُهُ غَغَلْقُوَبَهُ أَمْ نَخُونُ لِخَالِقُونَ 🕲 نَخْنُفَذَ زَفَا بَيْنَكُمُ المؤت وَمَا نَخُرُ بَمَيْتُ بُوفِينَ ﴿ فَا خَلِي عَلَى آنُ نَبُدِّ لَ اَمْنَا لَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيهَا لَامَتَكُمُونَ ۞ وَلَقَدْعَلِمْتُ إِلَنَشْاَيَةَ الْأُولِ

# ٩

فَلُوْلِا نَذَكَّهُ وِنَ ۞ اَفَرَائِيتُهُ مَا تَحْرُ بُونً ۞ ءَانْتُمْ نَزَرْعُونُهُ أَمْ نَحْ ۚ إِلْزَارِعُونَ ﴿ لَوْنَشَآءُ لِمَعَانِنَاهُ حُطَّا مَّا فَظَلْتُهُ تَفَكَّهُونَ ۞ اِنَّا لَغُرْمُونٌ ۞ بَالْخُرْمُونَ ۞ ٱفَرَاٰنِهُ الْلَآءَ الَّذَى مَّشَرُونِ ۖ ﴾ ٱلْنَهْ اَنْزُلْتُمُومُ مِنَالْمُزْنِ اَمْ نَحْزُ لِلْمُزْلُونَ ۞ لَوْ نَسَآءُ جَعَلْنَاهُ ٱحِاحًا فَاوْلَا نَشْكُرُ وَكَ 🍑 ٱۏَاكِنْتُهُ ٱلنَّارَالَيْ فَوُرُورُكِ ٱلْتُعْ اَلْتُمْ اَنْشَا إِنَّهُ سَعَرَيَّهُمَ اَمْ نَحْوْ إِلْمُنْشِؤُنَ ۞ خَوْجَعَلْنَا هَا نَذَكَرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُوثِّ 🕬 مُسَبِّغِ مِاسْمَ رَبِكَ الْعَظِيمِ ﴿ 🐿 فَلَاۤ أَمْسِهُم بَمُواقِع ٱلغُجُرُمْ ۞ وَانَّهُ لَقَسَـُهُ لَوْمَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۞ إِنَّهُ لَقَرَّاكُ كَبِهُزُ ۞ فِكِتَابِمَكُنُونٌ ۞ لَايَسُهُ ٓ اِلاَالْطَغُرُونَ اللهِ نَمْزُلُونِ رَبِيالْكَ الْمَنَّ ﴿ اَفِيهَا الْكَدَيْثَ الْشُمُ مُدُهِنُونٌ ۞ وَتَجْعَلُونَ رُزُوكُمُ النَّكُمُ تَكَذَّبُونَ ۞ فَلُوْلَا إِذَا بَلَغَتَ الْخُلْقُومُ ﴿ وَالنَّهُ حِنْدُ نَنْظُرُونُ ﴿

# الزالقا للانواد

# رَثَا لِللَّهُ لَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّلْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

لِيْسَ سَبَعَ لِلْهِ مَا فِا لَسَّهُوا مِن وَالاَ رَضِّ وَهُوالْهُمْ رِزَا تَكِيدُهُ ۞ لَهُ مُلكُ الشَّهُ إِنِ وَالاَ رَضِّ عُنِي رَغُبِينٌ وَمُوعَ كُلِّ عَنْ يَلْبُرِ

۞ۿۅؘاڵٳۊٙڶؙۅؙٙڵٳڿؗۯۊٳڶڟؘٳۿؗڔۉڶڹٵڝٝ۬ۊۿۅڮؚڬڶۣؿۜۼ۫ٵ۪ؽؖڋ**۞** 

هُوَالْذِّي حَكَوَا لَسَمُوا تِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَهَ اَيَامُ ثَرَاسْتَوْي عَلَىٰ العَرْشُ مَيْ لَمُ مُا يَلَوُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِكُ ُ مِنَ لَسَمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُهُ وَأَلَهُ لِمَا مَّنْ مَلُونَ بَصِيْرِ ۞ لَهُ مُلْكُ السَّمُوكِ بِ وَاٰلِا رَضٍْ وَالِكَأَلَٰهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ۞ يُولِجُ النَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِحُ النَّهَارَ فِي النَّكُلُّ وَهُوَعَلِثُهُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ الْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْفِيقُوا مِمَاجَعَكُمُ مُسْتَخْلَفَنَ فَيْ فَالْذَيْنِ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَٱنْفُ قُوالَكُمْ ٱجْرُكَنْدُ ۞ وَمَالَكُمْ لَا نَوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلرَّسُولُ مَدْعُوكُمْ لِنُوْمِنُوا بَرَكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيكَا قَكُمْ الْإِكْمُنْتُهُ مُؤْمِنِينَ 🥨 هُوَالَّذِي يُنَزِلُ عَلَيْحِبُ وَ أَيَاتٍ بَنِيَا يِهِ إِنْ هُرَا لَظُلْآ اِلْمَالْنُوْرُواٰزَاللّٰهُ يَكُوْ لَرُوْفُ رَجَيْهِ ۞ وَمَالَكُمْ إِلَّا تنفي عنَّا في سَبَيلًا للهِ وَلَيْهِ مِيرَاتُ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَبُوى مَنِكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ مَثِلِا لَفَتَحْ وَقَا تَلَا وُلَيْكَ

# المرة النكا الانشافية

ٱعْظَمْ دَرَحَةً مِزَ لِلَّذِينَ اَنْفَ عَوْا مِنْ هَذْ وَقَا لَكُو ۗ أَوَكُلًّا وَعَدَا لَلْهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمُ مُلُونَ جَيْلًا ﴿ مَنْ ذَا الَّذَي مُقْرِضٌ لَّلَّهُ فَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرَكُهُمْ ۞ نَوْمَرَكَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْلَى وَرُهُمْ بَيْنَ أَيْدُ بِهِمْ وَمَا كَمَا بَهُمْ بُفْرُكُمُ الْبَوْمَ جَنَّاتُ تَجَرْءِ مِنْ تَغِيْهَا الْأَنْهَا رُخَالِدِ يَنْ فِيهَ<sup>ا</sup> ذٰلِكَ هُوَاْلْفُوْزُالْعَظِيْمَ ۞ يَوْمَ نَقُولُالْمُنَا فِقُونَ وَالْمُنَافِقَالَ لِلَّذِينَ الْمَنُوا أَنْظُرُونَا نَفْتِيشُ مِنْ فُورِكُرُ قِيلَ زِجِعُوا وَرَّآءَ كُمْ فَا لْيَسُوا نُورًا فَضُرِكَ بَيْنَهُمْ بِسُورِلَهُ بَانْ بَاطِنُهُ فِيهِ الزَّحْمُ ۗ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَالِهِ الْعَذَاتُ ۞ يُنَادُونَهُ ۚ وَلَهُ مَا لَوْنَكُمْ مَعَكُمْ ۗ قَالُوْ اللَّهِ وَلَكِيْنَكُ مُ فَكَنْتُهُ أَنْفُسَكُمْ وَيَرْبَصْتُ وَارْبَعْتُمْ وَغَرَّنُكُواْ لاَ مَا نَحُتِي عَاءًا مَرْ الله وَغَرَّكُمْ الله الْغَرُورُ ۞ فَالْيَوْمَولَا نُوْخِذُ مِنْكُوْ فِذَنَّهُ وَلِا مِنَ الذَّيْنَ كَفَرَوْأُمَا فِكُواْلنَّاذُ هِ وَهُ وَلِكُمُ وَمِينُهَ الْمُصَارِ ﴿ اللَّهُ مَا رَلَّاذَ مَا مَنُوا اَنْ تَحْشَعَ

## مُؤِينًا لَكُنَّ إِلَيْكُ الْكُنَّا لِمُنْكُلِّكُ الْكُلِّيلِكُ الْكُلِّيلِكُ الْكَلِّيلِكُ الْمُلْكِ

ا قُلُونِهُ ۚ وَلِذَكُمْ إِلَٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ لَكَنَّ وَلَا يَكُونُوا كَالْذَيْنَ اوْتُوا الْكِيَّابَ مِنْ قَبْ لِفَطَا لَ عَلِيْهِ مُوالْا مَكُ فَقَسَتْ قُلُونُهُ فُو كَتَبْرُمِنْهُ هُ فَاسِقُونَ ۞ اِعْكُواَانَا لَلهَ يُحْفِلُلا رَضِهَدْمَوْتُهُ أَقَدُبَّنَاكُمُ الأيَاتِ لَعَلَكُ مُ تَعْقِلُونَ ۞ إِنَّ الْصَّدِّ فِينَ وَالْصَّدِّ فَاتِ وَاقْرَضُوا ٱلله قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَمَهُ وَلَهُمُ أَجْرَكُهُ كَا وَالَّذِينَ الْمَنُوا مِا لَلْهِ وَرُسُكِلَةِ الْوَلِيْكَ هُمُ الصِّدِيفُونُ وَالشُّهَكَاءُ عِنْدَرَتِهِ ثُمُ لَهُ مُأْجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَٱلذَّىنَ كَعَلَمُ وَأَلَدُّ بِنَ كَعَرُواْ وَكُذِّبُواْ بِا كِيتَآ الْوَلِيْكَ اَصْحَابُ الْجِيئِ ﴿ فِي الْمُلُوِّ الْفَكُوا اَنَّمَا الْحَيْوةُ الَّذَيُّنَا لَوِبُ وَلَمُوْ وَرَنَنُهُ وَتَفَاخُرُ يَنْكُمُ وَتَكَأَثُرُ فِالْأَمُوالِ وَالْأَوْلِأَدِ كَتَكَاعَيْثِ الْعِيدِ الْكُفّارَنِيَا ثُهُ ثُرِيْفِحُ فَرَنَهُ مُصْفَرًّا تُرَكُونُ حُطَاماً وَفِي لَاحِرَجَ عَذَابٌ شَدِ نُذُوَّمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ ورضوانُ وَمَا الْكِيْوةُ الدُّنْيَا آلِاَ مَتَاعُ الْغُرُورِ ۞ سَابِقُوْ اللَّهُ عَنْ فِي مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضُ السَّمَاءَ

# المراكفالالفائرة

وَالْأَرْضِ إُعِدَّتُ لِلَّذِينَ مِنُوا بِأَيلَٰهِ وَرُسُلِهُ ذٰلِكَ فَضُلُأَلَٰهُ وُمْتِيهِ مَنْ يَنَآءُ وَٱللَّهُ دُوا لْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۞ مَا آصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِالْاَرْضِ وَلَا فِيَ انْفُسِكُمْ الْإِ فِيكَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَاهُمَّا إِنَّ ذَٰ لِكَ عَلَىٰ أَمُّهُ بِيَبُرُّ ۞ لِكَيْلاَ نَا سَوْاعَلَىٰ مَا فَا نَكُمْ وَلاَ فَفْرَجُوا بَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلِّ مُحْتَالِ فَوْدٍ ٧ ٱلذَّ نَيَغِكُ وَنَ وَيَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْخِثْلُ وَمَنْ مَيُولَ فَإِنَّا لَهُ هُوَالْغَنَيُّ الْكِيدُ ﴿ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُكَنَا بِالْبَيْنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُ وَالْكِمَّاكِ وَالْمِزَانَ لِيَقُومِ الْنَكَاسُ الْقِسْطُ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَاْشُ شَهِ يُدُوَمَنَا فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعُكُمُ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُرُمُ وَرُسُكُهُ بِالْغِيَبُ إِنَّا لَّهُ فَوِيٌّ عَزَيْزً ﴿ وَلَقَدُ ٱرْسَلْنَا نُوحًا وَابْرِهِبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيتِهِ مِمَاٱلْنُبُوَّةَ وَٱلْكِيكَ فَمِنْهُمْ مُهَدِّدٌ وَكَيْرُمِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ ثُمَّ فَفَيْنَا عَلَىٰ الْمُرِهِ رِيُسُلِنَا وَقَقَيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنَ مُرَوَا يَنَا الْإِنْجِيلَ

# سُوَرَةُ المُؤَكِّدُانَا

سُنِكَ الْجُهَادُلُومَانِيَّةُ وَعِلْمِيْنَا أَضْغُنْهُ فِلْكِيَّ

لَيْنِ لَهُ الْرَّغِزُ الَّحْنِيَّةِ مَدْسَمِعَ اللهُ مَوْلَالَهِمَّ عَلَائِكَ فِي زَوْجِهَا وَسَنْسَكُمْ لِلْلَهِ مُ وَلَهُ يُسْمَعُ عَلُورُكُمْ أَنَّاللهُ سَبْمَةِ مِصْيْرٍ ۞ الْذِيْنِهَا هِرُورُ الغالماللسفاء

مْنِكُمْ مِنْ سِيَآئِمْ مَا هُنَا أَمَّهَا مِهْدِ انْا مَهَا تُهُمْ الْإَاللَّآ بْ وَلَدُنهُ مُ وَانِّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرَّا مِنَا لَقُولِ وَزُورًا وَأَوْلَا لَلَّهَ لَعَفُوْ عَفُوْر ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَاَّتُهُمْ أَمْ يَعُودُونَ لِمَا هَا لُوا فَحَمْ مِرْرَقَبَ إِمِنْ فَبْلِ أَنْ يَتَمَا آمَاً ذلِكُمْ تُوعَظُونَهُۥ وَٱللَّهُ بِهَا تَعُــُمَاوُنَحَبَـيْرِ ۞ فَنَ ﴿ يَكِدْ فَصِيَامُ شَهْرَنِ مُتَتَابِعَيْنِمِنْقَبْلِ أَنَيَّمَا سَنَّا فَمَنْ لَمَ يَسْتَطِعْ فَاطْعَالُمُ سِتِّينَ مِيْكِنَا ۚ ذٰلِكَ لِنُوْمِنُوا مِا لِلَّهِ وَرَسُولِهُ وَلِلْكَ حُــُدُ وَدُ ٱللَّهِ ۗ وَلِلْكَا فِرِينَ عَذَابُ إَلِيْتُم ۞ إِنَّ ٱلذِّينَ يَحَاذُ وَنَأَلَّهُ وَرَسُولُهُ كُبِينُوا كَمَا كُبُتَ ٱلذِّينَ مِنْ هَبْلِهِ مِ وَقَدْ أَنْزَلْنَا الا يَ بَيْنَاتُ وَلِلْكَا فِنَ عَذَا ثِهُ مُهِينُ ﴿ يَوْمَ يَعْتُهُ أَلَّهُ جَبِعًا فَيُنَتُّهُمْ مِمَاعَ لَوْ أَاحْصِلُهُ ٱللَّهُ وَنَسُونُ وَٱللَّهُ عَلَيْمُ لَسَيْعٌ بِيَهِيْدُ اللَّهِ اَ لَهُ مَرَانَاً اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُهُ مِنْ نَجْوٰىٰ تَلْتَةِ إِلَّا هُوَرَا بِعُهُمْ وَلَاخَمْسَةِ إِلَّاهُوَسَادِسُهُمْ وَلَاَّاذِنْ

### سُوَلُوْ الْجُئَادُاتُهُ

مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُ مَا يُنَّمَأَكَا فَأَ تُوَيَّنَبَنَّهُمُ بَمَاعِلُوا يَوْمَا لْقِتْ بَبِّ أَنَّا لَلْهَ بَكُلِّ شَيْءٍ عَلْتُهِ ۞ ٱلْذَرَّالِيَآ أَذَبَرَ نْهُواعَنْ لَلْخُوٰیْ ثَمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواعَنْهُ وَيَيْنَا جَوْنَ بِالْلاِسْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعَيْصِيَتِ ٱلرِّسَولِ وَإِذَاجَآ فُكَ حَيَّوْكَ بَالَمْ يُحَيِّكَ بهُ ٱللهُ ۚ وَيَقُولُونَ ۚ فَيَ نُفْسِهِ ۚ لَوْلَا يُعَـٰذِّ بُنَا ٱللهُ بِهَا نَفُوكَ حَسُهُ هُ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهُ أَفِيسُ الْمُصِيرُ ۞ يَاءَيُّهُا الَّذِيرَ أَمَنُوْ آلِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَكَنَاجُوْ إِبِالْإِثْرِوَالْعُدُ وَانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَكَنَا حَوْا بِالْبِرِّ وَالنَّـ غُويُ وَأَنَّهُ وَاللَّهُ ٱللَّهُ كَا لِكِيْهُ تُحْشَرُونَ ۞ إِنَّمَا ٱلِخَوْيِ مِزَالَسَ عِطَانِ لِيُحْزِنَالَذَيْنَ أَمَنُوا وَلَيْسَ مِضَا زَهِمْ شَـٰئِنَّا إِلَّا بِاذْ نِأَ لَلَّهِ وَعَلَىٰ لَلَّهِ فَلَيْنَوَكُواْ لُوْمِنُوكَ 🕲 يَاءَيُّهَا ٱلَّذَيْزَا مَنُوْ ٓ الذَّا فِيلَاكُمْ مَنْسَعُوا فِياْلْجَالِسِ فَأَهْ مَحُوا يَفْسِيمُ ٱللَّهُ كُنُّمْ وَاذِا قِيلَ الشُّرُوا فَالْنُشْرُوا يَرْفَعَ ٱللَّهُ ٱلَّذَيْنَ مَنُوامِّنَكُمُّ وَٱلَّذَيْنَ وَتُواالْعِنَ دَرَجَاتُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

# الخزالت فالمتناف

خَبْدُ 🦁 يَاءَيُّهَا الذِّيَا مِنْواۤ إِذَا نَاجَيْتُ وُالرَّسُولَ فَفَدِّمُوا بَيْنَ مَدَىٰ عَوْلِكُمْ صَدَ قَدُّ دِلِكَ خَيْرُكُكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ يَجَدُوا فَإِنَّا لَّهُ عَنُورُ رَجِهُ ﴿ ﴿ ءَاشْفَفْتُمْ أَنْ نُقَدِّمُوا مُرْبَدَكُ نَجُوْ كِمُ صَدَدَ قَاتِ فَإِذْ لَمُ تَفْعَلُواْ وَيَاكَ لِلَّهُ عَكَنْكُمْ فَأَقِمُواْ الصَّلَوْ َ وَأَوْاالَزَكُوٰةَ وَاَطِعُوااً لِلَّهِ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ حَبُّرُهُمَا لَعُ مُلُوِّخً ۞ ٱلدَّنَرَ إِلَىٰٓ الذِّينَ تَوَلَّواْ قَوْماً عَضِبَ ٱللهُ عَلَيْهُ مِمَاهُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُ ۚ ﴿ وَيَحْلِفُونَ عَلَىٰ الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلُونَ ۖ إِلَيْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُمْ عَذَا بَا شَدِيدًا أِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَا نُوا يَعْمَلُونَ 🕲 أِنْغَذُوا أَيْمَا نَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ أَلَهِ فَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينَ لْنَاقَغُنَّ عَنْهُ مَا مُوَاهُمُ وَلا الولادُهُمُ مِنَالِقُهِ سَنِيكًا الْوَلَيْكَ أَضَابُ النَّا رَهُمْ فِي اَخَالِدُونَ ۞ يَوْمَ مُعَنِّهُ لِلَّهُ مُمَعًا فَعُلِفُونَ لَهُ كَا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيُعْسَبُونَا نَهُمْ عَلَيْهَا ۚ إِلَاانَٰٓهُمْ هُـُمُالْكَاذِيُونَ ۞ اِسْتَعُودَ عَلَيْهُ وَالسَّنْطَانُ فَانْسُهُم

# سُوَرَةُ الْجِئَارَاتُهُ

# وَصُواعَنُهُ أُولَٰئِكَ جُرِبُ اللهِ الآلِائِجُرِبَاللهِ مُوالْفِيُكِينَ مَنْ اللَّهِ ال

للهُ الْحَزْ الْحَدْ

سَبِّحَ لِلهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِّ وَهُوَّ لْعَزِيزُ لِكَهْدُهُ ۞

مُعَالَّذِي كَاخْرَجُ الَّذِي كَانَوْتِ وَمِي مُ وَمِنْ عَوْلِ الْكِلَّا بِمِنْدِ وَالِيهِمُ الْأَوْلِ

#### ١٨٠٠ م. م. م. م. الخن النَّصَاحَ النِّصَاعِ النَّصَاحِ النَّصَاحِ النَّصَاحِ النَّصَاحِ النَّصَاعِ النَّهِ مُنْ فِي

ٱكَمَّهُمُ مَا ظَنَذُتُهُ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُواْ أَنَّهُمُ مَا يَعَنْهُمُ مِزَالله فَايَنْهُمُ اللهُ مِنْحَيْثُ لَمْ يَخْتَبَ وَاوَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الزُعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُونَهُمْ بأيدْ بهِمْ وَآيِدْ عِالْمُؤْمِنِ مَنَ فَاعْتَكُرُوا يَآاهُ لِيا لَا بْصَادِ ۞ وَلَوْلَآأَنُ كَتَبَ ٱللَّهُ عَلِيهُ لِمُكِلِّآءً لَعَذَّبُهُمْ فِالدُّ نْنَأُ وَلَهُمْ فِي لَا خِرْعَ عَذَا بُ النَّارِ ۞ ذِلِكَ بِإِنَّهُمْ شَاْقُوا اَ لَهُ وَرَسُولُهُ وَمَرْ يُكَا قِأَلُهُ وَإِنَّا لَهُ صَدِّيدُاْلِعِقَابِ 🌑 مَاقَطَعْتُمْ مِنْ لِمَنَةِ أَوْتَرَكُمُوْ هَا قَائِمَةٌ غَلَ أُصُولِهَا فَبَاذُنِ ٱللهِ وَلِيُّهُ: كَالْفَ اسِفِيزَ ﴿ وَمَااَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهُ مِنْهُمْ فَلْآاوْجَفْتُهُ عَلَيْهِ مِنْخَيْلُ وَلَارِكَابِ وَلَكِنَّأَلُلُهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰمَنْ بَيَنَآءُ وَٱللّٰهُ عَلَىٰكُلَ شَيْءٌ فَدِيْرِ ۞ مَٱلْفَاءَ ٱللّٰهُ عَلَىٰ سُولِهِ مِنْ آهَا إِنْ لَهُ إِي فَلَنَّهُ وَلِلرَّسُولَ وَلِذِي الْفُرُّ فِي وَالْبِيَّا فِي وَالْسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِينِ إِ كِنْ لِكُوْرَدُولَةً بَنْنَا لاَغْنِتَآءِ مِنْكُمْ وَمَا الْمُكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَا شَهُوْا وَاتَّـعُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

### سُوَفُونُ لَا لِنَشِيرًا

شَدَ مُذَالِعَ قَاكِ ۞ لَلْفُ قَرَآءَ الْمُهَاجِرِينَ الذِّينَ انْخْرِجُوامِنْ دِيَارِهِ وَإِمْوَالِكِمْ يَسْتَغُونَ فَضْلًا مِنَا للهِ وَرِضُواْنًا وَيَنْصُرُونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُرُالصَّادِ قُونًا ۞ وَالَّذَيْنَ بَعَوَّوُ لِلَّاكَ وَالْإِيَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحَبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِيْهِ وَلَا يَحَمُّدُ وَنَكِفْ صُدُورِهِرْحَاجَةً مِنَآ اوْتُوا وَنُواْ شِرُونَ عَلَىٰ نَفْسُهِمْ وَلَوْكَانَ ہِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوِقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلُونِ ﴿ وَالَّذِ نَجَا أَوْمِنْ هَمْ لِهِ هُرِيَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْلِنَا وَلِإِنْحَالِنَا الَّذِينَ سَكِفُونَا ما لا كَمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُومِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ امْنُوا رَبِّنَآ إِنَّكَ رَوُّونُ رَجِئَمُ ۞ ٱلْمُرَّالِكَالَّذِينَ الْفَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهُ مُٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَأَنْ أُخْرِجُمْ لَفَخْرَجُنَّ مَعَكُمْ وَلَا نَظِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا ۚ وَإِنْ قُوتِكُ مُ لَنَضُرَ كُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَا ذِبُونَ ۞ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمُّ وَلَئِنْ قُونُالُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ ۚ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولُنَّ ٱلْأَدْ بَالْتُ

الزالفاه الشاري

تْمَلَا بُنْصَهُ وَنَ 💜 لَاَنْتُوْا شَدُّ رَهْمَةً فِصُدُودِهِمْ مِنَا لَلْهُ مِ ذلكَ بَانَهُ مْ قُوْرُلَا يَفْ قَهُونَ ۞ لَا يُقَالِلُونَكُمْ جَمِعًا اِلْاَفِقُرِكُ مُحَصَّنَةِ أَوْمِنْ وَرَآءِ جُدِّرِيا سُهُمْ يَنْ نَهُمْ سَلَدِيْدَ تَحْسَبُهُ مْ جَمِعًا وَقُاوُنُهُمْ سَنَةٌ ۚ إِلَّكَ بَانَهُمْ قَوْمُ لِا يَصْقِلُونَ اللَّهُ مَنْ إِلَّهُ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَا قُوا وَمَالَ أَمْرُهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ ٱلِنَّمْ ۞ كَمَثَا ٱلشَّنْطَانِ إِذْهُ لَا لِلْاِنْسَانِ ٱلْفُنَّرُ فَلَمَّا كَفَرَّ عَالَ إِنْ بَرِيْ مِنْكَ إِنِّيَا خَافُ أَلْهُ رَبِّ الْعَالَبُورَ **﴿** فَكَانَ عَامِّتَهُمَاۤ اَنَهُمَا فِي لَنَا رِخَالِدَ مْنِهِمُ وَذٰلِكَ جَزَاؤُ الظَّالِمِنَ ﴿ يَاءَ ثُهَا الَّذَيْنَ إِمَنُوااً تَقُولاً اللَّهِ وَلْنَنْظُرْ بَفْسْ مِا قَدَّمَتْ لِغَـٰذُ وَأَتَّفُواْ لَلَهُ ۚ إِنَّا لَلَّهُ حَبُّ رَكَا تَعْمَلُونَ ۞ وَلَا تَكُوفُواْ كَالَّذِ نَنْسُوااً لِلَّهَ فَانْسُلُهُ مَا نَفْسُهُمْ أُولَيِّكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لايستوكاضا الكارواضا الإنكة اضا الملكة هُهُ الفَآ أَيْرُونَ ۚ ۞ لَوْاَمْزُلِنَا هٰذَا الْقُرْ أَنْ عَلَىٓ جَبِلِ لَرَائِينَهُ خَاشِعاً

# شِوْزُةُ لِلنَّشِيْرُ

مُتَصَدِعًا مِنْ حَشْبِهِ اللهِ وَبِلْكَ الْاَمْتَ الْنَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعْلَهُ مُنِفَكَ رُونَ ﴿ هُوَاللهُ الْإِنْ لَآ إِلَهُ الْإِهْ مُو عَلِمُ الْفَيْنِ وَالشَّهَادَةُ هُوالْخُلْ الْرَجِّينَ ﴿ هُوَاللهُ الْبَوْنُ الْهُمِينُ الْفَهُمِ اللهُ لَآلِهُ الْاَهْوَ الْمُؤْمِنُ اللهُ الْفَدُوسُ السّلامُ الْفُرْفُلْ الْهُمِينُ الْفَهُمِينُ الْفَهُمِينُ الْفَرَاللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهُ اللهُل

# 

ؠڹٚ ؠٳٞ؞ؙؠؙٵڶۘۮؘڗ۬ٳؘڡٮؙۅؙٳڵۼۜڿؘ؞ۮؙٳۼۮۏۑۊؘڠۮۏۜڪؙ؞ٳؙۏڸؽٵۧ

ياء بها الدين موالا تعييّد واعدوى وعد وصف ه اوليه ؟ نَلْفُونَ الِنَهُمْ بِالْمُوَدَّةِ وَهَٰدَ كَفَرُوا يَاجًا ۚ كُمْ مِنَا لَكُنْ شُخِرِجُونَ الرَّسُولُ وَانَا كُوْانَ وَنُمِولُ إِلَيْهُ رَكُوْلُ لِكُنْهُ مَرْجُكُمْ جِهَادًا النظالمات والما

فِي كِيدٍ وَا يُتِغَاءَ مَرْضَا فِي تُسِرُّونَ النَّهُ وَمَا لُوَدَّةٌ وَالْمَاعَلَهُ بَمَّ اَخْفَتْ تُرْوَمَاۤ اَعْلَتْ أُرْوَمَ ٰ يَفْعُلُهُ مِنْكُرْ فَفَدْ ضَلَّ سَوَّاءَ الْسَيْسَلِ ۞ إِنْ يَتْفَغُوكُونِكُونُواْلَكُوْ أَعْلَآءٌ وَمِيْسُطُوۤ الْكُنْكُوْ أيْد بَهُمْ وَالسِّينَهُمْ مِالِسُوءَ وَوَدُّ وَالْوَيَكُمْرُ وَرَّ كَالْمُ مُعْمَمُ أَرْحَامُكُمْ وَلِآاَوْلاَ ذُكُرْ نَوْمَ الْقِكَمْ يَ يَفْصِلَ بْنَكُمْ وَأَللهُ بِهِمَا تَعْمَالُونَ بَصِيْرِ ۞ تَدْكَانَتْ كَكُواْ الْمُؤْةَ حَسَنَاتُهُ فِي الراهِبِ وَالْإَنْ مَعَهُ أَذْ قَالُوالِقَوْمِهِ إِنَّا أَرَاءً وَإِلْمِنْكُمْ وَمِهَمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونَ أَلَيْهِ كَفَرْ فَا بِكُمْ وَلِمَا لِينَنَا وَبِنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ ٱبَدَّاحَتٰى وَنُونُوا بِٱللهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قُلَ الْبِرِهِيمِ لاَسِهِ لَاسْتَغْفِرَكَ لَكَ وَمَا آمْلِكُ لَكَ مِزَالِتُهِ مِنْ شَيْ زَبِّنَا عَلَيْكَ وَكَمَّانَا وَإِلَيْكَ اَنَبْنَا وَالِيُكَ الْمَصِيْرِ ۞ رَبِّنَا لَا تَجْعَـنْنَا فِنْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لِنَا رَبِّنَا إِنَّكَ اَنْتَ الْعَزَزُ الْحَكِمُ ﴿ لَكُ لَقَدُكَا لَكُمُّ فِهِ وَالسُّوهَ حَسَّنَهُ مِنْ كَانَ رَجُوااً للهُ وَالْمِوْمَ الْاخِرُومَ نَسَّوَكُ

# <u>مُؤِكِّزُةُ ا</u>لْمُجَنِّتُةُ

فَإِنَّا لَهُ هُوَالْكَنِيُّ الْمَدَدُ ۞ عَسَى لَّلَّهُ ٱنْجُوْمَ إَبِّنكُمْ وَبَيْنَ لَلَّهَ يَنَعَا دَيْتُهُ مِنْهُ مُ مَوَدَّةً قُولًا قَا مِرْدُواً لَلَّهُ عَسَفُورٌ ىَحْتُه ۞ لاَيَنْهَا كُمُوْ اللَّهُ عَنْ الْذَيْنَ لَمْ يُقَا لِلْوَكُمْ فِي الَّذِينِ وَمْ يُخِرْجُوكُو مِنْدِ يَارِكُوْ اَنْ بَبَرُوهُ مْ وَتُفْسِطُوۤ الْأَهِمُّ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا يَنْهَا يَكُمُ اللهُ عَنَ ٱلذَّبَرَةَ اَلَهُ كُمُ فِالَّذِينَ وَاخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَا رِكُمْ وَظَا هَرُوا عَلَى أَخِرَاجِكُمْ ٱنْ تَوَلَوْهُمْ وَمَنْ يَنُولَكُمْ هَا وَلَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِوُكِ ۚ يَاءَ يُهَا ٱلَّذِينَ مَنُوٓ [إِذَاجَاءَكُمُ ٱلمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُزُّ أَيُّنهُ أَعْكُمُ بِإِيمَا نِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَىٰ الْصُغَاٰ رِٰلَا هُنَ حِلْ لَمُنْ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَمُنَ وَا تُوهُمْ مَّا اَفْعَوْاُ وَلاَجْنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكُو هُنَ إِذَا التَّهْ مُوْهُنَ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَهِ الكَوَافِ وَسَكُوا مَا الْفَ فَتُمْ وَلْيَسْ كُواْ مَا اَنْفَ قُواْ ذِلِكُمْ خُكُواْ لَيْهِ يَحْكُمُ بَيْنِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ

3 <

المن النظام المشفي من

حَكِثُمُ ۞ وَانْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مَنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَىٰ لْكُفَّارِ فَعَاقَتُهُ فَأَوُا ٱلذَّيْزَ هَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَهَا أَنْفَقُوا وَٱتَّقُوا ٱللهَ ٱلذِّكَ اَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ يَاءَ يُهَا ٱلنَّكِي اِذَاجَآءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَا يِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِأَيِلْهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلاَرْ مَن وَلاَ يَفْتُلْزَا وْلاَ دَهُنَّ وَلِا يَا بَينَ بِبُهْمَانٍ يَفْتَرَبَيْهُ مَيْثَ اَيْدْ بَنَّ وَارْجُلُهَنَّ وَلَا يَعْصِدَنَكَ فِي مَعْرُونِ فَبَايْعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللهُ إِنَّا لَلٰهَ عَفُورُ رَجِبُ مِ ۞ يَآءَ يُهَا ٱلذِّيزَا مَنُوالَاَ نَفَوْلُوا فَوْمَّا غَضِبَ لَلْهُ عَلَيْهِ مِ قَدْ مُنْسُوا مِنَ الْاَخِرَةَ كَايَئِسُ الْكُفَّا أُدِمِنَ أَصَحَا الْفُرُولِ

يَنْ سَبَعَ لِلْهِ مَا فِالنَّمَوَاتِ وَمَا فِالْأَرْضِ وَهُوَالْعِنَ لِأَكْمِينَهُ سَبَعَ لِلْهِ مَا فِالنَّمَوَاتِ وَمَا فِالْأَرْضِ وَهُوَالْعِنَ لِأَكْمِينَهُ

🕥 يَآءَيُّهَا ٱلَّذَيِّزَا مَنُوالِمِ تَقُولُونَ مَا لَا قَنْعُلُونَ 🕲 كَبُرُ

# سُوَرُةُ الضَّفَانُ

مَفْتًا عِنْدَاَ لِلهُ أَنْ مَقُولِوْ إِمَا لَا قَفْعَلُونَ ۞ اَزَّا لِلْهَ يُحِتُّ ٱلذَّنَ يُعَانِلُونَ فِي سَكِيدِلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانْ مَرْهُوصْ نَ وَاذْ قَالَ مُوسِٰعِ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُ وَنَنِي وَقَدْ تَعَسَّلُمُونَ أَنِّب رَسُولاً مَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَا زَاغُواْ اَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى القوْمَ الفَاسِقِينَ ﴿ وَاذْ قَالَ عِيسَى إِنْهُمْ مُمَّ مِكَا بِنَاسِ ٓ إِنَّكُمْ الْمِنْ آلِكُمْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا يَنْ بَدِّتَى مِنَ النَّوْرُيِّ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَاْ تِيهِ زِبَعَدِي ٱسْتُمَهُ أَحْمَدُ فَلَنَاجَآءَ هُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالْوَاهْذَا سِنْحُرْمُبِينُ ۞ وَمَنْ اَظْلَمْ مِمَّنَا فَمَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهَٰذِبَ وَهُوَيْدُغَ إِلَى الْإِسْلامُ وَأَلَّهُ لَا يَهُدِئُ لَا يَعَدِي الْفَوْمِ الظَّالِمِينَ 🕲 يُرِيدُ وَنَ لِيُطْفِؤُا نُورَالِيهِ بَافْوَاهِهِيْدِ وَاللَّهُ مُتِيُّمُ نُورِهِ وَلَوْكَرِهُ اْلكَافِرُونَ ۞ هُوَالذِّكَيَّ زُسَا رَسُولَهُ بِالْمُهُ دَى وَدِينَ الْحُتَ لِيُظْهِرُهُ عَلَىٰ لَذِ رَكِيْلِهِ وَلَوْكِرِهِ الْمُشْرِكُونَ ۞ يَاءَ ثَمَا الْذَرَ ا مَنُواهَ ْلَادْ كُمُوْعَلِي مَهِا رَوْ يَنْفِيكُو مِنْ عَذَا بِالْبِمَّ ۞ تُوْمِنُونَ

بَا لِيهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلًا للهِ بَامْوَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ ذْلَكُوْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونٌ ۞ يَغْفِرُ لِكُوْدُ نُوكِكُمُ \* وَيُدْ خِلْكُوْجَنَاتِ يَجْهِي مِنْ تَحْتُهَا الْأَنْهَا رُوَمَسَاكِنَ طَيْبَهُ فِجَنَاتِعَدْنُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُالْعَظِيْمُ ۞ وَانْزَى تَحْبُونَهُمَّا نَصْرُمزَ اللهِ وَفَخْ فَرَيْتُ وَبَشِراْ لُوُ مِنِينَ ﴿ يَا مَيُّهَا الَّذِينَ اْمَنُواكُونُواْ أَنْصَارَا لَيْوَكَا قَالَعِهِيكِ إِنْمُزَّمَ لِلْحُالِيَّنِ مَنْ أَضْاَدِّ إِلَىٰ لَلهُ قَالَ لُحَوَارِيُونَ خُوْلَ صَالُاللَّهِ فَامَنَ عِلَيْفَةُ مِنْ يَجَالِسْ إِلَاَّ هَيَ طَآنِفَةٌ فَا يَدْ مَا ٱلذِّيزَا مَنُوا عَلَى عَدُ وَهِمْ فَا يَسْبَحُوا ظَاهِمِ رَكِ لأملهُ الْحَمَزُ الْحَبَيْهِ يُستِحُ يلهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْفَدُّوسِ الْعَهْرَرِ

اُعُكِيرٍ ﴿ هُوَالْهُ كَابِعَكَ فِى الْأَمْبِ بِنَ رَسُولًا مِنْهُمُ هُ

# سُوَرُقُ الْجُنْبَيْنَا

يَنْانُوا عَلِيْهِذِا يَا يِهِ وَيُزَكِّيهِ مِ وَيُعَلِّمُهُ وَالْكِتَابَ وَالْكِنَّهُ ۗ وَإِنَّاكُو مِنْقَبُ لَهَىٰ هَلَا لِمُبُينِ ۞ وَاخْرِينَ مِنْهُمُ لَمَا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَالْعَزَٰزِالْكَيْدُ ۞ ذٰلِكَ فَضْلَ اللَّهِ يُؤْمِنِهِ مَنْ مَيْثَآءُ وَٱللَّهُ دُواْلْفَضْ لِالْعَظِيمِ ۞ مَثَكُ الذَّيْنِ حُسِمِكُ التَّوْرليَّ تُمَّاكُمْ يَعْلُوهَا كَمَنَا إلْحَارِيَحِهُ مُلْ السَّفَارَّأُ بِنُّسُ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّوْا إِلَا اللَّهُ وَٱللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِيرَ ﴿ قُلْمَا يَهُمُا ٱلذَّرَهَا دُولَاإِنْ زَعَمْتُهُ أَنَّكُوا وَلِيٓاءُ يِلْهِ مِنْ دُونِا لِنَا سِ فَمْنَوَّا المَوْتَ إِنْ كُنْتُهُ صَادِ قِبَزَ ۞ وَلاَ يَمَّنَوْنَهُ أَلَدَّا مِمَا قَدَّ مَتْ اَيْدِيهِ ۚ وَاللَّهُ عَلَيْتُم بِالْظَالِمِينَ ۞ قُوْانَ الْمَوْتَ الَّذِي نَفِرُوُزَمِتُ فَإِنَّهُ مُلاَقِيكُمُ ثُمَّ نُرَدُّ وَذَا لِأَعَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَـنِّكُمْ مَاكُنْتُمْ مَسَمُلُونًا ۞ يَاءَيُّهَا الْذَينَ الْمَنُوْ الْوَدِي لِلِصَلَاقِ مِنْ يَوْمِراْ لِمُنْعَةِ فَاسْعَوْ اللَّهِ كُرَّاللَّهِ مِنْ وَذَرُوا أَلِيَنعُ ذَٰ لِكُوْخُيْرُكُمُ أِنْكُنْتُمْ تَعَسُلُونَ ۞ فَإِذَا فَضِيَتِ الخ التفاوالغشون وا

اَلَصَاهُوهُ فَانْشَيْرُوافِهَ لاَ رَضِ وَابْغَوْامِنْ فَصْلِاللَّهِ وَانْكُواللَّهُ كَبُرُالْفَلَكُمْ شُنْطِحُنَّ ۞ وَلَذَازَافَا يَجَانَّهُ الْفَقْدَالْفِقَضَّ النِّهَا وَمَكُوكَ قَالْمُأْ فَلُهَاعِنَدَاللَّهِ خَرْمِزَالْهَرُومِينَالِقِهَا وَقُولُلُهُ خُوالَزَافِهِ ﴿

عَنْ هُو يِعْهِمْ فَهُمُولُا مِنْ هُوَيُولُونُهُمْ كَانَّهُمْ خُشُبُ مُسَّدَّةٌ بِمُسْجِمِهِمْ وَانْ يَقُولُوا اَسَنَهُمْ لِيقُولِهُمْ كَانَّهُمْ خُشُبُ مُسَّدَةٌ بَصَلْبُونَ كُلِّ صَيْعَةٍ عَلَيْهِمْ مُورُا لِعَدِّهُ وَقَالَهُمُ اللَّهُ أَنَّ

يُؤْفَكُونَ ۞ وَإِذَا قِلَ لَهُمْ تَعَالُوْا بَيْتَ تَغْفِرُ لِكُمْ رَسُولُ ٱللَّهُ مُ لَوَوْادُ وَسُهُمْ وَرَا نَهُمْ وَيَصِدُ وَنَ وَهُمْ مُسْتَكُمُرُ وَنَ ﴾ سَوَاهُ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَرْتَ لَهُوا مُ لَوْتَسْتَغْفِرُ أَكُرُ لَنَغْفِرُ إِللَّهُ لَهُمْ أِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَانْنُفِيْ قُواعَلِي مَنْعِيْدَ رَسُولِاً لِلَّهِ حَتَّى يَنْفَضَوُا وَلِيلْهِ خَزَائِنُ ٱسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَا فِفِينَ لَا يَفْعَهُونَ 👀 يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَ ٓ الْكَالْمَدِينَةِ لَيُخْرَجَنَ الْاَعَزُمِنِهَا الْاَذَكَّ وَلِيْهِ الْعِزَةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْوَّمِينِ نَ وَلَيْكَ لَنَا فِصِينَ لَا يَعْلَوُنَّ ﴿ يَاءَ تُهَا ٱلدِّيزَامَنُوالاَنْلُهِكُمْ آمُواَلَكُمُ وُلَّ ٱوْلِادَكُمُ • عَنْ ذِكْرِ أَمَّانًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذِلِكَ فَالْوَلَئِكَ هُـمُ الْخَاسِرُونَ ۖ وَلَيْفِ عَوَٰ إِمَّا رَزَفَنَا كُمْ مْزِقِيا إِنْ مَا ذَيَا حَدَكُمُ الْوَتُ فَعَوُلَ رَبِّ لَوْلَا آخُرُنِّهَ إِلَى آجَافِهَ بِإِفَاصَّدَّقَ وَاكُنْ مِنَ الْصَالِحِينَ اللَّهِ وَلَنْ يُوَخِّرَا لِلهُ نَفْسًا إِذَاجَاءَ اَجَلُهَأُ وَاللَّهُ جَيْرَ مَا تَعْلُونَ 🎱

# المؤالفان النشاف

# سُولَةِ النَّعَانُ مُلِيَّتُهُ وَيَ تُلْاحِينَ مُلْكِانِكُمْ مِنْ الْحِينَةُ وَالنَّهُ مِنْ الْحِينَةُ وَالنَّا أمله وأأخكز الرجيبيم يُسَجِّحُ يِلْهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُدُّرَ وَهُوَعَلَيْكُلْشَيْءَ قَدْيُر ۞ هُوَٱلَذِّيَخَلَقَكُمْ هَٰيْكُمْكُمْ مَافِرُ وَمِنْكُمْ مُوْمِنْ وَأَلْلُهُ بِمَا مَتْ مَلُونَ بَصَبْير ۞ خَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحِنِّي وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَالِيْهِ الْمَهِيرِ ﴿ يَعْهُمُ مَا فِي ٱلسَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا شَيِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونُ وَأَنَّهُ عَلِيْهُ مِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ اَلَهُ زَاٰيَكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْ لُ فَذَا تُوا وَمَالَ أَمْرِهِمْ وَلَكُمْ عَذَا ثُلَا لِيَمْ ﴿ ذٰلِكَ بَانَّهُ كَانَتْ نَاْبِيَهِ مِدُرْسُكُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَقَالُوٓ الْبَتَـُرُ يَهْدُونَنَأُ فَكَفَرُوا وَتَوَلُّوا وَاسْتَغْنَىٰ لِللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيْ حَبِيْدٌ ﴿ رَعَمَ الَّذِينَكَ فَرَوَا أَنْ لَنْ بُعَثُواْ قُلْ بَلْ وَرِفِيا تَبْعُاتَ ثُمَّ لَتَنَبَّوُنَّ يَمَاعَلْتُمُّ وَذِيكَ عَلَى اللهِ يَسِبُر ۞ فَالْمِنُوا بِاللهِ ۗ

### سُوِّرُ قُرُ النَّنَايُكُ وَ

وَرَسُولِهِ وَالنَّوْرِالْذِيَّ أَمْرُنْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْثُر ﴿ يَوْمَ يَجْءُ حُكُمْ لِيَوْمِ الْجِيَعْ ذٰلِكَ يَوْمُ ٱلنَّغَا أَنَّ وَمَنْ مُوْمِنْ مَا لَلْهُ مِ وَيَعْمَلْصَالِكًا يُكِفِّزُهَنْهُ سَيْأَيِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِب مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَا رُخَالِدِ يَرْفِيهَا آبَدا ُذَٰ لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيرُ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَدُوا وَكَذَّ وَالِمَا يَنَاۤ الْوَكِيْكَ اَصْحَاكُ لَنَا رِخَالِدِينَ فِهَا ْوَبِنْسَ الْمُصَدُّ ۞ مَا اَصَابَ مِنْ مُصِيبَةِ الْإِبادُ بْنَالِلَّهُ وَمَنْ مُؤْمِنْ مَا لله يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٌ عَلَيْهِ وَالْهِيعُوا ٱللَّهُ وَالْهِيعُوا ٱلرِّسُولَ فَإِنْ تَوْلَيْتُمْ فَإِنَّمَاعَلِ بَسُولَيَا اْلْبَادْءُ الْلُّبِينُ ۞ ٱللهُ لَآ إِلٰهَ إِنَّا هُوُّوءَكُمَ اللهِ فَلْيَتَوَّكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ يَآءَ يُمَا ٱلْذِينَ الْمَثُواۤ إِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاوْلَادِ كُمْ عُدُوًّا كُمُونَا حُذَرُوهُمْ وَانْ مَعْفُوا وَتَصْفَى ا وَتَغَنْفِرُوا فَإِنَّ ٱللَّهُ غَنْفُورٌ رَجَبُهُ ۞ ائْمَا ٱمْوَالُكُمُ وَاوْلِا ذَكُمْ فَنْنَةُ وَٱللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرَعِظْتُم ﴿ فَا تَعْوَا ٱللَّهَ

مَاآسْتَطَعْتُمُ

# المن النظام المنشفظ

مَاارَشِي تَطَعْتُهُ وَاشِهَ عُوا وَاطِيعُوا وَايْفِي عُوا خَيْرًا لِا نَفْسِكُمْ " وَمَنْ ُوقَ شَيْحَ نَفْسِهِ فَا وَلِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ اِنْ تَفْرْضُواٱللَّهَ قَهْنَا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَلَقِنْ فِرْلَكُمْ وَلَلْهُ شَكُوْ لَ حَلِيْهُ ﴿ عَالِمُ الْغَنْ وَالشَّهَادَةِ الْعَزَيْزِلْكَكُمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْتِزِلْكَكُمُ عَنْفَالَّذَالِهِ <del>كَالْتَفَ</del>ِيُّ وَلَيْثَالِهِ اللهِ <del>كَالْتَفَ</del>ِيُّ وَلَيْثَةً لِلنَّهِ لِللَّهِ فَالْتَفَالَّة لَمْ لِللَّهُ الْرَحْمُزْ الَّحِيجَ يَاءَيُهَا ٱلنَّبَيُّ إِذَا طَلَقْتُ مُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلَقُو هُزَّ لِعِذَ بْهَنَّ وَآجِيْصُوا

لِيْ لَهُ الْرَحْنُ الْحَيْثِ الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْحَيْثِ الْمَعْنَ الْحَيْثِ الْحَيْثِ الْمَعْنَ الْحَيْثُ الْمَعْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## ٩

ذَبُكُوْ بُوعَظُ بُهِ مَنْ كَانَ بُوْمِنُ أَلَّهِ وَالْبَوْمِ الْاحْتِرُومَنْ تَكُواْ يَحْعُاْ لِلهُ نَخْرِيمًا ۗ ﴿ وَيَرْزُفْهُ مِنْ حَنْثُ لَا يَحْتَسَثُ وَمُنْ مُكِّكًا عَلَىٰ لَلهِ فَهُوَحَسْبُهُ ۚ إِنَّا لَلْهَ بَالِغُ اَمْرُهِ قَدْجَعَلَا لَلْهُ كِكُلِّ شَحَّ قَدْرًا ۞ وَاللَّافِي مَيْسُنَ مَنَ لَحِيضٍ مِنْ لِيَكَا كُمُ إِنَا يِبَثُمْ فَعَدَّ ثُهُنَّ ثَلْثُهُ ٱشْهُرْ وَاللَّائِي لَمْ يُعَضِّنُ وَاوُلِاتُ الْاَحْسَالِ اَجَلْهُنَّ أَنْ يَضَعْ زَجْهُ لَهُنَّ وَمَنْ بَنَّوَ أَللَّهُ يَحْتُ إِلَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۞ ذلِكَ أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَوَأَللهَ يُكَفِّنْ رَعَنْهُ سَبِيا نِهِ وَثُعْظِمُ لَهُ آجْرًا ۞ ٱشْكِنُوهُمْ مِنْحَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِ كُمْ وَلَا نُصَاَّرُوْهُنَ لِنُصَيِّعُواْ عَلِيْهِنَّ وَانْ كُنَّ الْوِلَاتِ حُمْلِ فَا يَفْسِ عُوا عَلِيْ مِنَ حَتَى يَضَعْ وَجَمْكُ هُنٌّ فَإِنْ أَرْضَعُو ۚ كُمُّ فَأْ تُوْهُنَ ٱجُورَهُنَّ وَأُ يَمْرُوا بَيْنَكُمْ بَيْعِرُ وَفِي وَانْ تَعَاسُ ثُرْفَتُمْ رَضِعُ أُخْرُكُ ۞ لِيُنْفِقْ ذُوسَعَةٍ مِنْسَعَيَّهُ وَمَنْ قَذُ رَعَلَيْهِ رِزْقُهُ ۗ فَلْبُنْفِهُ ثِمَا آيِنَهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا أَيْبُ هَا

# المن التفاه النشف

سَيَجْعُلُ لِلهُ بَعْدُعُسْرِينُ رَا ﴿ إِنَّ وَكَا يَنْمِنْ فَرَبَهِ عَتَتْ عَنْ أَمْ رَبُّهَا وَرُسُلِهِ فَاسَسْنَاهَا حِسَامًا شَدِيدًا وَعَذَّ بْنَاهَا عَذَامًا نُكِرًا ۞ فَذَا فَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَا زَعَاقِمَهُ أَمْهَا خُسْرًا ۞ اَعَذَاللهُ لَهُمْ عَذَابًا سَدِيدًا أَفَا تَعَوُا اللهَ يَآلِولِ الْأَلْمَا فِي أَلَّذَ مَنْ أَمَنُواْ قَدْ أَخْرَلَ الله إِلَيْكُمْ ذَكِيَّا أَنَّهُ رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْكُمْ إِيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتِ لِيُغْرِجَ ٱلذَّيْزَامَنُوا وَعَلِوا الصَّالِكَاتِ مِنَ لَظُلُمًا تِ إِلَىٰ لَنُورُ وَمَنْ يُؤْمِنْ اللَّهِ وَيَعْمُ لُصَالِكًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجَرِّى مِنْ تَحْنِيهَا الْأَنْهَا رُخَالِد مَا فِيهَا اَللَّا قَدْ أَحْسَنَ أَنَّهُ لَهُ رِزْقًا ۞ أَنَّهُ ٱلذَّبَى خَلَقَ سَبْعَ سَمُولِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْ لَهُ مِنْ مَنَ زَلُ الْأَمْرُ بِينَ نَهُنَ لِعَلْمُوٓ الْنَ ٱللَّهُ عَلَىٰكُ إِنَّهُ ﴿ وَ فَدِنْزُواَ زَاللَّهَ فَذَا كَالَمَ بِكُلِّ شَيْءُ عَلَّا ۞



### ٩

لَمُ لِلَّهِ ۗ الْرَحَّمْزُ إِلَاجَّنِكِهِ لَآءَ ثُهَا ٱلِنَّتُ لِرَيْحَةُ مُرِمآ ٱحَلَّالَهُ لَكَ تَبْنُعَ مَرْضَاتَ ٱذْوَاجِكُ وَٱللّٰهُ عَنْ فُورُرَجْتُم ۞ قَدْ فَرَضَاۚ لللهُ لَكُمْ يَحِيلُهَ ٱلْمُاكِمُوْ وَأَنَّهُ مَوْلَيٰكُمْ وَهُوَالْعَلِهُ الْحَكِيْدِ ۞ وَاذْا لَسَرَّا لَبْنَيْ الِلْعَضْ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَا نَبَالَتْ بِهِ وَأَظْهَرُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَنَ بَعْضَهُ وَاعْرَضَعَنْ بَعِضْ فَكَمَا نَتِّأَ كِهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكِ هٰ لَأَ هُ لَ نَبَا إِنَّ الْعَلِيمُ الْخِينُرِ ﴿ إِنْ مَنْوُكِما إِلَّالَّهِ فَفَدْصَعَتْ قُلُوبُكُما قُوازِ تَنظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّا لِلَّهَ هُوَمُولِيهُ وَجُرِبُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَالْكَلِيكَةُ بَعْدَ ذِلِكَ ظَهِيْرِ ۞ عَسْيَرُيْمُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَذْ يُدْدُلُهُ أَزْوَا عِلَا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمًا يِتِ مُؤْمِنَاتِ قَانِنَاتٍ نَآيِئَاتِ عَابِدَاتِ سَآئِعَاتِ ثَيْبَاتِ وَاَبْكَارًا ۞ يَآءَ ثُمَا الْبَيْنَ أَمَنُوا فَوْلاً نَفْسُكُمْ وَاهْلِكُمْ نَاراً وَقُودُ هَا الَّنَا سُوالْحِيَارَةُ عَلَيْهَا مَلَئِكَةُ عِلَاظُ شِدَادُ لَا يَعْصُونَا لَيْهَ مَا آمَهُ وَوَفَعَلُونَ

# الم النَّافِ اللَّذِي النَّافِ النَّافِ النَّافِ النَّافِ اللَّذِي النَّافِ اللَّذِي النَّافِ اللَّذِي النَّافِ اللَّذِي النَّافِ اللَّذِي النَّافِ اللَّذِي اللَّلْمُ الللَّذِي الللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي الللَّذِي الللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي الل

مَا وْمْرُونَ ۞ مَاءَنُهَا الذَّنَّ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا أَلِيَوَمُّ إِنَّا غُزُونَ مَاكُنْتُمْ تَعْلُونَ ۚ ﴿ يَاءَ يُهَا الَّذِينَ امْنُوا تُونُواۤ إِلَىٰٓ اللَّهِ مِ تَوْبِيَّ نَصُوحاً عَسْيَ زَيْكُمْ أَنْ يُكِفِّ جَنْكُمْ سَيِّا يَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَايِهَ غَيْرِي مِنْ غَيْهَا الْأَنْهَا أُنْهِ وَكُلِّا غُنْهِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ أَمَوُامَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بْنَ أَيْدِيهِ مِوَا يُمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْمِهٰ لَنَا فُرَزَا وَأَغْمِ فِلْنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّهُ فِعَهِ بُرُ ٧ فَا يَأْءَيُّهَا الُّنَبِيُّ جَاهِدِالْكُفَّارَوَالْمُنَافِقِبَنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَيُمُ جَهَنَهُ وَبُسَ الْمَهِيُر ۞ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَ رُوا امْرَاتَ فُرْح وَامْرَاتَ لُوطِ كَانَتَا عَنْتَ عَبْدَيْنِ مِنْعِبَ ادِنَا صَالِحَيْنُ فَكَانَنَا هُمَا فَلَا يُغْنَاعَنْهُمَا مِنَالِلَّهِ شَنَّا وَقِيلَا دُخُلاً الُّنَا رَمَعَ الذَّاخِلِينَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَّلًا لِلَّذِينَ امْوُا امْرَاتَ فِمْعُونُ أِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيعِنْ ذَكَ بَيْتًا فِي الْجِنَّةِ وَيَجْنِي مُنْفِئُونَ وَعَكَمَلِهِ وَنَجْمَعُ مِنَا لْقَوْمِ الْظَلِلِينَ ۗ ﴿ وَمَسْرَمَوا بْنَتَ

# المُن اللهُ ال

ُ عِـمْرَانَا بُقِّ اَحْصَدَتْ فَرْجَهَا فَغَنَا إِمِيهُ مِنْ رُوحِينا وَصَدَّ قَدْ بِكَلَمَاتِ رَبِهَا وَكُنْهُ وَكَاسَنُهِ الْقَصَائِينِ ﴾

مِنْتُ لَيْمُ الْمُؤْلِكُ وَهُومَ عَلَاكُمْ الْمُؤْلِكُ الْحَبَيْهِ مَبَارَكُ الذِّي سِيدُو الْمُلْكُ وَهُومَ عَلِكُمْ اللَّهِ عَيْرُكُ الْمُؤَعِدِ عَيْرُكُ الْمُؤْتِ

ب رد الدى بىدورىللات وهوعى بى سى هر بى الدى خَلَوْالْمُوتَ وَالْمُيُوهُ لِيسْلُوكُمْ اَيْكُمُ اَحْسُنُ عَسَلًا وَهُوَ الْمَرْبُرُالْفُسُورُ فِي ٱلْذِيحَةُ وَسِنْهُمْ سَمُوا يَتِطِبُا قَامَا رَجُ

فِخَلْوَا لَرَّمْنِ مِنْ صَّالُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرِّمَ لَ رَّى مِنْ فَعُلُورٍ ﴿ ثُمَّا أَرْجِعِ الْبَصَرَكَ مَنْ مِنْ عَلَكِ النَّيْكَ الْبَصَرُحَا سِنَّا

وَهُوحَبُيْرِ ۞ وَلَقَدْزَيَنَا النَّمَآ الدُّنْيَا بِيَصَابِحِ وَجَعَلْنَا هَا نُجُومًا لِلشَّيَا إِلِينِ وَاعْدُنْا لَكُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ

﴿ وَلِلَّهِ يَنَكُفُ رُوا بِرَيِّهِ مِعَدًا بُجَهَ نَرُونِشِ كَالْمَيُرِ ﴿

الملئ السطاق الميشنط والم

إِذَّا ٱلْقُوا مِهَا سَهِمُوالْهَا سُهِمنَّا وَهَى تَفُورٌ ۞ تَكَادُ تَمَيَّـزُ مِزَالْغَيْظُ كُلِّمَآ الْوَيْ فِيهَا فَوْجُ سَالَكُمْ خَرَنَكُهَاۤ الْمَ يَا يْتِكُمْ نَذِيْرِ ۞ قَالُوْالِهِ قَدْجَاءَ نَالَذِيْوَكَذَّنْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَالُهُ مِنْ شَيْءُ إِنَّا نُتُمْ إِلا فِي صَلَا لِكِيرِ ۞ وَهَا لُوا لَوْكُنَّا تَشْمَعُ اوْنَعْتُهُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرُ ۞ فَاعْزَ فُوالِذَيْبِهُمْ مَسْعَقًا لِأَصْحَابِ السَّجَيرِ ۞ إِنَّ ٱلدِّينَ غَيْثُونَ رَبَّهُمْ الْعَنْكُمُ مَغْيِفَتْ وَأَجْرُكِينُد ۞ وَاسِرُوا قُولَكُمْ أَوَاجْهَرُوا بُهِ اِنَّهُ عَلِثُم بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ اَلاَيَعْلَمُمَرْخَلَقَوَهُوَاللَّطِيفُ ٱلْخَيْرُ ۞ هُوَالَّذِي جَعَـ كَالُّكُو الْأَرْضَ ذَلُولًّا فَامْشُواكِهُ مَنَاكِهَا وَكُنُوا مِزْ رِزْقِيهُ وَالِئُهِ النَّشُورُ ۞ ءَ آمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يَخِسْفَ بِكُوْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِ وَسَمُورٌ ۞ آهٔ آمینتُم مَنْ فِي ٱلسَّمَاءِ آنُ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خَاصِباً فَسَتَعْلُمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۞ وَلَقَ ذُكَذَّبَ ٱلذَّنَ مِنْ فَيْلُهُمْ فَكُلُفَكَانَ

نَكِيرِ ۞ أَوَا بُرَوْا إِلَىٰ ٱلطَيْرِفُوْقَهُ مُ صَآفًا بِ وَيَقْبِضْ نَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِنَّا ٱلرَّهُنَّ إِنَّا ٱلرَّهُنَّ أَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بِصَبْرٌ ۞ ٱمَّنْهِلَا ٱلذَّىهُ وَجُنْدُ لَكُمُ يَنْصُرُكُمْ مِنْدُونِٱلزَّمْنُ إِنَالِكَا فِرُونَ إِلَّا إِ فِي غُرُورٌ ۞ اَمَّرْهُ لِيَا الذِّي يَرُزُفَكُمُ إِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ ا بَلْكِوْا فِي عُنْوِ وَنْفُورِ ۞ اَهَنْ يَشِيهُ كِبَاعَلِي وَهِيَهَ الْهَدُّ اَ أَمَّنْ مَيْشَى سَوِمًا عَلَى صِرَاطِ مُسْتَجَيِدٍ ۞ قُلُهُ وَالذِّ كَمَا نُشَاكِكُ فَجَعَلَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَالْاَبْصَارَوَالْاَفْئِدَةً فَلِيلًا مَا مَشْكُمُ وُدَ 🖤 قُلْهُوَالَّذِي ذَرَّاكُمْ فِي الْاَرْضِ وَالَيْهِ نُتَّشَرُونَ 🎱 وَيَقُولُونَ مَوْ هَٰكَ الْوَعْدُ اِنْكُنْتُهُ صَادِ مِينَ ۞ قُلْأَيْمَا الْعِلْمُ ا عِنْدَا لَلْهِ وَانِّمَا آنَانَذِيْرُمُ ثِينَ ﴿ فَلَمَا رَاوْهُ زَلْفَةً سَبِيَتْ وُجُوهُ الذَّينَكَفَرُوا وَقِيلَ لِهَا ٱلذِّيكَمُنْتُمْ مِرِلَدَّعُونَ ۞ قُالِ زَائِثُمْ إِنْاَهْكَكِنَا لَلهُ وَمَنْ مَعَاَ وْرِجِيَا لْفَنْ يُحِرُ الْكَا فِرِنَ مِنْ عَذَا بِالِيمِ الْفُاهُوَالَوَّمْزُامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا هَسَتْعُلُونَهَوْهُو فِيضَلا لِمُبْرِيك

لْأَرَانِتُمْ إِنْ أَضِيَحَ مَا وَٰكُمْ غُورًا فَمَرْ يَاْمِيكُمْ بِمَآءِ مَعِينٍ

لِنْ لَهُ الْحَرِّ الْحَجَدِ

نَ وَالْفَتَا } وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَآانَتَ بِنَعُمَّرَ رَلِكَ بِمُؤْدٍ ۞ وَاِذَالَكَ لَاجُمُّا غَيْرَمُهُ وُزِ ۞ وَالَّلِكَ لَعَلَىٰ خُلُومَ عَلِيهِ ۞

رَبَكَ هُوَاعُلُمُ بِمُنْهَلَعَنْ بَبِيلِةٍ وَهُوَاعُلُمُ الِلْهُنْدِينَ ﴿
وَدُوالْوَنُدُونُ وَلُولُهُ وَهُولَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل

وَلَا نُطِعُ كُلِّهَا فِي مَهِ بَرِيُّ هِ مَا زِمَنَا ٓ وِ بَهِيْمٍ ۞ مَنَاعِ لِلْيَرْمُعُتَ يَائِيمٌ ۞ عُنُ لِلَهِٰذَ ذَٰلِكَ زَنِيمٌ ۞

مناع ليفير معتدانيم ﴿ عَسْرِ الْمِدُدُوكُ لِبُيمَ ۗ ﴾ أَذْكَانَ ذَا مَا لِ وَبَنِينَ ۞ إِذَا نُنْكُ عَلَيْهِ إِيَّا يُنَا قَاكَ

اَسَاطِيرُ الْاَقَابِرَ فِي سَنِيمُ عَلَىٰ الْخُرْطُومِ فِ إِنَّا بَلُونَا هُمْ

### ٩

كَا بَلُوْنَآ اَصْعَا سَالِحَتَ فَهِ إِذْاَ مَسْمُوالسَصْرُ مُنَّهَا مُصْعِيرٌ ۖ ﴿ وَلَا يَسْتَثُنُونَ ﴿ فَطَافَعَلَيْهُا طَأَيْفُ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَآَمُوْزَ ﴿ فَأَصْبَعَتْ كَالْصَرِيرَ ۞ فَسَنَادُوْا مُضِيعِينَ ۗ أَنِأَغْدُ وَاعَلِٰ حَرْثُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِيزَ ﴿ فَالْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَنُونَ ﴿ اَنْلَامَذُخُلَنَّ كَمَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِنْكِينٌ ﴿ وَغَدَوْاعَلِيمَ ﴿ وَقَادِ رَنَ ۞ فَلَمَا زَافُهَا قَالُوۤا إِنَّا لَصَّآ الْوَتَٰكِ الْمُغَنْ عَرُومُورَ فِي قَالَ أَوْسَطُهُ مَا لَمْ أَقُلْ كُمُ لَوْلا شُكِيْرِ ا فَالْوُاسُبِهَانَ رَبِّناً إِنَّاكُنَا ظَالِمِرَ ﴿ فَالْمُالِمِ اللَّهِ فَالَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَ بَيْلاً وَمُوَدَّ ۞ قَالُواْ يَا وَنْكِنَآ إِنَّا كُنَّا طاغيز ٤ عَشَى رَبُّنَا أَنْ يُذِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَّا رَبِّنَا رَاغِيُونَ ۞ كَذٰلِكَ الْعَذَاتُ وَلَعَتَذَاكُ الْإِخْرَةِ أَكُمُ لُوْكَافُا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ الْمُتَعَينَ عِنْدَ رَبِّهِ فِي جَنَّا بِالْبَعِيمِ ﴿ اَفَغِعُا لِلسُّلِمَةِ كَالْجُهُ مِنْ ﴿ مِالَكُو كَفَ تَعَكَّمُونَ ﴿

## أَمْ لَكُوْكُمَاتُ فِيهِ نَدْرُسُونٌ ﴿ إِنَّاكُمُ فِيهُ لَمَا تَخَيَّرُونًا ۗ أَمْ لِكُمُ مَا يُمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَىٰ وَمُوالْقِتَ مَهُ أَنَّاكُمُ لَمَا تَعْكُمُونَ @ سَلْهُمْ أَيْهُمْ بِذَٰلِكَ زَعِبْ مَ ۚ ۖ الْمُلْمُ مُ شَرِكآ أَوْ فَلْيَاْ وَالْبُشْرَكَآيَهُمْ إِنْ كَانُواصَادِ فِينَ ۞ يَوْمُ كِيشَفَعُنْ الْقِ وَنُدْعَوْنَ إِلَىٰ ٱللَّهِ وَفَلا مَيْتَ طِيعُونٌ ۞ خَاشِعَةً ٱيَصَارُهُمْ ۗ تَرْهُمَهُمْ ذِنَّكَةٌ وَقِدْ كَا نُوْايُدْعَوْنَ إِلَىٰ لَسُيُرُ دِ وَهُمْ سَالِمُونَ**؟** فَذَرْفِي وَمَرْ يُكِذِّتُ بِهٰذَا الْحَدَيثُ سَكَنْسَتَدْ يِحْهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونٌ ﴿ وَالْمِلْهِ لَمُنْمِ أَنَّ كِيْدِي مَبِيزٌ ﴿ كَامُ مِّسَكُلُمُ ٱجُرَّافَهُمْ مِنْمَغْرَمِ مُثْقَالُونَ ﴿ إِلَى الْمَعْنَدُهُ الْغَسُفَهُمْ يَكْبُونَ الله فَاصْرُ لِلْكُرْرَتِكَ وَلَا مَكَنَ كَمَاحِالْ كُوتُاذِ فَادْ عَهُو مَكْظُونُ ﴿ إِلَّا أَزْلَدَاكَهُ فِعْمَةٌ مِزْرِيبَ لَنُهَذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ۞ فَاحْتَلْهُ رَبُّهُ فِعَكَهُ مِزَالُصَّالِحِيِّرُ۞ فَإِنْكَادُ

ٱلَّذِينَ كَفَ رُواَ لَيُزْلِقُونَكَ يَا بْصَارِهِمْ لَمَا سَمِعُوا ٱلَّذَكُرَ وَيَقُولُوكَ

### من سُوَيَ قُولُوكُ إِنَّهُ الْمُؤْلِقُولُوكُ إِنَّهُ الْمُؤْلِقُولُوكُ إِنَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللَّهِ

اِنَّهُ لَحَنْوُنُّ ۞ وَمَا هُوَالْأَذِكُ رُلْعَا لَمَنَ لَمَاللهُ الْحَمْزُ الْحَجْبَهِ ٱنْكَاقَةُ ﴿ مَالْكَافَةُ ﴿ فَ وَمَالَدُولِكَ مَالْلَاقَةُ ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادُ بِالْقَـَارِعَةِ ۞ فَامَّا ثَمُودُ فَايْفِلِكُوا بِالْطَّاءَ ۖ @ وَامَّاعَادُ فَالْمُلِكُوابِهِ صَرْصَوِعَالِتِهِ ۗ سَخَّهَاعَلَهُ مِ سَنْعَ لَيَا لِ وَثَمَانِيَةَ أَيَّا مِ حُسُومًا فَرَى الْقَوْمَ مِيهَاصَرْغُ صِّحَانَهُ ۗ ﴿ أَعْجَازُ يَغْلَخَاوِينٌ ۞ فَهَـُ لِمَرَى كَمُ مِنْ يَاقِيَةٍ ۞ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَسُلُهُ وَالْمُؤْفِقُكَاتُ بِالْخَاطِئَةَ فَعَصُوارَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ أَخْذَةً رَابِيَةً ﴿ إِنَا لَمَا طَغَا الْمَاءُ مَمَلْنَاكُمْ فِي الْحَارِيَةِ ۞ لِغَجْعَلَهَا لَكُمْ لَلَاحِكَ ۗ

وَيَعِيَهَٱلْذُنُ وَاعِيَٰهُ ۞ فَإِذَا نُفِحَ فِالصُّورِ نْفَخَهُ وَاحِدَةٌ ۞

## المنز التكافلات في

وَجُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِمَالُ فَدُكَنَا دَكَّةٌ وَاحِدَةٌ ۖ 🕪 فَوَمَّلَا وَقَتَ الْوَاقِعَةُ ۞ وَانْشَقَتَ الشَّمَآءُ فَهَى َوْمَيْذِ وَاهِبَ أَهُ @ وَالْمَلَكُ عَلِ إِنْ حَالَيْهَا وَيَحَدُمُ اعْرُشُ رَدُّكَ فُوقَهُمْ يَوْمَئِدِ ثَمَانِيَةُ ﴿ يَوْمَئِدِ تَعْرَضُونَ لَاتَّمْوْ مِينَكُمْ خَافِيَّةُ ۞ فَأَمَا مَنْ اوْدِّكِيّا بَهُ بِيمَنه وفَيقُولُ هَأَوْمُواْفَرُوْلِكَا بِيَهُ ۖ ﴿ إِنَّ ظَنَنْتُ أَذْهُلاْ وَحِسَابِيَةً ۚ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَّةٍ ۞ فِيجَنَّةِ عَالِيَةٍ ﴿ فَطُونَهَا دَانِيَّةً ۞ كُلُوا وَالْشَرَاوُا مَنِكَ بِمَآأَسُلَفُتُهُ فِي لَا يَامِ الْخَالِيَةِ ۞ وَأَمَا مَنْ الْوَفِ كِتْأَبُهُ بِشَمَالِهِ فَقَوْلُ إِلَيْنَهُ لَرَاوُتَ كِتَابِيَةً ﴿ وَلَوْاَ ذُرِمَا حِسَابِينَا ﴿ إِلَيْنَهَا كَانَتِ الْفَاضِيَّةُ ﴿ مَّآ أَغْنَىٰعَنَّى مَالِكَهُ ۞ هَلَكَ عَنَّى سُلْطَانِيَهُ ۞ خُدُوهُ فَعُلُوهَ ۚ إِنَّ الْحِيَةِ صَلُّوهُ ۞ 'ثَرَّ فِي لِلسِّلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذراعاً فَاشْلَكُونُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ لِأَنَّوْ مَنْ مَا لَنَّهُ أَلْعَظْمُ ﴿

### ؙ ڛؙۅٛڵۊؙڵڮٵ؋ٙؠؗڒ ؙ

وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينُ ۞ فَلَسْرَلَهُ الْيَوْمَ هِهُنَاجَتُ 🕲 وَلَاطَعَامُ اِلْأَمِنْ غِيبْ لِمِنْ 🕲 لَا يَأْكُلُهُ ٓ آلِآ الْخَاطِؤُلَ فَلْأَ أَفْيهُم مِمَا نَتْصِرُونَ ﴿ وَرَا لِإِنْهُ مِرُونَ ﴾
 فَلْأَ أَفْيهُم مِمَا نَتْصِرُونَ ﴿ وَرَا لِإِنْهُ مِرُونَ ﴾ النَّهُ لَقُوْلُ رَسُولِ كَرَبَرُ وَ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَكَاعِرْ قَلْبِيلًا مَا أَقُوْمِنُونَ ۗ ۞ وَلَا بِقِوْلِ كَا هِنْ قَلِيلًا مَا لَذَكَرُ وَزُّ ۞ لَمَزْمِلُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَلَوْتَفُوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَهَا وِيلُّ ﴿ لَأَخَذْنَامِنْهُ بِالْمَينَ ﴿ تُرَلِّقَطَعْنَا مِنْهُ الْوِيْدِزُ ﴿ فَإِمَّا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدِعَنْهُ حَاجِرِ رَكِ وَانِّهُ لَلَهُ كِرَهُ لِلْنُقَى مَنْ ﴿ وَانَّا لَنَعْكُمْ أَنَمِنُكُمْ مُكَذِبِرَ فِي وَانِّهُ لَحَسْرَةً عَلَىٰ لَكَاوِرْ فِي وَانِّهُ لَحَوَّا لَيْصَهِ بِرِ ﴿ فَسَنِحِ بِاسْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿ مُواَ الْمُعْلِقِ مِنْ فَا وَالْمِنْ فَالْحَالِمَ مِنْ فَالْحَالِمَ الْمُعْفِلُ إِنَّا مُولِلُ مِنْ

نِنْ لَهُ الْمُؤِذَّ الْرَضَّةِ اللهُ الْمُؤَذَّ الْرَضَّةِ اللهُ الْمُؤَذَّ الْرَضَّةِ اللهُ الْمُؤَذَّ الْرَضَةِ اللهُ اللَّهُ اللهُ ال

لغرالة كافلايشنرد ع

مِزَا لِلهُ ذِي لَلْعَارِجِ ۞ تَعْرُجُ الْمَلَيْكَةُ وَٱلرَّوْحُ الِنَهِ فَيُوْمِ كَازَمِقْ الْهُ خَسْبِ زَالْفَ سَنَةً ﴿ فَاصْبُرُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اِنَّهُ مْ يَرُوْنَهُ بَعِيدًا ﴿ ۞ وَرَايُهُ فَرَبُّ ۞ يُومَرِّكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَالْهُلْ ۞ وَيَكُوزُ الْكِبَالُ كَالْعِهُنْ ۞ وَلَايتُكُلُّ حَبِيمُ حَبِيماً فَ يُبَصِّرُونَهُمُّ يَوَدُالْكُومُ لَوْيَفْذَكُ عِنْ عَلَابِ يَوْمِيْنِ بينَــُهُ ﴿ وَصَاحِبَهِ وَاجْيُهُ ۞ وَضَيلِنِهِ ٱلنَّي ثُونُهُ ۞ وَمَنْ فِيالْاَرْضِ جَبِيعٌ أُنْدَ سُنْجِنَّاءُ ۞ كَلَّا إِنَّهَا لَظَيْ ۞ بَـٰزَاعَةً للشُّوٰيُ ۞ نَدْعُوا مَنْ أَدْبَرُ وَتُولِّنِ ۖ وَجَمَعَ فَأَوْعِ ۗ ۞ إِنَّ الْانْسَانَخُلِقَ كُوعًا ﴿ إِذَا مَسَهُ ٱلشَّرُجَزُوعًا لَكُ وَلَيْا مَسَهُ الْخَرُمَنُوعاً ۞ إِلَّا الْمُصَلِّمزُ ۞ ٱلذَّيْنُ هُمْ عَلْهِ صَلَّاتُمْ كَآيْمُونٌ ۞ وَالذَّرَبَيْةَ أَمْوَالُمْ بَوَ مُعَنَّكُومٌ ۞ لِلسَّالَال وَالْحَرْوُمُ ۞ وَالَّذِينَ لِيُمَدِّ قُونَ بِيَوْمِ الَّذِينِ ۞ وَالَّذِينَ لَهُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۖ إِنَّ عَلَابَ رَبِّهِمْ غُيْرُمُا مُوكِ

### ٩

وَٱلذَّنَهُمْ مُ لِفُرُوجِهِ مُحَا فِظُوزٌ ۗ إِيَّا كَا كَا زُواجِهِ مُاوَّ مَامَّلَكَتْ أَيْمَا نَهُمْ فَا نَهُمْ غَيْرُمَلُو مِيرَّ ﴿ فَيَ ابْنَعْيُ وَلَاءَ ذَلِكَ فَالْوَلِيْكَ هُمُوالْعَادُوزِ ﴿ وَأَلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمَا فَا مِعِيمُ وَعَهْدِهِ رِزَاعُونَ ﴿ وَاللَّهِ مِنْهُ مِنْهَا دَايِهُمْ فَأَيُّونَ ﴾ وَٱلذِّينَهُمْ عَلَى كَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ ٱوْلَيْكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونًا ﴿ فَالِ الْذِينَكَةَرُولِقِكَكُ مُوْطِعِينَ ﴿ عَنِالْبِكِينِ وَعَنِالَشِّمَالِ عِبْرِينِ الْعِلْمُتَعْ كُلُامْ رِئِ مِنْهُمْ ٱنْيُدْخَلَجَنَّهُ مَعِينٌم ۞ كَلَا أَنَّا خَلَقْنَا هُمْ مِمَا يَعْلَمُونَ ۖ فَلَا أُفْيِمُ بَرَبِ إِلْمُشَارِقِ وَالْمُغَارِبِ إِنَّا لَعَادِ رُولَنَّ 💓 عَلَى أَنْ نَبَدَ لَخْيِرًا مِنْهُمْ وَمَا نَخْنُ بَمِيْتُ وَقِينَ ۞ فَدَّ رُهُمْ يَحْوُضُوا وَمَلْعَبُوا حَيْ كُلِا قُوا يَوْمَهُ مُ الَّذِي نُوعَدُ وَنُّ ۞ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأجْدَاتِ سِرَاعًا كَانَهُ مُرالِي ضُبِ يُوفِضُونُ ﴿ كَانِتُعَدَّ ابْصَارُهُۥ تَرْهَفَهُمْ ذِلَّهُ ثُذَ لِكَ الْمَوْمُ الَّذِّي كَا نُوا بُوعَدُونَ ﴾

المن التطاقا شود من الم

ع عَالِيَهِ لِأُمْ يَكُنْهُ فِي عُلَادِعِتْهُ وَخِلْلَةً لِمُ لِلَّهُ ۗ الْإِنَّمُزْ الْحَبِّيهِ الْمَاأَدْسُلْنَا نُوحًا إلى هَوْمُهَ أَزْاكَ فِي نُقُومُكَ مِنْ قَبْلِ إَنْ مَا يَتِهُمُ عَذَابُ ٱلبُهُ ۞ قَالَ مَا قَوْمِ الْحَاكُمْ نَذِيْرُمُبُيْنُ ۞ اَدْ اعْبُدُوااَلِلَهُ وَإِنَّفُوْهُ وَاطْعُونٌ ۞ يَفْفُرْلَكُمْ مِنْ ُ دُنُوبُكُمْ وُيُؤخِّرْكُمْ الْإِلَجَلِمُسَكِّي ۚ لَأَجَلَ لَٰهِ إِذَاجَآ اَلَايُؤخُّرُ لَوْكُنْتُهُ تَعْلَمُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنَهَارًّا @ فَلاَ رَدْهُمُ مُ دُعَآ بِي آلِا فِرَارًا ۞ وَانْكُلَّمَا دَعَوْتُهُمُ لنَعْفَ كَلَمْ جَعَلُوْا أَصَابِعَهُ مُوْا ذَا نِهِمْ وَأُبِيتَ غُشُوا ثِيَا بَهُ هُ وَاصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا ٱسْتِكْبَارًا ﴿ ثُمَّا نَيْ دَعُوتُهُمْ حِهَارًا ﴿ فَا تُوَا فَإِلَا عَلَنْتُ لَمُمْ وَأَسْرَرْتُ لَمُمُ الْسِرَادُ ﴾ فَقُلْتُ أَيْسَ تَغْفِرُ وارَّنَكُمُ اللهُ كَانَعَ فَالَّا أَفَى رُسِٰ [أَسَمَاءَ عَلَىٰ مُدْرَارًا ﴿ وَيُدْدُكُمْ إِمْوَالِ وَسَبِينَ وَيَجْعُلُكُمْ خَاتِ

وَيَعْنَا إِنْكُوْا نَهَاراً ﴿ هَا مَا لَكُو لِا رَبْوُنَ لِلَّهِ وَقَاراً ﴿ وَقَالَا اللَّهِ وَقَال اَطْوَارًا ۞ اَلَوْمْرُوا كَيْفَ خَلَقَا لَلهُ سَبْعَ سَمُوا يِبِطِبَاقًا ۞ وَجَعَلَا لْقَكَ مَ فِيهَنَّ فُولًا وَجَعَكَ لَا لَشَمَّتُ سِيرًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنكَمُ مِنَاٰلاَرْضِ نَبَانًا ۗ ۞ ثُمَرَيُهُ لِدُكُوْفِيهَا وَيُخْرَجُكُوْ اخْرَاجًا ۞ وَٱللَّهُ جَعَـُ لَكُمُ الْأَرْضَ بِيَاطًّا ۞ لِتَسْلُكُوا لِنْهَا سُبُلًّا فِإِجَّا ثُلُقَ قَالَ نُونُ تُرَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَرَدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ آلِا خَسَارًا ۞ وَمَكَرُ وَإِمَكُمُ إِحْسَارًا ۞ ُ وَقَا لَوْا لَا لَذَ رُنَّ لِلْمُتَكُمُ وُلِاَ لَذَرُنَ وَذَّا وَلِا سُوَاعًا ۚ وَلَا بِغُو <u>كَ</u> وَيَعُوٰقَ وَلَنْدُوا ﴿ وَقَدْاَضَالُوا كَثِيراً وَلَا نَزِدِ الْظَالِلِينَ الأَضَلالاً ﴿ مَا خَطَناْ تِهِمْ أَغِرْهِ أَفَا دُخِلُوا كَ ارَافَلَمْ عِيدُوا اَ لَهُمْ مِنْ دُونِٱللَّهِ ٱنصَّارًا ۞ وَقَالَ فُوحُ رَبِّ لاَنَدَزُعَلَىٰ لاَرْضِ مِنَالَكَا فِرِسَ دَيَارًا 🐠 إِنَّكَ إِنْ نَذَ رُهُمُ مُصْلُواً عِمَادَكَ وَلِاللَّهُوْآ إِلاَ فَاجَرًا كَفَارًا ۞ رَبِاغِفِهُ لِي وَلِوَالِدَي وَلِينَ دَخَلَ سِنِي مُؤْمِيًّا

وَالْمُؤْمِبُنَ



### سُوَنُّةُ (لِلنَّانُ

رَصَدًا ﴿ فَا لَا لَدُرْتِكَا شَنْ الرَيْدِ بَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُ وْرَشَدَّا كُلُّ وَأَنَّا مِنَا الْصَالِحُ زُوَمِنَا وُونَ ذِلِكُ كُفَّا طَرَّا وْ وَكِدِدًّا ۞ وَانَّا ظَنَنَآ أَنْ لَنْ فُحْرَا لِلَّهُ فِي الْأَرْضِ وَكَنْ نُغِيَّرُ ۚ هَرِيًا ۞ وَإِنَّا لَمَا سَمِعْنَا الْهُدَى ٰ الْمَنْ اللهِ فَمَرْ فَعْرِ بَرَتِهِ فَلاَ يَخَافُ يَخْسًا وَلَا رَهَقًا ۖ ۞ وَانَّا مِنَّا الْمُسْلِهُ زَوَمِيًّا الْقَايِسُطُوزُ فَمَزْ إَسْلَمَ فَالْوَلَئِكَ تَحَةَ وْارْسَدًّا ﴿ وَلَمَا الْفَاسِطُونَ فَكَانُوالِحَهَنَ مَحَطًا ﴿ وَأَنْ لَوَا يَسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرَهَةِ لَاَسْقَىٰنَاهُمْ مَآءً عَدَمًا ۞ لِنَفْنَهُمْ فَهُ وَمَنْ بُعْرِضْ عَزْ ذَكْر رَيِّهِ يَشِكُلُهُ عَذَابًا صَعَدّاً ﴿ وَانَّ الْسَاحِدَيِنَّهِ فَلَا لَمُعُوا مَعَ الله اَحَدًا ﴿ فَا نَهُ كَأَ قَامَ عَتْ دُالله مَنْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَنَه لِيَدّاً ﴿ فَالْزَيَّا ٱدْعُوارَقِي وَلَّا ٱشْرِكُ بِيَّهُ اَحَداً ۖ هَا أَنْ لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَداً ۞ قُلْ إِذِ لَنْ يُحِيدُ نِهِ مِنَا لِلْهِ آحَتُ ذُولَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِ يُهِ مُلْفَدّاً ﴿

رِ لِاَ الْا

النز التكافلات و

الإنهاد عَرَا أَلْهُ وَرِسَا لَا يَهُ وَمَنْ مَصْلِ أَلْهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ عَارَجَهَمْ خَالِدِ بَرَهُ بِهَا الْمَلَّ ﴿ خَيْ إِذَا لَوْا مَا يُوعَدُونَ هَسَيْعُلُمُونَ مَنْ اَصْعُمُ فَا عِسِّ وَاقَاقَاعَدُوا ﴿ فَالْوَالْمَا اللّهِ عَالَمُوا الْفَيْدِ اَوْبِهُ مَا فَوْعُدُونَامُ يَجْمُ لَهُ بَرِقَالَمَدًا ﴿ فَالْمَالِمُ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ فَالْمِورَاتُ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ وَمِنْ فَالْمِورَاتِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ وَمِنْ فَالْمِورَاتُهُ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ وَمِنْ فَالْمِورَاتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ وَمِنْ فَالْمُورَاتُ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ وَمِنْ فَالْمِورَاتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ فَاللّهُ وَمِنْ فَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللل



بِينَهُ الْمُزَمِّلُ ﴿ فَهُ النِّكُ لِلْأَهَا لِكُنْ ﴿ فَهُ الْمُنْفُلُهُ أَوْالْفُفُ مِنْهُ ظَهِلِكُ ۞ أوْرُودَ مَلَيْهِ وَرَقْوِالْفُرُانَ رَسِّيدُ ۞ اِنَّا سَنْهُ عَلِيْكُ فَوْلاً هُذَالًا ۞ إزَ النِّبُ قَالَيْلُ هِمَ اَسْذُوطًا

### مُؤِوَّدَةُ لِكِزُوْتِكِنَا

وَأَقْوَهُ مِيلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي لِّنَهَا رِسَنْهَا طَوِيلًا ﴿ وَإِذْكُمُ أَسْمَ رَبِّكَ وَبَبَّتَ أَلْكِيهِ تَبْتِيلًا ۞ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْغَرْبِ لَآلِهُ َ إِلَّا هُوَفَا تَخِيَانُهُ وَكِيَّلًا ۞ وَأَصْبِرْعَلِي مَا يَعُولُونَ وَلِهُوهُ هَوُ رَاجِكُو ۗ ۞ وَذَرْنِي وَالْمُكَيِّدِ بِينَ إِيْرِ إِلَّالْنَعْمَةِ وَمَهْلَهُمْ قَلِلًا ۞ إِزَلَدَيْنَآ آنْكَا لاَوْجَكُمُا ۞ وَطَعَاماً ذَاغُصَة وَعَذَابًا إَلِيماً ۞ يَوْمَ رَّرْجُفُ الأَرْضُ وَالْجِمَالُ وَكَانَيْ لَلْبَاكُ كَنْمًا مَهَالًا ﴿ إِنَّا أَرْسُلْنَا إِلَيْكُمْ رُسُولًا شَكَا إِلَيْكُمْ رُسُولًا شَكَا إِمَّا عَلَيْكُوكُمَّا ٱرْسِتْلِنَآ الافْرْعَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَصٰي فَرْعُونُ ٱلْرَسُوكَ فَاَخَذْنَاهُ ٱخْذَاوِهِ لَكُ اللَّهِ اللَّهِ فَكُنْفَ تَنْفَوُنَ إِنْكَهُ نُتُمْ يَوْمًا يَجِعْتُ أَلُولُدَازَ سِسْبِياً ۞ أَلِسَمَاءُ مُنْفَطِرُهُ كَانَوْعُكُ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ هَلِيهِ ، لَذَكُّوهُ فَهَرُ شَآءَ أَتَّكَ ذَالِا رَبِّهُ سَيِيلًا ﴿ إِنَّ رَبِّكَ بَعْثُ لِمُ أَنَّكَ تَعَوُمُ أَدْنَى مِنْ ثُلُحَ إَلَيْل وَيضْفَهُ وَثُلُتُهُ وَطَآئِفَةٌ مِزَالَذَ مَ مَكَانًا وَأَللُهُ مُفَدِّرُالَيَّارَ

المن التطالكيشون

# سُوَّةُ لِلْأَنْ فَعَلِيمَ الْمَنْ الْمَالِمَةُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَال

يَاءَ ثِهَا الْمُدَّرُّ ۞ فَـمْ هَانَذِذْ ۞ وَرَبَكَ فَكِبَرُ ۞ وَنِيَا بَكَ فَطَيِنْ ۞ وَالرُّجْرَةَا هِمُ ۖ ۞ وَلِا تَمْنَ شَكِيْرُُ ۞ وَرَبِكَ فَاصْبِرْ ۞ فَإِذَا فَيْرِ فَإِلَى الْكَوْرُ فَالْكَ أَوْرُ ۞ فَذَلِكَ

وَمُنْ يُومُوعُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ الكَافِرِ بِنَغَرُ بُهِ بِي فَالْكَافِرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمُنْ يَوْمُوعُهُ اللَّهِ فَا كَالْكَافِرِ بَنِغَرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

# مُوْرُوْ لِلْمُصْرِينَا

وَمَنْخَلَقَتْ وَجِداً ﴿ وَحَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَتَمْدُوداً ﴿ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿ وَمَهَدْتُ لَهُ تَمَهْداً ﴿ ثُونَطَمْعُ ٱزْاَنِكِ ۗ ۞ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِأَمَانِنَا عَنِداً ۞ سَا يُفِيقُهُ صَعُودًا ﴿ إِنَّهُ فَكَنَّرُ وَفَدَّزُّ ﴿ فَعَيْنَا كَمْفَ فَدُّزُّ ﴿ أُمْرَقْتَا كُفْ مَدَّدُ ﴿ أَنْمَ نَظَرُ ۖ ﴿ ثُمَّ نَظَرُ ۗ ﴿ أَنْهَ عَلَيْهَ وَمِسَرُ ﴿ ثُمَّا دُنُرَوا سُتَكُمَّرُ ۞ فَتَالَ إِنْ هَٰذَاۤ الْإِسْخُوْمُو ثُورُ ۞ اِنْ هَا ٱلْاَقُولُ الْبَشِّرُ ﴿ سَاصُلِيهِ سَقَرَ ﴿ وَمَا ٱدْرَاكِ مَاسَقَرُ ۞ لا بَنُوْ وَلاَ لَذَرْ ۞ لَوَاحُهُ لِلْبَشَرُ ۞ عَلَيْهَا يَسْعَةَ عَشَرَ اللهِ وَمَاحَعُلْنَا أَصْعَابَ الْنَا رِالْإِمَلِيْكَةً وَمَاجَعُلْنَاعِذَتَهُمُ الْأَفِتْنَةً لِللَّهُ مَنْ كَفَرُواْ لِيَسْتَمْ قَنَ ٱلَّذِّينَ الْوَوْالْكِكَابِ وَيَزْدَادَ ٱلذِّينَ مَنُوا إِمَّانًا وَلا يَرْنَابِ ٱلذِّينَ وَوُوْ الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونٌ وَلِيَقُولَ الْذَيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَٱلْكَافِرُونَ مَاذَا اَدَا اللهُ بَهٰذَا مَثَلًا كُذَاكَ يُضِزُّ اللهُ مَرْ يَيْتَ]، وَيَهْدِى لز التيحارا الشنزد مر

مَنْ يَينَآ أُوْمَا يِعَا لَمُ جُنُودَ رَبِّكَ الْإِلْهُوُّومَاهِ كَالْإِذِكْرَى للْبَشَرَ ۞ كَلَا وَالْفَكِيرِ ۞ وَالْبَيْلِ إِذِا ذَبَرٌ۞ وَالْصَّيْوِ إِنَّا اَسْفُرُ ﴿ إِنَّهَا لَاِحْدَىٰالُكُيرٌ ﴿ نَدِيرًالِلْبَشِّرُ ﴿ لِمَنْشَآءَ مِنْكُوْ اَنْ يَفَتَدَمَ اَوْمَنَأَخَرُ ۞ كَأَنِفُسْ كِٱكْسَبَتْ رَهِبِ نَهُۥ ﴿ اِلْأَاضَابَ الْمِمْرُ ﴿ فِي خِيَاتٍ مِسَاءً الْوَتَ الْ عَنْ أَخِيْمِ مِزُ إِنَّ مِاسَلَكَ كُمْ فِيسَفَدَ ﴿ قَالُوالْزِنَكُ مِزَالْمُصَلِّئِنُ ۞ وَلَمُ نَكُ نُطِيعُ الْبِسْكِينُ ۞ وَكُمَّا نَخُوضُ مَعَ لَلْاَ يَضِينُ ۞ وَكُنَا نُكَذِبُ بِيَوْمِ الَّذِينُ ۞ حَتَّى اَيَعْكَ الْمَصَانُ ۞ فَمَانَنْفَعُهُمْ شَفَاعَهُ ٱلشَّافِعِينُ ۞ فَالْفُمْ عَنَالَنَّذَكِرَةِ مُعْضِينٌ ۞ كَانَّهُ مُحُصُّمُ مُسْتَنِفِيَّ ﴿ فَرَّتْ مِنْ فَسُورُةً ۗ ﴿ بَلْ يُرِيدُكُ أَامْرِئ مِنْهُ وَٱنْ وُوْنَ صُحُفًا مُنَثَرَّةٌ ۞ كَلاَ بَالْا كَا وُزَالاحِيَّةً ۞ كَلَآ إِنَّهُ لَذْكِرُةً ۞ فَمَزْ سَكَّاعَ ذَكَرُهُ ۞ وَمَا يَذَكُهُ وَكَ

ؙ ۺؙٷؘڗؙۊؙٳڵڡٚؾۣڝٛ؞ٚڗ ٩٧

آلِاً اَزْسَيَآءَ ٱللهُ مُوَاهُلُ النَّقُوى وَاهْلُ الْمُغْفِيْنَ ﴿

بني لَهُ ٱلْأَخْرُ الْخَيْدِ

لَّااَفْيُم بِيَوْمِ الْعِبَهُ ۞ وَلَا أَفْسِمُ بِالْنَفْسِ الْفَالَةِ ۞ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَزْ بَجَهَعَ عِظَامَهُ ۞ يَلْهَا وِ رَبَّ كَالَاْ

نُسُوِّى سَكَانَهُ ۞ بَلْمُهِداً الْانْسَانُ لِيَفِرُ إِمَامَهُ۞ يَسَنَلُ ٱبَانَ مُوْالْفِسِكَةُ ۞ فَإِذَا رِوَالْبَسَصُرُ ۞ وَحَمَفَالْفَتُرُ

۞ وَجُوعَ النَّمَسُ وَالْعَتَمُنِ ۞ يَعُولُ الْإِنْسَالُ يَوْمَئِذِ وَمُواتِيَّةِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ هِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُ

ٱؿؘۯڵڣؙۜڎٛ۞ػڶالاَوَرَدُۗ۞ٳڶۣۯؠڸؚٙۘؼۅؘڝۧۏٳڵۺؙڡؘڡؙٛڰٙ۞ ؠؙۺۜؿؙۅؙؙٳڶٳڣ۫ڛٵؗۮؙؠٷؘڝؙؚۮۣؠڲٳڡٙڎؘۄؘٵڞٞ۞ڹڸؚڵٳۺٵۮۼڵ

مَنْ فَهُ مَهِمَدُةٌ ﴿ وَلَوْ ٱلْنَهُمَا الْمَرَاهُ ﴿ لَا لَكُونَا فِي هُلِسَانَكَ نَنْفِي مُهِمَدِّةٌ ﴿ وَلَوْ ٱلْنَهُمَا مُؤَلِّهُ ﴿ لَا عَزَاقَهُ إِنَّا مُنْ اللَّهُ مَا لَيْعَمُ وَقُرْائِهُ ﴿ فَا وَمُؤْلِنًا مُعَالَمُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا أَيْعَمُ المنز التي المانشرون والأ

فْرْاَيْدُ ﴿ ثُوَانَ عَلَىٰنَا سَانَهُ ۞ كَالْأِيْرَاجُيُونَالْعَاجِلَةُ ۗ ۞ وَلَذَرُونَ الْاحِرَةُ ۞ وُجُونُهُ يَوْمَئِذِ مَاضِكُونُ ۖ ۞ الْيَرَةُ ۖ أَ نَاظِرَةٌ ۞ وَوُجُونَهُ يَوْمَئِذِ بَاسِرَةٌ ۞ تَظُنُّ أَنْ مُفْعَلَهَا فَاقِرُةً ﴿ كَالْإِذَا بَلَغَتَ الْتَكَافَيُ ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ﴾ وَظَنَّ اَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴿ وَالْنَفَتِ ٱلسَّاقُ بِٱلِسَّاقِ الْ رَمْكَ يَوْمَئِذِالْسَآ أَقُ لَٰ اللَّهِ فَلاصَدَقَ وَلَاصَلِّي ۗ وَلَٰكِنَكَذَبَ وَوَلَٰ إِنَّ اللَّهِ مُنَّذِذَ هَكَ الْإِلْهَالَهُ يَتَمَكُّمْ إِنَّ اوْلَى لَكَ فَأُولُ ۖ فَا ثُمَّاوُلِا لَكَ فَاوَلِيُّ ﴿ اَيَحْسَتُ الْإِنْسَا ذُانَ مُثَلِّ سُدَّتُ ﴿ الَمْ يْكُ نُطْفَةً مِنْمَنِي مُنْ ﴿ هِي نُتَكَّا لَا مَلَقَةً فَلَوْهَ مَوْكُ فَعَكَ يْنهُ ٱلزَّوْجُوْنَالَدُّكَرَوَالْانْخِ ۗ الْأَنْخِ الْكِيقَادِيعَلْ أَنْجُحُ لُلُوْ<sup>ن</sup>َ ۞ مَنَةُ عَالِدَهُ مَا لَنَهُ ثُورِ فَالْحِلْدِ الْعَاقِ الْاَوْلَا فَيْتِ

تَقَالُهُ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال

مَـُلْ اَفْعَلَىٰ لا نِسَانِجِينَ مِنَ الدَّهْرِلَهُ كَيُنْشَيْاً مَذْكُوراً

## فَيُوَاقُو الله بَشَرِيًّا

إِنَا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاخٌ نَبْ تَلِيهُ فِحَتَ لْنَاهُ سَمِعًا بِصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَاهُ الْسَبِيلِ مِمَّا شَاكِرًا وَإِنَّا كَفُورًا 🥨 إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَا فِرَينَ سَلا سِكَوَاغْلا لَا وَسَجِيرًا 🔘 إِنَّا لَابْرَارَيَشْرَ يُونَ مِنْكَأْسِكَا زَمِزَاجُهَاكَا فُورًا 🎱 عَيْناً يَشْرُبُ بَهَاعِبَا دُأَلِلَّهِ يَفْخِرُونَهَا نَفْخِيراً ۞ يُوفُونَ بِٱلنَّذِرِوَيَخَافُونَ وَمَّا كَانَ سَنُرُهُ مُسْتَطِيرًا ۞ وَيُطِعُمُونَالَطُعْا عَلَيْجَنِهِ مِيْسَكِينًا وَيَتِمَا وَاسِيرًا ۞ إِنَّا نَظِعُكُمْ لُوحُولُلْهِ لازُدُ مِنْكُوْجَزَاءً وَلَا شَكُورًا ۞ إِنَّا لَهَا فُهِنَ رَبَّنَا وَمُاعَبُوا قَطْرَراً ۞ فَوَفْهُ مُالَّهُ شَرَ ذِلِكَ الْيَوْمِ وَلَقْلَهُ مُ نَصْدَهُ وَسُرُورًا ۞ وَجَزِيهُمْ بَاصِبَرُواجَنَةً وَجَرِرًا ۞ مُتَكِيْرُ فِيهَاعَلَىٰ لاَرَآئِكَ لاَيْرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلاَزَمْهَرَ الْاَهُوَدَانِيَةً عَلَيْهُ مِظِلاً لَهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَدْللا ۞ وَيُطَافُ عَلَيْهُمْ بانِيَةِ منْفِضَةِ وَاكْوَابِ كَانَتْ قَوَادِرَأُ ۞ قَوَادِرَمِنْ فِضَهَ إِ

, فَكَذَرُوهَا

قَدَّرُوهَا تَقَـٰدِيرًا ۞ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا نَجْبِيلًا 🕲 عَيْنًا فِهَا تُسَتَّمْ سَلْسَىلًا 🥨 وَيَطِوُفُ عَلَيْهِمْ وِلدَانْ كُنَلَدُونَ أِذَا رَأَيْنَهُ مُ حَسِبْتَهُ مُ لُوَّ لُؤَا مَنْثُورًا وَاذَارَانِتَ مُرَرَانِتَ مَبِهَا وَمُلْكًاكِمَرًا ﴿ عَالِمَهُمُ يْيَابُ سُنْدُسِخُصْرُوا بِسْتَنْبِرَقُ وَحُلُوا آسَا وِرَمِرْ فِضَةً وَسَقِيْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۞ إِزَهِنَا كَانَ لَكُمْ جَزَّاةً وَكَانَسَعْنِكُمْ مَشْكُورًا ﴿ لِنَاخَنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْعَسْرَانَ نَنْزِيلًا ﴿ فَاصْبِرْ لِيكُمْ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُ الْمُكَا أَوْهُوُرًّا ﴿ وَاذْكُواْ شُمْ رَبِّكَ بُكْرَةً وَاصَيلًا ﴿ وَمِنْ ٱلَّذِلْ فَاسْجِدْلَهُ وَسَنِّعُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۞ إِنَّاهُولُآءَ يُحَبُّونَالْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءُ هُمْ وَمُا تَفِيلًا ۞ خَنْخَلَقْنَا هُرْ وَسَٰذَدُنَا اَسْرَهُمْ وَإِذَاشِئًا بَدَّلْنَا ٱمْنَا لَمُرْتَدُدِيلًا ﴿ إِنَّهٰ إِنَّهُ إِن هُذِيرٌ فَأَفَرُ شَآءً إِنَّكَ إِلَى رَبِّهِ سِيلًا ﴿ وَمَا نَشَآ فُوْلَا لِآنَ مِنَآ اَ أَنُهُ أُنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكُمَّ ﴿

### سُوَرَةُ (الرُسَيِّلان

يُدْخِلُمِ ﴿ يَكُ أَنَّ فِي مَعْمَيَّهُ وَالْظَالِمِينَ الْعَدَّ لَهُمْ عَذَا إِلَيِّما ۗ

المُؤَوَّةُ الْمُسْلِّلُونِي الْمُؤْفِقِينِ الْمُسْلِّقُ الْمُسْلِقُونِي الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ ال

اَوْنُذْرًا ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعُ ۞ فَإِذَا الَّبُؤُومُ لِمِسَتْ ۞

وَاذَاالُسَّمَاءُ فُرِجَتٌ ۞ وَاذَالْجِبَالُ نُسِفَتُ ۞ وَإِذَا الرَّشُوُ إِفَتَتُ ۞ لِا يَ وَمِرْاجَتُ ۞ لِيَوْمِ الْفَصْر

﴿ وَمَآ اَدُولِكَ مَا وَمُ الْفَصْلِ ۗ ۞ وَيُلْ وَمُنَادِّ لِلْكَذَبِّكَ ۞ اَوَنَهُمِلِهِ الْاَوَلِينِ ۞ تَوَنَّهُ عُمُواْ لَا خِرَ ۞ كَذَلِكَ

الرعهاي الاوبر الاوبر المستعمد الاجريك الويد المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ا

مِنْمَا وَمَهِ بِينَ ﴿ فَعَلْنَاهُ فِعَرَارِمَكِينِ ۞ اللَّ فَكَارِ

المنظمة المنظمة

مَعْلُومٌ اللهِ فَقَدَرُنَّا فَيَعْمَ الْقَادِرُونَ اللهِ وَيُلْوَمْئِدِ لِلْكَذِبِنَ ۞ اَلَمْ عَعْدَالْلاَرْضَ كِفَالَّا ۞ اَحْكَاءً وَأَمُوانًا ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَاجِغَاتٍ وَأَسْفَيْنَاكُوْمَآءً فُرَانًا ﴿ وَثُلُ مُوْمَئِدِ الْمُؤكَدُ بِسَ ﴿ الْمُطَافِقُوا الْمُمَاكُنُتُمْ بِهُ تُكَذِّبُونَ ۞ اِنْطَلِقُوا الْظِلْذِي تَلْكِ شُعَبِّ ۞ لَاظْلِيلِ وَلِا يُغْذِمِزَ اللَّهَبِّ ۞ إِنَّهَا تَرْمِي بَشَرِيكَا لْقَصّْرٌ۞ كَانَّهُ جَالَتُ صُفُرُ ۞ وَيْلُ وَمَتِ دِلْكِكَدَ بِيرَ ﴿ لَلْكَادَ بِيرَ ﴿ لَهُ مَا لَا يَنْطِعُونَ ۗ ﴾ وَلاَ يُؤْدَنُ لَمُهُمْ فَعَنْ مَذِوْدَ ۞ وَيْلُ وَمُعَذِ الْمِكَذِ بِرَ ۞ هٰذَا بَوْمُ الْفَصْلَ جَعَنَاكُمْ وَالْاَقَلِيرَ ﴿ فَانْكَازَكُمْ مَكْدُ عَكِيدُونِ ۞ وَيْلَ وَمَئِذِ الْمِكَذِينَ ۚ ۞ انَّ الْمُنْفَىنَ<sup>كِ</sup> ظِلالِ وَعُيُورٌ ﴿ وَفَرَاكَهُ مِمَّا يَشْتَهُونُ ۞ كُلُوا وَاشْرَهُا هَنِّناً بِمَا كُنْنُهُ مَّالُورُ ﴿ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَحْ عِلْحُسْنِ مَنْ ﴿ وَلِلَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلِلْ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذَّ بِرَكِي كُلُوا وَمَنْعُوا فَلِيلًا إِنَّكُمْ مُحْمُورَكِ

### نُمِوَّرُوْ (لنَّكِبُناءُ

ۅؙڵٛؿۄ۫ٸڋٳڶؽؙڴۮڹڹ۞ڗٳؘۼڸڬؠؙٳۯػۅؗٳ؆ڮۿۅؙڗڰ ٷؙڵٷٟڝؙ۫ڋٳڵؙؙؙؙؙؙؙٟػڐؚؠڹؘ۞ڣٙٳؘؙۼۣڂڋڝۣ۫ؠۜڡ۫ۮؙ؞ؙۏ۠ڝۏؖ

### ڴؙ ۺؙٷؙڵڷڹۜٵؚۧۊٛڮؽڒڣٷؽڵڿٷڵۻٷ*ۻ*

لِلْمُ الْمُرْالِحُرْالَ الْحَالِمُ الْمُرَالِمُ الْمُرَالِحُرْالَ الْحَالِمِ الْمُرَالِقِيمِ

عَمَ يَشَاءَ لَوُنَّ ۞ عَزِ النَّهَا الْعَظِيْرِ ۞ ٱلْذَى هُمُ فِيهُ مُخْتَافُهُنِّ ۞ كَلاْسَعْلُونَ ۞ تَكَلاْسَعْلُونَ

﴿ اَلْهُ عَنْ الْآرْضَ مَهَادًا ﴿ وَالْجَمَالَ اَوْادًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَخَلَفْنَاكُوْا وَوَاجًا ﴿ وَبَعَـٰلِنَا فَوْمَكُمْ سُبَانًا ۞ وَجَعَلْنَا الْنَيْزَ لِبَاسًا ۗ ۞ وَجَعَلْنَا الْنَهَا وَمَعَاشًا ۞

وجعلنا السرالياس ﴿ وجعلنا السرار ومعلنا مراجاً وهَاجاً

وَأَنْزَلْنَا مِزَالْعُضِرَاتِ مَا ۖ ثَجَنَاجًا ﴿ لِنُنْجَ بِهُ
 وَأَنْزَلْنَا مِزَالْعُضِرَاتِ مَا يَخْتَاجًا ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْلِ عَلَيْهِ عَلَيْه

حَبَّا وَمَبَاتًا ﴿ وَجَنَّاتٍ ٱلْفَافَأَ ۞ اِنَّكُومَالْفَصْلِ

كَانَمِيقَانًا ﴿ يَوْمَ سُنْفَحُ فِي الصُّورِفَتُ الْوُنَ افْوَاجًا ۞ وَفُوْتِ السَّمَآءُ وَكَا نَتْ الْوَابَّا 🕲 وَسُيِّرَتِ الْحِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاَّهَا ۖ ۞ اِنَّجَهَنَّمَ كَانَدْ مِرْصَادًا ۞ للِطَاغِينَمَا لَكُ ﴿ لَابِثِ رَفِيهَا أَحْمَا أَمَّا ﴿ لَا لَا ذُوْفَوْنَ صَهَا بَرْدًا وَلَا شَرَامًا ﴿ الْأَحْمَدِ مَنَّا وَغَسَا فَأَلَّ جَزَّاءً وَفَاقًا ﴿ إِنَّهُ مُكَانُوا لَا يَرْحُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّ بُوالِا إِنِنَا كِنَا أَبُّ ۞ وَكُلِّ شَعْ إَحْصَيْنَا هُ كِنَّا يَا ۞ فَدُوقُواْ فَلَزْ يَزِيدَكُمْ الْإِعَلَّامَّا ﴿ إِنَا لِلْنَقَارَ مَفَازًّا ﴿ حَدَائِوَ وَاعْنَا أُلْ۞ وَكَاعِبَ ٱتْرَالًا ﴿ وَكَاٰسًا دِهَامًا ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا وَلاكِذَا بَأْنُ جَزَاءً مِزْ رَبِّكِ عَطَآءً حِسَا أَنْ اللهِ رَبِّهِ ٱلسَّمُوكِ وَالْاَرْضِ وَمَا يَسْهُمُ الرَّغْزِ لِأَيَّلُكُوْزَمِتْ خِطَابًا ﴿ يَوْمَ نَعُوْمُ الرَّوْحُ وَالْلَئِكَ أَنْ مَنَّا لَالْإِنْكَ أَنْ مَنَّا لَا يَنْكَلَمُونَ الأَمَنْ إَذِنَ لَهُ الرَّمَٰزُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ ذَٰ لِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ مُ

### مُوَرِّقُ لِلنَّارِثُعَائِثُ

فَنْ شَآءَ ٱخۡحَدُ الدَّبِيرِ مُا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَدْ اللهُ عَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَمُرَنْظُ اللهُ مُمَا فَذَمْتُ مَدَا وَتَعْوُلُ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهَ كُنْتُ تُرَاكُا ﴿

### ﴿ سُونَهُ النَّالِيَّا الْكَارِيَّةِ الْكَلِيِّةُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

شريخ النازعادية بمن المنازعات المنازعات المنازع المنازعات المنازع

عَاذَاهُمْ بِالِسَّاهِرَةُ ﴿ مَاٰلَيْكَ حَدِينُ ثُوسُ ۗ الْخَادَهُ رَبُهُ بِالْوادِ الْفَكَدِيرِ لُمُوكَّ ﴿ إِذْ هَبْ إِلَىٰ مِثَوْلَا يَمْطُونُ

111° 61' 5

# الزرالف لازياء والا

فَتُ إِمَّا لِكَ آلْأَنْ زَزَكَيْ ﴿ وَآهَدَ مَكَ الْيَرَبُّكَ فَخَشَّهُ ﴿ وَاهْدَ مَكَ الْيَرَبُكَ فَخَشَّهُ ﴿ فَارْبُ الْاِسَةَ أَلَكُيْرَى ﴿ فَكَذَّبَ وَعَلَيْ ﴿ ثَالَمُ اَدَبَرَيَسْعِيٰ فِي فَشَرَفَ ادَىٰ ﴿ فَقَالَ اَلِمَارِيُكُ الْأَعْلِ ﴿ فَآخَذَهُ ٱللَّهُ تَكَالَ الْإِجْرَةِ وَالْأُولُ الْكَالَ وَلَا اللَّهُ وَلَاكُ الْأَوْلُ اللَّهُ لَغِيرَةً لِمَنْ خُنْتُمْ ﴿ وَأَنْتُمْ أَشَدُ خُلْقًا كَيِرَالْتَهَمَاءُ يَنْكُمَّا ﴿ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوْمَا ۖ ﴿ وَأَغْطُشَ لِيُلَهَا وَأَخْرَجَ ضُيْهَا ﴿ وَالْأَرْضَ بِعَنْكَ ذَلِكَ دَحْيَهَا ﴿ الْحُرْجَ مِنْهَا مَاءَ هَا وَمَرْءِلِهَا ﴿ وَالْجِيَالَ ارْسَيَمُ الْكَمْمَاعَاكُمُ وَلِأَفْعَامِكُمْ ﴿ فَإِذَاجِاءَتِ الظَّامَةُ ٱلكَّبْرِي ۗ يَوْمَ يَنَذَكُّرُ إِلْا فِسَانُ مَاسَغٌ ۞ وَبُرِّدَيَا لَحَهُ مِلَ مَرْكَ هِ ٱلْمَاوْثُو ﴿ وَإِمَّا مَزْخَافِكَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهِ ۖ ٱلنَّفَيْسَ عَنْ لَمُونِّي ﴿ فَإِنَّا لِمُنَّاهَ هِمَ الْمَا فِي كُلِّينَكُونَكُ عَنَّ السَّاعَةِ

### مُنْ الْمُنْ ا

عَبَسَ وَوَأَ ﴿ إِنْ إِنْ عَلَى الْمَالُمُ ﴿ وَمَا لِذَهِ لِكَ الْمَسَالُهُ يَرُكُنُ ﴿ وَلِمَ الْمَا مُنْ مُنَافَعُهُ الْذَكُولُ ﴿ الْمَا مُزَاسِنَعَنَٰ ﴿ فَانْتَ لَهُ نَصَدْتُ ﴿ وَمَا عَلَيْكَ الْأَرْبَكُ ۚ ﴿ وَمَا عَلَيْكَ الْأَرْبَكُ ۚ ﴿ وَمَا مَانَى مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا عَلَيْكَ الْأَرْبَكُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللّهُ الللللَّهُ الللَّ

مُطَهَّرَةٍ ۞ بِالِذِي سَفَيَّةٍ ۞ كِـرَارِزَةً ۞ فَإِلَّالْمِنَاكُ مَّا الْفُنْدَةُ ۞ مِزَاكِ مَتْ فُخِلَقَةُ ۞ فِزِظْفَةٍ يَخَلَقَهُ اَفَلَنَ<sup>ّهُ</sup>

### الزال لأنك

ثُمَّ الْسَكِيمَ الْسَدَوُ ۚ فِي ثُمَّ الْمَالَةُ فَا فَدَ أَنَّ اللَّهُ مَا أَمَّا اللَّهَ اللَّهَ اَنْشَرَهُ ﴿ كَالْا لَمَا يَعْضَ مَا أَمَرُهُ ﴿ اللَّهِ فَلَنْظُو الْانْسَانُ الْكَ طَعَامِهُ ﴿ إِنَّا صَدْنَا الْمَاءَ صَتَّا ﴿ أَنَّهُ مُتَّا الْأَرْضَ سَفَاً ﴿ فَانْبُنْنَا فِهَاحَتا ﴿ وَعَنَا وَقَضَا اللَّهِ وَزْنُتُونَا وَنَخْلاً ۞ وَحَذَا نُوَ غُلْبًا ۖ ۞ وَهَا كِهَةً وَأَبَّا ۞ مَنَاعًا لَكُمْ وَلِانْعَا مِكُمْ ﴿ إِنَّا خَاءَتِ الْضَّالَّخَةُ ﴿ وَمُرَ يَفِيزُالْمَ وُ مِزَاجِيهُ ﴿ وَأَمِهِ وَابِهُ ۖ ﴿ وَصَاحِبَهُ وَبَنِيهِ ﴿ لِكُلَّامْ رِئِ مِنْهُمْ يَوْمَئِدِ شَأْنُ مُغْنَٰهِ ﴿ وُجُونُ يَوْمَئِذِ مُسْفِ رَبُّ ﴿ فَا صَاحِكَهُ مُسْتَسْتُمْ اللَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَوُجُونَ يَوْمَتِ ذِ عَلَيْهَا غَيَـرَةً ۖ ۞ تَرْهَفُهَا فَتَرَةً ۗ۞ أُولَئِكَ هُمُهُ الْكَفَحَةُ الْفَكَ أَن الْفَكَ أَن الْفَكَ أَن الْفَكَ أَن الْفَكَ أَن اللَّهِ

ڴٷٵڶڰڲۯڰڲؽؙڋۊؾٷۼٷۼۺٛۯڴڰ

### سُوْرُةُ (لِنَّجُورُ

لَمْ لِللهُ ۗ الرِّحَمُّ الرَّحَانِيجَ إِذَا ٱلشَّمْنُ ﴾ وَرَتُّ ﴿ وَإِذَا ٱللَّهُ وَمُا نَكَدَرَتُ ۗ ۞ وَإِذَا ٱللَّهُ وَمُا نَكَدَرَتُ ۗ ۞ وَإِذَا الْجِالُ سُيِّرَتْ ﴾ وَإِذَا الْعِشَارُعُطِلَتْ ﴾ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتُ ۞ وَإِذَا إِلْهَا رُسُحِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتْ اللهُ وَاذِا الْمُؤُودَةُ سُئِلَتْ ﴿ بَالْتِي فَالِيُّ اللَّهِ مَا يَعْ ذَنْ إِفْلِكَ اللَّهِ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُبِيرَتُ ۗ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُينَطَتُ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُينَطَتُ ۞ وَإِذَا الْجَهَا مُسُعِّمَاتُ ۞ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفِتُ ۞ عَلِمَتْ فَسْرُ مَّا اَحْضَرَتْ ﴿ فَا فَالْا أَمْيْتُمُ مِا كُنُسُ ۗ ﴿ أَكُوا رَأَنَكُنِسُرُ ﴿ وَٱلْيُلاانِدَاعَسْعَسٌ ﴿ وَٱلْصَبْعُ إِذَا نَنَفَسُ ۗ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِي كَرَيْرِ اللهُ ذِي تُوَوَ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيرٌ لِكُ مُطَاعٍ شَمَّ أبيرُ ﴿ وَمَاصَاحِبُكُمْ بَعَنُورُ إِ ﴾ وَلَقَدْ زَاهُ بِالْأَفِي الْمُدُينَ ﴿ وَمَا هُوَعَلَىٰ الْفَيْتِ بِضَنَا ۚ فِي وَمَا هُوَبِهَوْ لِهِ شَيْطَارِ رَجِيبٌ ﴿ فَأَيْنَ نَذْهُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا ذَكُرُ

لِلْعَالَمِينَ

# الن القالانك الله

سِكَ الْمِينُ ﴿ الْرَبْتَ الْمِينَ مِنْ الْمُنْفَقِيمَ ﴾ ومَا مَتَ أَوْرَ الْأَرْشِقَ اللهُ رَبُّ الْمَالَمِينَ ﴾ ومَا مَتَ أَوْرَ الْأَرْشِقَ اللهُ رَبُّ الْمَالَمِينَ

لَّهُ الْأَحْزُ الْحَبِيلِ

صُورَهِ مَا شَأَةَ رَكِّكُ ۞ كَلْأَبُلُ كَذَّ بُونَ بِالَّذِيْنِ ۗ وَكَ عَلَيْهُ مُلَا فِطْلِرِنِّ كِإِمَّا كَابِيرٍ فِي الْمِيْنِ فَيْكُونَ مَا مَنْ عَلُونَ

﴿ إِنَّالاَ مِنْ الرَّفِي فَيْجُمْ ﴿ وَازَّا لَقَالَ الْخَارَافِ جَبِيهُ ﴾ يَصْلَوْنَهَا يَوْمُالِدِنِ ۞ وَمَا هُرْعَنْهَا مِعْ آبْدِينَ

### سُورَةُ (لِمُطْفِفَيْنَ

مَا يَوْمُالْهِ بِزِّكِ ثَرَمَا ٱدْرِيكَ مَا يَوْمُ الْهِ زُّكِ فِي مُلاَقِيْكُ نَشْرُ لِنَفْسِرِ شَيْئًا كُوالاَ مُسْرَ يَوْمَتْ إِيقُونُ

# سُونَةُ لَهُ لِمُنْفِقِينَ وَيَعْتَدِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمَالِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّ

ؽ<u>ڹ</u> ٷٛڸؙڶۣڡؙٛڣؘ؋ڔڒۜڰٲڶڔٞڗٳؽؘٲػؙٵڶۅٵۼٙڸڷؽٵڛۺڿۏؙۅؙؗڬڰ

وَاذَا كَالُوهُوْ اَوَزَوْهُمْ بَخِيْرُونَٰ الْآلِانَ اَنْهُنُ الْآلِانَ اَنْهُمْ مَنْغُوُونَ ﴿ لِيَوْمِ عَظِيرٍ ﴿ فَي مُومَنِفُولُ النّا سُرَابِ المَالَمَةِ ﴿ كَالَّارِيَ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّم

### المرزات لاتانا

دِ لَحَجُو بُورَ فَ مُنْ مُنْ إِنَّهُ مُ لَصَالُوا الْجَيْمُ ﴿ ثُمْ نُقَالُ هٰذَاٱلَّذِيكُنْتُمْ بِهِ نَكَذِ بُوزَكِ كُلَّ آنَكِا كِالْأَبْرَارِلَوْعِلَيْنَ ۞ وَمَاۤ اَدْرٰبِكَ مَاعِلِيُونُ۞ڪِتَابُمَ ﴿ وَمُ ٱلْفَرَّبُوزَ ۗ إِنَّا لَابْرَارَ لِهَيْ فِي عِلَيْ اللَّا مِلْأَلِكِ مِنْظُرُونَ ﴿ نَعْرِفُ فِي وُجُوهِ هِيْمِ نَضْمَ ۚ ٱلنَّعِيْمِ ﴿ فَا يُسْقَوْنَ مِنْ رَجِيقَ مَغْنُومٌ ﴿ خِتَامُهُ مِسْكُ ۚ وَفِي ذَٰ لِكَ مَلْيَتَنَا فَسِ الْمُنْنَافِسُونُ ۞ وَمِزَاجُهُ مِزْسَتْ بِيمٍ ۞ عَيْنَا يَشْرَبُهَا الْمُفَرَّهُونَ ۞ اِنَالَدَّيْنَآجُرَمُواكَانُوامِنَالَذَيْنَامَنُوايَضْحَكُوتُ ٠ وَاذِا مَرُوا بِهِ يَتَعَامَرُونَ ۖ فِي وَاذِا الْفَلَوَ الْكَالِكَ هِلِهُمْ انْ مَتَكَبُوا فَكِهِ مِنْ ﴿ وَإِذَا رَاؤُهُمْ وَالْوَاانَ هَوُلَاءِ لَصَالَوُنُ ﴿ وَمَآارُسِلُوا عَلَيْهِ مَا فِظِيرٌ ﴿ فَالْبُوْمَ ٱلَّذِيزَ الْمَوْامِزَ الْكُفَّادِ يَفْعَكُونَ ﴿ عَلَىٰ الْاَرْآفِكِ لِسَانَطُ رُونَ ۗ هَا نُوبَ الْكُفَّا رُمَاكَ انُوا يَفْ عَلُونَ 🐿

### ؙ ڝؙٷڴڒؙڴؙۮۺۣٚڡٙٵڣۛ ؙ

# مَشَالِنَشَالِيَّةُ مِنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

اَيْدَالنَّسَمَاءُ النَّفَقَتْ ﴿ وَلَوْ مَنْ إِنَّهَا وَحُفَّتُ ﴿ وَلَوْ مَنْ إِنَّهَا وَحُفَّتُ ﴿ وَلَوْ مَن وَلِيَا الْأَرْضُ مُذَتْ ﴿ وَالْفَتْ مَا فِيهَا وَخَلَتْ ﴿ وَلَوْتَ لِرَبِهَا وَحُفَّتُ ﴿ وَلَقْتُ مَا الْإِنْسَانُ إِنَّاكُمَا وَكُوْ الْإِنْكِ

يريه و فقف على او عها الايسان ادامات داران و في الايسان الماريخ الماريخ كَدُها اَفْلَا مِنْهِ فِي فَالْمَا مُنْ الْوَرْكِيَّا الْبُرِيمِينِّهِ الْفَاسُونَ داران من من الله الله الماريخ الله الماريخ الله الماريخ الله الماريخ الله الماريخ الله الماريخ الماريخ الله ال

نچاسبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنْقِلِبُ إِلَى الْهِلِهِ مُسْرُورًا ﴿ وَأَمَا مُؤْلِوَيْكِما لِهُ وَزَاءَ طَهُرَ ﴿ وَيُنْقِلِبُ إِلَى الْمُؤْلِدُورًا ﴿ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَزَرَاءَ مِنْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُؤْلِدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ

وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿ إِنْهَكَانَ فِأَصْلِهِ مَسْرُودًا ۞ اِنَّهُ طَنَنَ اَنْكُنْ يَحْرُزُ ۞ بَلْ إِنْ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بِصَهِيرًا ۞ فَلَمْ الْفَيْمُ بِالشِّفَقِ ۞ وَالْتَبْرِانِ مَا وَسَقٌ ۞ وَالْصَكِرِ إِنَّا الْشُورُ ۞

برسسون في ويب وي ويون ون والمستمرية السوسي كُرِّكُ بَرِّنَا بَدِيَّا عَنْ لِمَا يَرِفِي فَالْمُ لِايُونِينُونَّ فِي وَالْمَا فَرِيَّا عَلَيْهِ وَالْفُرْ أَذِلَا يَعِيْدُ وَنِّ فِي إِلَّا لِذِيْكُ وَالْكُذُ وَرُكُ

وَاللهُ أَعْلَمُ مِمَا نُوعُونُ ﴿ فَهُ فَبَشِيرُهُمْ بَعِذَا بِ الْكِيْمِ ﴿ الْأَالَّذِ مَنْ الْمَنُوا وَعَكِمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَحَمُ أَخْرُغَيْرُ مَمْنُونِ مِيْوَةٌ الدِّيْ حَجَدُدُ وَهَيْ لَذَا الْفَيْمَشْرُ فُولِكَمَّ وَٱلسَّمَآءَ ذَاتِالْبُرُوجِ ۞ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۞ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُورُدٍ ۞ قُيْرًا إَصْحَابُ الْأُخْدُونِدِ ۞ أَلْنَارِذَاتِ الْوَقُونُرِ ۞ إِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۗ۞ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُوُدُ اللهِ وَمَا نَصَهُ وَامِنْهُمْ الْآَانُ يُوْمِنُوا بَالِلهِ الْعَرَيْنِ الْحِيلَةِ ﴿ أَلَّذَى لَهُ مُلْكُ الْسَهَمَ إِن وَالْاَرْضُ وَاللَّهُ عَلَيْكِلَّهِ شَيْعِ شِهَدُدُ ﴿ إِنَّ أَلَٰذَ رَضَتُ وَالْمُؤْمِنِ بَرَوَا لَكُوْمِنَاتِ ثُمَّ أَنْ يَتُونُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّهَ وَلَهُمْ عَذَابُ إِلْجَرَّقُ إِنَّ اللَّهَ يَنَ أَمَنُوا وَعَلَوُا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَاتُ بَجَرُعُ مِنْ حَجَتَ هَا الْأَثْارُ

#### مُوَيِّغُولِلظَّالِرِقِكُ

ذٰلِكَ الْفَوْزَالْكِبُرُ ۞ اِزَبَطْشَ رَقِكَ لَشَهُ يُدُّ۞ لِنَهُ هُونُبِدِئُ وَهُبِئُ ۞ وَهُوالْفَ هُوزَالْوَدُودُ ۞ دَوْلُمَ شِي الْجِيدُ ۗ ۞ فَمَا لَكِابُرُهُ ۞ مَلَا تَلْكَ حَدِيثُ الْجُودُ ۞ فَرَعُونَ وَفَوْدُ ۞ لِلَّالَةَ بَرَكَ هَوَافَ كَلَابِيْنِ وَالْفُنُونُ وَزَرْمُ مُجِمِدًا ۞ لِلْهَ لَمِنْ وَقُرْلُ فَيَعِيدًا ۞ فَيْرَافِي كَفَاءُ وَلِيْنَا

## ٩

يَشْ الْمُوْرُ الْحَيْبِ فَالْمَارِقِ مَا آذَرِكَ مَا الْفَارِقُ الْحَيْبِ فَالْسَمَاءَ وَالْفَارِقِ فَالْمَانِكُ مَا الْفَارِقُ فَالْمَنْفِلِ الْفَيْمُ الْفَارِقُ فَالْمَنْفِلِ الْفَيْمُ الْفَارِقُ فَلَيْمُنْفِي الْفَيْمُ مِنْ الْمِنْ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي اللّهُ عَلَى الْمُنْفِقِ فَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَاعِدُ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## البرز القتلائك عرابا

ذَاتِ ٱلرَّجْعُ ۞ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الْصَدْعُ ۞ اِنَّهُ لَقَوْلُ فَصَالٌ ۗ @ وَمَا هُوَ بِإِهْزُلُ ۞ اِنَّهُمْ يَكِدُ وزَكَيْدًا ۗ۞ وَاكَدُ كَيْلًا ﴿ فَهَالُهُ كَا فِي الْمُعَلِّمُ مُوْيَدًا ﴿ وَمَا لَكُ اللَّهِ اللَّهُ مُوْيَدًا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللّلْمِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل لمُللهُ الرِّحَمْزُ الرِّجَيْجِ سَجِ ٱسْمَ رَيْكَ الْاعْلَىٰ ﴿ أَلَا يَخَلَقَ فَسَوَّيٌ ۗ ﴿ وَالَّذَى مَدَرَفَهَدَيٌّ ﴿ وَالْذِيَّ الْمَرْءُ أَلْهِ عَلَامٌ اللَّهُ عَنَّاءً ٱحْوِي كُلْ مَنْ اللَّهُ أَلَكُ فَلَا مَّنْ إِنَّا إِلَّا مَا شَكَّاءَ ٱللَّهُ أَلَّهُ أَنَّهُ يَعْنَكُمُ الْجَهْرَ وَمَا يَغُوْلُ ۞ وَنُيسَّرُكَ لِلْسُدِيِّ ۞ فَذَكِرْ إِذْ نَفَعَتِ ٱلْذَكُرُ لِي كَيْ سَيَدَكُرُ مُزْ يَخْشُونُ وَيَجَنَّهُمَّا الْاَشْقَ كُنْ أَلَذَى بَصْدًا لَلْنَا رَالْكُبْرَىٰ ﴿ ثُمَّ لَا يَمُونُ اللَّهِ مَا ثُمَّ لَا يَمُونُ <u>ڣ</u>ؠڮٲۅٙڵٳڝۜڿٝؖڰڰؘڡؙۮٲڣ۠ڸڗؘمؘڗ۫ڒٙڴٚڰۅٙۮۜػٲۺؙڗڽؠٚۏڞٳؙؖڰ

### مُنْ فَيْ الْغَالِشِيْدِيُّةً الْغَالِشِيِّيَةً الْعَالِمِيِّيِّةً الْغَالِثِيِّيِّةً الْعَالِمِيِّ

بَانُوَّ زُوْوَاَ لَكُوْهَ الدُّنْيَّا ۞ وَلاَ حَقُّ خَرُواَ فِي ۗ إِنَّصْلِيَا لِهِ الشَّحْمُ الدُّوْلِ صُحُفِ إِرْهِيم وَمُوسَى

## ۺؙٷٛڵڷ<u>ڹڵۺؿڿۿؿڴۺؽؙؽ</u>ٚٷۼٛۺٛٷڰ

بنِ أَرْزَالَخَهُ

حَكَا تَيكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَّةِ ۞ وُجُوهُ يَوْمِئِلِخَائِيعَةٌ ۞ عَامِلَةٌ نَاصِبُنُهُ ۞ تَصْلَىٰ اَرَّعَا مِيَّةٌ ۞ تَسْفَ مِنْ عَنِي

لِيَدَةٍ ۞ لَيْسَرَفَحُ عَلَمَامُ إِلَا مِنْ صَرِيعٌ ۞ لَايُسْبَنَ وَلَائِفِنَى مِنْجُوجُ ۞ وَجُنْ يَوْمَئِذِ فَاعَدُنْ۞ لِسَعْبِهَا وَاعِيدُهُ ۞

رىبى كى قىمى ئومىيدۇنىڭ ئىسىمىلىن ئىڭ دېئىنۇ ئاليدۇنى كىتىنىئە جېكالاغيدۇنى دېيا ئىن جارىيدى ئىسى ئىرىرىزۇغۇنىڭ كۆلگۈنلەن دۇمۇنىڭ

جرية به المردم وعد الله والواب وصوعه الله والواب وصوعه الله و وَمَارِوَ مُصَفْوَهُ أَنَّهُ إِلَيْ مُنْ اللهِ وَمَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

لِكَايْلِ الْمِرِيَّكُ خُلِقَتُّ ۞ وَالِمَا لَسَمَّاً عَكُفُ رُفِعِتٌ ۞ الِكَايْلِ الْمِرَيِّكُ خُلِقَتُّ ۞ وَالْمِالَسَمَّاَءِ كَيْفُ رُفِعِتٌ ۞

## الزالفلان

- وَالِأَيْكِالِكِفَ نُصِبَتْ ﴿ وَالْمَالَانُونَكَفَ سُطِحَتْ ﴿ فَذَكُراْتَكَالَتْ مُذَكِّدُ ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِ مُصَيْطِلٌ ﴿ الْاَ مَنْ وَلَى وَكَذَرْ ﴿ فَعُكِذِبُهُ اللهُ الْعَذَابِ الْاَضَّارُ ﴿ ازْ لِلنَّالَا لَكِنْهُ اللهِ فَهُ ﴿ فَالْوَالِمُواللهِ اللهِ الْعَدَابِ الْاَضْكَارُ



- وَلَيْكِ الْذِالْمِيرُ ﴿ وَسَعِيمُ وَوَرِي
- ٱلُوَرَكِيْنَ فَعَسَلَ رَبُكَ بِعَالَمْ ۞ اِرَمَوْنَاتِ الْعِيسَالَةِ ۞ النَّى لَوْغِلَقَ شِنْكُمَا فِي الْبِيلَاثِ ۞ وَتَمُودَ اللَّهِ نَجَا بُواالَّسَخَيَّ بِالْوَلَةِ ۞ رَفِهُورَنَهُ بِوالْافِئَارِ ۚ ۞ اَلْذِينَ لَعَغُواْ فَالْبِلَاثِ
- رِيَّةِ اللهُ تَوْيِرُ الْوَاهِ الْفَسَالُدُّ اللهُ فَصَبَّ عَلَيْهُمِ رَابُكُ

#### مُسِوِّرَةُ (الفِحِثُ فَا

سَوْطَ عَذَاتِ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لَبِالْمِرْصِيَادُ ﴿ مَا أَمَّا الْايْسَانُ إِذَامَا ابْتَلَكُ رَبُّهُ فَأَكْرَمُهُ وَبَعْتُمُهُ فَيَقُولُ رَبِّي ٱكْرَبَنِّ ﴿ وَامَّاآذَامَا اْبِتَلْنَهُ فَصَّدَّرَعَكُنَّهِ رُزِّقَ هُ فَعُولُهُ رَدِّاكَ الرَّكِ كَلاْ بَلْلاَتُكْمِ مُونَ الْبِيَنِّيْ ﴿ وَلاَ تَحَاضُونَ عَلَى عَلَا الْمِسْكِيْرِ ﴿ وَفَاكُنُونَ النَّرَاتَ اصَّادُ لَمَّا ﴿ وَنُعَيُّونَ الْمَا لَحُتَّاجَمَّا اللهِ كَلَّا إِذَا ذُكْتِ الْأَرْضُ كُلَّا دَكُّ الله وَجَاءً رَبُّكَ وَالْلَكُ صَفًا صَفًا ﴿ وَجَعَ تَوْمَيُّلا بَجَهَنَّمَ مَوْمَتُ ذِينَدَكَ وُالْإِنْسَانُ وَٱنَّىٰ لَهُ ٱلَّذَكَ إِيُّ 🕲 يَقُولُ بَالَيْنَهَ قَدَّمْتُ كِيَاتَىٰ 🕲 فَيُوْمَئِذِ لَايُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَخَذُ ﴿ وَلا يُوفُونُ وَنَافَهُ أَخَدُ ﴿ مَا أَنْ يَسُهَا اَلْنَفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ ﴿ اَرْجِعِ لَـلِكِ رَبِّكِ رَائِكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴿ فَادْخُلِ فِي عِبَادِنْ ﴿ وَادْخُلِحَبُّو ۗ ﴿ سُوَاةُ النَّالَيْنَ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

## الخز التفلافون و

لَآأَفْيْمُ بَهٰذَا الْبَكَلِّهِ ۞ وَإَنْتَ حِلْ بَهٰذَا الْبَكَدِّ ۞ وَوَالدُوَمَا وَلَذُ ﴿ لَقَدْخَلَفْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَيْكِ ٱيَحْسَتُ أَنْ لَزْ يَعَنْ بِهِ رَعَكُ بِهِ أَحَدُ ۖ ۞ بَقُولُ أَهْلَكُ مُالًّا لُسَدًّا ۞ اَحَسْتُ اَنْ لَمْ مُرْحُ اَحَدُّ ۞ اَلَمْ نَجَعُوا لِهُ عَيْنَانُنْ @ وَلِيسَانًا وَشَفَتَ بِنْ ۞ وَهَدَ بِنَاهُ ٱلْنَخَدَ رَبَّ الْ فَلَاا فَتُوَالْعَقَالَةُ ۞ وَمَآاَدُ (بِكَ مَاالْعَقَلَّةُ ۞ فَكُ رَفَتُ أَنِي الْوَاطِعَامُ فِيَوْمِدِ بِمَسْغَبَةً ﴿ ﴿ يَتِهَادَا مَقْرَبَةٍ ﴿ ﴿ أُوْمِيهُ كِسَّا ذَا مَنْرَتِّمِ ۞ ثُوَّكَا ذَمِنَ ٱلَّذَيَ أَمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِأَلْمُ حَكَمَةٍ ۞ اوُلَيْكَ ٱصْحَابُ لْمُيْمَنَةُ ۞ وَالْذَيْرَكَ فَرُوا لِمَا لِنَاهُمْ اَصْحَالُ الْمُثْنَكَمَةُ ﴿ عَلَيْهِمْ مَنَا الْمُؤْصَدَّةُ ﴿ سُولَةُ الشَّهِ بَنْدُ عَلَيْهُ مِنْ وَكُورَ مُ هَا مَا مَا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ؙ ۺؚۅٚڒۊۥؙ(ڸۺ۬ڡٚڛؘ۫ؿؙٵ

لَمَ لِلَّهُ ٱلْجَعَٰذِ ٱلَّحَبِيجِ وَٱلشَّمْ وَضُلِكُمْ إِلَى وَالْقَهَرِإِذَا تَلِكُمُ ۗ ۞ وَٱلنَّهَا رِاذَا جَلِيْهُا ﴿ وَالنَّبِلِ إِنَّا يَعْشٰ يَهُمُّا ۞ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنِياهًا الأرضِ وَمَا طَيْمُ اللهِ وَنَفْسِ وَمَا سَوْمُ اللهُ اللهُ فَالْمُسَكَهَا نُجُورُهَا وَتَفُوحٌ إِنَّ اللَّهِ قَدْاَ فَلِحَمْزُ زَكْيَكُمْ اللَّهِ وَقَدْخَابَ مَزْ دَسَيْهَا لَكِ كَذَبَتْ مُؤُدُ بِطَغْوا مُأَآكِ إِذِا نُبِعَتَ اَشْفَيكُما ۞ فَصَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ مَافَهَ ٱللهِ مِ وَسُقَيْنِهَا ۗ ۞ فَكَذَبُوهُ فَعَـ قَرُوهِكَ أَفَدَمْدَمَ عَلَيْهِۥ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوْمَ أَلْ اللَّهِ وَلا يَخَافُ عُقْبِهَا اللَّهِ يَهَ فَأَلَّ الْمُحْكِّدُ وَهُوْ لَكِيْ أَوْغِيثُمُ فَمَا لَالْحَتَّى وَٱلْتَكَلِ إِذَا يَغْشُمُ ﴿ وَالنَّهَا لِإِنَّا يَجَالُ ﴿ وَمِمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ

## الزرات الربط المراكبة

نْهُ نُكُلُوازَ سَعْبَكُمْ لَشَتَا ٰ ﴿ فَأَمَّا مَرْاَعُطْ وَأَنَّوَا لَأَكُ وَصَدَّقَ بِأَلِحُسْنَىٰ ۞ فَسَــُنَهُمُ وُ لِلْيُسْارِيُ ۞ وَأَمَّا مَزْ بَخَا وَاسْتَغْنَٰ ﴿ ۞ وَكَذَّبَ بِإِلْحُسْنِ ۚ ۞ فَيَسُنُيسِرُهُ لِلْعُسَّانُي وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدُّ أَكُلُ اللَّهُ لَكُ ﴿ وَازَ لَنَا لِلْأَخِرَ وَالْاولِ ﴿ فَأَنْذُ زُكُمُ مَا كَالْلَقَّ ﴿ لَانصْلْلَهَ آلِكَا الْلَهْ فَيْ اللَّهِ كَالْدَي كَذَبَّ وَتَوَلَّقُ فَاسَجَنَّهُمَ لَاتُوا نُصَالِدَي مُونْ يَمَالُهُ يَتَرَكَّىٰ ۞ وَمَالِاحَدِعِنْدَهُ مِن فَعَمْ يَحُرِي ﴿ لِلَّا الْبِيغَاءَ وَيَعْهِ رَبِهِ الْأَعْلَىٰ ﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضِي ۗ زِالصُّخِ ﴿ وَالسَّا إِذَا سَجْ ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا فَأَكِ وَلَلْاخِ ةُ خَنْرُ لِكَ مِنَ الْانُولَٰ ۞ وَلَسَوْفَ مُعْطِيكَ رَبُّكَ

#### سُوَرَة (لانتشراع سُوَرَة (لانتشراع

فَتَرْضَىٰ ۞ اَلَوْجَدُكَ يَتِمَّا فَالْوَىِّ ۞ وَوَجَدَكَ صَالًّا فَهَدْيٌ ۞ وَوَجَدَكُ عَآئِلًا فَأَغْنَى ۞ فَأَمَّا الْسَناءَ فَلانَهُ أَنُّهُ ﴿ وَلَمَا السَّالِمَ الْاَنْهُ رَّبُّ وَلَمَّا بِنِعْهَ زِلِكَ فَكِنْكُ ميكف الانتراجيك وهوثباد لألله الرتمز الرتي ٱلْوَنَشْرَجُ لَكَ صَدْرَكَ ۗ ۞ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۗ ٱلذِّيَ فَقَضَ ظَهْ رَكُّ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْ رَكُّ ۞ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِينِ كُولُ ۞ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِينِ كُلُّ ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ ۞ وَإِلْ رَبَلِكَ فَارْغَبُ ۞ ٩ لمَّلْلُهُ الْحَمِّزْ الْرَجْبَيْهِ

## الحرال التعالم والما

وَالنَّهِ يَوَالْزَيُونِ ﴿ وَطَوْرِسِينِينٌ ﴿ وَطَالْبَلُو الْأَبْمِينِ ﴾ لَقَدْ خَلَفْنَا الْانْسَانَ فِي اَحْسِرَ بَهْؤُمْ ﴿ ثُوْرَدُدْنَاهُ السَّفَلَسَا فِلْبِئْ ﴾ إِنَّ الذِّبْنَ امْوُا وَعَسَوْلُا الصّالِحَاتِ فَلَهُ هَا أَجْمَعُرْ بَمُنْوْرٍ ﴾ قَالْكِذَبُكَ بَسُدُ بِالدِّيْرِ ۞ اَلِسُ اللّٰهُ بِاحْكِمْ أَنْكُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْمِهِ ﴿ لَا لِمَاكِمِينَ ﴾

بنُ افْرَا بِاسْ رَبِكَ الْهُ يَحَاوَّ عَالَا لَافْسَانَ مِنْ عَالَمْ الْفَرِالَّذِي افْرَا وَرُبُكَ الاَحْدُرُ فِي الْهُ يَمَا مَا اللَّهِ عَلَمَ الاِنْسَانَهَا أَمِسَامُ فِي كَلْمَ إِنَّ الإِنْسَانَ لَمَا فَيْ فَالْمَا السَّمَنْ فَيْ فِي إِنَّ إِلْرَبِكَ الْهُ فُو اللَّهِ عَلَيْسَالَةً مَنْ فَلْ اللَّهِ عَنْ فَلْ اللَّهِ عَنْ فَلْ اللَّهِ عَنْ فَالْمُلَا عَلَى الْمَالَعُ فَالْمَالَعُ فَالْمَالَعُ فَا الْمَلْمَانِ عَلَى اللَّهِ عَنْ فَالْمَالِيَ اللَّهِ عَنْ فَالْمَالِقُونَ عَلَى الْمَلْمَانِ عَلَى الْمَالِقُونُ فَا اللَّهِ عَلَى الْمَلْمَانِ عَلَى الْمَلْمَانِ عَلَى الْمَلْمَانِ عَلَى الْمُلْمَانِ عَلَى الْمَلْمَانِ عَلَى الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ فَا اللَّهِ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُنْ الْمُعَلِّمُ فِي اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُنْ عَلَيْكُمْ الْمُنْ الْمُنْسَانَ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُنْ عَلَيْكُمْ الْمُنْ أَلْ

## الْمِيْنَ وَالْمِيْنَ وَالْمِيْنَ وَالْمِيْنَ وَالْمِيْنَ وَالْمِيْنَ وَالْمِيْنَ وَالْمُعْنَ وَالْمُ

أَوْاَمَرَالِنَفُولَى ﴿ اَرَائِتَ اِنْكَذَبَ وَقَوْلُ ﴿ اَلَهُ مِسَامُ الْمَصَامُ الْمَصَامُ الْمَصَامُ الْمَفْ اللَّهُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّ

# مِنْ فِلْ لَعْنَانَ عِلَيْهُ مُعْ فَعَنَّالِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

مِنْ الْخَيْرِهِ اَيَّا أَزَلْنَاهُ فِلْكِنَةِ الْقَدَّرُ ۞ وَمَّا اَدَ دَلِكَ مَا لِكُلَّةُ الْقَدَّدُ ۞ لِيَلَةُ الْقَدْرُ ۞ وَمَّا اَدَ دَلِكَ مَا لِكُلَةً

ؙ نَهَٰزُلُ الْمُلَئِّكَةُ وَالْوُحُ فِيهَا إِلَٰذِ ذِرَبِهِ فِي مِنْكُلِّ اَمْنٍ ۞ سَلاثُمْ هِي خَلْ مَطْلِعِ الْفِيْرِ ۞

الْمُؤَنِّةُ اللِّنَيْنَةُ مُرِيِّنَةً مُوْجِنَّةً الْمُلَاثِيِّ

بأللهُ الرَّمْزِ الرَّهَا لِيَهِ رْيَكُنْ ٱلذَّنَكَةَ وُا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّيْرَ حَيِّ إِنَّا تَهُ وُ الْبَدَيْةُ ۗ ۞ رَسُولُ مِنَ ٱللَّهُ يَتْلُوا صُحْفًا مُطَهَّرًا ﴿ فِهَاكُنُ ۗ فَمَّهُ ۗ ﴿ وَمَا نَفَرَقِالَذَ بَرَا وُتُواالْكِتَابَ إِلَّامِ وْبَعْدُ مَاحَآءَ تُهُمُ الْبِكَنَّةُ ۞ وَمَّا امْرُوۤ إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ ﴿ يُحَنَّفَآءَ وَيُقِيبِهُوا ٱلصَّالُوةَ وَيُوْتُوا ٱلزُّكُوةَ وَذِلِكَ دِينُ الْفَكَيَّةِ ۞ إِنَّالَذِينَكَ غَرُوامِنَاهُ لِ الِكَتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَ نَمَ خَالِد مَنْ فِيهَا أُوْلِيَاكَ هُمْ

شَرَّالْهِرَيَّةِ ﴿ إِنَّ الْهَيْمَامُنُوا وَعَسِمِلُوا الصَّاكِمَانِ ۗ اوْلِيْكَ مُرْخِبُ الْهِرِيَّةِ ﴿ جَزَّا وُمُمْ عِنْدَرَقِهِمْ جَنَاكُ عَدْنِ جَهِمِ عِمْرِ صَحْنِهَا الْأَمْالُ عَلَيْهِ الْهِبَالَيْمَ الْهَالُ عَلَيْهِ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ الْمُنْفَاكُمُ لِنَافِئِهِ فَعَنْ فَنَهُ ۗ

#### مُوْرَةُ (لِذِلْتُ إِنَّا

ين المُنْ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

## ۺٙڵۼٙؿڿٙۮؠؙ<u>ڐ؇ۿڞٚڰڟ</u>ؽڶڟڟڞؙ

ينِّ وَالْعَادِيَا رِيَضِهُمُّ ﴿ فَالْمُورِيَاتِ قَدْمًا ۚ ﴿ فَالْمُهُرِّ الْرَجَيْهِ

صُنِّكُمْ ﴿ فَانْزُنْهِمْ نَفْتُمْ ﴿ فَمَسَلَّىٰ بِجِمْكُ ﴿ الْمِنْهِمِينَةُ مَا لَا فَهَا لَمُ لَمَنَهُمَا ال الزَّلْانِسَانَ لِبَرِكَ وَدُّ ﴿ وَانْهُ عَاذَٰ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ م

۞ۅٙٳڹؘۜۯڮؙؾؚٵ۠ڬؽڔۛڶۺؘۮؽۮؖ۞ٲڣڵٳؿڡؙٞۿؗٳۏؚٳۼ۫ؿڗؚڡٙٳڣٳ۠ڡٞڣؖۅۯ

## الزالفالان والأ

وَحُصِّكُمَا فِي ٱلصُّدُورِ ۗ ﴿ إِنَّارَبَهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِدِ لَجَبَيْرِ ۗ ۗ سُونِعُ الوَّانِعَ مِنْ يَوْهِ لِللهِ الْخَيْرِيُّ الْمُعْلِدِ الْمُعْمِينِ الْمُثَالِثَةُ لَمُ لِلْهُ الرَّحَمَٰزُ الْحَبِيرِ اَلْقَارِعَةُ لَا مَا الْقَارِعَةُ ۞ وَمَا اَدْرِيكَ مَا الْفَارِعَةُ ۖ ا يَوْمَ لِكُوزُ الْكَ الرُكَا الْمُكَالِقُ الْمَالُمُ الْمُؤُدِّ الْكَالْمُ الْمُؤْدِّ الْمُ وَيَكُونُ إِلْجِهَا لُكَالْعِهْزِالْمُنْفُونِيْرِ ۞ فَإِمَّا مَرْ نَقُلَتْ مَوَازِيْنِهُ ۗ ﴿ فَهُو فِي مِيتَةٍ رَاضِيَّةً ۞ وَأَمَّا مَنْخَفَّ مُوَارِينُهُ ﴿ فَأَمُّهُ هَاوَنَّهُ ﴿ وَمَآ اَدْ (لِكَ مَاهِمَةً ﴿ فَانْجَامِنَّةً ﴿ ىلْكُهُ ٱلتَّكَأَثُرُ ۗ ﴿ حَنَّ إِزُرْتُمُواْلُقَائِرُ ۞ كَلَا سَوْفَ

#### ؙ ؙڛؙۏۊؙڒڵۼؙڝٞڗؙٳ ؞؞؞؞

تَعْلَمُونَ ﴿ ثُرَكَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ كَالْوَتَعَالَمُونَ عَلَمَ الْيَصَبُّنِ ۞ لَتَرَوَّنَ الْجَبِيِّمْ ۞ ثُرَّلَتَ وَثَهَا عَبْرَ الْبَعِيْزِ ۞ ثَرَلَتُسَاكَنَ وَمُنِيْزِ عَزِ الْفَجِيمِ ۞

## المُنْ الْمُنْ الْمُنْ

بنْ وَلْعَصِّرْ ﴾ إِزَّالُانْهَانَ أَوْضُنْ ﴿ ۞ إِكَّالَةِ يَرَامَنُوا

وَعَيْلُواالُصَّالِكَاتِ وَتَوَاصَوْا بِأَكِمِّ ۖ وَتَوَاصُوا بِالصَّهْرِ ۗ

# المنافقة الم

بيْ \_\_\_\_\_\_ إِللهُ الْآخِرُ الْحَيْ

وَبْلُوكُ لِمُنْ مُلْمَةٌ ۞ ٱلْهَى مُعَمَّاً لاَوْعَدُدُهُ ۞

يَحْسَبُ اَنَّمَالَهُ ٱخْلَدُهُ ۞ كَلْالْيَنْبُدَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۞







## سُوَيْرَةُ الْمِنْ الْحُونَ



# مِنْ فَقُلِ الْكُونِينَ الْمُسْتَانِينَ وَالْمَا الْمُلْكِلُونِ الْمُسْتَانِينَ وَالْمَا الْمُلْكِلُ

دِنْ الْمُؤْرِّلُ الْمُؤْرِّلُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِّلُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤ إِنَّا الْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْرِدُ فَهِ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ وي من المراجع المراجع المؤرد الم

إرْسَانِتُكَاتُ هُوَالْابُ تُرُ 🕲

## الزالفلان

قَانُهَآةَ تُهَا ٱلكَافِرُونَ ﴿ لَا اَعْدُمَا تَعْدُدُونَ ۗ وَلَّا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَّا أَغُبُّدُ ۞ وَلَّا أَنْإِعَابِدُمَاعَبَدْتُمْ ۗ ۗ وَلَا أَنْتُمْ عَامِدُونَ مَّاأَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَهِ بِنِكُ إِذَاجَآءَ نَصْرُاللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَانِيَ النَّاسَ لَذُخُلُونَ فِهِ بِإِلَّلْهُ أَفْرَاجًا ﴿ فَا مَنْ مِنْ مِنْ إِنَّهُ وَلِيكَ وَاسْتَغْفِرْهُ أَنَّهُ كَانَ وَأَبَّا ﴿ بَّيْتُ يَلَّأَ الْوَلْمَيَ وَيَّتِّ فِي مَا اَغَيْ عَنْهُ مَالُهُ وَمَاكَسَبُ

ۺؙؚٷٙؿؙٲڴڿ<u>۫ڂڵٳۻؙ</u>ؙ

سَيَضْلَيَّا لَاذَاكَ لَمْتُ ﴿ وَالْمَرَاثُهُ مَالَةُ الْحَطَبُ ﴿ فِي جِيدِهِ الْحِنْثُ لِمِنْسَدِ ﴿ يَوْتُةُ الْذِلْوْتِ كِيْرَةِ لِلْفِلْوْتِ كِيْرَةِ لِلْفِلْفِي

بنِ فَأَهُوَ اللهُ أَكَّدُ ۞ أَللهُ الصَّكَدُ ۗ ۞ لَمَ كِلِدٌ

وَمُ يُولَدُ ﴾ وَلَوْ يَكُنُ لَهُ كُفُواً كُنَّدُ ۗ

سُوْنُوْلُ الْمَاكِقَ لِمَانَةُ وَهِي ﴿ مَا لَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

وَمِنْ شَرِهَا لِهِ إِذَا وَقَدِينَ ﴾ وَمِنْ شَكِرُ اللَّهُ أَنَالِتُهُ اللَّهُ أَنَالِتُهُ اللَّهُ أَنَالِتُ وَأَوْ مِنْ نَبِيرُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ أَنَالُتُهُ اللَّهِ اللَّه

فِالْعُ قَدِّ ۞ وَمِنْ شَرِّحَا سِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞

المنظ المتقالات المنافقة





بئى اَنْجَدُ لِيْهِ حَمَّاكُواْ فِي بَيْكُمْ ۗ وَكِكَا فِي مَرْبِينَ ﴾ وَيُدَّعُ عَنَا بىلاءُ وُ وَقِيْمَهُ ۞ يَارِتَنَالَكَ الْمَهُ كَامِيكَ الْبُنْبِ لِمِلالِورَ هِيكَ وَلَمَظْلِمِ سُلطانِكَ وَعُمِلِكَ ۞ وَلَيْنَا اللَّهُ وَأَصْلِحُ فُلُومَنَا ۞ وَاَنْجَمْ لَمَنا عُمُوبُنَا وَتَوَلَّفَ الْمِكْسُدَى ۞ وَزِيْنَا الِلْقَوْنِ ۞ وَاَنْجَمْ لَمَنا

خَيْرَا لَآخِرَةِ وَالْأُولِ ۚ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيُ ٱلْعَبَايُرُوتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوْاكُ أَرْجَيُهُ ﴿ وَٱهْدَنَا اِلْيَاكَيِّيِّ وَالْيُ طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ۞ ٱللَّهُ ٓ الْجُعَلِ ٱلْهُ ٓ الْتُ ٱلكَرِيحَ لِنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدَى وَرَخَمَّ ﴿ وَلَا يَخْعَلُهُ عَلَيْنَا وَالْأُوعَضَا وَنِقِمَةً ﴿ ٱللَّهُ مَّوْدَكِ زَامِنُهُ مَانَكُ مَانَكُ اللَّهُ مَانَكُ اللَّهُ مَانَك وَعَلِمْنَا مِنْهُ مَاجَهِلِنَاهُ ﴿ وَأَزْزُقْنَا سِلَاوَتُهُ وَفَهْمَ مَعْنَاهُ عَلِهَا عَتِكَ أَنَاءَ اللَّيلِ وَأَطْرَافِ ٱلنَّهَا رِلَعَ لَكَ رَضْحِ 🖝 ُ وَأَجْعَلُهُ ثُجَّةً كَنَا وَلِا بَخْعَلُهُ ثُجَّةً عَكَيْنَا ۞ وَأَجْعَلْنَا مِمَهَ يَقْرَؤُهُ فَنَرْقِ ﴿ وَلاَ تَجْعَلْنا مِمَزَيْقِ رَؤُهُ فِيَذِلَ وَمَشْقِي ﴾ اللهئم إنانسكود عك اذيانكا وآب لماتنا وأفستنا وتحوابيم آغْالِنَا ۞ ٱللَّهُ مَا أَصْلِا وُلا ةَ ٱلْمُسْلِمِينَ وَوَفِيقُهُمْ لِيُعَلَّاكِ في رَعَايا هُـُووَا لَاخِسا إِنا لِنَهِمِهُ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَالْفُو بهيم وألعناية بمصالح هنه وكجبه والمالزعيّة وكتب إلعيّة

إلينهيذ وَوَفِي فَهُمْ إِلَى صِرَاطِكَ ٱلمُسْتَقِيمِ وَإِلَى ٱلعَكَمَلِ بانحكام دينك القورانك أنت السكميع الكبيم وآخرُ دَعُوانَا اَن ٓ لَحُمُدُ لِلْهُ مِن ٓ اِلْعَالَمِينَ وَصَلِّيْ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلِيَّا لَنَّ إِنَّا لَهُ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن لَمَاْ ٱسْتَقَرَّتْ فِكُرَةُ طَبْعِ مُضْعَفِ لِأَوَّلِـــــــمَرَةٍ بِهُ ٱلعِرَاقِ ٱهْتَدَتْ يرتثُه الآوفاف العالمَةُ المُنْسَخَة يَحَظِيَة وَقَعَ الانْفِاقُ عَلَىٰ شِينَسْاخِهَا طَرِهَةِ النَّصُورِ فِي مُطْلِعَةٍ مُهرِرتَةِ الْمِسَاحَةِ الْعَامَةِ ، وَكَانَتُ هٰذِهِ اِلْسُخَةُ مُهٰذَاةً مِنْ مَالِلَغُفُورِ لَمَا وَالدِّهِ السُّلُطَانِ (عَبْلَاعَ بَهُ الْيَظْلَانِ بَعِكُنْ أَلْ الْمُنْهَ إِلَىٰ مُرْقَى لِلْسَّيْخِ بُحَنِيَدِ إِلْبَغُلَادِي (فُلِيَّنَ مُثِيَّعٌ) والمستناه هِ مِتَ

ۼڵڣڴڲڷڣۜۯٚڵۻٞێڰ) عَلَيْبَٱلْهُ كَذْ سَنَةَ بِسَنِوَوَكَدْ بِنَ وَوَلَا فِينَ وَمِالِيَن بِسُنَةَ لَا لَكُو هِجِرِيتَة وَسَنَا لَقَتْ بُدِرِيّة الْوَفْلُو ٱلْهَانِ اللّهِ لِشَائِةٍ فِي جَنِّفِعِ مُسَوَّا لَمِنا لَمُتَعَلِّمَ الطَّنِعِ اللّهِ فَإِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ

#### مِنَكُمْ غَيْنَا إِللَّهِ يَتَنَّى الْمُنْاءُ مُنْ إِلَى الْمُنْاءُ مُنْ إِلَى الْمُنْاءُ مُنْ إِلَ

النَّيْعَ الْحَامِ عَيْمَ الْبَرِهِ الْمِاعِطَ ، ٢ النَّيْعَ الْحَامِ عَلَمْ الْوَرِهِ الْمَالِدِيدَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمَرِهِ الْمَالِيدَ وَ النَّيْعَ الْمَرْدِهِ الْمَالِيدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمِلُولُهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللِلْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُو

عَبُدَا فَهُ مُرَجِبِ اِلنَّهُمَ عَنْ عَلَىٰ مَرَعَفَا اَوْ عَلَيْتِ عَلَيْكُ عَلَالِهِ وَوَرَدِ مِنْ اللّهِ وَوَرَدِ مِنْ اللّهِ وَالْمَدِينَ عَلَيْكُ اللّهِ وَالْمَدِينَ عَلَيْكُ اللّهِ وَالْمَدِينَ عَلَيْكُ اللّهِ وَالْمَدِينَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ



الماج بَدَالْفَادِرُكُمُ عَلِيْبُ عَبَدَا قَدَالْسَبِهِ الْمُ

الماج عُود الماشنى سَعبَد عـ عَد الماج عُود الماشنى سَعبَد عـ عَد الم الخاج نحم الذين المواعظ

-A.D.

## (بَيُكُلِّعَ يَنْ فَيُهِ الْمُخْتُطُ فِهِ الْمُنْتُطُ فِي الْمِنْ الْمُنْتُطُ فِي الْمِنْتُ الْمِنْ

- م علامة الوقف اللازم، وهوالذي يعين فيه الوقف ولايجوز الوصل عنده
  - ط علاد الوقف الطلق، وهوما يحسن الابتداء بما بعده
  - ج علاد الوقف إنجائز، وحوالذى يستوى فيه الوقف والوصل
- علادا الوقف الجوزا وهوما يجوزف الوقف والوصل ولكن الوصل أولى
  - ص علاَمْ الوفف المرِّخس؛ هوالذي يرخص فيه الوقف الضرورة
    - ق علامًا الوقف الذي قال ب بعض العساماء
    - قف علاما الوقف المستحب ولاحرج في الوصل
- لا علاما عدم جواز الوقف الاعند الفاصلة فيستحب الوقف عندا كاكشون
  - ك علاما الوقف اتجارى على حكم الوقف السابق
  - س علامة السكّة وهي الوقفة اللطيفة بلاتنفس
- علاماتها فوالوقف وهواذا وقف على حدالموضع ين لا يصح الوقف على الاخر
- ع علاما الله الركوع وهوائمصة البومية الن يرميد حفظ القران في عامين الله علاما الدار وس الآمي ويدل وقسما على رفسم الآية عندا لكوفيير
  - ے علامۂ العشر و توضع عندانٹھا، عشداً بات
  - مرلا علاه عادة على جواز الوصل عند البعض وعدم جوازه عند البعض الآخر من الفراء

|                      | *L                     | 这         | 3                        | V.        |                           | 変                      | $\hat{Z}_{k}^{*}$ |                             |       |
|----------------------|------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------|
| تزو                  | ایشنم لبا<br>ایشنم لبا | 100 miles | المالينان<br>الم الينورة |           | مسسس<br>المنزو            | المناسطة<br>المنام الم | uun<br>Ž          | السسسسسس<br>شمُّ البِتُورَة |       |
| النصد الما           | ٠, عند                 | ٧.        | وَرَةَ طِكَ              | ۳۲۹ ش     | الأقائد                   | (4)                    | ,                 | شورة الفَايِحة              | ,     |
| بِعَالَىٰ الْمُ      | الجيئة<br>العينا       | 41        | وَرة الابْنِيّاء         | ۴٤٠       | التاف                     | 12                     | ۲                 | شُوَرَةِ الْبَقَرَةِ        | ۲ ا   |
| المَاكِينَ اللَّهُ   | ا غد                   | **        | وَرَهُ إِلْحَتْج         | ۰۵۰ ش     | <i>ا</i> لثالِث           |                        | ٣                 | سُورة آلعمال                | ۱۵ ا  |
| المِنْعِلْنَ<br>مُر  | النفث                  | 44        | وَرَةَ المؤمنوز          | £ 177.    | الرابح                    | 1624<br>1438           | ٤                 | سُورَةِ ٱللِّيكَاء          | V٩    |
| لِيَّعِلِ:<br>مُر    | الجنوا                 | 45        | وَرة النَّوُرُ           | ۲٦٩ ش     | السّلةِ                   |                        |                   | سُوَرَةِ الْمَآثِدة         | 1.9   |
| التعاد               | (لجنية)                | ۲.        | وَنِ الفرقان             | ۲۸.       | التلائغ                   | (كمُثَرُأُو            | ٦                 | شوَرة الأنسَام              | 171   |
| الناشح               | (كجني                  | *1        | وَرَهِ الشَّعْرَاءِ      | ۴۸۸ ش     | المتَامِن                 |                        | v                 | شوكة الأعراف                | 107   |
| الماسي               | (4)                    | 44        | وَرَةِ النَّمْـُـٰ ل     | ٤٠١       | التاق                     | 쐵                      | ^                 | سُوَرة الأنفال              | NAY   |
| الميشاكي             | 1643                   | **        | ورَةِ القَصِّص           | ٤١٠       | العضائ                    | (2)                    | ۹.                | شُورَة النّوبَة             | 197   |
| لعناؤل               |                        | 11        | وَرَةِ الْعَنَكُمُولُ    | ش و ۲۲۲   | الائ<br>ئ                 | الجيا                  | ١.                | شُورَة يُونسُ               | ۲١٤   |
| لالای<br>مالای       | ا فلا                  | ٣.        | وَرَهَ السَّرُومِ        | 2 1871    | الخالائ<br>نر             | الخطا                  | "                 | سُورَة هؤد                  | 119   |
| الحادث<br>سعاد       | ا وَهُ                 | 41        | وَرةَ لقُ هَاذ           | 2 284     | التّابي<br>منر            | عنا                    | 18                | يُورَهُ يُؤْسُفِ            | 720   |
| بازری<br>شعرت        | الجنوا                 | ۳۲        | وَرةِ السَّجَدُدة        | 2 224     | إِليَّالَكُ<br>التَّرِيرُ |                        | ۱۳                | شورة الرتحكة                | 109   |
| الحادث<br>سفون       | ا فرا                  | **        | وَرة الأَجْزاب           | í rio     | التَّالِّثُ<br>نُدُرُ     | ا عَدْ                 | 11                | سُورة الراهنيم              | 177   |
| التاك<br>سالة        | ا فالآ                 | 4.5       | وَرَهٔ مَسَّبَأً         | ú 107     | 61                        | عث                     | ۱۵                | شُوَرة للِجر                | YV7   |
| لتَّالِينَ<br>سُنونِ | D•                     | 40        | ورة فساطر                | i err     | الزائح                    | =                      | n                 | شُورَة الفحك                | ٧٨٠   |
| لتأنى<br>مشود        | ا أُولا                | ٣٦        | وَرَهَ بَسَ              | £ 179     | الخصط<br>الخصط            | عَدُ                   | w                 | شورة الايسال                | 112   |
| الناكث<br>مشون       | ا فر                   | ٧٧        | نورة الصآفاك             | ÉVI       | المنسط<br>المرسطة         | أيغه                   | ۱۸.               | شوَرة الكَهَف               | 7.4   |
| النائب<br>منطون      | الجنوا                 | 44        | وَرهٔ ص                  | in.       | الطِينَّة<br>شر           | (بجني                  | 14                | سُورَهٔ مَرْبَء             | 741   |
| immo                 | uuuu                   |           | ananna                   | iiiiiiiii | minim                     | itanin                 | annin             | amananatir                  | dinin |

ふく ジングく りふく

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | $\sim$ | 100 mg                           | 3    |                    | S.C. |                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------------|------|--------------------|------|---------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | imanimuniquili   | inni   | hampining                        | main | mannani            | man  |                     | annag |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إشمُّ الجُسُّرُه | Š,     | إشمُ البينسُورَة                 | 1    | ايتيمُ الجُسُنُوهِ | V.   | إشتم البيتؤرة       | *     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وبجرة ولينصلت    | ٥٨     | شُورَهٔ الجاْدة                  | 040  | الجرو الثالث       | 41   | شُوَرة الزّمَـرَ    | 141   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | ٥٩     | شوره الحشتر                      | ۰۸٦  | المرازري           | ٤٠   | شُورَةِ المؤمن      | •     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الجزؤ المثنطن    | ٦.     | مُورَة المَعْنة                  | ۰۹۲  | و (اه: ون          | ٤١   | شُوَرَة فُصِّلَت    | ٥١٠   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الجزة ولنشعث     | ٦١,    | منورةالضف                        | •17  | الجنوالمص          | ٤٢   | شُورَةِ الشُّورِيُ  | ٥١٧   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | انجزة المنسقت    | 7.7    |                                  |      | الجنة الغسل        | ٤٣   | شورة الزخرف         | ۰۷٤   |
| مروا المالية ما المواقعة المالية المواقعة المالية المواقعة ا      | أنجزة المشعلن    | 74     |                                  |      | الجزؤ المسلة       | ŧŧ   | شُوَرة الدّخان      | ۰۴۱   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الخؤالثعل        | 11     | شُورة النغابن                    | 1.4  | 341616             | g .  |                     | 1 %   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الجوالشعثن       | ٦٥     | شورة الطالاق                     | 7.6  | الحزة المتتابع     | ะเ   | شورة الانحقاف       | ۸۲۵   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الجةالثعثن       | 11     | شورة التحيريم                    | 2.0  | الجنواليت الم      | ٤v   | شوَدَهُ عُحَــُعَدَ | 011   |
| مُسَوِّنَ الْحَالِمُ اللهِ الهِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الجزؤ التشاق     | ٦٧     | شُورَةِ الملك                    | 1.9  | الجرة المتطلق      | ٤٨   |                     | 11 32 |
| م سُرُورَ وَ تَ   الله سُرُورَ وَ لَا الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الجؤ التصفع      | ٦٨     | 1 -                              | II.  | الجرة السطالا      | ٤٩   | شوَرة أنجُ إن       |       |
| ه سُروناالنارية م المُخافظ التنافق ١٧٠ المُورَا المناج . لا مُخافظ التنافق ١٦٠ المُخافظ التنافق ١٦٠ المُخافظ التنافق ١٦٠ المُخافظ ١١٠  | الجؤالت في       | 11     | مُورَةِ الْحَاقَة                | 7/0  | والمخرة والمتنطق   |      | i .                 | - 3   |
| مه سُورَة الطَّهُ . ته الْحُمُّؤَالِينَّ الْحَمَّى . ته سُورَة نتوح . ته الْحُمُّؤَالِينَّ الْحَمَّى . ته الْحُمُّؤَالِينَّ الْحَمَّى . ته الْحُمُّؤَالِينَّ الْحَمَّى . ته الْحُمُّؤَالِينَّ اللهِ الْحَمَّى . ته الْحُمُّوَالِينَّ اللهِ الْحَمَّى . ته الْحُمَّوِلِينَ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا  | وكمخوالت         | v.     | شورة المعاج                      | w    | الجنة السطاع       | li . | 1                   | 1 28  |
| م شروع الفند من المخالفة في 11 شروع المجت 17 (مخالفة التأخير المروع الفند من المخالفة في 17 (مخالفة التأخير المروع الفند من المخالفة في 17 مروع المخالفة 17 مروع | الجرة التصفع     | ٧١     | ٤                                | ٦٢.  | الجنو التتأق       | 1    |                     |       |
| ه أسورة الفتد . و المُحَالِقَتَّى ١٣٠ مُسُورة المزَّمَّ ٢٠٠ المُحَالِقَتَّى ١٠٠ مُسُورة المزَّمَّ ٢٠٠ المُحَالِقَتَّى ١٠٠ مُسُورة المُحَالِقَتَّى ١٠٠ مُسُورة المُحَالِقَتَّى ١٠٠ مُسُورة المُحَالِقَتَى ١٠٠ مُسُورة المُحَالِقَتَى ١٠٠ مُسُورة المُحَالِقَةِ ١٠٠ مُسُورة المُحَالِقَةِ ١٠٠ مُسُورة المُحَالِقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الخوالت          | ٧٢     | مُورَة الجَنْ<br>المُورَة الجَنْ | 777  | الجزؤ الستاني      | ٥٣   |                     | 1 3   |
| ٣٧ سُرَوَ الرَّهْنِ هُ وَأَنْجُمُ لِلشَّكَانِيُّ ٢٦٦ سُرَوَ الدَّفَّرِ ٤٧ الْجُمُّ الشَّكَّنِيُّ ٣٦٦<br>والسَّشْرِيُّةِ<br>٢٠١ سُرَوَ الرَّافِيَّةِ ٥٦ الْجُمُوالسِّنِيِّيُّ ٣٦٩ سُرَوَ الشَّهُمْ ٥٧ الْجُمُّوالسِّنِيُّك<br>١٩٨ سُرُونَ الرَّافِيَّةِ ٥٦ الْجُمُوالسِّنِيُّ ٣٦٩ سُرُونَ الشَّهُمْ ٥٧ الْجُمُّوالسِّنِيّْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المؤالتان        | ٧٢     | شُورَة المزَّمَل                 | 775  | الجاالتاق          | e t  |                     | 1 3   |
| ٥٠ سُورَهُ الوَاقِعَة ٥٠ الْمُحَوَّمُ الشَّاكُ ١٠١ سُورَهُ الفَيْمَة ٥٠ الْمُحَوَّمُ الْمُتَاكِعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المرالت          | ٧٤     | مُوَرَةِ المَدَثَر               | 111  | الجؤالتان          |      | شورة الرحمان        | 776   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المؤالت في       | ٧٥     | شُوَرة القبيمة                   | 74.4 | الحزة المتأتج      |      | شُورَة الوَّاقِعَة  | PAN   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الجرا التكافي    | ٧٦     | شورة الدهر                       | ٦٣.  | الجزؤ التتأيى      | ۰۷   |                     | 1 18  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | han    |                                  | ann  | sminimization in   | uhun | niciantalination    | innam |

| Æ |                       | 4     | 3               | Ñ           | Ź    | $\mathcal{X}_{0}$  | X.                      | Ŋ        | 1              | æ         |          |
|---|-----------------------|-------|-----------------|-------------|------|--------------------|-------------------------|----------|----------------|-----------|----------|
|   | ايتثم للكثره          | 100 m | سرورة<br>ليتورة | اسمُ ال     | Š    | مسس<br>اکزو        | ا <i>رست</i><br>اِسمُ ا | min<br>V | سىسىس<br>ئىۇرة | الشيم الم | uma<br>Z |
|   | وكبزؤ التكلانون       | 41    | العكاق          | ر<br>سُورَة | 101  | 8                  | الجراد                  | vv       | للرسَلَة       | سُورَة    | 747      |
| 3 | الجنوالثلاثون         | 14    | الفكدر          |             |      |                    |                         |          |                |           |          |
|   | الجزؤ النالاتون       | 24    | البيِّنَة       | شُورَة      | 701  | للاثون             | (كجزأ لأ                | ٧٦       | لنازعآ         | شُورَةًا  | 74.6     |
|   | الجنئ النكلاتون       | 11    | الزلزال         | شوكة        | 101  | ئلاثون             | (كجزألا                 | ۸٠       | عَبسَرُ        | شُوَرَة   | 181      |
|   | الجنة التلاثون        | ١     | الغادت          | سُورَة      | 709  | علاثون             | الجنال                  | *        | التكوز         | شُورَة    | 761      |
|   | الجنة الثلاثون        | ١.١   | القارعة         | شُورَة      | n.   | فلاثون             | الجزازا                 | AY       | الانقطعا       | شُورَة    | 154      |
|   | والجؤوالثلاثون        | 1-4   | التكائر         | شُورَة      | 11.  | ئلاثون             | الجبالا                 | AT       | الطهنين        | شُورَة    | 727      |
|   | (كجنرة النالاتون      | ۱۰۲   | العضر           | شُورَة      | w    | ثلاثون             | (كجنة ل                 | ٨٤       | لانشققا        | شوَرةا    | 120      |
|   | الجنزئالثلاثون        | 1- Ł  | بالهمزة         | و<br>سورو   | m    | ئىلائون<br>ئىلائون | ا<br>(بحنة ال           | ۸٥       | المرُوج        | شورة      | 127      |
|   | الجنرة الثلاثون       | ١٠٥   | والفيشل         | شوك         | 777  | كثلاثون            | الجنة                   | ٨٦       | الطارق         | شورة      | 160      |
|   | الجنة الثلاثون        | ١٠٦   | فراش            | سُورَة      | 114  | كئلاثون            | الجزا                   | ۸v       | الإغلى         | حئودة     | 12.4     |
|   | (كجزّة النّالاون      |       | الماعون         |             |      |                    |                         |          |                |           |          |
|   | ولجنه والثلاثون       | ۱-۸   | الكوثر          | شُورَة      | 77.5 | لئلانون            | وكبؤا                   | 11       | الجختر         | المورة    | ۱۵۰      |
|   | الجنئالثلاثون         |       |                 |             |      |                    |                         |          |                |           |          |
|   | الجنزئوالثلاثون       |       |                 |             |      |                    |                         |          |                |           |          |
|   | الجؤالثالانون         |       |                 |             |      |                    |                         |          |                |           |          |
|   | الجنؤالثلاثون         | 44    | والاخلا         | شود         | 110  | لئلافون            |                         | ۹۲       | بالضيخى        | شُورَ     | 101      |
|   | الجنؤالثالاثون        |       |                 |             |      |                    |                         |          |                |           |          |
|   | الجؤالثلاثون          | 112   | ةِ الناس        | شور         | m    | الئالانوا          | ولمبنؤ                  | 10       | التين          | أسورة     | ا ١٠٠    |
| 3 | uiriinaaanda<br>TSASS |       |                 | augh        |      | inninge            | muni                    | innin    | annan          | muni      | anna     |

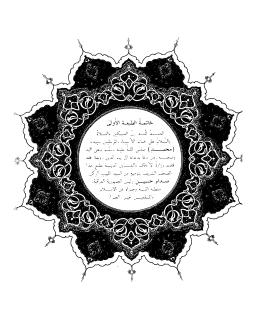

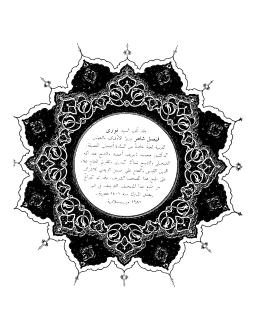